

# المنافع المناف

تصنیف الإمامر أب بَحامِل مِجُسَّر بن مجل الغبز الى المنوفى ف ف ن نهر

> وبذيه يكاب المغنى حمل لأسف ارفى الأسفار في تخديج ما في الإجباء من لاخب ر يعملامة زين الدّين أبى الفضل عبد الرحيم بالمسئل لعلف المتوفى في منتها

وْتَمَامًا لِإِنْفَعِ أَنْحَمَنا بِالْكِئابِ فِي آخِره ثَلاثَةُ كُلِّهِ:

الأول : تَمرَفِيالأَحِياء بِمَضَائِل الإِحياء العلامة عَبدالفَادر برُشِيخ بنَعَبدالله الأول : الرُشيخ بنَعبدالله العيد دُوس يا علوك

المنانى : الإملاء عن إشكالات الإحياء الإمام المغزالى: وذ به اعتراضات أوددها بعض المعاصرين أه على بعض مواضع من الإحياء ،

الثالث: عوارف المعارف بالمدنت بالله تعسّالي الإمام المسهرودك

المن الأول

دارالمعرفة

بعیروت – لبنان ۱٤٠٢ ه – ۱۹۸۲ م

#### ترجمة الإمام الغزالى

## بنيرانياليجالجين

الحمد لله الهادى إلى الصواب . وأشهد أن لا إله إلا الله السكريم الوهاب ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله من آتاه الله الحسكمة وفصل الخطاب . اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن أحيا سننه إلى يوم الدين .

أمابعد: فهذه نبذة من تاريخ حياة الإمام الغزالى رحمه الله تعالى نوردها ليعلم القارى مشيئاً عنه وبالله التوفيق هو الإمام الجليل ، محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسى الغزالى ، حجة الإسلام . ومحجة الدين التى يتوصل بها إلى دار السلام ، جامع أشتات العلوم ، والمبرز في المنقول منها والمفهوم . جرت الأثمة قبسله لشأو ما قنع منه بالغاية ، ولا وقف عند مطلب بل لم يبرح في دأب لا يقضى له بنهاية ، حتى أخمل من الاقران كل خصم بلغ مبلغ السها ، وأخمد من نيران البدع كل مالا تستطيع أيدى المجالدين مسها . كان رضى الله عنه ضرغاما إلا أن الاسود تنضاء للديه وتنوارى ، وبدراً تماما إلا أن هداه يشرق نهارا ، وبشرا من الحلق إلا أنه الطود العظيم ، وبعض الناس ولكن مثل مابعض الجاد الدر النظيم . . جاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابيح السهاء . وأفقر من الجدباء إلى قطرات الماء ، فلم يزل يناضل عن الدين الحنيني بجلاد مقاله ، ويحمى حوزة الدين ولا يلطخ بدم المعتدين حد نصاله ، حتى أصبح الدين وثيق العرى . وانكشفت غياهب الشبهات وما كانت إلا حديثاً مفترى .

هذا مع ورع طوى عليه ضميره ، وخلوة لم يتخذ فيها غير الطاعة سميره ، ترك الدنيا ورا. ظهره ، وأقبل على الآخرة مخلصاً لله فى سره وجهره .

#### مولده

ولد بطوس سنة حمسين وأربعهائة ، وكان والده يغزل الصوف ويبيعه فى دكان بطوس ، ولمسا حضرة الوفاة وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الحير وقال له : إن لى لتأسفا عظيما على تعمل الحنط وأشتهى استدراك مافاتنى فى ولدى هذين فعليهما ولا عليك أن ينضد فى ذلك جميع ما أخلفه لهما . فلها مات أقبل الصوفى على تعليمهما إلى أن فنى ذلك النزر البسير الذى خلفه لهما أبوهما وتعذر على الصوفى

القيام بقوتهما فقال لهما: اعلما أنى قد أنفقت عليه كما كان له كا وأنا رجل من أهل الفقر والتجريد . ليس لى مال فأواسيكما به . وأصلح ما أرى له كما أن تلجأ إلى مدرسة كأمكما من طلبة العلم فيحصل لمكما قوت يعينكما على وقته كا ففعلا ذلك وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما . وكان الغزالي يحكى هذا ويقول : طلبنا العلم لغير الله فأبي أن يكون إلا لله .

#### صفة والده

ويحكى أن أباه كان فقيراً صالحاً لاياكل إلا منكسب يده فى عمل غزل الصوف ويطوف على المتفقهة ويحالسهم ويتوفر على خدمتهم ويجد فى الإحسان إليهم والنفقة بما يمكنه عليهم وأنه كان إذا سمع كلامهم بكى وتضرع وسأل الله أن يرزقه ولداً ويجعله فقيهاً ويحضر مجالس الوعظ فإذا طاب وقته بكى وسأل الله أن يرزقه ولداً واعظاً . فاستجاب الله دعوتيه .

أما أبو حامد فكان أفقر أقرانه ، وإمام أهل زمانه . وفارس ميدانه .كلمة شهد بها الموافق والمخالف ، و وأقر يحقيقتها المعـادى والمخالف .

وأما أحمد فـكان واعظاً تنفلق الصم عند استهاع تحذيره . وترعد فرائص الحاضرين فى مجالس تذكيره

#### تلقيه العلوم

قرأ الغزالى رضى الله عنه فى صباه طرفا من الفقه ببلده على أحمد بن محمد الراذ كانى ثم سافر إلى جرجان أبى نصر الإسهاعيلى وعلق عنه التعليقة ثم رجع إلى طوس . قال الإمام أسعد الميهى فسمعته يقول : قطعت علينا الطريق وأخذ العيارون جميع مامعى ومضوا . فتبعتهم . فالتفت إلى مقدمهم وقال : ارجع ويحك وإلا هلكت . فقلت له : أسألك بالذى ترجو فسلامة منه أن ترد على تعليقتى فقط فما هى شىء تنتفعون به . فقال لى : وما هى تعليقتك ؟ فقلت : كتب فى تلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها . فضحك وقال : كيف تدعى أنك عرفت علمها . وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلى المخلاة .

قال الغزالى رحمه الله : فقلت هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدنى به أمرى . فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ماعلقته . وصرت بحيث لوقطع الطريق لم أتجرد من علمى . وقدروى هذه الحكاية عن الغزالى أيضاً الوزير نظام الملك كما هو مذكور فى ترجمة نظام الملك من ذيل ابن السمعانى .

#### قدومه نيسابور وملازمته لإمام الحرمين

ثم إن الغزالى قدم نيسابور ولازم إمام الحرمين وجد واجتهد حتى برع المذهب والحلاف والأصلين والجدل والمنطق؛ وقرأ الحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك، وفهم كلام أرباب هذه العلوم، وتصدى للرد عليهم وإبطال دعاويهم. وصنف فى كل فن من هده العلوم كتبا أحسن تأليفها وأجاد وضعها وترصيفها

وكان رضى الله عنه شديد الذكاءعجيب الفطرة مفرط الإدراك ، بعيدالغور ، غواصاً على المعانى الدقيقة جبل علم مناظراً محجاجا وكان إمام الحرمين يصف تلامذته فيقول : الغزالى بحر مغرق ، والكيا : أسد مخرق ، والحوافى : نار تحرق .

#### زيارته للوزير نظام الملك

ثم لما مات إمام الحرمين خرج الغزالى إلى العسكر قاصداً للوزير نظام الملك ، وناظر الأثمة والعلماء فى مجلسه وقهر الخصوم ، وظهر كلامه على الجميع ، واعترفوا بفضله ، وتلقاه الصاحب بالتعظيم والتبجيل ، وولاه تدريس مدرسته ببغداد . وأمره بالتوجه إليها ، فقدم بغداد فى سنة أربع وثمانين وأربعيائة ودرس بالنظامية ، وأعجب الخلق حسن كلامه وكمال فضله وفصاحة لسانه ونكته الدقيقة وإشاراته اللطيفة ، وأحبوه وأحلوه محل العين بل أعلى وقالوا أهلا بمن أصبح لاجل المناصب أهلا .

#### إقامته على التدريس

وأقام على التدريس و تعليم العلم مدة عظيم الجاه زائد الحشمة عالى الرتبة مشهور الإسم ، تضرب به الامثال وتشد إليه الرحال إلى أن شرفت نفسه عن رذائل الدنيا فرفض مافيها من التقدم والجاه ، وترككل ذلك وراء ظهره و قصد بيت الله الحرام ، فحج و توجه إلى الشام فى ذى القعدة سنة ثمان وثمانين ، و استناب أخاه فى التدريس وجاور بيت المقدس ، ثم عاد إلى دمشق واعتكف فى زاويته بالجامع الاموى المعروفة اليوم بالغز الية نسبة إليه .

#### زهده وورعه

ولبس الثياب الخشنة، وقلل طعامه وشرابه ، وأخذ فى التصنيف للاحياء ، وصار يطوف المشاهد ، ويزور الترب والمساجد، ويأوى إلى القفار، ويروض نفسه ويجاهدها جهاد الأبرار، ويكلفها مشاق العبادات ، ويبلوها بأنواع القرب والطاعات ، إلى أن صار قطلب الوجود، والبركة العامة لكل موجود، والطريق الموصل إلى رضا الرحمن .

#### تكلمه على لسان أهل الحقيقة

ثم رجع إلى بغداد وعقد بها مجلس الوعظ، وتسكلم على لسان أهل الحقيقة، وحدث بكتاب الإحياء. قال ابن النجار: ولم يكن له أستاذ ولا طلب شيئاً من الحديث، لم أر له إلا حديثا واحداً سيأتى ذكره فى هذا الكتاب ــ يعنى تاريخه ــ قلت: ولم أره ذكر هذا الحديث بعد. وقد أخبرنا أبو الحافظ يحديث من حديثه أوردناه فى الطبقات الكبرى.

#### ماشهدله به العلماء العاملون

قال الإمام محمد بن يحيى: الغزالى هو الشافعي الثانى : وقال أسعد الميني لا يصل إلى معرفة علم الغــزالى

وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ السكال فى عقله وقال أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد المنعم العبدرى: رأيت بالاسكندرية فيا يرى النائم كأن الشمس طلعت من مغربها ، فعبر ذلك بعض المعبر بن ببدعة تحدث فيهم فوصلت بعد أيام والمركب بإحراق كتب الغزالى بالمرية .

#### توزيع أحماله على الأوقات

ثم إن الغزالى عاد إلى خراسان ودرس بالمدرسة النظامية بنيسابور مدة يسيرة . ثم رجع إلى طوس واتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية ؛ ووزع أوقافه على وظائف من ختم القرآن ، ومجالسة أرباب القلوب والتدريس لطلبة العلم ، وإدامة الصلاة والصيام وسائر العبادات إلى أن انتقل إلى رحمة الله ورضوانه طيب الثناء ، أعلى منزلة من نجوم السماء ؛ وأهدى للأمة من البدر في الظلماء لا يبغضه إلا حاسد أو زنديق .

#### ماحصل لمبغضيه من البلاء

ولقدكان فى ثغر الاسكندرية من مدة قريبة أدركها أشياخنا شخص يبغض الغزالى ويغتابه ، فرأى النبي وللم النبية في المنام ؛ وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما إلى جانبه ، وكأن الغزالى واقف بين يديه وهو يقول : وين الله هذا له يعنى الرائى ـ يسكلم فى ويؤذينى قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هاتوا السياط ، وأمر به فضرب بين يديه لاجل الغزالى وقام هذا الرجل من النوم وأثر السياط على ظهره .

#### مصنفاته رضى الله عنه

ومن تصافيف الغزالى : البسيط ، والوسيط ، والوجيز ، والخلاصة ، والمستصفى ، والمنخول ، وتحصين الأدلة ، وشفاء العليل ، والاسماء الحسنى ، والرد على الباطنية ، ومنهاج العابدين وإحياء علوم الدين . وغير ذلك من التصانيف .

#### وفاته رحمه الله تعسالى

توفى بطوس يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة ، ولو أردنا استيعاب ترجمته لطال الشرح وفيما أوردناه مقنع وبلاغ .

#### ترجمة الإمام العراقي

وإليك ترجمة الإمام العراق مخرج أحاديث الإحياء:

قال الإمام الحافظ السيوطى فى كتابه حسن المحاضرة فى باب ذكر من كان بمصر من حفاظ الحديث و نقاده:

العراق هو الإمام الكبير الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن حافظ العصر، ولد بمنشأة المهرانى بين مصر والقاهرة فى جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبعيائة، وعنى بالفن وتقدم فيه بحيث كان شيوخ عصره يبالغون فى الثناء عليه بالمعرفة. كالسبكى والعلائى و ابن كثير وغيرهم. ونقل عنه الإسنوى فى المهمات ووصفه بحافظ العصر ، وكذلك وصفه فى الترجمة ابن سيد الناس.

وله مؤلفات فى الفن بديعة كالألفية التى اشتهرت فى الآفاق وشرحها ، ونظم الاقتراح ، وتخريج أحاديث الإحياء ـ وهو الذى بين يدى القارئ ـ وتكملة شرح الترمذي لابن سيد النباس .

وشرع فى إملاء الحديث من سنة ست وتسعين فأحيا الله تعمالى به سنة الإملاء بعدأن كانت دائرة فأملى أكثر من أربعهائة مجلس ، وكان صالحاً متواضعاً ضيق المعيشة . مات فى ثامن شعبان سنة ست وثمانمائة ورثاه تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلانى بقصيدة غراء فانظرها هناك .

# بسمانة الحرااحيم

أحمد الله أولا ، حمداً كثيراً متوالياً ؛ وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين . وأصلى وأسلم على رسله ثانياً صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر المرسلين . وأستحيره تعـالى ثالثاً فيها انبعث عزمى من تحرير كتاب فى إحياء علوم الدين .

وأنتدب لقطع تعجبك رابعاً أيها العاذل المتغالى في العذل من بين زمرة الجاحدين، المسرف في التقريع

### بيتي النَّهُ الْحُرَاثُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ

الحد لله الذى أحيا علوم الدين فأينعت بعد اضمحلالها ، وأعيا فهوم الملحدين عن دركها فرجعت بكلالها ، أحمده وأستكين له من مظالم أنقضت الظهور مأثقالها ؛ وأعبده وأستعين به لعصام الأمور وعضالها ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة ولفية بحصول الدرجات وظلالها ؛ وافية من حلول الدركات وأهوالها ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذى أطلع به فجر الإيمان من طلبة القلوب وضلالها ، وأسمع به وقر الآذان وجلا به زين القلوب بصقالها ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لاقاطع لاتصالها .

وبعد: فلما وفق الله تعالى لإكال الكلام على أحاديث وإحياء علوم المدين، في سنة إحدى وخمسين تعذرالوقوف على بعض أحاديثه فأخرت تبييضه إلى سنة ستين فظفرت بكثير مما عزب عنى علمه ثم شرعت في تبييضه في مصنف متوسط حجمه وأنا مع ذلك متباطئ في إكاله غير متعرّص لتركه وإهماله إلى أن ظفرت بأكثر ماكنت لم أفف عليه وتكرّر السؤال من جماعة في إكاله فأجبت وبادرت إليه ولكني اختصرته في غاية الاختصار ليسهل تحصيله وحمله في الاسفار فاقتصرت فيه على ذكر طرف الحديث وصحابيه ومخرجه وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه فإنّ ذلك هو المقصود الاعظم عند أبناء الآخرة بل وعندكثير من المحدثين عند المذاكرة والمناظرة وأبين ماليس له أصل في كتب الاصول، والله أسأل أن ينفع به إنه خير مسئول.

وي كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليه وإلا عزوته إلى من خرجه من بقية الستة وحيث كان في أحد الستة لم أعزه إلى غيرها إلا لغرض صحيح بأن يكون في كتاب التزم مخرجه الصحة أو يكون أقرب إلى لفظه في الإحياء وحيث كرر المصنف ذكر الحديث ، فإن كان في باب واحد منه اكتفيت بذكره أول من وربما ذكرته هيه ثانياً وثالثاً لغرض أو لذهول عن كونه تقدم ، وإن كرره في باب آخرذكرته ونبهت على أنه قد تقدم وربما لم أنبه على تقدمه لذهول عنه ، وحيث عزوت الحديث لمن خرجه من الأثمة فلا أديد ذلك اللفظ بعينه بل قد يكون بلفظه وقد يكون بمعناه أو باختلاف على قاعدة المستخرجات ، وحيث لم أجد ذلك الحديث ذكرت ما ين عنه غالباً وربما لم أذكره . وسميته :

المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار : في تخريج مافي الإحياء من الأخبار جمله الله خالصاً لوجهه الكريم ووسيلة إلى النعيم المقبم .

(١ - لحياء علوم الدين - ١)

والإنكار من بين طبقات المنكرين الغافلين ؛ فلقد حل عن لسانى عقدة الصمت وطوقتى عهدة الحكام وقلادة النطق : ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق ، مع اللجاج في نصرة الباطل وتحسين الجهل ، والتشغيب على من آثر النزوع قليلا عن مراسم الخلق ومال ميلا يسيراً عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العلم طمعاً في نيسل ما تعبده الله تعالى به من تركية النفس وإصلاح القلب ، وتداركا لبعض مافرط من إضاعة العمر يائساً عن تمام حاجتك في الحيرة وانحيازاً عن عمار من قال فيهم صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه ، أشد الناس عذا با يوم القيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعله (۱) ، ولعمرى إنه لاسبب لإصرادك على التكبر إلا الداء الذي عم الجم الغفير بل شمل الجماهير من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الامر والجهل بأن الامر إذ والخطب جد والآخرة مقبلة والدنيا مدبرة والاجل قريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم والطريق سد ، وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير رد وسلوك طريق الآخرة مع كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد : فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الانبياء ، وقد شغر منهم الزمان ولم يبق إلا المترسمون وقد استحوذ على أكثره حي ظل علم الدين مندرساً ، ومنار الهدى في أقطار الارض منطمساً ، ولقد خيلوا إلى الحلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطغام ، أو حدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الغلة والإلحام حكومة تستعين به القضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطغام ، أو حدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الغلة والإلحام وشكة للحطام .

فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح بمـا سماه الله سبحانه في كتابه : فقها وحكمة وعلما وضياء ونورآ وهداية ورشداً ، فقد أصبح من بين الخلق مطوياً وصار نسياً منسياً .

و لمساكان هذا ثلما فىالمدين ملماً وخطباً مدلها ، رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهماً ، إحياء لعلوم الدين ، وكشفا عن مناهج الآئمة المتقدمين ، وإيضاحاً لمباهى العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين .

وقد أسسته على أربعة أرباغ وهي : رلغ العبادات ، وربع العادات ، وربع المهلـكات ، وربع المنجيات .

وصدرت الجملة بكتاب العلم لآنه غاية المهم لاكشف أولا عن العلم الذى تعبد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الاعيان بطلبه ، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «طلب العلم فريضة على كل مسلم (٢٠)، وأميز فيه العلم النافع من الضار ، إذ قال صلى الله عليه وسلم « نعوذ بالله من علم لاينفع (٣ ، وأحقق ميل أهل العصر عن شاكلة الصواب ، وانخداعهم بلامع السراب ، واقتناعهم من العلوم بالقشر عن اللباب .

ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب:

كتاب العلم ، وكتاب قواعد العقائد ، وكتاب أسرار الطهارة ، وكتاب أسرار الصلاة ، وكتاب أسرار الزكاة ، وكتاب أسرار الحج ، وكتاب آداب تلاوة القرآن ، وكتاب الآذكار والدعوات ، وكتاب ترتيب الاوراد فى الاوقات .

#### أحاديث الحطبة

<sup>(</sup>۱) حديث «أشد الناس مدايا بوم القيامة عالم لم ينفعه الله معلمه » رواه العابراني في الصغير والبيهتي في شعب الإبحسان من حديث أبي هريرة بإساد ضعيف (۲) حديث « طلب العلم قريضة على كل مسلم » رواه أبن ماجه من حديث أنس وضعفه أحمد والبيهتي وغيرها (۳) حديث « نعوذ الله من علم لاينفع » رواه ابن ماجه من حديث جابر الإسناد حسن .

وأما رىعالعادات فيشتمل على عشرة كتب:

كتاب آداب الأكل ، وكتاب آداب النكاح ، وكتاب أحكام الكسب ، وكتاب الحلال والحرام ، وكتاب آداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الحلق ، وكتاب العزلة ، وكتاب آداب السفر ، وكتاب السباع والوجد ، وكتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وكتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة .

وأما ربعالملكات فيشتمل على عشرة كتب:

كتاب شرح عجائب القلب ، وكتاب رياضة النفس ، وكتاب آفات الشهوتين : شهوة البطن وشهوة الفرج ، وكتاب آفات اللسان ، وكتاب آفات الغضب والحقد والحسد ، وكتاب ذم الدنيا ، وكتاب ذم المال والبخل، وكتاب ذم الحاء والرياء ، وكتاب ذم الكبر والعجب ، وكتاب ذم الغرور .

وأما ربعالمنجيات فيشتمل على عشرة كتب:

كتاب التوبة ، وكتاب الصبر والشكر ، وكتاب الخوف والرجاء ، وكتاب الفقر والزهد ، وكتاب التوحيد والتوكل ، وكتاب المجبة والشوق والآنس والرضا ، وكتاب النية والصدق والإخلاص ، وكتأب المراقبة والمحاسبة ، وكتاب التفكر ، وكتاب ذكر الموت .

فأما ربع العبادات هأذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها ما يضطر العالم العامل إليه ، بل لايكون من علماء الآخرة من لابطلع عليه ، وأكثر ذلك مما أهمل فى فن الفقهيات .

وأما ربع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق وأغوارها ودقائق سننها وخفايا الورع في جاريها وهي مما لايستغني عنها متدين .

وأما ربع المهلكات فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنه وتعلمير القلب منه ، وأذكر من كل واحد من تلك الآخلاق حدّه وحقيقته ، ثم أذكر سببه الذى منه يتولد ، ثم الآفات التي عليها تقرتب ثم العلامات التي بها تتعرف ، ثم طرق المعالجة التي بها منها يتخلص ، كل ذلك مقروناً بشواهد الآيات ، والآخبار والآثار .

وأما ربع المنجيات فأذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي بها يتقرب العبد من رب العالمين وأذكر في كل خصلة حدّها وحقيقتها وسببها الذي به تجتلب وثمرتها التي منها تستفاد وعلامتها التي بها تتعرف وفضيلتها التي لأجلها فيها يرغب مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل ؛ ولقد صنف الناس في بعض هذه المعاني كتباً ، ولكن يتميز هذا الكتاب عنها بجمسة أمور (الأول) حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه (الثاني) ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه (الثالث) إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه (الرابع) حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه (الحامس) تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب أصلا إذ الكل وإن تواردوا على منهج واحد فلا مستنكر أن يتفرد كل واحد من السالكين بالتنبيه لأمر يخصه ويغفل عنه رفقاؤه ، أو لا ينفل عن التنبيه ولكن يسهو عن إيراده في الكتب ، أو لا يسهو ولكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه صادف ؛ فهده خواص هذا الكتاب مع كونه حاوياً لمجامع هده العلوم .

و إنما حملني على تأسيس هدا الكتاب على أربعة أرباع أمران : أحدهما ـ وهو الباعث الأصلى ـ أنهذا الترتيب في التحقيق والتفهيم كالضرورة لأن العلم الذي يتوجه به إلى الآخرة ينقسم إلى علم المعاملة وعلم المكاشفة ، وأعنى

بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم فقط ، وأعنى بعلم المعاملة ما يطلب منه مع الكشف العمل به والمقصود من هذا الكتاب علم المعاملة فقط دون علم المكاشفة التي لارخصة في إيداعها الكتب وإن كانت هي غاية مقصد الطالبين ومطمع نظر الصديقين ، وعلم المعاملة طريق إليه ولكن لم يتكلم الأنبياء صلوات الله عليهم مع الخلق إلانى علم الطريق والإرشاد إليه . وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيمـاء على سبيل التمثيل والإجمـال ، علماً منهم بقصور أفهام الحاق عن الاحتمال ـ والعلماء ورثة الانبياء ـ فما لهم سعيل إلى العدول عن نهج التأسى والاقتداء ثم إن علم المعاملة ينقسم إلى علم ظاهر ، أعنى العلم بأعمال الجوارح ـ وإلى علم باطن ـ أعنى العلم بأعمال القلوب والجارى على الجوارح إما عادة وإما عبادة ، والوارد على القلوب التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت لما تعمود ولما مذموم فبالواجب انقسم همذا العلم لمل شطرين ظاهر وباطن والشطر الظاهر المتعلق بالجوارح انقسم إلى عادة وعبادة ، والشطر الباطن|لمتعلق بأحوال|لقلب وأخلاق|لنفس|نقسم إلى مذموم ومحمود ، مكان المجموع أربعة أقسام ولا يشذ نظر في علم المعاملة عن هذه الإقسام . الباعث الثاني . أني رأيت الرغبة من طلبة العلم صادقة في الفقه الذي صلح عند من لا يحاف الله سبحانه وتعالى المتدرع به إلى المباهاة والاستظهار بجاهه ومنزلته في المنافسات وهو مرتب على أربعة أرباع والمتزيى بزى المحبوب محبوب فلم أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة الفقه تلطفآ في استدراج القلوب ولهذا تلطف بعض من رام استهالة قلوب الرؤساء إلى الطب فوضعه على هيئة تقويم النجوم موضوعاً في الجداول والرقوم وسماء تقويم الصحة ليكون أنسهم بذلك الجنس جاذباً لهم إلى المطالعة والتلطف في أجتذاب القلوب إلى العلم الذي يفيد حياة الأبد أهم من التلطف في اجتذابها إلى الطب الذي لايفيد إلا صحة الجسد، فشمرة هذا العلم طب القلوب والأرواح المتوصلبه إلى حياة تدوم أبد الآباد ، فأين منه الطبالذي يعالج مه الاجساد وهي معرضة بالضرورة للفساد في أقرب الآماد؟ فنسأل الله سبحانه التوفيق للرشاد والسداد ، إنه كريم جواد .

### كتاب العلم وفيه سبعة أبواب

(الباب الأول) في فضل العلم والتعليم والتعلم (الباب الثانى) في فرض العين وفرض الكفاية من العلوم وبيان حد الفقه والسكلام من علم الدين وبيان علم الآخرة وعلم الدنيا (الباب الثالث) فيها تعده العامة من علوم الدين وليس منه ، وفيه بيان جنس العلم المذموم وقدره (الباب الرابع) في آفات المناظرة وسبب اشتغال الناس بالخلاف والجدل (الباب الحامس) في آداب المعلم والمتعلم (الباب السادس) في آفات العلم والعلماء والدلامات الفارقة بين علماء الدبيا والآخرة (الباب السابع) في العقل وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الاخبار.

#### الساب الأول

فى فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل فضيلة العلم

شواهدها مِن القرَآن قوله عز وجل ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ﴾ فانظر

كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثني بالملائكة وثلث بأهل العلم ؛ وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا . وقال الله تعالى ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما : للعلمـاء درجات فوق المؤمنين بسبعائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خسمائة عام . وقال عز وجل ﴿ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ وقال تعالى ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ وقال تعالى ﴿ قُلَ كَنَّى بالله شهيداً بينى ويينكم ومن عنده علم الكتاب ﴾ وقال تعالى ﴿ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به ﴾ تنبيها على أنه اقتدر بقوة العلم . وقال عز وجل ﴿ وقال الذين أوتُوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ﴾ بين أن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم . وقال تعالى ﴿ وتلك الامثال نضربها للناس ومايعقلها إلا العالمون ﴾ وقال تعالى ﴿ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الآمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ ودّ حكمه فى الوقائع إلى استنباطهم وألحق رتبتهم برتبة الانبياء في كشف حكم الله . وقيل في قوله تعالى ﴿ يَا بَنَّي آدم قد أَنزلنا عَلَيْكُم لباسا يواري سوماتكم ـ يعنى العلم ـ وريشاً ـ يعنى اليقين ـ ولباس التقوى ﴾ يعنى الحياء . وقال عز وجل ﴿ وَلَقَدَ جَتَنَاهُم بَكْتَابُ فَصَلْنَاهُ على عـلم ﴾ وقال تعالى ﴿ فلنقصن عليهم نعلم ﴾ وقال عز وجل ﴿ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ﴾ وقال تعالى ﴿ خلق الإنسان علمه البيان ﴾ وإنما ذكر ذلك فى معرض الامتتان. وأما الاخبار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ويلهمه رشده ، (١) وقال صلى الله عليه وسلم « العلماء ورثة الأنبياء ، ° ) ، ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة . وقال صلى الله عليه وسلم ، يستغفر للعالم ما فى السموات والارض (") وأى منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائك السموات والارض بالاستغفار له . وقال صلى الله عليه وسلم . إن الحكمة تزيد الشريف شرها وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك (١) ، وقد نه بهذا على ثمراته في الدنيا ، ومعلوم أن الآحرة خير وأبقي . وقال صلى الله عليه وسلم د خصلتان لایکونان فی منافق : حسن سمت وفقه فی الدین (۵) ولا تشکن فی الحدیث لنفاق بعض فقهاء الزمان؛ فانه ما أراد به الفقه الذي ظننته، وسيأتي معنى الفقه. وأدنى درجات الفقيه أن عملم أن الآخرة خير من الدنيا ، وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت عليه برئ بها من النفاق والرياء . وقال صلى الله عليه وسلم . أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتيج إليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم والإيمــان عريان ولباسه النقوى وزينته الحياء وثمرته العلم ٧٠ وقال صلى الله عليه وسلم « أقرب النــاس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد : أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل ، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم

#### كتاب العلم : الباب الأول

(۱) حديث (من يرد الله به خيراً بفقهه في الدين وبلهمه رشده) متفق عليه من حديث معاوية دون قوله ( ويلهمه رشده) وهده الريادة عند الطبراني في السكبي (۲) حديث (العلماء ورثة الأنبياء) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي الدرداء (۳) حديث ( يستغفر العالم ما في السبوات والأرش) هو بعض حديث أبي الدرداء المتقدم حديث (الحسكة تزيد الصريف شرط . . . . الحديث ) أخرجه أبو نيم في الحلية ، وابن عبد البر في بيان العلم ، وعبد النني الأزدي في آداب المحدث من حديث أنس باسناد ضعيف (٥) حديث (خصلتان لاتجتمعان في مناقق . . . الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حديث غريب (٦) حديث (أفضل الناس المؤمن العالم . . . الحديث ) أخرجه البيهني في شعب الإيمان موقوظ على أبي الدرداء باسناد ضعيف ولم أره مرفوعا (٧) حديث ( الإيمان عريان . . . . الحديث الخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور من حديث أبي الدرداء باسناد ضعيف

على ما جاءت به الرسل (١) ي. وقال صلى الله عليه وسـلم « لمرت قبيلة أيسر من موت عالم (٢) » وقال عليه الصلاة والسلام . الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، فحيارهم في الإسلام إذا فقهوا ، (٣) وقال صلى الله عليه وسلم , يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من حفظ على أمتى أربعين حديثًا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة (°) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من حمل من أمتى أربعين حديثًا لتى الله عز وحل يوم القيامة فتميها عالما (٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من تفقه في دين الله عز وجل كفاه الله تعالى ما أهمه ورزقه من حيث لا يحتسب (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أُوحَى الله عز وجل إلى إبراهيم عَليه السلام : يا إبراهيم إنى عليم أحب كل عليم (^) ، وقال صلى الله عليه وسلم « العالم أمين الله سبحانه في الارض (١ » وقال صلى الله عليه وسلم « صنفان من أمتى إذا صلحوا صلح التاس وإذا فسدوا فسد الناس: الأمراء والفقهاء ، (١٠) وقال عليه السلام . إذا أتى على يوم لاأزداد فيه علما يقربني إلى الله عز وجل فلا بورك لى في طلوع شمس ذلك اليوم (١١) ، وقال صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم علىالعبادة والشهادة . فضل العالم على العامد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي (١٢) ، فانظر كيف حعل العــلم مقارنا لدرجة النبؤة وكيف حط رتبة العمل المجرّد عن العلم وإن كان العابد لا يُحلِّق عن علم بالعبادة التي يواظب عليها ولولاه لم تكن عبادة ؟ وقال صلى الله عليه وسلم « فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (١٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء (١٤) ، فأعطم بمرتبة هي تلوالنبؤة وفوق الشهادة مع ما ورُد في فضل الشهادة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم د ماعبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في الدين ، وَلَفَقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ، ولـكل شيء عماد وعماد هذا المدين الفقه (١٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم « خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه (١٦) وقال صلى الله عليه وسلم « فضل المؤمن العالم على

<sup>(</sup>۱) حديث و أقرب الناس من درجة السوة أهل العلم والجهاد ... الحديث » أخرجه أبو نعيم في فصل العالم العميف من حديث ان عباس باسناد ضعيف (۲) حديث « لموت قبيله أيسر من موت عالم » أحرجه الطبراني وابن عبد البر من حديث أبي الدرداء ، وأصل الحديث عند أبي الدرداء ... الحديث عند أبي الدرداء ... الحديث عند أبي الدرداء ... وأصل الحديث عند أبي الدرداء ... الحديث عند أبي الدرداء ... عديث السائل معادن ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>١) حديث « يُوزن يوم القبامة مدَّاد العلماء ودماء الشهداء » أخرجه ان عبد البرمن حديث أبي الدرداء بسد ضعيف .

<sup>(</sup>ه) حديث « من حفظ على أمتى أرسين حديثا من السة حتى يؤديها اليهم كنت له شفيعا و بههيدا يوم الفيامة » أخسس حه ابس عبد البرقى العلم من حديث ابن ممر وضعه (٦) حديث « من حمل من أمتى أربعين حديثا لتى الله يوم الفيامة ففيها عالمـا » أخرجه ابن عبد الدر من حديث أنس وضعه (٧) حديث « من تفقه في دين الله كفاء الله همه . . الحديث » رواه الحمايب في التاريخ من حديث عبد الله بن جزء الرديدي مإسا د ضعيف (٨) حديث « أوحى الله لمل إبراهيم يالمبراهيم لمن عايم أحبكل عليم » ذكر أس عبد البر تعليقا ولم اطفر له بإسناد (٩) حديث « العالم أمين الله في الأرض » أخرجه ابن عبد البر من حديث معاذ بسند ضعيف (١٠) حديث « صنفان من أمتى لمذا صلحوا صلح الناس .. الحديث » أخرجه الى عبد الدروأ تو لعبم من حديث ابن عباس سند معيف (١١) حديث « لمذا أتى على يوم لاأرداد فيه علما يقرني ... الحديث » أخرجه الطاراني في الأوسط وأبو نعيم في الحاية والن عبدالبرق العلم من حديث عائشة باسناد ضعيف (١٢) حديث « فسَل العالم على العابدكفضل على أدنى وجل من أصعاى » أحرجه البرمدى من حديث أبي أمامة وقال حسن صحيح (١٣) حديث « فصل المالم على العا مد كفصل القمر ليلة البدر على سائر السكواكب ، أخرجه أبو داود والدمدي والسائمي واس حبار ، وهو قطعة من حديث أبي الدرداء المتقدم (١٤) حديث « يشقع يوم القيامة الأنباء ثم العلماء ثم العهداء » رواه ابن ماحه من حديث عثمان بن عال بإسنادضميف (١٥) حديث « ما عبد الله بعيء أفصل من فقه في الدين ... الحديث » رواه العابراني في الأوسط، وأبو بكر الآجرى فى كتاب فضل العلم، وأبو تعيم في رياصة المتعلمين من حديث أبي هريرة ناسناد صعيف. وعند البرمذي وابن ماحه من حديث ا مى عباس بسند ضميف « فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد » (١٦) حديث « خير ديكم أيسر ، وأفضل العبادة الفقه و اخرجه ابن عبد البر من حديث أنس بسد ضعف ، والتطر الأول عد أحد من حديث محجن ابن الأدرع باساد جيد ، والشطر الثاني عد الطبراني من حديث أبن عمر بسد ضيب

المؤمن العابد بسبعين درجة (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، إنكم أصبحتم فى زمن كثير فقهاؤه قليل قراؤه وحطباؤه قليل سائلوه كثير معطوه ، العمل فيه خير من العلم . وسيأتى على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه كثير سائلوه , العلم فيه خير من العمل (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درحتين حضرا لجواد المضمر سبعين سنة (٢) ، وقيل : يارسول الله ، أى الاعمال أفضل ؟ فقال ، العلم بالله عز وجل، فقبل : أى العلم ريد ؟ قال صلى الله عليه وسلم ، العلم بالله عبوانه ، فقيل له : نسأل عن العمل وتجيب عن العلم ! فقال صلى الله عليه وسلم ، إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله ، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، يعث الله العاديوم القيامة ثم يبعث العلماء ثم يقول : يا معشر العلماء ، إنى لم أضع علمى فيكم الا علم بكم ولم أضع علمى فيكم لا عذبكم ، اذهبوا فقد غفرت لكم (٥) ، نسأل الله حسن الحاتمة . وأما الآثار فقد قال على بن أبى طالب رضى الله عنه لكبيل : ياكميل ، العلم حير من الممال ، العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، والعلم على بن أبى طالب رضى الله عنه ، والمال تقصه النفقة ، والعلم يزكو بالإنفاق . وقال على أيضا رضى الله عنه ، العالم أفضل من السائم القائم المجاهد ، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لايسدها إلا خلف منه وقال رضى الله عنه نظما : من الصائم القائم المجاهد ، وإذا مات العالم ثلم فلمة لايسدها إلا خلف منه وقال رضى الله عنه نظما :

ما الفحر إلا لأهل العلم إسم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدركل امرئ ماكان يحسه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الباس مرتى وأهل العلم أحياء

وقال أبو الأسود: ايس شيء أعز من العلم ، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك وقال ابن عباس رضى الله عنهما: خير سليمان بن داود عليهما السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطى المال والملك معه ، وسئل ابن المبارك: من الناس ؟ فقال: العلماء . قيل: فن الملوك ؟ قال: الزهاد . قيل: فن السفلة ؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين ولم يجعل غير العالم من الناس لآن الخاصية التي يتميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم ؟ فالإنسان إنسان إنسان بما هو شريف لاجله ، وليس ذلك بقوة شخصه ، فان الجمل أقوى منه ، ولا بعظمه فإن الفيل أعظم منه ، ولا بسجاعته فإن السبع أشجع منه ، ولابأكله فإن الثور أوسع بطنا منه ، ولا ليجامع فإن أخس العصافير أقوى على السفاد منه ، مل لم يخلق إلا للعلم . وقال بعص العلماء : ليت شعرى أي شيء أدرك من فاته العلم ، وأى شيء فاته من أدرك العلم . وقال عليه الصلاة والسلام « من أوتى القرآن فرأى أن أحدا أوتى خيرا منه فقد حقر ما عظم الله تعالى ، وقال فتح الموصلي رحمه الله : أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت ؟ قالوا : يلى قال : تعالى ، وقال فتح الموصلي رحمه الله : أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت ؟ قالوا : يلى قال : كما أن غذاء القلب العلم ، ومن فقد العلم فقله مريض وموته لازم ولكنه لا يشعر به ؛ إذ حب الدنيا حياته ، كما أن غذاء الجسد الطعام ، ومن فقد العلم فقله مريض وموته لازم ولكنه لا يشعر به ؛ إذ حب الدنيا

<sup>(</sup>۱) حديث (فصل المؤمن العالم على المؤمن العابد بسبس درجة ) . أخرجه ابن عدى من حديث الى هريرة باسناد ضعيف ولأبي يالى نحوه من حديث عبد البر بن عوف . (۱) حديث (إنهم أصبحتم فى زمان كثير فقهاؤه ... الحديث ) أخرجه العابراني من حديث حزام بن حكيم عن عمه ، وقبل عن أبيه ولمسناده ضعيف (۳) حديث (بين العالم والعابد مائة درجة ) الأصمهانى فى الترغيب والترهيب من حديث ابن عمر عن أبيه وقال (سبمون درجة ) بسند ضعيف ، وكدا رواه صاحب مسند المروس من حديث أبى هريرة (٤) حديث (قبل يارسول الله أى الأعمال أوضل فقال الدلم بافة . . . الحديث ) أخرجه ابن عبد البر من حديث أنس بسند صعيف (٥) حديث (يبعث الله العباد يوم القيامه ثم يبعث العلماء . . . الحديث ) رواه الطبرانى من حديث أبى موسى بسند ضعيف .

وشغله بها أبطل إحساسه ؛ كما أن غلبة الخوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وإن كان واقعا ؛ فإذا حط الموت عنه أعباء الدنيا أحس بهلاكه وتحسر تحسراً عظيما ثم لا ينفعه وذلك كإحساس الآمن خوفه والمفيق من سكره بما أصابه من الجراحات في حالة السكر أو الحوف ، فنعوذ بالله من يوم كـشف الفطاء فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتهوا . وقال الحسن رحمه الله : يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء بدم الشهداء . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : عليكم بالعلم قبل أن يرفع ، ورفعه موت رواته ، فوالذي نفسي بيده ليودّن .رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم ، فإن أحداً لم يولد عالماً وإنما العلم بالتعلم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها ، وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وأحمد بن حنبل رحمه الله . وقال الحسن في قوله تعالى ﴿ رَبَّنا آتَنَا فِي الدُّنيا حَسْنَةً وَفِي الآخرة حَسْنَة ﴾ إن الحسنة في المدنيا هي العلم والعبادة ، وفي الآخرة هي الجنة . وقيل لبعض الحسكماء : أي الاشياء تقتني ؟ قال : الاشياء التي إذا غرقت سفينتك سبحت معك ، يعني العلم وقيل . أراد بغرق السفينة هلاك بدنه بالموت . وقال بعضهم : من اتخذ الحكة لجاما اتخذه الناس إماما ، ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار . وقال الشافعي رحمة الله عليه : من شرف العلم أن كل من نسب إليه ولو فى شيء حقير فرح ، ومن رفع عنه حزن. وقال عمر رضى الله عنه : ياأيها الناس عليكم بالعلم فإن لله سبحانه رداء يحبه ، فن طلب بابا من العلم ردًّاه الله غز وجل بردائه ، فإن أذنب ذنباً استعتبه ثلاث مرات لئلا يسلبه رداءه ذلك وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت . وقال الاحنف رحمه الله : كاد العلماء أن يكونوا أربابا وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره . وقال سالم بن أبي الحعد : اشترابي مولاي بثاثماثة درهم وأعتقني ، فقلت بأى شيء أحترف ؟ فاحترفت بالعلم فما تمت لى سنة حتى أتانى أمير المدينة زائراً فلم آذن له . وقالُ الزبير بن أبي بكر : كتب إلى أبي بالعراق : عليك بالعلم فإنك إن افتقرت كان لك مالا ، وإن استغنيت كان لك جمالاً . وحكى ذلك في وصايا لقان لابنه قال : يابني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الارض بوابلالسهاء . وقال بعض الحسكماء : إذا ماتالعالم بكاء الحوت فيالمـــاء والطير في الهواء ويفقد وجهه ولا ينسي ذكره . وقال الزهري رحمه الله : العلم ذكر ولا تحبه إلا ذكران الرجال .

#### فضيلة التعملم

أما الآيات فقوله تعالى ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ﴾ وقوله عز وجل ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ﴾ وأما الآخبار فقوله صلى الله عليه وسلم ، من سلك طريقاً يطلب فيه علما سلك الله به طريقاً إلى الجنة (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، لان تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلى مائة ركعة (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، باب من العلم يتعلم الرجل خير له من الدنيا وما فيها (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، اطلبوا العلم

<sup>(</sup>١) حديث (عن سلك طريقاً يطلب فيه علماً ... الحديث ) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (١) حديث ( ان الملائد كما لتضم أجنعتها الطالب العلم رصاء عا يصم ) أخرجه أحد وابن حبان والحاكم وصعحه من حديث صفوان بن عبال (٣) حديث ( الأن تغدو فتتعلم ياباً من الخير خير من أن تصلي مائة ركمة ) أخرجه ابن عبد البر من حديث أبي ذر وابس المساده بذاك ، والحديث عند ابن صاجه بلفظ آلخر (٤) حديث ( باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا ) أخرجه ابن حبان في روضة المقلاء ، وابن عبد البر موهوها على الحسن البصرى ، ولم أره مرفوها الملا بلفظ (خير له من مائة ركمة ) رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف من حديث أبي ذر

ولو بالصير (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام « العلم خزائن مفاتيحها السؤال، ألا فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة . السائل والعالم والمستمع والمحب لهم (٢) وقال صلى الله عليه وسلم « لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه (٣) ، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه , حضور مجلس عالم أفضل من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وشهود ألف جنازة ، فقيل يا رسول الله ، ومن قراءة القرآن ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « وهل ينفع القرآن إلا بالعلم ؟ <sup>(١)</sup> ،وقالعليه الصلاة والسلام « من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة (٥٠) ، وأما الآثار فقال ابن عباس رضى الله عنهما ذلك طالبا فعززت مطلوبا . وكذلك قال ابن أبي مليكة رحمه الله : ما رأيت مثل ابن عباس ، إذا رأيته رأيت أحسن الناس وجها . وإذا تسكلم فأعرب الناس لِسانا وإذا أفتى فأ كثر الناس علماً . وقال ابن المبارك رحمه الله : عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة ؟ وقال بعض الحـكاء: إنى لا أرحم رجالاكرحمتي لاحد رجلين: رجل يطلب العلم ولا يفهم ، ورجل يفهم العلم ولا يطلبه . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : لأن أتعلم مسألة أحب إلى من قيام ليلة . وقال أيضا : كن عالما أو متعلما أو مستمعاً ولا تكن الرابع فتهلك . وقال عطاء : مجلس علم يكفر سبعين مجلساً من مجالس اللهو . وقال عمر رضى الله عنه : موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه . وقال الشافعي رضي الله عنه : طلب العلم أفضل من النافلة . وقال ابن عبد الحكم رحمه الله: كنت عندمالك أقرأعليه العلم هدخل الظهر فجمعت الكتب لأصلى فقال : يا هذا ما الذي قمت إليه بأفضل بمــا كنت فيه إذا صحت النية . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : من رأى أن الغدَّق إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله .

أما الآيات فقوله عز وجل: ﴿ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ والمراد هو التعليم والإرشاد. وقوله تعالى ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ﴾ وهو إيجاب للتعليم . وقوله تعالى ﴿ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ﴾ وهو تحريم للكتمان كا قال تعالى فى الشهادة ﴿ ومن يكثمها فإنه آثم قلبه ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « ما آتى الله عالما علما إلا وأخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النهيين أن يبينوه للناس ولايكتموه (١٠) ، وقال تعالى ﴿ ومن أحسنقولا بمن دعا إلى الله وعمل صالحا ﴾ وقال تعالى ﴿ ويعلمهم الكتاب والحكة ﴾ وأما الاخبارفقو له صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً رضى الله عنه إلى اليمن « لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خيرلك من الدنيا ومافيها (١)

<sup>(</sup>۱) حديث «اطلبوا العلم ولو بالصين» أخرجه ابن عدى والديهتي في المدحل والشعب من حديث آنس ، وقال الديهتي: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة (۲) حديث (العلم خزائن مفاتيحها السؤال ... الحديث) رواه أبو تعم من حديث على صرفوعا بإساد صعيب (۳) حديث « لا ينفني للجاهل أن يسكت على جهله » أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه في التقدير وان السني وأبو نعم في رياضة المتعلمين من حديث جائر بسد ضعيف (٤) حديث أبي ذر (حصور مجاس علم أفصل من صلاة ألف ركمة ... الحديث » ذكره ابن الجوري في الموضوعات من حديث عمر ولم أجده من طريق أبي در (ه) حديث « من جاءه الموت وهو بالملب العلم ... الحديث » أخرجه الداري وابن السني في رياضة المتعلمين من حديث الحسس » فقيل: هو ابن على ، وقيل: هو ابن على ، وقيل: هو ابن على ، وقيل: هو ابن المدين ... الحديث » أخرجه أبو نعيم في فضل العالم العفيف من حديث ابن مسعود بتحوه ، وفي الخلعيات محوه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٧) حديث قال لماذ حين بعثه لملى الحين « لأن يهدى الله بك رجلا واحدًا خير لك ... الحديث ، أخرجه أحمد من حديث معاذ ، وفي الصحيحين من حديث سهل ابن سعد أنه قال ذلك لعلى

وقال صلى الله عليه وعلى آله و سلم « من تعلم باباً من العلم ليعــلم الناس أعطى ثواب سبعين صديقا (١) ، وقال عيسى صلى الله عليه وسلم: من علم وعمل وعـلم فذلك يدعى عظيما فى ملكوت السموات. وقال رسولالله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا كَانَ يُومُ القيامة يقول الله سبحانه للعابدين والمجاهدين : ادخلوا الجنة ، فيقولالعلماء بفضل علمنا تعبدوا وجاهدوا ، فيقول الله عز وجل : أنتم عندى كبعض ملائكتي اشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون الجنة (٢) ، وهذا إنما يكون بالعلم المتعدّى بالتعليم لا العلم اللازم الذي لا يتعدّى . وقال صلى الله عليه وسلم دإن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكن يذهب بذهاب العلماء ، فكلما ذهب عالم ذهب يما معه من العلم ، حتى إذا لم يبق إلا رؤساء جهالا إن سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون (٣) وقال صلى الله عليه وسلم . من علم علماً فكنمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار (؛) ، وقال صلى الله عليه وسلم . نعم العطية و فعم الهدية كلة حكمة تسمعها فتطوى عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعله إياها تعدل عبادة سنة (٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم . الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله سبحانه وماوالاه أو معلما أو متعلما (٦) ،وقال صلى الله عليه وسلم . إن الله سحانه وملائكته وأهل سمواته وأرضه حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم . ما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن بلغـه فيلغه (A) ، وقال صلى الله عليه وسلم «كلمة من الخير يسمعها المؤمن فيعلمها ويعمل بها خير له من عبادة سنة (A) ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه والثانى يعلمون الناس، فقال وأما هؤلاء فيسألون الله تعالى فان شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيعلمون الناس و[نما بعثت معلما ثم عدل إليهم وجلس معهم (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « مثل ما بعثني الله عز وجل به من الحدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكانت مها بقعة قبلت الماء فأنبتت السكلا والعشب الكثير، وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله عز وحل بهاالناس.فشربوا منها وسقوا وزرعوا ، وكانت منها طائمة قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلا" (١١) ، أه ، فالأول ذكره مثلا للمنتفع بعلمه ، والثانى ذكره مثلاللنافع ، والثالث للمحروم منهما

<sup>(</sup>١) حديث « من تعلم بابا من العلم ليملم الناس أعطى ثواب سبمين صديقاً » رواه أبو منصور الدياسي في مسند القردوس من حديث ابن مسعود سند صعيف (٢) حديث « لمذاكان يوم القيامة يقول الله تمالى للما بدين والمجاهدين ادخلوا الجنة . . . الحديث » أخرجه أبو العباس الذهبي في العلم من حديث النهاس بسد صعيف (٣) حديث « لمن الله لايتنزع العلم التراعا من الناس ... الحديث » متقتى عليه من حديث عبد الله أن عمرو ﴿ ﴿ ٤ ) حديث ﴿ مَنْ عِلْمَ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنَارٍ ﴾ رواه أبو داود والمرمذي وابن ماجه وابن حان والحاكم وصحه من حديث أبي هريرة ، قال الترمذي : حديث حس (٥) حديث « نعم العطية ونعم الهدية كلة حكمة تسممها ... الحديث » أخرجه العابراني من حديث ابن عباس نحوه بإساد ضعيف (٦) حديث « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها . . . الحديث » آخرجه الترمدي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ، قال الترمذي حسن غريب . (٧) حديث ﴿ لَمْنَافَةَ وَمَلَائْكُتُهُ وَأَهِلَ السَّمُواتُ وَأَهْلَ الْأَرْضُ حَتَّى الْحَلَّةُ فَي جَجْرِهَا وَحَتَّى الْحَلَقُ فَي البَّحْرِ لَيْصَالُونَ عَلَى مَظَّم الناس الخير » أحرجه البرمذي من حديث أ بي أمامة وقال غريب ، وفي سخة : حسن صحيح ﴿ ٨) حديث ﴿ ما أقاد المسلم أخامُ قائدة أفضل من حديث حس .. الحديث » أخرحه ابن عند البر بس رواية محمد بن المبكدر مرسلا محوه ، ولأبي تعيم من حديث عبد الله بن عمرو « ماأهدى مسلم لأخيه هدية أفصل من كلة تزيد، هدى أو ترده عن ردى » (٩) حديث «كلة س الحكمة يسمعها المؤمن ويعمل بها ويعلمها أ. . الحديث » أخرجه ابن المبارك في الرهد والرقائق من رواية زيد بن أسلم مرسلا نحوه، وقى مسد القردوس من حديث أبي هريرة سد ضعيف «كلة حكمة يسمعها الرجل خير له من عادة سنة » (١٠) حديث: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أسحابه فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله . . . الحديث: أخرجه ابن ماحه من حديث عبد الله بن عمرو بسد ضعيف . (١١) حديث « مثل ما بدي الله به من العلم والهدى . . . الحديث ، متفق عليه من حدیث آبی موسی

وقال صلى الله علبه وسلم , إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع به (١) الحديث ، وقال صلى الله عليه وسلم , الدال على الخير كفاعله (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، لاحسد إلانى اثنتين : رجل آ تاه الله عزوجل حكمة فهو يقضى بها ويعلمها الناس ، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحتير (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم « على خلفائى رحمة الله ، قيل : ومن خلفاؤك ؟ قال « الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله (٤) ، وأما الآثار فقد قال عمر رضى الله عنه : من حدث حديثا فعمل به فله مثل أجر من عمل ذلك العمل . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : مصلم الناس الحنير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر . وقال بعض العلماء : العالم يدخل فيها بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل . وروى أن سفيان الثورى رحمه الله قدم عسقلان فحكث لايسأله إنسان ، فقال : اكروا لى لاخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. وإنمـا قال ذلك حرصاً على فضيلة التعليم واستبقاء العلم به وقال عطاء رضى الله عنه : دخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكى ، فقلت : مايكيك ؟ قال : ليسأحد يسألني عن شىء . وقال بعضهم : العلماء سرجالازمنة ، كل واحد مصباح زمانه يستضىءبهأهل عصره . وقال الحسن رحمه الله : لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم : أى أمهم بالتعليم يخرَّجون الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية . وقال عكرمة : إن لهذا العلم ثمنا . قيل وماهو ؟ قال : أن تضعه فيمن يحسن حمله ولا يضيعه . وقال يحيى بن معاذ : العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم . قيل : وكيف ذلك ؟ قال لأن آباءهموأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وهم يحفطونهم من نار الآخرة . وقيل : أول العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم نشره . وقيل : علم علمـك من يجهل وتعلم بمن يعلم ماتجهل ؛ فإنك إذا فعلت ذلك علمت ماجهلت وحفظت ما علمت . وقال معاذ بن جبل فى التعليم والتعلم ورأيته أيضامرفوعا . تعلموا العلم فإنّ تعلمه لله خشية ، وطلبه عبادة ، ومدارسته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه من لايعلمه صدقة ، وبذله لاهله قربة ، وهو الانيس فى الوحدة ، والصاحب في الخلوة ، والدليل على الدين ، والمصبر على السراء والضراء ، والوزيرعند الآخلاء ، والقريب عند الغرباء ، ومنار سبيل الجنة ، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة ، يقتدى بهم ، أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أَهْءَالهُم وترغب الملائكة فى خلتهم وبأجنحتها تمسحهم ، وكل رطب ويابسْ لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسياء ونجومها (٥) ، لأن العـلم حياة القلوب من العمى . ونور الابصار من الظلم ، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الابرار والدرجات العلى ، والتفكر فيه يعـدل بالصيام ، ومدارسته بالقيام ، به يطاع الله عز وجل وبه يعبد ، وبه يوحـد وبه يمجـد ، وبه يتورع ، وبه توصـل الارحام وبه يعرف الحلال والحرام ، وهو إمام والعمل تابعه ، يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء . نسأل الله تعالى حسن التوفيق .

<sup>(</sup>١) حديث ( لمذا مات ان آدم القطع همله لملا من ثلاث ... الحديث ) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>۲) حدیث (الدال على الخبر كفاعلة) أخرجه الثرمذی من حدیث أنس وقال غریب. ورواه مسلم وأبو داود والترمذی وسحمه عن أبی مسمود البدری بلفظ (من دل علی خبر فله مثل أجر قاعله) (۳) حدیث (الاحسد بالا فی اتنتین ... الحدیث امتفق علیه من حدیث ان مسمود (٤) حدیث (علی خلهائی رحمة الله ... الحدیث) رواه این عبد البر فی النلم ، والهروی فی در السکلام من حدیث الحسن ، فقیل هو این علی وقیل این یسار الصری فیکون ممسلا ، والبن النئی وأبی نمیم فی ریاضة المتملمین من حدیث علی محود . (ه) حدیث معاذ (تعلم قان تعلمه قد خثیة وطلبه عبادة .. الحدیث بطوله) رواه أبو المصیخ این حبان فی کتاب الثواب ، وابن عبد البر وقال : ایس له المسناد قوی

#### في الشواهد العقلية

اعلم أن المطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العلم ونفاسته ، ومالم تفهم الفضيلة فى نفسها ولم يتحقق المراد منها لم يمكن أن تعلم وجودها صفة للعلم أولغيره من الخصال ، فلقد ضل عن الطريق من طمع أن يعرف أن زيداحكيم أم لا ، وهو نعد لم يفهم منى الحـكة وحقيقتها . والفضيلة مأخوذة منالفضل وهي الزيادة ؛ فإذا تشارك شيئان ف أمر واختص أحدهما بمزيد يقال فضله وله الفضل عليه مهماكانت زيادته فيها هوكمال ذلك الشيءكما يقال : الفرس أفصل من الحمار بمعنى أنه يشاركه في قوة الحمل ويزيد عليه بقوة الكرّ والفرّ وشدة العدووحسن الصورة ، فلو فرص حمار اختص بسلعة زائدة لم يقل إنه أفضل ؛ لأنَّ تلك زيادة في الجسم ونقصان في المعنى وليست من الحكال في شيء، والحيوان مطلوب لمعناه وصفاته لالجسمه ؛ فإذا فهمت هدا لم يخف عليك أن العلم فضيلة إن أخذته بالإضافة إلى سائر الأوصاف ، كما أن للفرس فضيلة إن أخذته بالإضافة إلى سائر الحيوانات ؛ بل شدّة العدو فضيلة في الفرس وليست فضيلة على الإطلاق ، والعلم فضيلة في ذاته وعلى الإطلاق من غبر إضافة ؛ فإنه وصف كمال الله سبحانه وبه شرف الملائكة والانبياء ، بل الكيس من الخيل خير من البليد فهي فضيلة على الإطلاق من غير إضافة . واعلم أن الشيء النفيس المرغوب فيه ينقدم إلى ما يطلب لغيره ، وإلى ما يطلب لذاته ، وإلى ما يطلب لغيره ولذاته جميعا ف يطلب لذاته أشرف وأمضل بمسا يطلب لغيره ، والمطلوب لغيره : الدراهم والدنانير فإنهما حجران لامنفعة لهما ، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر قضاء الحاجات بهما لـكانا والحصباء بمثابة واحدة . والذي يطلب لذاته : فالسعادة في الآخرة ولذة النظر لوجه الله تعالى . والذي يطلب لذاته ولغيره فكسلامة البدن ، فإن سلامة الرجل مثلا مطلوبة من حيث إنها سلامة للبدن عن الألم ومطلوبة للمشيبها والتوصل إلىالمـــآرب والحاجات ، وبهذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم رأيته لذيذا في نفسه فيكون مطلوبا لذاته ، ووجدته وسيلة إلى دارالآخرة وسعادتها وذريعة إلىالقرب من الله تعالى ولايتوصل إليه إلا به ، وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدى السعادة الابدية وأفضل الاشياء ماهو وسيلة إليها ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل ولايتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل ، فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم فهو إذن أفضل الاعمال ، وكيف لاوقد تعرف فضيلة الشيء أيضاً بشرف ثمرته ! وقد عرفت أن ثمرة العـلم القرب من رب العالمين والالتحاق بأفق الملائكة ومقارنة الملأ الاعلى ، هذا في الآخرة وأما في الدنيا فالعز والوقار ونفوذ الحـكم على الملوك ولزوم الاحترام فى الطباع حتى إن أغبياء الترك وأجلاف العرب يصادفون طباعهم مجبولة على التوقير لشيوخهم لاختصاصهم بمزيد علم مستفاد من التجربة بل البهيمة بطبعها توقر الإنسان لشعورها بتمييز الإنسان بكال مجاوز لدرجتها : هذه فضيلة العلم مطلقا ثم تختلف العلوم كما سيأتى بيانه وتتفاوت لامحالة فضائلها بتفاوتها . وأما فضيلة التعليم والتعلم فظاهرة بمـا ذكرناه ، فإن العلم إذا كان أفضل الاموركان تعلمه طلبا للافضل فكان تعليمه إفادة للافضل ، وبيانه أن مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنيا ولانظام للدين إلا بنظام الدنيا ، فإن الدنيا مررعة الآخرة وهي الآلة الموصلة إلى الله عروجل لمن اتخذها آلة ومنزلا لمن يتخذها مستقرا ووطنا ؛ وليس ينتظم أمر الدنيا إلا بأعسال الآدميين . وأعمالهم وحرفهم وصناعاتهم تنحصر فى ثلاثة أقسام:

(أحدها) أصول لاقوام للمالم دونها ، وهي أربعة : الزراعة ، وهي للبطعم . والحياكة ، وهي للبلبس . والبناء ،

وهو للسكن . والسياسة ، وهي للتأليف والاجتماع والتعاون على أسباب المعيشة وضبطها .

(الثانى) ماهى مهيئة لكل واحدة من هذه الصناعات وخادمة لها : كالحدادة فإنها تخدمالزراعة وجملة منالصناعات بإعداد آلاتها كالحلاجة والغزل فإنها تخدم الحياكة بإعداد عملها .

(اااالث) ماهى متممة للاصولومزينة ،كالطحن والخبزالزراعة ؛ وكالقصارة والحنياطة للحياكة ؛ وذلك بالإضافة إلى قوام أمر العالم الارضى مثل أجزاء الشخص بالإضافة إلى جملته فإنها ثلاثة أضرب أيضا : إما أصول كالقلب والكبد والدماغ ؛ وإما خادمة لها كالمعدة والعروق والشرايين والاعصاب والاوردة ، وإما مكلة لها ومزينة كالاظفار والاصابع والحاجبين ، وأشرف هذه الصناعات أصولها ، وأشرف أصولها السياسة بالتأليف والاستصلاح ولذلك تستدعى هذه الصناعة من الكال فيمن يتكفل بها مالايستدءية سائر الصناعات ، ولذلك يستخدم لامحالة صاحب هذه الصناعة سائر الصناع والسياسة في استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجى في الدنيا والآخرة على أربع مراتب : الأولى ـ وهي العليا : سياسة الانبياء عليم السلام وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاً ولكن على ظاهرهم في ظاهرهم وباطنهم ، والثانية : الخلفاء والملوك والسلاطين وحكهم على الخاصة والعامة جميعاً ولكن على ظاهرهم لاعلى باطنهم ، والثانية : العلماء بالله عن وجل وبدينه الذين هم ورثة الانبياء ، وحكهم على باطن الخاصة فقط ، ولا يرتفع فهم العامة على الاستفادة منهم ولاتنتهى قوتهم إلى التصرف في ظواهرهم بالإلزام والمنع والشرع .

والرابعة : الوعاظ وحكمهم على بواطن العوام فقط ؛ فأشرف هذه الصناعات الآربع بعد النيرة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن الآخلاق المذمومة المهلكة وإرشادهم إلى الآخلاق المحمودة المسعدة وهو المراد بالتعليم ؛ وإنما قلنا إن هذا أفصل من سائر الحرف والصناعات لآن شرف الصناعات يعرف بثلاثة أمور : إما بالالتفات إلى الغريرة التي بها يتوصل إلى معرفتها كفصل العقول العقلية على اللغوية : إذ تدرك الحكة بالعقل ، واللغة بالسمع ، والعقل أشرف من السمع ؛ وإما بالنظر إلى عموم النفع كفصل الزراعة على الصياغة ، وإما بملاحظة المحل الذى فيه التصرف كفصل الصياغة ، وإما بملاحظة المحل الدينية وهي فقه طريق الآخرة إنما تدرك بكال العقل وصفاء الذكاء ، والعقل أشرف صفات الإنسان كاسيأتى بيانه ؛ إذ به تقبل أمانة الله ، وبه يتوصل إلى جوار الله سبحانه . وأما عموم النفع فلا يستراب فيه فإن نفعه وثمرته سعادة الآخرة . وأما شرف المحل فكيف يخنى والمعلم متصرف فى قلوب البشر ونفوسهم ، وأشرف موجود على الآرض جفس الإنس وأمان شرف المحل فكيف يخنى والمعلم متصرف فى قلوب البشر ونفوسهم ، وأشرف موجود على الآرض جفس الإنس عز وجل ، فتعليم العلم من وجه : عبادة لله تعالى ، ومن وجه خلافة لله تعالى ، وهو من أجل خلافة الله ؛ فإن الله تعالى عناج العالم الذى هو أخص صفاته . فهو كالحازن لانفس خزائه ؛ ثم هو مأذون له فى الإنفاق منه قد فتح على قلب العالم الذى هو أخص صفاته . فهو كالحازن لانفس خزائه ؛ ثم هو مأذون له فى الإنفاق منه على كل محتاج إليه ؛ فأى رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وبين خلقه فى تقريبهم إلى الله زلى وسياقتهم إلى حتاج إليه ؛ فأى رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وبين خلقه فى تقريبهم إلى الله زلى وسياقتهم إلى حتاج إلى ، جمانا الله منهم بكرمه ؛ وصلى الله على كل عبد مصطنى .

#### البـاب الشـانى فى العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما

وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية ، وبيان أن موقع الـكلام والفقه من علم الدين إلى أى حد هو وتفضيل علم الآخرة .

بيان العلم الذي هو فرض عين : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، طلب العلم فريضة على كل مسلم ، وقال أيضاً صلى الله عليه وسـلم ، اطلبوا العلم ولو بالصين ، واختلف الناس فى العلم الذي هو فرض على كل مسلم ، فتفرّقوا فيه أكثر من عشرين فرقة ، ولا نطيل بنقل التفصيل ، ولكن حاصله أن كل فريق نزل الوجوب على العلم الذي هو بصدده ، فقال المتـكلمون : هو علم الـكلام ، إذ به يدرك التوحيد ويعلم به ذات الله سبحانه وصفاته ، وقال الفقهاء : هو علم الفقه إذ به تعرف العبادات والحلال والحرام ومايحرم من المعاملات وما يحل ، وعنوا به مايحتاج إليه الآحاد دون الوقائع النادرة ، وقال المفسرون والمحدّثون : هو علم الكتاب والسنة ، إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها . وقال المتصوّفة : المراد به هدا العـلم ، فقال بعضهم : هو عـلم العبد بحاله ومقامه من الله عز وجل . وقال بعضهم : هو العلم بالإخلاص وآفات المفوس وتمييز لمة الملك من لمة الشيطان . وقال بعضهم : هو علم الباطن ، وذلك يجب على أقوام مخصوصين همأهل ذلك وصرفوا اللفظ عن عمومه . وقال أبو طالب المكى: هو العلم بمـا يتضمنه الحديث الذي فيه مبانى الإسلام ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم • بنى الإسلام على خس : شهادة أن لا إله إلا الله (١) ، إلى آخر الحديث ، لأن الواجب هده الخس فيجب العمل بكيفية العمل فيها وبكيفية الوجوب . والذي ينبغي أن يقطع به المحصل ولايستريب هيه ماسندكره : وهو أن العلم كما قدّمناه في خطبة الكتاب ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة ، وليس المراد بهذا العلم إلا علم المعاملة . والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ العمل بهـا ثلاثة : اعتقاد ، وفعل ، وترك ؛ فإذا بلغ الرجل العافل بالاحتلام أو السنّ ضحوة نهار مثلا فأوّل واجب عليه تعملم كلمتى الشهادة وفهم معناهما وهو قول . لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، وليس يجب عليه أن و يحسل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة ، بل يكفيه أن يصدّق به ويعتقده جزما من غير اختلاج ريب واضطراب نفس ، وذلك قد يحصل بمجرّد التقليد والسماع من غير بحث ولا برهان ؛ إذ اكتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعــلم دليل (٢) . فإذا فعل ذلك فقدأدى واجب الوقت وكان العلم الذي هو فرض عين عليه فيالوقت تعلم الـكلمتين وفهمهما ، وليس يلزمه أمر وراءهذا فيالوقت ، بدليل أنه لزمات عقيب ذلك مات مطيعاً لله عز وجل غير عاص له ، و إنما يجب غير ذلك بعوارض تعرض وليس ذلك ضروريا في حق كل شخص بل يتصوّر الانفكاك وتلك العوارض إما أن تكون في الفعل وإما في الترك وإما في ألاعتقاد . أما الفعل : فبأن يعيش من ضحوة نهاره إلى وقت الظهر فيتجدّد عليه بدخول وقت الظهر تعلم الطهارة والصلاة ، فإن كان صحيحاً وكان يحيث لو صبر إلى وقت زوال الشمس لم يتمكن من تمــام التعلم والعمل فى الوقت بل يخرج الوقت لواشتغل بالتعلم ، فلا يبعد أن يقال : الظاهر بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت . ويحتمل أن يقال : وجوب العلم الذي هُو شرط العمل بعد وجوب العمل فلا يجب قبـل الزوال. ، وهكذا في بقية الصلوات فإن عاش إلى رمضان تجدّد بسببه وجوب تعلم الصوم : وهو أن وقته من الصبح إلى غروب الشمس ؛ وأن الواجب فيه النية والإمساك عن الآكل والشرب والوقاع ، وأن ذلك يتمادى إلى رؤية الهلال أو شاهدين ؛ فإن تجدّد له مال أوكان له مال عند بلوغه لزمه تعـلم مايحب عليه من الزكاة ، ولكن لايلزمه في الحال إنمـا يلزمه عـد

#### الباب الثاني

<sup>(</sup>١) حديث(بنى الإسلام على خس ... الحديث) متفق عليه من حديث ابن عمر (٢) حديث : اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل : مشهور فى كتب السير والحديث ؟ نعند مسلم قصة ضمام بن تعلية .

تمـام الحول من وقت الإسلام؛ فإن لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلا قعلم زكاة الإبل ، وكذلك في سائر الاصناف ، فإذا دخل في أشهر الحج فلا يلزمه المبادرة إلى علم الحج مع أن فعله على التراخي فلا يكون تعلمه على الفور ، ولكن ينبغي لعلماء الإسلام أن ينبهوه على أنالحج فرض على التراخي على كل من ملك الزاد والراحلة إذا كان هو مالكا حتى ربما يرى الحزم لنفسه في المبادرة فعند ذلك إذا عزم عليه لزمه تعلم كيفية الحج ولم يلزمه إلا تعلم أركانه وواجباته دون نوافله ، فإن فعل ذلك نفل فعلمه أيضاً نفل فلا يكون تعلمه فرمن عين وفى تحريم السكوت عن التنبيه على وجوب أصل الحج في الحال نظر يليق بالفقه ، وهكذا التدريج في علم سائر الآفعال التي هي فرض عين . وأما التروك فيجب تعلم علم ذلك بحسب ما يتجدد من الحال ، وذلك يختلف بحال الشخص إذ لايجب على الآبكم تعلم ما يحرم من الـكلام ، ولا على الآعمى تعلم ما يحرم من النظر ، ولا على البدوى تعلم ما يحرم الجلوس فيه من المساكن ، فذلك أيضاً وأجب بحسب ما يقتضيه الحال ، فما يعلم أنه ينفك عنه لايجب تعلمه وما هو ملابس له يجب تنبيه عليه كما لوكان عند الإسلام لابساً للحرير ، أو جالساً في الغصب ، أو ناظراً إلى غير ذي محرم ، فيجب تعريفه بدلك وما ليس ملابساً له ولكنه نصدد التعرض له على القربكالأكل والشرب فيجب تعليسمه ، حتى إذاكان فى بلد يتعاطى فيه شرب الخر وأكل لحم الخنزير فيجب تعليمه ذلك وتنبيهه عليه ، وما وجب تعليمه وجب عليه تعلمه . وأما الاعتقادات وأعمال القلوب فيجب علمها بحسب الخواطر ، فإنخطر له شك فى المعانى التي تدل عليها كلمتا الشهادة فيجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك . فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن كلام الله سبحانه قديم وأنه مرثى وأنه ليس محلا للحوادث إلى غير ذلك مما يذكر في المعتقدات ، فقد مات على الإسلام إجماعاً ، ولكن هذه الخواطر الموجبة للاعتقادات بعضها يخطر بالطبع وبعضها يخطر بالسهاع من أهل البلد ، فإن كان فى بلد شاع فيه الـكلام وتناطق الناس بالبدع فينبغى أن يصان فى أول بلوغه عنها بتلقين الحق ، فإنه لو ألق اليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه وربما عسر ذلك ، كما أنه لوكان هذا المسلم تاجرآ وقد شاع فى البلد معاملة الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا ، وهذا هو الحق فى العلم الذى هو فرض عين ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب، فمن علم العلم الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذى هو فرض عين، وما ذكره الصوفية من فهم خواطر العدو ولمة الملك حق أيضاً ولكن في حق من يتصدى له ، فإذا كانالغالبأنَ الإنسان لا ينفك عن دواعي الشر والرياء والحسد فيلزمه أن يتعلم من علم ربع المهلكات ما يرى نفسه محتاجا إليه ، وكيف لايحب عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث تهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، و إعجاب المرء بنفسه ، (١) ولاينفك عنها بشر ، وبقية ما سنذكره من مذمومات أحوال القلب كالكدر والعجب وأخواتها تتبع هذه الثلاث المهلكات ، وإزالتها فرض عين ، ولا يمكن إزالتها إلا بمعرفة حدودها ومعرفة أسبابها ومعرفة علاماتها ومعرفة علاجها ؛ فإن من لايعرف الشر يقع فيه ، والعلاج هو مقابلة السبب بصده ، وكيف يمكن دون معرفة السبب والمسبب ، وأكثر ما ذكرناه في ربع المهلكات من فروض الاعيـان ، وقد تركها الناسكافة اشتفالا بما لا يعنى . وبمــاينبغي أن يبــادر في إلقائه إليه إذا لم يكن قد انتقل عن ملة إلى ملة أخرى : الإيمان بالجنة والنار والحشر والنشر حتى يؤمن به ويصدق ، وهو من تتمة كلتي الشهادة ، فإنه بعد التصديق بكونه عليه السلامرسولا

<sup>(</sup>۱) حديث ( ثلاث مهلسكات : شح مطاع ... الحديث ) أخرجه البزار والعابراني وأبو نهيم والبيهتي في الشعب من حديث أنس بإساد ضيف

ينبغى أن يفهم الرسالة التى هو مبلغها : وهو أن من أطاع الله ورسوله فله الجنة ، ومن عصاهما فله النار ، فإذا انتبت لهذا التدريج علمت أن المذهب الحق هو هذا ، وتحققت أن كل عبد هو فى مجارى أحواله فى يومه وليلته لايخلو من وقائع فى عبادته ومعاملاته عن تجدد لوازم عليه فيلزمه السؤال عن كل ما يقع له من النوادر ويلزمه المبادرة إلى تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا ؛ فإذا تبين أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بالعلم المعرف بالألف واللام فى قوله صلى الله عليه وسلم ؛ طلب العلم فريضة على كل مسلم ؛ علم العمل الذى هو مشهور الوجوب على المسلمين لاغير ؛ فقد اتضح وجه التدريج ووقت وجوبه ، والله أعلم .

#### بيان العلم الذي هو فرض كفاية

اعلم أن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم والعلوم بالإضافة إلى الغرض الذى نحن بصدده تقسم إلى شرعية وغير شرعية؛ وأعنى بالشرعية ما استفيد من الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه ، ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب ، ولا التجربة مثل الطب ، ولا السياع مثل اللغة : فالعلوم التى ليست بشرعية تنقسم إلى ماهو محود وإلى ما هو مذموم وإلى ما هو مباح ، فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة : أما فرض الكفاية فهو علم لا يستنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب ، إذ هو ضرورى في حاجة بقاء الابدان . وكالحساب ؛ فإنه ضرورى في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما . وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عن يقوم بها حرج أهل البلد . وإذا قام بها واحد كني وسقط الفرض عن الآخرين . فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والحياطة . فإنه لوخلا فأن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة . فإنه لوخلا وأرشد إلى استماله وأعد الاسباب لتعاطيه . فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله . وأما ما يعد فضيلة لافريضة وأرشد إلى استماله وأعد الاسباب لتعاطيه . فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله . وأما ما يعد فضيلة لافريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك نما يستغني عنه . ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج فالتعمو فيما السحر والطلسات وعلم الشعبذة والتلبيسات . وأما المداح منه فالعلم بالاشعار التي لاسخف فيها . وتواريخ الاخبار وما يجرى بجراه .

أما العلوم الشرعية وهي المقصودة بالبيان: فهي محمودة كلها ولكن قد يلتبس بها ما ينان أنها شرعية وتكون مذمومة فتنقدم إلى المحمودة والمذمودة فلها أصولوفروع ومقدمات ومتمات وهي أربعة أضرب (العنرب الأول) الأصول: وهي أربعة كتاب الله عز وجلوسنة رسول الله عليه السلام وإجماع الأمة وآثار الصحابة والإجماع أصل من حيث إنه يدل على السنة فهو أصل في الدرجة الثالثة. وكذا الأثر فإنه أيضاً يدل على السنة. لأن الصحابة رضى الله عنهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل وأدركوا بقرائن الاحوال ما غاب عن غيرهم عيانه وربما لاتحيط العبارات بما أدرك بالقرائن. فن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء بهم والتسك بآثارهم وذلك بشرط مخصوص على وجه مخصوص عند من يراه ولا يليق بيانه بهذا الفن (الضرب الثاني) الفروع: وهو مافهم من هذه الأصول لابموجب ألفاظها بل بمعان تنبه لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره كا فهم من قوله عليه السلام و لا يقضى القاضى وهو غضبان (۱) ، أنه لايقضى إذا كان عائفاً أو جائهاً أو متألماً بمرض .

<sup>(</sup>١) حديث (لا يقضى القاضى وهو غضبان ) متفقى عليه من حديث أبي بكرة .

وهدا على ضربين : أحدهما : يتعلق بمصالح الدنيا ويحويه كتب الفقه والمتكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيا . والثانى : مايتعلق بمصالح الآخرة وهوعلم أحوال القلب وأخلافه المحمودة والمذمومة وما هو مرضى عند الله تعالى ، وماهو مكروه وهو الذي يحويه الشطر الاخير من هذا الكتاب ، أعنى جملة كتاب إحياء علوم الدين ، ومنه العلم بما يترشح من القلب على الجوارح فى عباداتها وعاداتها ، وهو الذى يحويه الشطر الأول من هذا الكتاب . (والعنرب الثالث) المقدمات ، وهي التي تجرى منه بحرى الآلات كعلم اللغة والنحوع فإنهما آلة لعلم كتاب الله تعانى وسنة نبيه صلىالله عليه وسلم ، وليست اللغة والنحومن العلوم الشرعيَّة في أنفسهما ، ولكن يلزم الحُوض فيهما بسبب الشرع إذجاءت هذه الشريعة بلغة العرب وكل شريعة لاتظهر إلا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة ومن الآلات علم كتابة الخط إلاأن ذلك ليس ضروريا إذكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) أمياً . ولو تصور استقلال الحفظ بجميع مايسمع لاستغنى عن الكتابة ، ولكنه صاربحكم العجر فىالغالب ضروريا (الضرب الرابع) المتمات : وذلك فى علم القرآن ؛ فإنه ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات ومخارج الحروف وإلى مايتعلق بالمعنى كالتفسير ؛ فإن اعتباده أيضاً على النقل ، إذ اللغة بمجردها لاتستقل به وإلى مايتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر . وكيفية استمال البعض منه مع البعض ، وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه ويتناول السنة أيعنا . وأما المتمات في الآثار والاخبار فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماء الصحابة وصفاتهم ، والعلم بالعدالة في الرواة، والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف عن القوى ، والعلم بأعمارهم ليميز المرسل عن المسند وكذلك مايتعلق به ؛ فهذه مى العلومُ الشرعيةُ وكُلُّها محودة بل كلها من فروضُ الكفايات ، فإن قلتُ . لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا؟ فأعلم أن الله عز وجل أخرج آدم عليه السلام من التراب وأخرج ذريته من سلالة من طين ومن ماء دافق ، فأخرجهم من الأصلاب إلى الارحام ومنها إلى الدنيا ثم إلى القبر ثم إلى العرض ثم إلى الجنة أو إلى النار ؛ فهذا مبدؤهم وهذا غايتهم وهذه منازلهم . وخلقالدنيا زاداً للمعاد ليتناول منهاما يصلح للتزود ؛ فلوتناولوها بالمدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به ؛ فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق الترسط بين الحلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات؛ فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الحاق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا ، ولعمرى إنه متعلق أيضاً بالدين • لكن لابنفسه بل بواسطة الدنيا ؛ فإن الدنيا مررعة الآخرة ، ولا يتم الدين إلا بالدنيا . والملك والدين توأمان ؛ فالدين أصل والسلطان حارس ، وما لاأصل له فهدوم ، وما لاحارس له فعنائم ، ولا يتم الملك والصبط إلا بالسلطان وطريق الصبط في فصل الحكومات بالفقه . وكما أن سياسة الحلقبانسلطنة ليس من علم الدين فى الدرجة الأولى ؛ بل هو معين على ما لايتم الدين إلا مه ، فكذلك معوفة طريق السياسة فمعلوم أن الحج لايتم إلا ببذرقة تحرس من العرب في الطريق ولكن الحج شيء وسلوك الطريق إلى الحج شيء ثان ، والقيام بالحراسة التي لايتم الحج الا بها شيء ثالث ، ومعرفعةطرق الحراسة رحيلها وقوانينها شيء رابع ، وحاصل فن الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة ويدل على ذلك ما روى مسندا . لا يفتى النـاس إلا تملائة : أمير أو مأمور

<sup>(</sup>۱) حدیث : کان رسول الله صلی الله عنیه وسم أمیاً : أى لا پحسن الكتابة : أخرجه ابن مهدویه فی التفسیر سن جدیث عبدالله بن عمر مهافوعا « أنا محد البي الأى » و فیه ابن لهیمة ، ولان حبان والدار تعانی والحاكم والبههتی و صححه سن حدیث ابن مسمود « قولوا اللهم صل علی محمد النبي الأى » والبخارى من حدیث البراء « وأخذ الكتاب و ایس محسن یكتب » مسمود « قولوا اللهم صل علی محمد النبي الأى » والبخارى من حدیث البراء « وأخذ الكتاب و ایس محسن یكتب » م

أو متكلف (١) ، فالامير هو الإمام وقد كانوا هم المفتون ، والمـأمور نائبه ، والمتكلف غيرهما : وهو الذي يتقلد تلك العهدة من غير حاجة . وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يحترزون عن الفتوى ، حتى كان يحيل كل منهم على صاحبه ، وكانوا لايحترزون إذا سئلوا عن علم القرآن وطريق الآخرة . وفي نعض الروايات بدل المتكلف : المرائى ؛ فإن من تقلد خطر الفتوى وهو غير متعين للحاجة فلا يقصد به إلا طلب الحاه والمـــال م فإن قلت : هذا إناستقام لكف أحكاما لجراحات والحدود والغرامات وفصل الخصومات ، فلايستقيم فيمايشتمل عليه ربع العبادات من الصيام والصلاة ولافيا يشتمل عليه ربع العادات من المعاملات من بيان الحلال والحرام ، فاعلم أن أقرب ما يتكلم الفقيه فيهمنُ الاعمال التي هيأعمالالآخرة ثلاثة : الإسلام والصلاة والزكاة والحلال والحرام ؛ فإذا تأملت منتهي نظر الفقيه فيها علمت أنه لايجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة ، وإذا عرفت هذا في هذه الثلاثة فهو في غيرها أظهر . أما الإسلام فيتكلم الفقيه فيما يصح منه وفيما يفسد وفي شروطه وليس يلتفت فيه إلا إلى اللسان . وأما القلب فحارج عن ولاية الفقيه لعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباب السيوف والسلطنة عنه حيث قال , هلا شققت عن قالبه ؟ (٢) » للذي قتل من تكام بكلمة الإسلام معتذرًا بأنه قال ذلك من خوف السيف ، بل يحكم الفقيه بصحة الإسلام تحت ظلال السيوف ، مُع أنه يعلم أن السيف لم يكشف له عن نيته ولم يدفع عن قلبه غشاوة الجهل والحيرة ، واكنه مثمير على صاحب السيف فإن السيف ممتد إلى رقبته واليد ممتدة إلى ماله وهذه الـكلمة باللسان تعصم رتبته وماله مادام له رقبة ومال ، وذلك فى الدنيا ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم . امرت أن أقاتل الناس حتى يقُولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم (٣) وجعل أثر ذلك في الدم والمــال . وأما الآحرة فلا نشع فها الأموال بل أنوار القلوب وأسرارها وإخلاصها . وليس ذلك من الفقه ، وإن خاص الفقيه فيه كان كما لو خاص في الحكلام والطب وكانخارجا عن فنه . وأماالصلاة فالفقيه يفتي بالصحة إذا أتى بصورة الاعمال مع ظاهر الشروط وإنكان غافلا في جميع صلاته من أولحاإلى آخرها مشغولا بالتفكير في حساب معاملاته في السوق إلاعند التكبير، وهذه الصلاة لاتنفع في الآخرة ، كما أن القول باللسان في الإسلام لاينفع ، ولكن الفقيه يفتي بالصحة أي أن مافعله حصل به امتثال صيّغة الامر وانقطع به عنه القتل والتعزير ، فأما الحشوع وإحضار القلب الذي هو عمل الآخرة وبه ينفع العمل الظاهر لايتعرض له الفقيه ولو تعرصله لـكانخارجا عنفنه ، وأما الزكاة فالفقيه ينظر إلى ما يقطع به مطالبة السلطان حتى إنه إذا امتنع عن أدائها فأحذها السلطان قهرا حكم بأنه برئت ذمته . وحكى أن أبا يوسف القاضي كان يهب ماله لزوجته آخر الحول ويستوهب مالها إسقاطا للزكاة ، فحكى ذلك لابي حنيفة رحمه الله فقال ذلك من فقهه . وصدق فإن ذلك من فقه الدنيا واكمن مضرته في الآخرة أعظم من كل جنَّاية ، ومثل هذا هو العلم العنار . وأما الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين ، ولكن الورع له أربع مراتب ( الأولى ) الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة.: وهو الذي يخرج بتركم الإنسان عن أهلية الشهادة والقضاء والولاية وسو الاحتراز عن الحرام الناهر ( الثانية ) ورع الصالحين : وهو التوقى من الشبهات التي يتقابل فيها الاحتمالات . قال صلى الله عليه وسلم . دع مايريبك إلى مالا يريبك (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم . الإنم حزاز القلوب (١) ، ( الثالثة ) ورع

<sup>(</sup>۱) حدیث «۷۰یفتی الناس الا ثلاثة . . . الحدیث » أخرجه این ماجه من روایة عمرو بن شعیب عن أبیه عن حده المط « لایقس علی الباس » ولمسناده حسن . (۲) حدیث « هلاشققت عن قلبه » أخرجه مسلم من حدیث أسامة بن رید

<sup>(</sup>٣) حديث « أمرت أن أقاتل الباس حتى يقولوا لا إله الااللة . . الحديث » متفق عايه من حديث أبي هريرة وهمر وابرعمو

<sup>(</sup>٤) حدیث « دع مایریك لمل مالا یربیك » آخرجه الترمذی وصححه والنسائی واب حبان من حدیث الحسن من علی

<sup>(</sup>٠) حديث « الإثم حزاز التلوب » أخرجه البيهتي في شعب الايمان من حديث ابن مسعود ، ورواه العدبي في مسده موةوفا عليه

المتقين وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام. قال صلى الله عليه وسلم . لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة بمــا به بأس (١) ، وذلك مثل التورع عن التحدّث بأحوال الناس خيفة من الانجرار إلى الغيبة ، والتورّع عن أكل الشهوات خيفة من هيجان النشاط والبطر المؤدى إلى مقارفة المحظورات (الرابعة) ورع الصدّيقين وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلى مالا يفيدز يادة قرب عند الله عز وجل وإن كان يعلم ويتحقق أنه لا يفضى إلى حرام ، فهذه الدرجات كلها خارجة عن فظر الفقيه إلا الدرجة الاولى: وهو ورع الشهود والقضاء وما يقدح في العدالة والفيام بذلك لا ينغي الإثم في الآخرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة , استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك (٣) ، والفقيه لا يتكلم ف حزازات القلوب وكيفية العمل بها بل فيما يقدح في العدالة فقط ، فان جميع نظر الفقيه مرتبط بالدنيا التي بها صلاح طريق الآخرة ، فان تـكلم في شيء من صفات القلب وأحكام الآخرةفذلك يدخل في كلامه على سبيلالتطفيل كما قد يدخل فىكلامه شيء من الطب والجساب والنجوم وعلم المكلام ، وكما تدخل الحركجة في النحو والشعر . وكمان سفيان الثورى وهو إمام في عـلم الظاهر يقول: إن طلب هذا ليس من زاد الآخرة ، كيف وقد اتفقوا على أن الشرف في العلم العمل به فكيف يظن أنه علم الظهار واللعان والسلم والإجارة والصرف، ومن تعلم هذه الأمور ليتقرب بها إلى الله تعالى فهو بجنون، وإنما العمل بالقلب والجوارح في الطاعات، والشرف هو تلك الاعمال ه فان قلت : لم سويت بين الفقه والطب إذ الطب أيضا يتعلق بالدنيـا وهو صحـة الجسد وذلك يتعلق به أيضا صلاح الدين ، وهذه التسوية تخالف إجماع المسلمين ؟ فاعلم أن التسوية غير لازمة بل بينهما فرق ، وأن الفقه أشرف منه من الاثة أوجه (أحدها) أنه علم شرعى إذ هو مستفاد من النبؤة ، بخلاف الطب فانه ليس من علم الشرع ( والثانى ) أنه لا يستغنى عنه أحد من سالـكي طريق ألآخرة ألبتة لا الصحيح ولا المريض. واما الطبفلايحتاج إليه إلا المرضى وهم الاقلون (والثالث) أن علمالفقه مجاور لعلم طريق الآخرة لانه نظر فيأعمال الجوارح، ومصدر أعمال الجوارح ومنشؤها صفات القلوب، فالمحمود من الاعمال يصدر عن الاخلاق المحمودة المنجية في الآخرة، والمذموم يصدر من المذموم ، وليس يخني اتصال الجوارح بالقلب . وأما الصحة والمرض فمنشؤهماصفاء فيالمواج والأخلاط وذلك من أوصاف البدن لامن أوصاف القلب ، فهما أضيف الفقه إلى الطب ظهر شرفه ،وإذا أضيف علم طريق الآخرة إلى الفقه ظهر أيضا شرف علم طريق الآخرة \* فان قلت : فصل لى علم طريق الآخرة تفصيلا يشير إلى تراجه وإن لم يمكن استقصاء تفاصيله . فاعلم أنه قسمان : علم مكاشفة وعلم معاملة ، فالقسم الأوّل علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم ، فقد قال بعض العارفين : من لم يكن له فصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة ، وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لاهله . وقال آخر : من كان فيه خصلتان لم يفتح لهبشيء من هذا العلم : بدعة ، أو كبر . وقيل : منكان محبا للدنيا أو مصراً على هوى لم يتحقق بهوقد يتحقق بسائر العلوم، وأقل عقوبة من ينكره أنه لا يذوق منه شيئًا وينشد على قوله :

وارض لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيم وارض لمن غاب عنك غيبته وذاك ذنب عقابه فيمه وتركيته من صفاته وهو علم السكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتركيته من صفاته

<sup>(</sup>۱) حدیث « لایکون الرجل من المتنین حتی یدع ما لا بأس به . . الحدیث » أخرجه الترمذی وحسنه وابن ماجسه والحاکم وصححه من حدیث عطیة السمدی . ، (۲) حدیث « استفت قابك ولمن أفتوك » أخرجه أحد من حدیث وابعة .

المذمومة ، وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لهــا معانى مجمــلة غير متضحة ، فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه ، وبصفاته الباقيات التامات ، وبأفعاله ،وبحكمه في خلق الدزيا والآخرة ، ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا ، والمعرفة بمعنى المبؤةوالنبي، ومعنىالوحى ، ومعنىالشيطان،ومعنى لفظ الملائكة والشياطين ، وكيفية معاداة الشياطين للإنسان ، وكبفية ظهورالملك للانبياء ، وكيفية وصول الوحي إليهم ، والمعرفة بملكوت السموات والارض ، ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملائكةوالشياطينفيه، ومعرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان ، ومعرفة الآخرة والجنة والنار وعداب القبر والصراط والميزانوا لحساب ،ومعنى قوله تعالى ﴿ اقرأ كنابك كني بنفسك اليوم عليك حسيبا ﴾ ومعنى قوله تعالى ﴿ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لوكانوا يعلمون ﴾ ومعنى لقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم ومعنى القرب منه والنزول في جواره، ومعنى حصول السعادة بمرافقة الملاً الاعلى ومقارنة الملائكة والنبيين ، ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان حتى يرى بعضهم البعض كما يرى الكوكب الدرّى في جوف السهاء إلى غير ذلك بما يطول تفصيله ، إذ للناس في مَانَى هَذَهُ الْأَمُورُ بَعْدُ التَّصَدِيقُ بأُصُولِهَا مَقَامَاتُ شَتَّى، فبعضهم يرى أن جميع ذلك أمثلة وأن الذي أعدَّهُ الله لمباده الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وأنه ليس مع الخلق من الجنة إلا الصفات والاسماء . وبعضهم يرى أن بعضها أمثلة وبعضها يوافق حقائقها المفهومة من ألفاظها ، وكذا يرى بعضهم أن منتهي م-رفة الله عز وجل الاعتراف بالمجر عن معرفته ، وبعضهم يدّعي أمرراً عظيمة فى المعرفة بالله عز وجل، وبعضهم يقول حدّ معافة الله عز وجل ما انتهى إليه اعْتقاد جميع العوام: وهو أنه موجود عالم قادر سميع بصير متكلم ، فنعنى بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه الامور اتضاحا يجرى تجرى العيان الذي لا يشك فيه ، وهذا بمكن في جوهر الإنسان لولا ان مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنيا ، وإيما نعنى بعلم طريق الآخرة : العلم بكيفية تصقيل هذه المرأة عن هذه الخبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله ، وإنما تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشهوات والافتداء بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم في جميع أحوالهم ، فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذى به شطر الحق يتلألأ فيه حقائقه ، ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي يأتى تفصيلها في موضعها ، وبالعسلم والتعليم ، وهذه هي العلوم التي لا تسطر في الكتب ولا يتحدّث بها من أنهم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله ،وهو المشاركُ ميه على سبيل المذاكرة ، وبطريق الاسرار ، وهذا هو "العلم الخبي الذي أراده صلى الله عليه وسلم بقوله « إن من العلم كهيئة المكتون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله تعالى ، فأذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى فلا تحقروا عالما آتاه الله تعالى علما منه ، فإن الله عز وحل لم يحقره إذ آتاه إياه (١) ، وأما القسم الثانى : وهو علم المعاملة ، فهو علم أحوال القلب : أما ما يحمد منها فكالصبر ، والشكر ، والحنوف؛ والرجاء ، والرضا ، والزهد ، والتقوى ، والقناعة ، والسحاء ، ومعرفة المنة لله تعالى في جميع الاحوال ، والإحسان ، وحسن الظن ، وحسن الحلق ، وحسن المعاشرة ، والصدق ، والإخلاص ، فعرفة حقائق هذه الاحوال وحدودها وأسبابهـــا التي بها تكتسب وثمرتها وعلامتها ومعالجة ماصعف منها حتى يقوى وما زال حتى يعود من علم الآخرة ،

<sup>(</sup>۱) حديث « لمن من العلم كهيئة المسكنون ... الحديث » رواه أبو عبد الرحم السلمي في الأرسين له في النصوف من حديث أبي هريرة بإسناد ضيف .

وأما ما يذم ، فخوف الفقر ، وسخط المقدور ، والغل ، والحقد ، والحسد ، والغش ، وطلب العلو ، وحب الثناء ، وحب طول البقاء في الدنيا للتمتع ، والكام ، والرياء ، والغضب ، والأنفة ، والعداوة ، والبغضاء والطمع ، والبخل ، والرغبة ، والبذخ ، والاشر ، والبطر ، وتعظيم الاغنياء ، والاستهانة بالفقراء ، والفخر ، والخيلاء ، والتنافس، والمباهاة والاستكبار عن الحق، والخوض فيما لا يعني، وحب كثرة الكلام، والصلف، والـتزنن للخلق ، والمداهنة ، والعجب ، والاشتغال عن عيوب النفس بعيوب الناس ، وزوال الحزز من القلب ، وخروج الحثمية منه ،وشدّة الانتصار للنفس إذا نالها الذل ، وضعف الانتصار للحق ، واتخاذ إخوان العلامية على عداوة السر ، والامن من مكر الله سبحانه وتعالى في سلب ماأعطى ، والاتكال على الطاعة ، والمكر ، والخيانة ، والمحادعة وطول الأمل، والقسوة، والفطاظة، والفرح بالدنيا والاسف على فراتها، والانس بالمحلوةين والوحشة لفرافهم والجفاء، والطيش، والعجلة ، وقلة الحياء، وقلة الرحمة ، فهـده وأمثالهـا من صفات القلب مضارس الفواحش ومنابت الاعمال المحظورة . وأضدادها ـ وهي الاخلاق المحمودة ـ منبع الطاعات والقربات ، فالعلم بحدود هذه فالمعرض غنها هالك بسطوة ملك المسلوك في الآخرة ، كما أنَّ المعرض عن الاعمال الظــــاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاء الدنيا ، فنظر الفقهاء في فروض العين بالإضافية إلى صلاح الدنيها ، وهذا الإضافة إلى صلاح الآخرة . ولو سئل فقيه عن معنى من هذه المعانى حتى عن الإخلاص مثلا أو عن التوكل أو عن وجه الاحتراز عن الرياء لتوقف فيه مع أنه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه في الآخرة ، ولو سألته عن اللمان والظهار والسبق والرمى لسرد عليك مجلدات من التفريعات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا يحتاج إلى شيء منها ، وإن احتيج لمتخل البلد عمن يقوم بها ويكفيه مؤنة التعب فيها ، فلا يزال يتمب فيها ليلا ونهـارآ وفي حفظه ودرسه يغفل عما هو مهم فينفسه في الدين ، وإذا روجع فيه قال : اشتغلت به لأنه علم المدين وفرض الكفاية ويلبس على نفسه ويملى غيره في تعلمه ، والفطن يعلم أنه لوكان غرضه أداء حتى الامر في فرمن الكفاية لقدّم عليه فرض العين ، بل قدّم عليه كثيراً من فروض الكفايات ؛ فـكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة ولا يجوز قبول شهادتهم فيما يتعلق بالاطباء من أحكام الفقه ، ثم لا نرى أحداً يشتغل به ، ويتهاترون على علم النقه لاسياا لخلافيات والجدليات والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى والجوابءن الوقائع ؛ فليتشعري كيف يرخص فقهاء الدين في الاشتغال مفرض كفاية قد قام به جماعة وإهمال مالاتائم به ؟ هل لهذا سبب إلا أن العلب ليس يتيسر الوصول به إلى تولى الاوقاف والوصايا وحيازة مال الاينام وتقلد القضاء والحكومة والتقدّم به على الأفران والتسلط به على الأعداء؟ هيهات هيهات ، قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء ؛ فالله تعالى المستعان وإليه الملاذ فيأن يعيدنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ويضحك الشيطان، وقيدكان أهل الورع من علماء الظاهر مقرّين بفضل علماء الباطن وأرباب القلوب : كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يجلس بين يدى شيبان الراعي كما يقعد الصي في المكتب ويسأله : كيف يفعيل في كذا وكداً ؟ فيقال له : مثلك يسأل هذا البدوي ؟ فيقول: إنَّ هذا وفق لما أغفلناه . وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه ويحيي بن معين يختلفان إلى معروف المكرحي ولم يمكن في علم الظاهر بمنزلتهما وكاما يسألانه ، وكيف وقد فال رسولانة صلى الله عليه وسلم ، لمسافيل له كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده في كتاب ولا سنة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ، سلوا الصالحين واجعلوه شورى

بينهم (١) ، ولذلك قيل : علماء الظاهرزينة الأرض والملك ، وعلماءالباطن زينة السهاء والملكوت . وقال الجنيدر حمه الله قالليالسرىشيخىيوماً: إذا قمت من عندى في تجالس؟ قلت : المحاسي ، فقال : نعم خد مرعليه وأدنه ، ودع عنك تشقيقهالكلام ورده على المتكلمين ، ثم لما وليت سمعته يقول : جعلك الله صاحب حديث صوفياً ولا حعلك صوفياً صاحب حديث:أشار إلى أنّ من حصل الحديث والعلم ثم تصوف أفلح ، ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسه ﴿ فَإِنْ ما يشتمل عليه علم الكلام من لادلة التي ينتفع بها ، فالقرآن والاخبار مشتملة عليه ، وما خرج عنهمـا فهو إما محادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتى بيانه ، وإما مشاعبة بالتعلق بمنافضات الفرق لها ، وتطويل بنقل لمقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الاسماع ، وبعضها حوض هيما لا يتعلق الدين ولم يكن شيء منه مألوفا في العصر الأول وكان الخوض فيه بالكلية من البدع ، ولكن تغير الآن حُكه إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القـــرآن والسنة ، ونبعت جماعة لفقهوا لهــا شبهاً ورتموا فيهــا كلامًا مؤلفًا ، فصار ذلك المحدور بحكم الضرورة مأذونًا فيه ، بل صار من فروض الكف يات وهو القدر الذي يقـابل به المبتدع إذا قصد المدعوة إلى البدعة، وذلك إلى حدّ محدود ـ سندكره في البــاب الذي يلي هدا إن شاءالله تعـالى ـ وأما الفلسفة فليست علماً برأسها بل هي أربعة أجزاء (أحدها) الهندسة والحساب ، وهما مباحان كما سبق ولا يمنع عنهما إلا من يحاف عليه أن يتجاوز بهما إلى علوم مذمومة ؛ فإن أكثر المارسين لهرا قد خرجوا منهما إلى البدع ، فيصان الضعيف عنهما ـ لا لعينهما ـ كما يصان عصبي عن شاطئ النهر خيفة عليه من الوقوع في النهر وكما يصان حديث العهد بالإسلام عن مخالطة الكفار خوفاً عليه ، مع أن القوى لايندب إلى مخالطتهم (الثاني) المنطق وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه ، ووحه لحدّ وشروطه ، وهما داخلان في علم الكلام (الثالث) الإلهيات ، وهو بحث عن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته؛ وهو داخل في الكلام أيضاً ، والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر من العلم ، بل انفردوا بمذاهب : بعضها كفر وبعضها بدعة ، وكما أنَّ الاعتزال ليس علماً مرأسه بل أصحابه طاءُفة منالمتكلُّمين وأهلالبحث والنظر انفردوا بمذاهب باطلة ، فكذلك الفلاسفة (والرابع) الطبيعيـات ، وبعضها مخالف للشرع والدين والحق ، فهو جهل وليس بعلم حتى نورده فى أنسام العلوم ، وبعضهـا بحث عن صفات الاجسام وخواصها وكيفية إستحالتها وتغيرها ، وهو شبيه بنظرالاطباء ؛ [إلا أن الطبيب ينظر في بدن الإنسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح ، وهم ينظرون في جميع الاجسام من حيث تتغير وتتحرُّك؛ ولكر للطب فضل عليه وهو أنه محتاج إليه . وأما علومهم في الطبيعيات فلا حاجة إليها فإذن الكلام صار من جملة الصاعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخيلات المبتدعة ، وإنما حدث ذلك بحدوث البدع كما حدثت حاجة الإنسان إلى استئجار البدرقة في طريق الحيج بحدوث ظلم العرب وقطعهم الطريق ؛ ولو ترك العرب عدوانهم لم يكن استشجار الحراس من شروط طريق الحج ؛ فلذلك لو ترك المبتدع هذيانه لما افتقر إلى الزيادة على ماعهد في عصر الصحابة رضى الله عنهم ؛ فليعلم المتكلم حدّه من الدين وأن موقعه منه موقع الحارس في طريق الحج ؛ فإذا تجرّد الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج، والمتكلم إذا تجرّد للمناظرة والمدافعة ولم يسلك طريق الآخرة ولم يشتغل بتعهد

<sup>(</sup>۱) حدیث: قبل له کیف تغمل لمذا جاء أمر لم نجده فی کتاب الله ولا سنة رسوله ؟ ... الحدیث . رواه الطبرانی من حدیث ابن عباس وقیه عبد الله بن کیدان ضغه الجهور .

الهاب وصلاحه لم يكن من جملة علماء الدين أصلا ، وليس عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التي شاركه فيها ساتر العوام وهي من جملة أعمال ظاهر القلب واللسان، وإنما يتميز عن العامي بصنعة المجادلة والحراسة، فأما معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله وجميع ماأشرنا إليه في علم المكاشفة فلا يحصل من علم السكلام ، بل يكاد أن يكون السكلام حجابًا عليه ومانعًا عنه ، وإنما الوصول إليه بالمحاهدة التي جعلها الله سبحانه مقدمة للهداية حيث قال تعالى ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ﴾ • فإن قلت : فقد رددت حد المتكلم إلى حراسة عقيدة العوام عن تشويش المبتدعة ، كما أن حدالبذرقة حراسة أقمنة الحجيج عنهب العرب ، ورددت حد الفقيه إلى حفظ القانون الذي به يكف السلطان شر يعض أهل العدوان عن بعض ، وهاتان رتبتان نازلتان بالإضافة إلى علم الدين ، وعلماء الامة المشهورون بالفضل هم الفقهاء والمتكلمون وهم أفضل الخلق عند الله تعالى ، فكيف تنزل درجاتهم إلى هذه المنزلة السافلة بالإضافة إلى علم المدين؟ فاعلم أن من عرف الحق بالرجال لحار في متاهات الصلال ، فاعرف الحق تررف أهله إن كنت سالـكا طربق الحق ، وإن قنعت بالتقليـد والنظر إلى ما اشتهر من درجات الفضل بين الناس فلا تنفل عن الصحابة وعلو منصبهم ، فقد أجمع الذين عرضت بذكر هم على تقدمهم وأنهم لايدرك في الدين شأوهم ولا يثبق غبارهم ولم يكن تقدمهم بالمكلام والفقه بل نعلم الآخرة وسلوك طريقها ، ومافضل أبو بكر رضى الله عنه الناس بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكثرة رواية ولافتوى ولاكلام ، ولكن بشيء وقر في صدره (١) كما شهد له سبد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فا بكن حرصك في طلب ذلك السر فهو الجوهر النفيس والدر المكنون ، ودع عنك ماتطابق أكثر الناس ءايه وعلى تفخيمه وتعظيمه لاسباب ودواع يطول تفصيلها ، فلقد قبض رسوا، الله صلى الله عليه وسلم عن آلاف من الصحابة رضي الله عنهم كلهم علماء بالله ، أثني عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيهم أحد يحسن صنعة الـكلام، ولا نصب نفسه للفتيا منهم أحد إلا بضعة عشر رجلا، ولقد كان ابن عمر رضي الله عهما منهم ، وكان إذا سئل عن الفتيا يقول للسائل : اذهب إلى فلان الأمير الذي تقلد أمور الناس ، وضعها في عنقه إنبارة إلى أن الفتيا في القضايا والاحكام من توابع الولاية والسلطية ، ولما مات عمر رضى الله عنه قال ابن مسعود : مات تسعة أعشار العلم ، فقيل له : أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة ؟ فقال : لم أرد علم الفتيا والاحكام إنما أريد العلم بالله تعالى ، أفترى أنه أراد صنعة الـكلام والجدل ، ف بالك لاتحرص على معرفة ذلك العلم الذي مات بموت عمر تسعة أعنباره ، وهو الذي سد باب الكلام والجدل وضرب ضبيعا بالدرة لما أورد عليه سُوَّالًا في تعارض آيتين في كـتاب الله ، وهجـ ِه وأمر الناس بهجره وأما قولك إن المشهورين من العلماء هم الفقهاء والمتكلمون ، فاعلم أن ما ينال به الفضل عند الله شيء وما ينال به الشهرة عند الناس شيء آخر ؛ فلقد كان شهرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة وكان فضله بالسر الذي وقرفي قلبه وكان شهرة عمر رضي الله عنه بالسياسة وكان فضله بالعلم بالله الذي مات تسعة أعشاره بموته ، وبقصده التقرب إلى الله عز وجل في ولايته وعدله وشفقته على خلقه ، وهو أمر باطن في سره ، فأما سائر أفعاله الظاهرة فيتصور صدورها من طالب الجاه والاسم والسمعة والراغب في الشهرة ، فتكون الشهرة فيما هو المهلك ، والفضل فيما هوسر لايطلع عليه أحد ، فالفقهاء والمتكلمون مثل الخلفاء والقضاة والعلماء ، وقد انقسموا ، فنهممن أراد الله سبحانه بعلمهوفتوأموذبه عن

<sup>(</sup>۱) حدیث « ما فضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولاكثرة سیام ... الحدیث » أخرجه الترمذی الحسكیم فی النوادر من فول أبی بكر بن عبد الله المزنی ولم أجده مرفوها

سنة نبيه ولم يطلب به رياء و لا سمعة ، فأوائك أهل رضوان الله تعالى وفضاهم عند الله لعملهم بعلمهم ولإرادتهم وجه الله سبحانه بفتواهم ونظرهم ، فإن كل علم عمل فإنه فعل مكتسب ، وليس كل عمل علما ، والطبيب يقدر على التقرب إلى الله تعالى بعلمه فيكون مثابا على علمه من حيث إنه عامل لله سبحانه وتعالى به ، والسلطان يتوسط بين الحلق لله فيكون مرضيا عند الله سبحانه ومثابا ، لامن حيث إنه متكفل بعلم المدين ، بل من حيث هو متقلد بعمل يقصد به التقرب إلى الله عزوجل بعلمه . وأقسام ما يتقرب به إلى الله تعالى ثلاثة : علم بحرد وهو علم المكاشفة ، وعمل بحرد وهو كعدل السلطان مثلا وضبطه للتاس ، ومركب من عمل وعلم وهو علم طريق الآخرة فإن صاحبه من العلماء والعال جميعا ، فافظر إلى نفسك أتكون يوم القيامة في حزب علماء الله ، وأعمال الله تعالى ، أوفى حزبهما فتعذب بسهمك مع كل فريق منهما ، فهدا أهم عليك من التقليد لحرد الاشتهاركا قيل :

خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

على أنا سننقل من سيرة فقهاء السلف ما تعلم به أن الذين انتحلوا مذاهبهم طلوهم وأنهم من أشد خصمائهم يوم القيامة فإنهم ما قصدوا بالعلم إلاوجه الله تعالى ، وقد شوهد من أحوالهم ماهو من علامات علماء الآخرة كاستيأتى بيانه في باب علامات علماء الآخرة ، فإنهم ما كانوا متجردين لعلم الفقه ، بل كانوا مشتغلين بعلم القلوب ومراقبين لها ، ولكن صرفهم عن التدريس والتصنيف فيه ماصرف الصحابة عن التصنيف والتدريس في الفقه ، مع أنهم كانوا هقهاء مستقلين بعلم الفتوى والصوارف والدواعي متيقنة ، ولا حاجة إلى ذكرها .

ونحن الآن نذكر من أحوال فقهاء الإسلام ما تعلم به أن ما ذكرناه ليس طعنا هيهم بل هو طعن فيمن أظهر الافتداء بهم منتحلا مذاهبم وهو مخالف لهم في أعمالهم وسيرهم ، فالفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الحلق - أعنى الذين كثر أتباعهم في المذاهب حسة : الشافعي ، ومالك ، وأحمدس حنبل ، وأبو حنيفة ، وسفيان الثيرى رحمهم الله تعالى . وكل واحد منهم كان عابدا وزاهدا وعالما بعلوم الآخرة وفقيها في مصالح الحلق في الدنياومر بدا بفقهه وجهالله تعالى ، فهذه حس حصال اتبعهم فقهاء العصر من جملتها على خصلة واحدة وهي التشمير والمبالغة في تفاريع الفقه ، لأن الخصال الاربع لاتصلح إلا للآخرة ، وهذه الخصلة الواحدة تصلح الدنيا والآخرة ، إن أربد بها الآخرة قل صلاحها للدنيا شمروا لها وادعوا بهامسابه أوائك الائمة ، وهيهات أن تقاس الملائدكة بالحدادين ، فلنوردا لآن من أحوالهم ما يدل على هذه الخصال الاربع ، فإن معرفتهم بالفقه ظاهرة .

أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيدل على أنه كان عابدا : ماروى أنه كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء : ثاثنا للعلم، وثلثا للعبادة . وثاثنا للنوم . قال الربيع : كان الشافعي رحمه الله يحتم القرآن في رمضان ستين مرة كل ذلك في الصلاة . وكان البويطي أحد أصحابه يحتم القرآن في رمضان في كل يوم مرة . وقال الحسن الكرابيسي : بت مع الشافعي غير ليلة فكان يصلى نحوا من ثلث الليل ف رأيته يزيد على خمسين آية ، هإذا أكثر فائة آية ، وكان لا يمر بآية رحمة الا سأل الله لنفسه ولجميع المسلمين والمؤمنين ، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ فيها وسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين ، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ فيها وسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين ، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ فيها وسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين ، وكأنما جمع له الرجاء والخوف معا ، فانظر كيف يدل اقتصاره على خمسين آية على تبحره في أسرار القرآن وتدبره فيها وقال الشافعي رحمه الله : ما شبعت مند ست عشرة سنة لأن الشبع يثقل المدن ويقسى القلب ويزيل الفطنة ويجلب الموم ويضعف صاحبه عن العبادة ، فانظر إلى حكته في ذكر آفات الشبع ، ثم في جده في العبادة ، إذ طرح الشبع الموم ويضعف صاحبه عن العبادة ، فانظر إلى حكته في ذكر آفات الشبع ، ثم في جده في العبادة ، إذ طرح الشبع الإجلها ، ورأس التعبد تقليل الطعام . وقال الشافعي رحمه الله : ماحلفت بالله تعالى لاصادقا ولاكاذبا قط ، فانظر المحلة على العبادة ، فالمؤلم ، ورأس التعبد تقليل الطعام . وقال الشافعي رحمه الله : ماحلفت بالله تعالى لاصادقا ولاكاذبا قط ، فانظر

إلى حرمته وثو ةيره لله تمالى ، ودلالة ذلك على علمه بجلال الله سبحانه . وسئل الشافعي رضي الله عنه عن مسئلة فسكت ، فقيل له : ألاتجيب رحمك الله ؟ فقال : حتى أدرى الفضل في سكوتي أوني جوا بي ؟ فانظر في مراقبته للسانه مع أنه أشد الاعضاء تسلطا على الفقهاء وأعصاها عن الصبط والقهر ، وبه يستبين أنه كان لايتكلم ولا يسكت لا لنيلالفضل وطلب الثواب. وقال أحمدبن يحييين الوزير : خرج الشافعي رحمه لله قعالى يوما من سوق القناديل متبهناه فإذا رجل يسفه على رجل من أهل العلم ، فالتفت الشاهدي إلينا وقال : نوهوا أسماعكم عن استماع الحناكما تنزهون ألسنتكم عن النطق به ، فإن المستمع شريك القائل ، وإن السفيه لينظر إلى أخبث شيء في إنائه فيحرص أن يفرغه فيأوعيتكم ولو ردت كلمة السفيه لسعد رادهاكما شقيبها قائلها . وقال الشافعي رضي الله عنه : كتب حكيم إلى حكيم : قد أوتيت علما فلا تدنس علمك بظلمة الدنوب فتبتى فى الظلمة يوم يسمى أهل العلم بنور علمهم . وأما زُهده رضى الله عنه فقد قال الشافعي رحمه الله : من ادعى أنه جمع بين حب الدُّنيا وحب خالقها في قلبه فقد كذب . وقال الحميدى : خرج الشافعي برحمه الله إلى البمين مع بعض الولاة فانصرف إلى مكة بعشرة آلاف درهم فمضرب له خباء في موضع خارجامن مكة فحكانالناس يأتونه ، فما برح من موضعه ذلك حتى فرقهاكلها . وخرج من الحمامرة فأعطى الحمامي مالاكثيراً . وسقط سوطه من يده مرة فرفعه إنسان إليه فأعطاء جزاء عليه حمسين ديناراً . وسخاوة الشافعي رحمه الله أشهر من أن تحكى ورأس الزهد السخاء ، لأن من أحب شيئًا أمسكه ولم يفارق المال إلا من صغرت الدنيا في عينه وهو معنى الزهد . ويدل على قوة زهده وشدة خوفه من الله تعالى واشتغال همته بالآخرة : ماروى أنه روى سفيان بن عيينة حديثا في الرقائق مغشى على الشافعي فقيل له : قد مات ، فقال : ان مات فقد مات أفضل زمانه . وماروی عبد الله بن محمد البلوی قال : كنت أنا وعمر بن نباتة جلوسا نتذاكر العباد والزهاد فقال لي عمر : مارأيت أورع ولا أفصح من محدبن إدريسالشافعي رضي الله عنه : خرجت أنا وهو والحارث بن اببد إلى الصفا وكان الحارث تلميذ الصالح المرى فافتتح يقرأ وكان حسن الصوت ، فقرأ هذه الآية عليه ﴿ هذا يوم لاينطقون ولايؤذن لهم فيعتذرون﴾ فرأيت الشافعي رحمه الله وقد تغير لونه واقشعر جلده واضطرب اضطرابا شديدا وخر مغشيا عليه فلما أفاق جدل يقول: أعوذ بك من مقامالكاذبين وإعراض الغافلين ، اللهم لك خضعت قلوب!لعارفين وذلت لك رقاب المشتاقين ، إلهي هب لي جودك وجللني بسترك واعف عن تقصيري بكرم وجهك . قال : شممشي وانصرفنا فلما دخلت بغداد وكان هو بالعراق فقعدت على الشط أتوضأ للصلاة إذ مربى رجل فقال لي : يا غلام أحسن وضوءك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة ، فالتفت فإذا أنا برجل يتبعه جماعة ، فأسرعت في وضوئي وجعلت أقفو أثره ، فالتفت إلى فقال : هل الك من حاجة ؟ فقلت : نعم ، تعلمني بما علمك الله شيئًا ، فقال لي اعلم أن من صدق الله نجا ، ومن أشفق على دينه سلم من الردى ، ومن زهد في الدنيا قرت عيناه بما يراه من ثواب الله تمالى غدا ، أفلاأزيدك ؟ قلت : نعم . قال منكان فيه ثلاثخصال فقداستكمل الإيمان : منأمربالمعروف والمتمر ونهى عنالمنكر وانتهى ، وحافظ على حدود الله تعالى ، ألا أزيدك ؟ قلت بلى ، : فقال : كن في الدنيا زاهدا وفي الآخرة راغبا واصدقالله تعالىف جميع أمورك تنج معالناجين ، ثم مضى ، فسألت : من هذا ؟ فقالوا : هوالشافعي فانظر إلى سقرطه مغشيا عليه ثم إلى وعظه كيف يدل ذلك على زهده وغاية خوفه ! ولا يحصل هذا الخوفوالزهد إلا من معرفة الله عز وجل فإنه ﴿ إنْمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء ﴾ ولم يستفد الشافعي رحمه الله هذا الحنوف والزهد لمن علم كتاب السلموا لإجارة وسائر كتب الفقه ، بل هومن علوم الآخرة المستخرجة من القرآن والاخبار (٤ -- لحياء علوم الدين --- ١)

إذحكم الاولين والآخرين مودعة فيهما . وأماكونه عالما بأسرار القلب وعلوم الآحرة فتعرفهمن الحدكم المـأثورة عنه ، روىأنه سئل عنالرياء فقال على البديهة : الرياءفتنة عقدها الهوى حيالأبصار قلوب العلماء فنظروا إلها بسوء اختيار النفوس فأحبطت أعمالهم . وقال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا أنت خفت على عملك العهجب فانظر رضا من تطلب ؟ وفي أي ثواب ترغب ؟ ومن أي عقاب ترهب ؟ وأي عافية تشكر ؟ وأي بلاء تذكر ؟ فإنك إذا تفكرت في واحد من مذه الخصال صغر في عينك عملك ، فأنظر كيف ذكر حقيقة الرياء وعلاج العجب وهما من كبار آفات القلب 1 وقال الشافعي رضيالة ضه : منهم يصن نفسه لم ينفعه عليه . وقال رحمه الله : من أطاع الله تعالى بالعلم نفعه سره . وقال : مامن أحد إلا له محب ومبغض ، فإذا كان كـذلك فـكن مع أهل طاعة الله عز وجل ، وروى أن صد القاهر بن عبد العزيز كان رجلا صالحا ورعا وكان يسأل الشافعي رضي الله عنه عن مسائل في الورع والشافعي رحمه الله يقبل عليه لورعه ، وقال للشافعي يوما : أيمـا أفضل الصبر أو المحنة أو التمكين ، فقال الشافعي رحمه الله : التمكين درجة الانبباء ، ولا يكون التمكين إلابعد المحنة ، فإذا امتحن صبروإذا صبر مكن ؛ ألا ترىأن الله عزوجل امتحن إبراهيم عليه السلام ثم مكنه ، وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنه ، وامتحن أبوب عليه السلام ثم مكنه ، وامتحن سليان عليه السلام ثم مكنه وآتاه ملكا ، والتمكين أفضل الدرجات ، قال الله عز وجل ﴿ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ﴾ وأيوب عليه السلام بعد المحنة العظيمة مكن ، قال الله تعالى ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَهُلُهُ ومثلهم معهم ــ الآية ﴾ فهذا الكلام من الشافعي رحمه الله يدل على تبحره في أسرار القرآن واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله تسالى من الانبياء والاولياء، وكل ذلك من علوم الآخرة . وقيل للشافعي رحمه الله : متى يكون الرجل عالمًا ؟ قال : إذا تحقق في علم الدين فعلمه ومعرض لسائر العلوم فنظر فيها فاته فعند ذلك يكون عالمًا ، فإنه قيل لجالينوس إنك تأمر الداء الواحد بالادوية الكثيرة المجمعة ! فقال : إنما المقصود منها واحد وإنمــا بجعل معه غيره لتسكن حدته لأن الإفراد قاتل ، فهذا وأمثاله مما لايحصى يدل على علو رتبته في معرفة الله تعالى وعلوم الآحرة . وأما إرادته بالفقه والمناظرة فيه وجه الله تعالى : فيدل عليه ماروى عنه قال : وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم ومانسب إلى شيء منه ، فأنظر كيف اطلع على آفة العلم وطلب الاسم له وكيف كان منزه القلب عن الالتفات إليه بحرد النية فيه لوحهالله تعالى . وقالاالشافعيرضي اللهجنه . ماناظرت أحداً قط فأحببت أن يخطي . وقال : ماكلمت احداً قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويمان ويكون عليه رعايةمن الله تعالى وحفظ ، وماكلمت أحداً قط وأناأ بالى أن يبين الله الحق على لساني أو على لسانه : وقال : ماأوردت الحق والحجة على أحد فقبلها منى إلا هبته واعتقدت عبته ، ولاكابرني أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته ، فهذه العلامات هي التي تدل على إرادة الله تعالى بالفقه والمناظرة ، فانظر كيف تابعه الناس من جملة هذه الخصال الخس على خصلة واحدة فقط ، ثم كيف خالفوه فيها أيضاً ، ولهذا قال أبو ثور رحمه الله : مارأيت ولا رأى الراءون مثل الشافعي رحمه الله تعالى . وقال أحمدبن حنبلرضي اللَّه عنه : ماصليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعيرحمه الله تعالى ، فانظر إلى إنصاف الماعي وإلى درجة المدعوله وقس به الافران والامثال من العلماء في هذه الاعصار ومايينهم من المشاحنة والبغضاء لتملم تقصيرهم في دعوى الافتداء بهؤلاء ، ولكثرة دعائه له قال له ابنه : أي رجل كان الشافعي حتى تدعوله كل هذا المعاء؟ فقال أحمد : يابني كان الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس ، فانظر هل لهذين من خلف وكان أحد رحمه الله يقول : مامس أحد بيده محبرة إلا وللشافعي رحمه الله في عنقه منة . وقال يحيي بن سعيدالقطان :

ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي لما فتح الله عز وجل عليه من العلم ووفقه للسدادفيه . ولنقتصر على هذه النبذة من أحواله فان ذلك خارج عن الحصر ، وأكثرهذه المناقب نقلناهمن الكتاب الذي صنفه الشيح نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي رضي الله عنه وعن جمبيع المسلمين .

وأما الإمام مالك رضى الله عنه فانه كان أيضا متحليا بهذه الخصال الحنس، فامه قيل له: ما تقول يامالك في طالب العلم ؟ فقال : حسن جميل ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسى فالزمه ، وكان رحمه الله تعالى فى تعظيم علم الدين مبالغا ، حتى كان إذا أراد أن يحتث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته واستعمل الطيب وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة ثم حدّث ، فقيل له في ذلك فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال مالك : العلم نور يجعله الله حيث يشاء وليس بكثرةالرواية،وهذا الاحترام والتوقيريدل على قوة معرفته بجلال الله تعالى . وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدل عليه قوله : الجدال في الدين ليس بشيء. ويدل عليه قول الشافعي رحمه الله : إنى شهدت مالكا وقد سئل عن ثمــان وأربعين مسئلة فقال في اثنتين ومملائين منها : لاأدرى . ومن يرد غير وجه الله تعالى بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقرّ على نفسه بأنه لا يدرى ، ولذلك قال الشافعي رضى الله عنه : إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب ، وما أحد أمن على من مالك . وروى أن أبا جعفر المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق المكره ثم دس عليه من يسأله ، فروى على ملاً من الناس : ليس على مستكره طلاق ، فضربه بالسياط ، ولم يترك رواية الحديث . وقال مالك رحمه الله : ماكان رجل صادقاً في حديثه ولا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه مع الهرم آ فة ولا خرف . وأما زهده فى الدنيا فيدل عليه ما روى أن المهدى أمير المؤمنين سأله فقال له : هل لك من دار ؟ فقال : لا ولكن أحدَّثك د سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : نسب المرء داره ، وسأله الرشيد : هل لك دار ؟ فقال: لا، فأعطاه ثلاثة آلاف دينار وقال : اشتر بها دارا فأخذها ولم ينفقها ، فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمــالك رحمه الله : ينبغى أن تخرج معنا فانى عزمت على أن أحمل الناس على الموطأكما حمل عثمان رضي الله عنه الناس على القرآن ، فقال له : أما حمل الناس على الموطأ فليس إليه سبيل ، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده فى الأمصار فحتثوا ، فعندكل أهل مصرعلم وقد قال صلىالله عليه وسلم « اختلاف أمتى رحمة (١) » وأما الخروج معك فلا سبيل إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دالمدينة خير لهم أو كانوا يعلمون (٢) ،وقال عليه الصلاة والسلام و المدينة تنفّى خبثها كما ينفي الكيرخبث الحديد (٢) ، وهذه دنانيركم كماهي إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها ، يعني أنك إنما تـكلفني مفارقة المدينة لما اصطنعته إلى فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهكذا كان زهد مالكفالدنيا.ولما حملت إليه الاموال الكثيرة من أطراف الدنيا لانتشار علمه وأصحابه كان يفرّقها في وجوء الحتير ودل سخاؤه على زهده وقلة حبه للدنيا وليس الزهد فقد المال: وإنما الزهد فراغ القلب عنه ولقدكان سلمان عليه السلام في ملكه من الزهاد . ويدل على احتقاره للدنيا ما روى عن الشافعي رَّحمه الله أنه قال : رأيت على باب مالك كراعا من أفراسخراسان ويقال مصرمارأيتأحسن منه فقلت لمالك رحمه الله : ما أحسنه فقال : هو هدية مني إليك يا أبا عبد الله ، فقلت : دع لنفسك منهادابة تركبها

<sup>(</sup>۱) حديث « اختلاف أمق رحمة » ذكره البيهتي في رسالته الأشعرية تعليقاً وأسنده في المدخل من حديث ابن عباس بلفظ يه « اختلاف أصحابي لكم رحمة » ولمسناده ضعيف (۲) حديث « المدينة خيرلهم لوكانوا يعلمون » متفق عليه من حديث سفيان ابن أبي زهير (۳) حديث « المدينة تنفي خبتها . . الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة .

فقال: إنى أستحيى من الله تعالى أن أطأ تربة فيها نبى الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة فانظر إلى سخامه إذ وهب جميع ذلك دمعة واحدة وإلى توقيره لتربة المدينة ويدل على إرادته بالعلم وجه الله تعالى واستحقار للدنيا: ماروى أنه قال دخلت على هرون الرشيد فقال لى : يا أبا عبد الله ينبغى أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ . قال : فقلت أعز الله مولانا الامير ، إن هذا العلم منكم خرج فان أنتم أعززتموه عزوإن أنتم أذللتموه ذل والعلم يؤتى ولا يأتى ، فقال : صدقت ، اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس .

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى هلقدكان أيضا عابدا زاهدا ، بالله تعالى ، خائمًا منه ، مريدا وجه الله تعالى بعلمه ، فأماكونه عابدا فيعرف بما روى عن ابن المبارك أنه قال : كان أبو حنيفة رحمه الله له مروءة وكثرة صلاة . وروى حماد بن أبي سلمان أنه كان يحيي الليل كله . وروى أنه كان يحيي نصف الليل فتر يوما في طريق فأشار إليه إنسان وهو يمشي فقال لآخر : هدا هو الدي يحيي الليلكله ، فلم يزل بعد ذلك يحيي الليلكله وقال : أنا أستحيي من الله سبحانه أن أوصف بما ليس في من عبادته . وأمّا زهده فقد روى عن الربيع بن عاصم قال : أرسلني يزيد بن عر بن هبيرة فقدمت بأبي حنيفة عليه ، فأراده أن يكون حاكما على بيت المال فأبي ، فضربه عشرين سوطا . فانظر كيف هرب من الولاية واحتمل العذاب! قال الحـكم بن هشام الثقفي : حدثت بالشام حديثا في أبي حنيفة أنه كان من أعطم الناس أمانة وأراده السلطان على أن يتولى مفاتبيح خزاءنه أو يضرب ظهره فاختار عذابهم له على عذاب الله تعالى . وروى أنه ذكر أبو حنيفة عند ابن المبــارك ، فقال : أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها فغرّ منها . وروى عن محمد بن شجاع عن بعض أصحابه أنه قيل لأبي حنيفة : قد أمر لك أمير المؤمنين أبو جمةر المنصور بعشرة آلاف درهم . قال : فما رضى أبو حنيفة ، قال : هلما كان اليوم الذى توقع أن يؤتى بالمــال فيه صلى الصبح ثم تغشى بثوبه فلم يتكلم ، فحاء رسول الحسن بن قحطبة بالمال ، فدخل عليه ، فلَّم يكلمه ، فقال بمض من حضر : ما يكلمنا إلا بالسكلمة بعد السكلمة ، أي هذه عادته . فقال : ضعوا المال فيهذا الجرابفيزاوية البيت ، ثم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته وقال لابنه : إذا مت ودفنتمونى فحذ هذه البدرة واذهب بها إلى الحسن ابن قحطبة فقل له خذ وديمتك التي أودعتها أبا حنيفة . قال ابنه : ففعلت ذلك ، فقال الحسن : رحمة الله على أبيك فلقد كان شحيحًا على دينه . وروى أنه دعى إلى ولاية القضاء فقال : أنا لا أصلح لهذا ، فقيل له : لم ؟ فقال : إن كتت صادقًا فما أصلح لها ، وإن كنت كاذبًا فالـكاذب لا يصلح للقضاء . وأما علمه بطريق الآخرة وطريق أمور الدين وممرفته بالله عز وجل فيدل عليه شدّة خوفه من الله تعالى وزهده في الدنيا ، وقد قال ابنجريج : قد بلغني عن كوفيكم هذا النعمان بن ثابت أنه شديد الحنوف لله تعالى . وقال شريك النخمى : كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر قليل المحادثة للناس، فهذا من أوضح الامارات على العلم الباطني والاشتغال بمهمات الدين، فمن أوتى الصمت والرهد فقد أوتى العلم كله ، فهذه نبذة من أحوال الأثمة الثلاثة .

وأما الإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثورى رحمهما الله تعمالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء ، وسفيان أقل أتباعا من أحمد ، ولكن اشتهارهما بالورع والزهد أظهر ، وجميع هذا الكتاب مشحون بحكايات أفعالهما وأقوالهما فلا حاجة إلى التفصيل الآن ، فانظر الآن في غير هؤلاء الآئمة الثلاثة وتأمل أن هذه الاحوال والاقوال والافعال في الإحراض عن الدنيا والتجرّد لله عز وجل هل يشمرها مجرّد العلم بفروع الفقه من معرفة السلم والإجارة والظهار والإيلاء واللمان ، أو يشعرها عم آخر أعلى وأشرف منه ، وانظر إلى الذين ادعوا الافتداء مؤلاء أصدة وافي دعواهم أم لا

# الباب الثالث

### فيمايعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها

وهيه بيان الوجه الذى قد يكون به بعض العلوم مذموما وبيان تبديل أساى العلوم وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة وبيان القدر المحمود من العلوم الشرعية والقدر المذموم منها .

بيان علة ذم العلم المذموم لعلك تقول: العلم هو معرفة الشيء على ما هو به وهو من صفات الله تعمالي فكيف يكون الشيء علما ويكون معكونه علما مذموما ؟ فاعلم أن العلم لا يذم لعينه وإنما يذم في حق العباد لاحد أسباب ثلاثة ( الأوّل ) أن يكون مؤديا إلى ضرر ما إما لصاحبه أو لغيره ، كما يدم علم السحر والطلسمات وهو حق ، إذ شهد القرآن له وأنه سبب يتوصل به إلى التفرقة بين الزوجين ، وقد سحر (١) رسول الله صلى|للهحليه وسلم ومرض بسببه حتى أخبره جبربل عليه السلام بذلك وأخرج السحر من تحت حجر فى قعر بائد ، وهو نو ع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم ، فيتخذ من تلك الجواهر هيكل على صورة الشخص المسحور ويرصد به وقت مخصوص من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع ، ويتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين، ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله تعالى العادة أحوال غريبة فىالشخص المسحور ، ومعرفة هذه الاسباب من حيث إنها معرفة ليست بمذَّمومة ولكنها ليست تصلح إلا للإضرار بالخلق والوسيلة إلى الشر شر ، فـكان ذلك هو السبب في كونه علما مذموما ، بل من اتبع وليا من أولياء الله ليقتله وقد اختفى منه فى موضع حريز إذا سأل الظالم عن محله لم يجز تنبيهه عليه ؛ بل وجب الكذب فيه ؛ وذكرموضعه إرشاد وإفادة علم بالشيء على ما هو عليه ، ولكنه مذموم لأدائه إلى الضرر (اثناني) أن يكون مضرا بصاحبه فى غالب الامر ، كملم النجوم ، فانه فى نفسه غير مذموم لذاته ، إذ هو قسمان : قسم حسابى ، وقدنطق القرآن بأن مسير الشمس والقمر محسوب ، إذ قال عز وجل ﴿ الشمس والقمر بحسبان ﴾ وقال عز وجل ﴿ والقمر قدرناه منازل حتى عادكالعرجون القديم ﴾ . والثانى : الاحكام ، وحاصله يرجع إلى الاستدلال على الحوادث بالاسباب وهو يضاهي استدلال الطبيب بالنبض على ما سيحدث من المرض ، وهو مرزفة لمجارى سنةاللةتعالى وعادته في خلقه ولكن قد ذمه الشرع. قال صلى الله عليه وسلم ؛ إذا ذكر القدر فأمسكوا ، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا ، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا (٢) ، . وقال صلى الله عليه وسلم . أخاف على أمتى بعدى ثلاثما : حيف الأئمة، والإيمان بالنجوم ، والتكديب بالقدر (٢) ، . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تعلموا من النجوم ماتهتدون به في البر والبحر ثم أمسكوا ، وإنما رُجر عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه مضر بأكثر الخلق ، فانه إذا ألق إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب سير الكواكب ، وقع في نفوسهم أن الكواكب هي المؤثرة، وأنها الآلهة المدبرة لانها جواهر شريفة سماوية ، ويعظم وقعها في القلوب فيبتي القلب ملتفتا إليها ، ويرى الخير والشرمحدورا أومرجوّا منجهتها ،

الياب الثالث

<sup>(</sup>١) حديث « سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم » متفق عليه من حديث عائمة

<sup>(</sup>٢) حديث « لذا ذكر القدر فأسكوا ... الحديث » رواه الطبراني من حديث ابن مسود بإسناد حس

<sup>(</sup>٣) حديث « أخاف على أمنى بعدى ثلاناً ; حيف الأثمة ... الحديث »أخرجه ابن،عبد البر من حديث أبي محجن بإسناه ضيف

وينمحي ذكر الله سبحانه عن القلب ، فإن الضعيف يقصر نظره على الوسائط ، والعالم الراسخ هو الذي يطلع على أن الشمس والقمر والتجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى ، ومثال نطر الضميف إلى حصول ضوء الشمس عقيب طلوع الشمس ، مثال النملة لو خلق لها عقل وكانت على سطح قرطاس وهي تنظر إلى سواد الخط يتجدّد ، فتمتقد أنه فعل القلم ولا تترق في نظرها إلى مشاهدة الاصابع ، ثم منها إلى اليد ، ثم منها إلى الإرادة الحركة اليد ، ثم منها إلى الكاتب القادر المريد ، ثم منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة ؛ فأكثر نطر الخلق مقصور على الاسهاب القريبة السافلة . مقطوع من الترقى إلى مسبب الاسباب ؛ فهدا أحد أسباب النهى عن النجوم . وثانيها : أن أحكام النجوم تخمين محض ليس يدرك في حق آحاد الأشخاص لايقيناً ولا طناً ، فالحكم به حكم بجهل ، فيكون ذمه على هذا من حيث إنه جهل لا من حيث إنه علم ، فلقد كان ذلك معجرة لإدريس عليه السلام فيما يحكي وقد اندرس وانمحي ذلك العلم وانمحق ، وما يتفق من إصابة المجم على ندور فهو اتفاق لانه قد يطلع على بعض الاسباب ولا يحصل المسبب عقيبها إلا بعد شروط كشيرة ليس في قدرة البشر الاطلاع على حقائقها ، فإن اتفق أن قدّر الله تعالى بقية الاسباب وقعت الإصابة ، وإن لم يقدر أخطأ ، ويكرن ذلك كتخمين الإنسان في أنالسهاء تمطر اليوم مهما رأى الغيم يجتمع وينبعث من الجبال فيتحرّك ظنه بذلك ، وربما يحمى النهار بالشمس ويذهب الغيم ، وربمــا يكون بخلافه ، ومجرّد الغيم ليس كافياً في مجيء المطر وبقية الاسباب لاتدرى ، وكدلك تخمين الملاح أنالسفينة تسلم اعتماداً على ما ألفه من العادة في الرياح ولتلك الرياح أسباب خفية هو لا يطلع عليهــا ، فتأرة يصيب ف تخمينه وتارة يخطى " ، ولهذه العلة يمنع القول عن النجوم أيضاً . وثالثها : أنه لافائدة فيه ، فأقل أحواله أنه خوض في فعنول لا يغي وتضييع العمر الذي هو أنفس بضاعة الإنسان في غير فائدة وذلك غاية الحسران ؟ فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برحل والناس مجتمعون عليه فقال . ما هذا ؟ فقالوا : رجل علامة . فقال : بمــاذا ؟ قالوا بالشعر وأنساب العرب . فقال : علم لا ينفع وجهل لا يضر <sup>(۱)</sup> ، وقال صلى الله عليه وسلم « إنمــا العــلم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة ، فإذن الحوض في النجوم وما يشبهه اقتحام خطــر وخوض في جهالة من غير فائدة ، فإن ما قدّر كائن ، والاحتراز منه غير ممكن ، بخلاف الطب فإن الحاجة ماسة إليه وأكثر أدلته بما يطلع عليه ، وبخلاف التعبير وإن كان تخميناً لأنه جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبؤة ولا خطر فيه ( السبب الثالث ) الخوص في علم لا يستفيد الخائض فيه فائدة علم ، فهو مذموم في حقه كتعلم دقيق العلوم قبل جليلها ، وخفيها قبل جليها ، وكالبحث عن الاسرار الإلهية ، إذ يطلع الفلاسفة والمتكلمون|ليها ولم يستقلوا بها ، ولم يستقل بها وبالوقوف على طرق بعضها إلا الانبياء والاولياء ، فيجب كف الناسءن البحث عنها وردّهم إلى ما نطق بهالشرع ، فني ذلك مقنع للموفق ، فـكم من شخص خاص في العلوم واستضربها ولولم بخض فيها لكان حاله أحسن في الدين بما صار اليه ولا ينكركون العلم ضاراً لبعض الناسكما يضر لحم الطير وأنواع الحلوى اللطيفة بالصي الرضيع، بل رب شخص ينفعه الجهل ببعض الأمور، فلقد حكى أن بعض الناس شكا إلى طبيب عقم امرأته وأنها لا تلد ، فجس الطبيب نبضها وقال : لا حاجة لك إلى دواء الولادة فانك ستموتين إلى

<sup>(</sup>۱) حدیث: سررسول افه صلی الله علیه وسلم برجل والاس مجتمعوں فقال «ماهذًا ؟ فقالوا: رجل علامة ... الحدیث » أخرجه ابن عبد البر من حدیث أبی هریرة وصفه . وفى آخر الحدیث « لاعا العلم آ یة محکمة ... لمل آخره » و مدم الفطمة عند أبی داود وابن ماجه من حدیث عبد الله بن حمدو

أربعين يوماً ، وقد دل النبض عليه ، فاستشعرت المرأة الخوف العظيم وتنفص عليها عيشها ، وأخرجت أموالها وفرقتها ، وأوصت ، وبقيت لا تأكل ولاتشرب حتى انقضت المدة ﴿ فَلَّمْ تَمْتَ ، فَحَاءَ زُوجِهَا إِلَى الطبيب وقال له : لم تمت ، فقال الطبيب : قد علمت ذلك فجامعها الآن فإنها تلد ؛ فقال : كيف ذاك؟ قال : رأيتها سمينة وقد المعقدالشيعم على مم رحمها ، فعلمت أنها لاتهزل إلا بحوف الموت ، فخوفتها بَذلك حتى هزلت وزال المــانع من الولادة : فهذأ ينبهك على استشمار خطر بعض العلوم ويفهمك معنى قوله صلىالله عليهوسلم . نعوذ بالله من علم لاينفع (١) ،فاعتب. بهذه الحكاية ولاتكن بحاثًا عن علوم ذمها الشرع وزحر عنها ، ولازم الافتداء بالصحابة رضى اللهعنهم ، واقتصر على أتباع السنة ، فالسلامة في الاتباع ، والخطر في البحث عن الأشياء والاستقلال ، ولاتكثر اللجج برأيك ومعقولك ودليلك وبرهانك وزعمك أنى أبحث عن الأشياء لاعرفها على ماهي عليه ، فأى ضررف التفكر في العلم فإن ما يعود عليك من ضرره أكثر ، وكمن شيء تطلع عليه فيضرك اطلاعك عليه ضرراً يكاديه في الآخرة إن لم يتداركك الله برحمته . واعلم أنه كما يطلع الطبيب الحاذق على أسرار في المعالجات يستبعدها من لايعرفها فكذلك الأنهياء أطباء القلوب والعلماء بأسباب الحياة الاخروية ، فلا تتحكم على سننهم بمعقولكفتهلك ، فمكم من مخص يصيبه عارض ف أصبعه فيقتضى عقله أن يطليه ، حتى ينسِه الطبيب الحاذق أن علاجه أن بطلي الكف من الجانب الآخر من البدن فيستبعد ذلك غاية الاستبعاد من حيث لايعلم كيفية انشعاب الاعصاب ومنابتها دوجه التفافها على البدن؟ فهكذا الأمر في طريق الآخرة ، وفي دقائق سنن الشرع وآدابه ، وفي عقائده التي تعبد الناس بها أسرار ولطائف ليست في سمة العقل وقوته الإحاطة بها ، كما أن فى خواص الاحجار أموراً عجائب غاب عن أهل الصنعة علمها حتى لم يقدر أحد على أن يعرف السبب الذي به يجدب المغناطيس الحديد ؛ فالعجائب والغرائب في العقائد والأعمال ، وإفادتها لصفاء القلوب ونقائها وطهارتها وتزكيتها وإصلاحها للترقى إلى جوارانه تعالى وتعرضها لنفحات فضله أكثروأعظم مما في الادوية والعقاقير ، وكما أن العقول تقصر عن إدراك منافعاً لادوية مع أنالتجربة سبيل إليها مخفالعقول تقصر عن إدراك ما ينفع في حياة الآخرة مع أن التجربة غير متطرقة إليها ، وإنماكانت التجربة تتطرق إلىها لورجع|لينا بعض الاموات فأخبرنا عن الاعمال المقبولة النافِعة المقربة إلى الله تعمالي زلني وعن الاعمال المبعدة عنه ، وكذاعن العقائد ، وذلك عما لايطمع هيه فيكفيك من منفعة العقل أن يهديك إلى صدق الني صلى الله عليه وسلم ويفهمك موارد إشاراته ، فأعزل العقل بعد ذلك عن التصرف ولازم الاتباع فلاتسلم إلا به والسلام ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « إن من الملم جهلا وإن من القول عيا (٢) ، ومعلوم أن العلم لايكون جهلا ولكنه يؤثر تأثير الجهل في الإضرار . وقال أيضا صلى الله عليه وسلم . قليل من التوفيق حير من كثير من العلم (٣) ، وقال عيسى عليه السلام : ماأكثر الشجر وليسكلها بمثمر وليسكلها بطيب ، وماأكثر العلوم وليسكلها بنأفع ا

## بيان مابدل من ألفاظ العلوم

اعلم أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الاساى المحمودة وتبديلها ونقلها بالاغراض

<sup>(</sup>۱) حديث « نموذ بافة من علم لاينفع » أخرجه ان عبد البرَّ من حديث جابر بسند حسن ، وهو عند ابن ماجه يلفظ « تموذوا » وقد تقدم . . . (۲) حديث « لن من العلم جهلا . . . الحديث » رواء أبو داود من حديث بريدة وفي لمساعه من يجهل . . . (۳) حديث « قليل من التوفيق خير من كثير من العلم » . لم أجد له أصلاء وقد ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي الدرداء ، وقال «النقل بدل العلم» ، ولم يخرجه ولده في مسنده

الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول ، وهي خسة ألفاظ : الفقه ، والعسلم ، والتوحيد ، والتذكير ، والحسكة ؛ فهذه أسام محمودة ، والمتصفون سها أرباب المناصب في الدين ، ولكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة ، فصارت القلوب تنفر عن مذمة من يتصف بمعانيها لِشيوع إطلاق هذه الاسامي عليهم ( اللفظ الأول ) الفقه ؛ فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لابالنقل والتحويل ؛ إذا خصصوم بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوي والوقوف على دقائق عللها واستكثار السكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها؛ فمن كان أشد تعمقا فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الانقه ، ولقد كان اسم الفقه في العصر الاول مطلقاً على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفيدات الإعالوقوة الإحاطة عقارة الدنيا وشدةالتطلع إلى نسيم الآخرة واستبلاء الحوف على القلب ؛ ويدلك عُليه قُوله عروجل ﴿ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعواً إليهم ﴾ وما يحصل يه الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعًات الطلاق والعتاق واللعان والسلم وألإجارة ؛ فذلكُ لايحصل به إنذار ولا تخويف ، بل التجرد له على الدوام يفسى القلب وينزع الخشية منه كما نشاهد الآن من المتجردين له . وقال تعالى ﴿ لهم قلوب لايفقهون بها ﴾ وأراد به معانى الإيمان دون الفتاوى ؛ ولعمرى إن الفقه والفهم في اللغة اسمان بمنى واحد ، وإنما "يتكلم في عادة الاستعمال به قديما وحديثاً . قال تعمالي ﴿ لانتم أشد رهبة في صدُّورهم من الله ﴾ الآية ؛ فأحال قلة خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الحاق على قلة الفقه ؛ فانظر إنكان ذلك نتيجة عدم الحفظ لتفريعات الفتاوى ، أو هو نتيجة عدم ماذكرناه من العلوم . وقال صلى الله عليه وسلم . علماء فقهاء (١) ، للذين وفدوا عليه . وسئل سعد بن إبراهم الزهري رحمه الله أي أهل المدينة أفقه ؟ فقال : أتقاهم لله تعالى ؛ مكأنه أشار إلى ثمرة الفقه ، والتقوى ثمرة العلم البَّاطني دون الفتاوي والاقطنية . وقال صلى الله عليه وسلم . ألا أنبشكم بالفقيه كل الفقيه ؟ قالوا بلي ، قال : من لم يقنط الناس من رحمة الله ، ولم يؤمنهم من مكر الله ، ولم يؤيسهم من روح الله ، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى مأسواً ه (٢) ، ولما روى أنس بن ما أك قوله صلى الله عليه وسلم و لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب (٣) ، قال : فالتفت إلى زيد الرقاشي وزياد النميرى وقال: لم تكن مجالس الذكر مثل مجالسكم هذه يقصّ احدكم وعظه على أصحابه ويسرد الحديث سردا ، إنما كنا نقعد فنذكر الإيمان ونتدبر القرآن ونتفقه فى الدين وفعد فعم الله علينا تفقها ، مسمى تدبر القرآن وعد النعم تفقها . قال صلى الله عليه وسلم « لايفقه العبدكل الفقه حتى يمقت النــاس فى ذات الله ، وحتى يرى للقرآن وجوها كثيرة (١) ، وروى أيضا موقوفا على أبي الدرداء رضى الله عنه مع قوله ، ثم يقبل على نفسه فيكون لها أشد متتا ، وقد سأل فرقدالسبخي الحسن عنالشيء فأجابه ، فقال : إنالفقهَّاء يخالفونك ؛ فقال الحسن رَّحمالته : الكلتك أمك فريقد، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم ؛ ولم يقل في جميع في ذلك : الحافظ لغروع الفتاوى، ولست أقول إن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتاوى فى الاحكام الظاهرة، ولكن كان بطريق

(٤) حديث « لايفقه المبدكل العقه حتى يمنت الناس في ذات الله ... الحديث » أخرجه ابن عبد البر من حديث شداد بن أوس وقال : لا يصح مرفوط .

<sup>(</sup>۱) حديث «علماء حكماء فقهاء » رواه أبو نعيم في الحلية والبيهتي في الزهد ، والخطيب في التاريخ من حديث سوبد بن الحارث بإسناد ضعيف (۲) حديث «ألا أنشكم بالفقية كل الفقية ... الحديث » رواه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق ، وأبو بكر بن السنى وأبن عبد البر من حديث على . وقال ابن عبد البر: أكثرهم يوقفونه عن على (٣) حديث أنس « لأن أقدد مثم فوم يذكرون افة تعالى من عدوه الى طاوع الشمس ... الحديث ، رواه أبو داود بإسناد حسن .

العموم والشمول أو بطريق الاستتباع ؛ هكان إطلافهم له على علم الآخرة أكـثر . فبان من هدا التخصيص تلييس بعث الناس على التجرّد له والإعراض عن علم الآخرة وأحكام القلوب، ووجدوا على ذلك معيناً من الطبع، فإن علم الباطن غامض والعمل به عسير ، والتوصلبه إلى طلب الولاية والقضاء والجاه والمــال متعذر ، فوجد الشيطان بحالا لتحسين ذلك في القلوب بواسطة تخصيصاسم الفقه الذي هو اسم محمود في الشرع (اللفظ الثاني) العلم : وقدكان يطلق ذلك على العلم بالله تعالى وبآياته وبأفعاله في عباده وخلقه ، حتى أنه لمــا مات عمر رضي الله عنه قال ابن.مسعود رحمه الله ، لقد مات تسعة أعشار العلم فعرَّفه بالآلف واللام ثم فسره العلم بالله سبحانه وتعالى ، وقد تصرفوا فيه أيضاً بالتخصيص حتى شهروه في الآكـثر بمن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها ؛ فيقال :هو العالم على الحقيقة ، وهو الفحل فالعلم ، ومن لايمارس ذلك ولا يشتغل به يعدّ من حملة الضعفاء ولا يعدونه في زمرة أهل العلم . وهذا أيضاً تصرف بالتخصيص ، ولكن ما ورد من فضائلالعلم والعلماء أكثره فىالعلماء بالله تعالى ولأحكامه وبأفعاله وصفاته . وقد صار الآن مطلقاً على من لايحيط من علوم الشرع بشيء سوى رسوم جدلية في مساءُل خلافية ، فيعدّ بذلك من فحول العلماء مع حهله بالتفسير والاخبار وعلم المذهب وغيره ، وصار ذلك سنبآ مهلكا لخلق كثير من أهل الطلب للعلم (اللفظ الثالث) التوحيـ ؛ وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الـكلام ومعرفة طريق المجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدّق فها بتكثير الاسئلة وإثارة الشبهات وتأليف الإلزامات ، حتى لقب طوائف منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد وسمى المتكلمون العلماء بالتوحيد ، مع أنجيع ماهو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر الأوّل بل كان يستدّ منهم النكير على من كان يفتح با با من الجدل والماراة ؛ فأما مايشتمل عليه القرآن من الادلة الطاهرة التي تسبق الاذهان إلى قبولها في أول السماع فلقد كان ذلك معلوما للحل ، وكان العلم بالمقرآن هو العلم كله ، وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لايفهمه أكثر المتكامين ، وإن فهموه لم يتصفوا به : وهو أنَّرى الأموركلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الاسباب والوسائط ، فلا يرى الخير والشركله إلا منه جل جلاله ؛ فهذا مقام شريف إحدى ثمر اته التوكل كما سيأتى بيانه في كتاب التوكل . ومن ثمراته أيضاً ترك شكاية الخبلق ، وترك الغضب عليهم ، والرضا والتسليم لحبكم الله تعبالى . وكانت إحدى ثمراته قول أنى بكر الصديق رضى الله عنه لما قيل له في مرضه أنطلب لك طبيباً فقال: الطبيب أمرضى ، وقول آخر لما مرض مقيل له ماذا قال لك الطبيب في مرضك ؟ فقال : قال لى إني فعال لما أريد . وسيأتى فى كتاب التوكل وكتاب التوحيد شواهد ذلك . والتوحيدجوهو نفيسوله قشران : أحدهما أبعد عن اللب من الآخر ، فخصص الناس الاسم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشر وأهملوا اللب بالكلية ؛ فالقشر الآوّل : هو أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ، وهدا يسمى توحيداً مناقضاً للتثليث الذي صرح به النصاري ، ولكنه قد يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره . والقشر الثاني : أن لايكون في القلب مخالفةً وإنكار لمفهوم هذا القول بل يشتمل ظاهر القلب على اعتقاده وكذلك التصديق به وهو توحيد عوام الخلق والمتكلمون كما سبق حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة . والثالث : وهو اللباب ـ أن يرى الأموركلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن الوسائط ، وأن يعبده عبادة يفرده بها فلا يعبد غيره ، ويحرج عن هذا التوحيد أتباع الهوى ، فـكل متبع هواه فقد اتخذ هـواه معبوده . قال الله تعالى ﴿ أَمْرَأَيْتَ مِنَ اتَّخِذُ إِلَمْهُ هُواهُ ﴾ وقال صلى الله علميه وسلم . أبغض إله عبـد فى الأرض ( ه – لحياء علوم الدين - ١ )

عند الله تعالى هو الهوى (١) ، وعلى التحقيق من تأسل عرف أن عابد الصنم ليس يعبد الصنم و انما يعبد هــواه ، إذ نفسه ماثلة إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل ، وميل النفس إلى المألوفات أحد المعـاني التي يعمر عنها بالهوى ،ويخرج من هذا التوحيد التسخط على الخلق والالتفات إليهم ، فإنّ من يرى الكل من الله عز وجل كيف يتسخط على غيره ، فلقدكان التوحيد عبارة عنهذا المقام وهومقام الصدّيقين ، فانطر إلىماذا حول وبأى قشر قنع منه ، وكيف اتخذوا هذا معتصما في التمدح والتفاخر بمــا اسمه محمود مع الإفلاس عن المعنى الذي يستحق الحمد الحقيق ، وذلك كإفلاس من يصبح بكرة ويُتوجه إلى القبلة ويقول ﴿ وجهت وحهى للذى فطر السموات والارض حنيفاً ﴾ وهو أوِّل كذب يمانع الله به كل يوم إن لم يكن وجه قلبه متوجهـاً إلى الله تعالى على الخصوص : فإنه إن أراد بالوجـــه وجه الظاهر فيا وجهه إلا إلى الكعبة وما صرفه إلا عن سائر الجهات ، والكعبة ليست جهة للذي فطر السموات والارض . حتى يكون المتوجه اليها متوجهاً إليه ، تعالى عن أن تحدّه الجهات والافطار . وإن أراد به وجه القلب وهو المطلوب المتعبد به فكيم يصدق في قوله وقلبه متردّد في أوطاره وحاجاته الدنيرية ومتصرف في طلب الحيل في جمع الاموال والجاه واستكتار الاسباب ، ومتوجه بالكلية إايها ، فتى وحه وجهه للذى فطر السموات والارض وهذه الكلمة خبر عن حقيقة التوحيد ، فالموحد هو الذي لايري إلا الواحد ولا يوجه وحهه إلا إليه ، وهو المتثال قوله تمالي ﴿ قُلَ الله ثُم ذَرَهُم في خُوطَهُم يلعبُونَ ﴾ وليس المـراد به القــول باللسان ، فإنمــا اللسان ترجمــان يصدق مرة ويكذبُ أخرى . وإنما موقع فنلر الله تعالى المترجم عنه هو القلب ، وهو معدن التوحيد ومنبعه (اللفظ الرابع) الذكر والتذكير ، هند قال الله تعالى ﴿ وَذَكِر فَإِنَ الدَّكْرِي تَنفَعُ ۚ المؤمنينَ ﴾ وقد ورد في الثناء على مجالس الذكر أحبار كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم . إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . قيل ؛ وما رياض الحنة ؟ قال . مجالس الذكر (۲) ، وق الحديث . إنّ لله تعالى ملائدكة سياحين في الدنياسوي ملائدكة الخلق إذا رأوا محالسالذكرينادي بعضهم بعضاً ألا هلسوا إلى بعيتكم فأتونهم ويحفسون بهم ويستمعون . ألا فاذكروا الله وذكروا أنسكم (٦) ، فقل ذلك إلى ماترى أكثر الوعاظ في حددًا الزمان يواظبون عليه وهو القصص والاشمار لم يكن ذلك في زمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) ولا في زمن أبي حكر ولا عمر رضي الله عنهما ، حتى طهرت الفتنة وظهر القصاص وروى أن اس عمر رصى الله عمهما حرج من المسجد فقال : ما أحرجني إلا القياص ولولاه لما حرجت . وقال ضمرة : قلت لسصان الثورى يستقبل القاص بوحوهنا ؟ فقال ولوا البدع ظهوركم ، وقال ابن عون : دحلت على ابن سيري فقال : ما كان اليوم من خبر ؟ فقلت : نهى الأمير القصاص أن يقصوا . فقال: وفق للصواب. ودحل الاعمش جامع البصرة فرأى قاصاً يقص ويقول : حدّثنا الاعمش ، فتوسط الحلقة وجعل ينتف شعر إلطه ، فقال القاص ، ياشيخ ، ألا تستحى ا فقال : لم ؟ أنا في سنة وأنت في كدب ، أنا الاعمش وما حدّثتك وقال أحمد ، أكثر الناس كدباً القصاص والسؤال . وأخرج على رضى الله عنه القصاص من مسجد جامع البصرة ،

<sup>(1)</sup> حديث لا أسمى لله عند في الأرض عند الله هو الهوى » احرجه الطبراني من حديث أبي أمامة بإساد ضعيف .

<sup>(</sup>٢) حديث د لددا مررتم برياص الجنة «رتموا ... الحديث » أحرحه الترمذي من حديث أنس وحسه .

<sup>(</sup>٣) حديث « لن لله ملائكة سياحين في الهواء سوى ملاسكة الحلق ... الحديث» متفق عليه من حديث أبي هريزة دون قوله في الهواء والترمذي « سياحير في الأرس » وقال مسلم سياره .

<sup>(</sup>٤) حديث : لم تكن القصص في رمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه ان ماجه من حديث عمر بإساد حس

هلما سمع كلام الحسن البصرى لم يحرجه إذا كان يتكلم في علم الآحرة والتفكير بالموت والتنبيه على عيرب النفس وآ فات الاعمال وخواطر الشيطان ووجه الحذر منها ويذكر بآلاء الله ونعائه وتقصيرالعبدن شكره ويعرف حقارة الدنيا وعيوبها وتصرمها ونكث عهدها وخطر الآخرة وأهوالها ، فهذا هو التذكير المحمود شرعاالذي روى الحث عليه في حديث أبي ذرّ رضي الله عنه حيث قال . حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة . وحضور مجلس علم أفضل من عيادة ألف مريض ، وحضور مجلس علم أفضل من شهود ألف جنازة ، فقيل : يا رسول الله ، ومن قراءة القرآن؟ قال : وهل تنفع قراءة القرآن إلا بالعلم (١) ، وقال عطاء رحمه الله : مجلس ذكر يكفرسبعين مجلسا من مجالس اللهو ، فقد اتخد المزخرفون هذه الاحاديث حجة على تزكية أنفسهم ،ونقلوا اسمالتذكير إلى خرافاتهم : وذهلوا عن طريق الذكر المحمود ، وأشِتغلوا بالقصص التي تتطرّق إليها الاختلافات والزيّادة والنقص وتخرج عن القصص الواردة في القرآن وتزيد عليها ، فان من القصص ما ينفع سماعه ، ومنها ما يضر وإن كان صدقاً . ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضارّ ، فن هذا نهى عنه ، ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله : ما أحوج الناس إلى قاص صادق ، فان كانت القصة من قصص الانبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور دينهم وكان القاص صادقا صحبح الرواية فلست أرى بها بأسا ، فليحذر الكذبوحكايات أحوال تومى للي هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها أوعن كونهاهفوة نادرة مردفة بتفكيرات متداركة بحسنات تغطي عليها ، فان العامى يعتصم بدلك في مساهلاته وهفواته ، ويمهد لنفسه عذراً فيه ، ويحتج بأنه حكى كيت وكيت عن لعص المشايخ وبعض الأكابر ، فـكلنا نصدد المعاصي ، فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أكبر مني، ويفيده ذلك جراءة على الله تعالى من حيث لا يدرى ، فبعد الاحتراز عن هذين المحذورين فلابأس به ، وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى مايشتمل عليهالقرآن ، ويصح في الكتب الصحيحة من الاخبار ، ومن الناس من يستَحَيز وصع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق ، فهذه من نزعاتالشيطان، فإن في الصدق مندوحة عن الكذب، وميما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ ، كيف وقد كره تـكلف السجع وعدّ ذلك من التصنع . قال سعد بن أبي وقاص رضيالله عنه لابنه عمرــوقد سمعه يسجع ـ : هذا الذي يبغضك إلى لاقضيت حاجتك أبدا حتى تتوب ـ وقد كان جاءه في حاجة ـ وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة في سجع من ثلاث كلمات ، إياك والسجع يا ابن رواحة (٢) ، فكأن السجع المحذور المتـكلف ما زاد على كلمتين : ولذلك لمـا قال الرجل في دية الجنين : كيف ندى من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل . فقال النبي صلىالله عليه وسلم ، أسجع كبسجع الاعراب(٣) ، وأما الاشمار فتكثيرها في المواعظ مذموم . قال الله تعمالي ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون \* ألم تر أنهم ف كل واد يهيمون ﴾ وقال تعمالي ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّمْرُ وَمَا يَنْبُغَي لَهُ ﴾ وأكثر ما اعتاده الوعاظ من الاشعار : ما يتعلق بالتواصف في العشق وجمال المعشوق وروح الوصال وألم الفراق ، والمجلس لا يحوى إلا أجلاف العوام ، وبواطنهم مشحونة بالشهوات ، وقلوبهم غير منفكة عن الالتفات إلى الصور المليحة ؛ فلا تحرك الأشعار من قلوبهم إلا ماهو مستكن

<sup>(</sup>١) حديث أبي ذر \* حصور مجلس علم أفضل من صلاه ألف ركمة ، تقدم في الـاب الأول

<sup>(</sup>۲) حديث « لماك والسجع با ابن أواحة » لم أجده هكذا ، ولأحمد وأبى ، بل وابن السّى وأبى نمي فى كناب الريامة من حديث عائشة بإساد صحيح أنها قالت المماثب لماك والسحم فان الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه كاتوا لا يسجعون ولابن حبان واجتنب السجم ، وفي البخاري تحوه من قول ابن عباس (٣) حديث «أسجم كسحم الأعراب» أخرجه ، سلم من حديث المنبرة

فيها فتشتمل فيها نيران الشهوات ، فيزعقون ويتواجدون ؛ وأكثر ذلك أوكله يرجع إلى نو عفساد، فلاينبغي أن يستعمل من الشمر إلا ما فيه موعطة أو حكمة على سبيل استشهاد واستئناس. وقد قال صلىالله عليه وسلم د إن من الشعر لحسكة (١) ، ولو حوى المحلس الحواص الذين وقع الاطلاع على استغراق قلوبهم بحب الله تعمالي ولم يكن معهم غيرهم ، فإن أوائك لا يضر معهم الشعر الذي يشير ظاهره إلى الخلق ، فإن المستمع ينزل كل ما يسمعه على ما يستولى على قلبه، كما سيأتى تحقيق ذلك فى كتاب السماع ، ولذلك كان الجنيد رحمه الله يتـكلم على بضعة عشر رجلا ، فإن كثروا لم يتكلم ، وما تم أهل مجلسه قط عشرين وحضر جماعة باب دار ابن سالم ، فقيل له: تكلم فقد حضر أصابك ، فقال: لا ، ما هؤلاء أصحاب ، إنما هم أصحاب المجلس ، إن أصحابي هم الخواص: وأما الشطح: فنعني به صنافين من الكلام أحدثه بعض الصوفية (أحدهما) الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى والوصال المغنى عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب، فيقولون: قيل لناكذا، وقلناكذا ، ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لاجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس، ويستشهدون بقوله أنا الحق، وبمــا حكى عن أبى يزيد البسطاى أنه قال سبحانى سبحانى ، وهذا فن من السكلام عظيم ضرره فى العوام ، حتى ترك جاعة من أهل الفلاحة فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى ، فإن هذا الكلام يستلذه الطبع إذ فيه البطالة من الاعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والاحوال ، فلا تعجز الاغبياء عن دعوى ذلك لانفسهم ولا عن تلقف كلمات عُبِطة مزحرفة ، ومهما أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدرهالعلموالجدال، والعلم حجاب، والجدل عمل النفس، وهذا الحديث لايلوح إلا منالباطن بمكاشفة نور الحق، فهذا ومثله مما قد ٠ استطار في البلاد شرره وعطم في العوام ضرره ، حتى من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة ، وأما أبو يزيد البسطامى رحمه الله فلا يصح عنه ما يحكى وإن سمع ذلك منه فلعله كان يحكيه عن الله عز وجل ' فى كلام يردده فى نفسه ، كما لو سمع وهو يقول ، إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ، فإنه ما كان ينبغى أن يفهم منه ذلك إلا على سبيل الحكاية (الصنف الثانى) من الشطح كلمات غير مفهومة لهـا ظواهر رائقة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل ، إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خيالِه لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه وهذا هو الاكثر . وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره ، لقلة عارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعانى بالالفاظ الرشيقة ، ولا فائدة لهذا الجنس من الـكلام إلا أنه يشوش القلوبُ ويدهش العقول ويحير الأذهان ، أو يحمل على أن يفهم منها معانى ما أريدت بها ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه وطبعه . وقد قال صلى الله عليه وسلم « ماحدَث أحدكم قوما بحديث لا يفقهونه إلا كان فتنة عليهم (٢) ، وقال صلى الله عليه وآ له وسلم. كلموا الناس بمـاً يعرفون ودعوا ما ينكرون أتريدون أن يكذب الله ورسوله (٣) ، وهذا فيما يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل المستمع ، فكيف فيما لا يفهمه قائله . فإن كان يفهمه القائل دون المستمع فلا يحل ذكره . وقال عيسى

<sup>(1)</sup> حديث « ان من الشعر لحسكمة » أخرجه البخارى من حديث أبي بن كس

<sup>(</sup>۲) تحدیث « ما حدث أحدكم قوما مجدیث لایفهمونه لملا كان فتنة علیهم » رواه العقیلی فی الضعفاء وابن السی وأبو نعیم فی الریاه من حدیث ابن عباس باستاد ضعیف ، ولمسلم فی مقدمة صحیحه موقوفا علی ابن عسمود (۳) حدیث «كلوا الناس بما یمرفون ودعوا ماینسكرون ... الحدیث » رواه البحاری موقوفا علی علی ، ورفعه أبو منصور الدیلی فی مسند الفردوس من طریق أبی نعیم

عليه السلام : لاتضعوا الحـكة عند غير أهلها فتظلموها ، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ،كونواكالطبيب الرفيق يضع الدواء في موضع الداء . وفي لفظ آخر من وضع الحكة في غير أهلها فقد جهل ، ومن منعها أهلها فقد ظلم ؛ إن للحكة حقا وإن لها أهلا ، فأعطكل ذى حق حقه . وأما الطامات فيدخلها ماذكرناه فى الشطح ؛ وأمر آخر يخصها وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لايسبق منها إلى الأفهام فاتدة ، كدأب الباطنية في التأويلات؛ فهدا أيضا حرام وضرره غظيم؛ فإنالالفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغيراعتصام فيهبنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وإن ما يسبق منه إلى الفهم لايوثق به والباطن لاضبط له، بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوء شتى ؛ وهذا أيضا من البدع الشائعة العظيمةالضرر ء وإنما قصد أصحابها الإغراب؛ لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له؛ وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدمجميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم كما حكيناه من مذاهبهم في كتاب المستظهر المصنف في الرد على الباطنية . ومثال تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعالى ﴿ اذهب إلى ورعون إنه طنى ﴾ أنه إشارة إلى قلبه وقال هو المراد بفرعون وهو الطاعي على كل إنسان. وفي قوله تعالى ﴿ وأن ألق عصاك ﴾ أي مايتوكأ عليه ويعتمده بما سوى الله عز وجل فينبغي أن يلقيه . وفي قوله صلى الله عليه وسلم « تسحروا فإن فيالسحور بركة (١) ، أرادبه الاستغفار في الاسحار وأمثال ذلك حتى يحرفون القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره ، وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعاً ، كتنزيل فرعون على القلب ؛ فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل وجوده ودعوة موسى له وكأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من الكفار وليس من جنس الشياطين والملائكة بملم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاطه ، وكذا حل السحور علىالاستغفار ، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يتناول الطعام ويقول : تسحروا (٢) ،وهلموا إلى الغذاء المبارك(٣) ، فهده أمور يدرك بالتواتر والحس بطلانها نقلا ، وبعضها يعلم بغالب الظن ، وذلك في أمور لايتءلقبها الإحساس ؛ فمكل ذلك حرام وصلالة وإفساد للدين على الخلق ، ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الحسن البصري مع إكبابه على دعوة الخلق ووعظهم ، فلا يظهر لقوله صلى الله عليه وسلم , من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (٤) ، معنى إلا هذا النمط: وهو أن يكون عرصه ورأيه تقرير أمر وتحقيقه ، فيستجر شهادة القرآن إليه ، ويحمله عليه ، من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالة لفطية لغوية أو نقلية ، ولا ينبغي أن يفهم منه أنه يجب أن لايفسر القرآن بالاستنباط والفكر ، فإن من الآيات مانقل فيها عن الصحابة والمفسرين حسة معان وستة وسبعة . ونعلم أن جميعها غير مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنها قد تكون متنافية لاتقبل الجمع ، فيكون ذلك مستنبطا بحسن الفهم وطول الفكر ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضى الله عنه . اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل (٠٠) ،

<sup>(</sup>۱) حديث « تسجروا فإن في السجور بركة » متفق عليه من حديث أنس (۲) حديث « تباول الطعام في السجور »

رواه البحارى من حديث أنس أن النبي على الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحراً (٣) حديث « هلموا لملى المذاء الممارك » رواه أبو هاود والنسائي وابن حبان من حديث العرباس بن سارية وضعفه ابن القعان .

<sup>(</sup>٤) حديث « من فسر القرآن برأيه دليتبوأ مقعده من النار » أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وحسنه ، وهو هند أبي داود من رواية ان العبد ، وعبد التسائي في الكبرى (٥) حديث « المهم فقهه في الدن وعلمه التأويل » قاله لابن عباس رواه البخارى من حديث ابن عباس دون قوله « وعلمه التأويل » وهو بهذه الرياد عند أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد

ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هده التأويلات مع علمه بأنها غير مرادة بالالفاظ ويزعم أنه يقصد بها دعرة الحلق إلى الخالق يضاهي من يستجيز الاختراع والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمــا هو في مفسه حق واكمن لم ينطق به الشرع ،كن يضع في كل مسئلة يراها حقا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فداك طلم وضلال ودخول في الوعيد المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم « من كدب على متعمدا فليتبوأ معقده من النار (١) " بل الشر فى تأويل هذه الالفاظ أطم وأعظم ، لانها مبدلةللثقة بالالفاظ ، وقاطعة طريقالاستفادة والفهم من القرآن بالـكلية فقدعرفت كيف صرف الشيطان دواعي الخلقء العلوم المحمودة إلى المدمومة ، فكل ذلك من تلبيس علماء السوم بتبديل الأسامي فإناتبعت هؤلاء اعتمادا علىالاسم المشهور من غيرالتفات إلىماعرف فيالعصرالاول كنت كمن طلبالشرف بالحكة باتباع من يسمى حكيا ، فإن اسم الحكيم ، صاريطلق على الطبيب والشاعرو المنجم في هذا العصر، وذلك بالغفلة عن تبديل الالفاظ (اللفظ الخامس) وهو الحكمة ، فإن اسم الحكيم صار يطلقعلى الطبيب والشاعروالمنجم حتىعلى الذي يدحرج القرعة على أكف السوادية في شوارع الطرق . والحـكمة هي التي أثني الله عز وجل عليها فقال تعالى ﴿ يُؤْتَى الحَكَمَة من يشاء ومن يؤت الحَكَمَة فقد أوتى خيراكثيرا ﴾ وقال صلىالله عليه وسلم «كلمةمن الحكمة يتعليها الرَّجل خير له من الدنيا ومافيها (٢) ، فانظر ماالذي كانت الحكة عبارة عنه ، وإلى ماذا نقل ، وقس بهبقية الالفاظ واحترز عن الاغترار بتلبيسات علماء السوء ، فإن شرهم على الدين أعظم من شر الشياطين ، إذ الشبطان بواسطتهم يتدرج إلى انتزاع الدين من قلوب الخلق ، ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شر لملخلق أبي وقال « اللهم أغفر » حتى كزروا عليه فقال « هم علماء السوء <sup>(٣)</sup> » فقد عرفت العلم المحمود والمذموم ومثار الالتباس وإليك الخيرة في أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف . أوتتدلى بحبل الغرور وتتشبه بالخلف ، فحكل ماارتضاه السلف من العلوم قد اندرس ، وماأكب الناس عليه فأكثره مبتدع ومحدث ، وقد صح قول رسول الله صلىالله عليه وسلم « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباكما بدأ ، فطوبي للغرباء ، فقيل : ومن الغرباء ؟ قال ، الذين يصلحون ماأفسده التاس من سنتي والدين يحيون ماأماتوه من سنتي (٤) ، وفي آخر دهم المتمسكون بما أنتم عليه اليوم (٥) ، وفي حديث آخر ، الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثير ، من يبعضهم في الخلق أكثر بمن يحبهم (٦) ، وقد صارت تلك العلوم غريبة بحيث يمقت ذاكرها ، ولذلك قال الثورى رحمه الله : إذا رأيت العالم كثير الاصدقاء فاعلم أبه مخلط ، لأنه إن نطق بالحق أبغضوه .

## بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة

اعلم أن العلم سهدا الاعتبار ثلاثة أقسام : قسم هو مذموم قليله وكثيره وقسم هو محمود قليله وكثيره ، وكلماكان أكثركان أحسن وأفضل وقسم يحمد منه مقدار الكفاية ولا يحمد الفاضل عليه والاستقصاء فيه ، وهو مثل

<sup>(</sup>١) حديث « من كدب على متحمداً قليقبوأ مقعده من النار » متفق عليه من حديث أبي هريرة وعلى وأ س .

<sup>(</sup>٢) حديث «كلّه من الحكمه يتعلمها الرجل خير له من الدبيا » تقدم بنجوه (٣) حديث لمّا سئل عن شر الحلق أبي وقال « اللهم اغفر » الحديث ، رواه الدارمي بنجوه من رواية الأحوس بن حكيم عن أبيه مرسلا وهو ضميف ، ورواه المزار و معنده من حديث معاذ نسند ضميف ،

<sup>(</sup>٤) حَديث « بدأ الإسلام غرياً .. الحديث » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مختصراً ، وهو بتمامه عند الترمدي من حديث عمرو بن عوف وحسنه (٥) حديث « هم المتمسكون بما أنتم عليه اليوم » يقوله في وصف الدرباء ، لم ار له أسلا .

<sup>(</sup>٦) حديث و النوباء ناس قليلون صالحون » أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو .

أحوال البدن ، فإن منها ما يحمد قليله وكثيره كالصحة والحال ، ومنها مايدم قليله وكثيره كالقبح وسوء الخلق ، ومنها مايحمد الافتصاد فيه كبدل المـال فان التبذير لايحمد فيه وهو بذل ، وكالشجاعة فان التهور لايحمد فيها ، ولمن كان من جنس الشجاعة فكدلك العلم . فالقسم المذموم منه قليله وكثيره هو مالا فائدة فيه في دين ولا دنيا ، إذ فيهضرر يغلب نفعه كعلم السحر والطلسمات والنجوم ، فبعضه لافائدة فيه أصلا، وصرف العمر الذي هو أنفس ما بملكه الإنسان إليه إضاعة ، وإضاعة النفيس مذمومة . ومنه مافيه ضرر يزيد على ما يظن أنه يحصل به من قضاء وطر في الدنيا ، فانّ ذلك لايعتدّ به بالإضافة إلى الضرر الحاصل عنه . وأما القسم المحمود إلى أقصى غايات الاستقصاء فهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله ،وسنته في خلقه. وحكمته في ترتيبالآخرة على الدنيا ، فان هذا علم مطلوب لذاته وللتوصل به إلى سعادة الآخرة ، وبذل المقدور فيه إلى أفصى الجهد قصور عن حد الواجب ، فانه البحر الذي لا يدرك غوره وإنمـا يحوم الحائمون على سواحله وأطرافه بقدر مايسر لهم ، وما خاصأًظرافه إلا الانبياء والاولياءوالراسخون في العلم على اختلاف درجاتهم محسب اختلاف قرتهم وتفاوت تقدير الله تعالى في حقهم ، وهدا هو العلم المكنون الذي لا يسطر في الكتب، ويعين على التنبه له التعلم ومشاهدة أحوال علماء الآخرة ، كما سيأتى علامتهم ، هذا في أول الأمر ويعين علمه في الآخرة المحاهدة والرياضة وتصفية التملب وتفريغه عن علائق الدنيا والتشبه فيها بالانبياء والاولياء، ليتضح منه لـكل ساع إلى طلمه بقدر الرزق لابقدر الجهد ولكن لاغني فيه عن الاجتهاد ، فالمجاهدة مفتاح البداية لامفتاح لها سواها وأما العلوم التي لا يحمد منها إلا متمدار محصوص فهي العلوم التي أوردناها في فروص الكفايات ، فإن في كل علم منها اقتصاراً وهو الأقل ، واقتصاداً وهو الوسط ، واستقصاء وراء ذلك الاقتصاد لامرد له إلى آخر العمر ، فكن أحد رجلين ؛ إما مشعولا بنفسك ، وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك ، وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نسك ، فان كنت المشغول بنفسك فلاتشتغل إلا بالعلم الذي هو فرض عليك بحسب مايقتضيه حالك ، وما يتعلق منه بالأعمال الطاهرة من تعلم الصلاة والطهارة والصوم ، وإنما الأهم الذي أهمله الكل علم صفات القلب وما يحمد منها وما يذم ، إذ لاينفك بشر عن الصفات المذمرِمة مثل الحرص والحسد والرياء والكبر والعجب وأخواتها وحميع ذلكمهلكات، وإهمالهامنالواجبات، معأنالاشتغال بالاعمالالظاهرة يضاهىالاشتغال بطلاء ظاهر البدن عند التأذي بالجرب والدماميل والتهاون بإحراج المسادة بالقصد والإسهال ،وحشوية العلماء يشيرون بالأعمال الظاهرة كما يشير الطرقية من الاطباء بطلاء ظاهر البدن ، وعلماء الآخرة لايشيرون إلا بتطهير الباطن وقطع مواد الشر بإفساد منابتها وقلع مغارسها من القلب ، وإنما فرع الاكثرون إلى الاعمال الظاهرة عن تطهير القلوب لسهولة أعمال الجوارح واستصعاب أعمال القلوب ، كما يفرع إلى طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأدوية المرّة، فلا يرال يتعب في الطلاء ويريد في المواد وتتضاعف به الأمراض، فان كنت مريداً للآخرة وطالباً للنجاة وهارباً من الهلاك الابدى فَاشْتَغُلُّ بَعْلُمُ العَلْلُ البَاطِنَةُ وعَلَاجِهَا عَلَى مَا فَصَلْنَاهُ فَي رَبِّعِ المُهْلَكَات ، ثم يُنجِّر بَكَ ذَلَكَ لِمَل المقامات المحمودة المذكورة في ربع المنجيات لامحالة ، فإن القلب إذا فرغ من المذموم امتلاً بالمحمود؛والارض إذا نقيت منالحشيش نَّبت ميها أصناف الزرع والرياحين ، وإن لم تفرغ من ذلك لم تنبت ذاك ، فلا تشتغل بفروض الكفاية لاسما وفي زمرة الخلق من قد قام بها فان مهلك نفسه فيما به صلاح غيره سفيه ، فما أشد حماقة من دخلت الأفاعي والعقارب تحت ثيابه وهمت بقتله وهو يطلب مدبة يدفع بها الذباب عن غيره بمن لايغنيه ولا ينجيه مما يلاقيه من تلكالحيات والعقارب إذا همت به . وإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وقدرت على ترك ظاهر الإثم وباطنه وصار ذلك ديدنا

لك وعادة متيسرة فيك \_ وما أبعد ذلك منك \_ فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدريج فيها ؛ فابتدى \* ، بكتاب الله تعـالى ثم بسنة رسول الله صلىالله عليه وسلم ، ثم بعلم التفسير وسائر علومالقرآن من علمالماسخ والمنسوخ والمفصول والموصول والمحكم والمتشابه وكذلك في السنة ، ثم اشتغل بالفروع وهو علم المذهب من علم الفقه دون الخلاف ، ثم بأصول الفقه ؛ وهكذا إلى بقية العلوم على مايتسع له العمر ويساعد فيه الوقت ؛ ولاتستغرق عمرك في فن واحد منها طلباً للاستقصاء؛ فإن العلم كثير والعمر قصير ، وهذه العلوم آلات ومقدماتوليست مطلوبةلعينها بل لغيرها ، وكل مايطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب ويستكثر مه ؛ فافتصر من شــائع علم اللغة على ماتفهم منه كلام العرب وتنطق به ، ومن غريبه على غريب القرآن وغريب الحـديث ودع التعمق فيـه ، واقتصر من النحو على مايتعلق بالكتاب والسنة فما من علم إلا وله اقتصار واقتصاد واستقصاء . وبحن نشـير إليها في الحديث والتفسير والفقه والحكلام لتقيس بها غيرها ، فالاقتصار في التفسير ما يبلغ ضعف القرآن في المقدار كما صنف على الواحدى النيسابورى وهو الوحيز ؛ والاقتصاد ما يبلغ ثلاثة أضعاف القرآن كما صنفه من ً الوسيط فيــه وما وراء ذلك استقصاء مستغنى عنه فلا مرد له إلى انتهاء العمر . وأما الحديث فالاقتصار فيه تحصيل مانى الصحيحين بتصحيح نسخة على رجل خبير نعلم متن الحديث . وأما حفظ أساى الرجال فقد كفيت فيه بما تحمله عنك من قبلك ؛ ولك أن تعول على كتبهم ، وليس يلزمك حفظ متون الصحيحين ولك تحصله تحصيلا تقدر منه على طلب ماتحتاج إليه عد الحاجة ؛ وأما الاقتصاد فيه فأن تضيف إليهما ماخرج عنهما بمــا ورد في المسندات الصحيحة . وأما الاستقصاء فما وراء ذلك إلى استيعاب كل مانقل من الضميف والقوى والصحيح والسقيم معمعرفة الطرق الكثيرة في القل وممروة أحوال الرجال وأسمائهم وأوصادهم . وأما الفقه فالاقتصار فيه على مايحريه عنتصر المزنى رحمه الله وهو الذي رتنناه في حلاصة المختصر ، والاقتصاد هيه مايبلع ثلاثة أمثاله وهو القدر الذي أوردناه في الوسيط من المدهب ، والاستقصاء ماأوردناه في البسيط إلى ما ورآء ذلك من المطولات . وأما الـكلام فقصوده حماية المعتقدات التي نقلها أهل السة من السلف الصالح لاغير ؛ وما وراء ذلك طلب لكشف حقائق الامور من عير طريقتها ، ومقصود حفظ السنة تحصيل رتبة الاقتصار منه بمعتقد محتصر ؛ وهو القدر الذي أوردناه في كتاب قواعد العقائد من حملة هدا الكتاب ، والافتصاد فيه مايبلغ قدر مائة ورقة وهو الذي أوردناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ، ويحتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بمـا يفسدها وينزعها عن قلب العامي ، وذلك لاينفع إلا مع العوام قبل|شتداد تعصبهم ، وأما المبتدع بعد أنَّ يعلم من الجدل ولو شيئًا يسيرًا فقلما ينفع معه الـكلام ؛ فإنك إن أفحلته لم يترك مذهبه وأحال بالقضور على نفسه وقدر أن عند غـيره جوايا ما وهو عاجز عنه ، وإنما أنت ملبس عليه بقوة المجادلة . وأما العامى إذا صرف عن الحق بنوع جدل يمكن أن يرد إلبه بمثله قبل أن يشتد التعصب للأهواء؛ فإذا اشتد تعصبهم وقع اليأس منهم؛ إذ التعصب سبب يرسخ العقائد في النفوس وهو من آفات علماء السوء ؛ فإنهم يبالغون في التعصب للحق وينظرون إلى المخالفين بعين الازدراء والاستحقار ، فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة ، وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل ، ويقوَّى غرضهم فى التمسك بما نسبوا إليه ، ولو جاموا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الحلوة ـ لافي معرض التعصب والتحقير ـ لانجحوا فيه ، ولكن لما كان الجاه لايقوم إلا بالاستتباع ولايستميل الاتباع مثلالتعصب واللعن والشتم للخصوم ، إتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم ، وسموه ذبا عن الدين ونضالا عن المسلمين ، وهيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة

في النفوس. وأما الخـلافيات التي أحدثت في هـذه الاعصار المتأخرة وأبدع فيها من التحريرات والتصنيفـات والمجادلات مالم يعهد مثلها في السلف فإياك وأن تحوم حولها ، واجتنبها اجتناب السم القاتل فإنها الداء العضال وهو الذي رد الفقهاء كلهم إلى طلب المنافسة والمياهاة على ما سيأتيك تفصيل غوائلها وآفاتها . وهذا الحكلام ربما يسمع من قائله فيقال : الناس أعداء ما جهلوا فلا تظن ذلك ، وعلى الحبير سقطت . وافبل هــذهالنصيحة بمن ضيع العمرفيه زمانا ، وزاد فيه على الاقرلين تصنيفا وتحقيقا وجدلا وبيانا ، ثم ألهمه الله رشده وأطلعه على عيبه فهجره واشتغل بنفسه : فلا يغزنك قول من يقول الفتوى عماد الشرع ولا يعرف علله إلا بعلمالحلاف ، فإن علىالمذهب. كورة في المذهب ، والزيادة عليها مجادلات لم يعرفها الأقرلون ولا الصحابة وكانوا أعلم نعلل الفتاوي من غيرهم ، بل هي مع أنها غير مفيدة في عـلم المذهب ضارّة مفسدة لدوق الفقه ، فإن الذي يشهد له حدس المفتى إذا صح ذوقه في الفقه لا يمكن تمشيته على شروط الجدل في أكثر الامر ، فن ألف طبعه رسوم الجدل أذعن ذهنه لمقتضيات الجدل وجبن عن الإذعان لذوق الفقه ، وإيما يشتغل به من يشتغل لطلب الصيت والجاء ويتدلل بأنه يطلب علل المذهب ، وقد ينسخى عليه العمر ولا تنصرف همته إلى علم المذهب ، فكن من شياطين الجن في أمان ، واحترز من شياطين الإنس فإنهم أراحوا شياطين الجن من التعب في الإغواء والإضلال ، وبالجلة فالمرضى عند العقلاء أن تقدّر نفسك فيالعالم وحدك مع الله وبين يديك الموت والعرض والحساب والجنة والبار ، وتأمل فيها يعنيك بمــا بين يديك ، ودع عنك ماسواه والسلام . وقد رأى بعض الشيوخ بعض العلماء في المنام فقال له : ما خير تلك العلوم التي كنت تجادل فيها وتناظر عايها فبسط يده ونفخ فيها وقال : طاحت كلها هباء منثورا وما انتفعت إلا بركعتين خلصتا لي في جوف الليل . وفي الحديث ، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل (١) ، ثم قرأ ﴿ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ﴾ وفي الحديث في معنى قوله تعالى ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ ﴾ الآية : • هم أهل الجدلالذين عناهم الله بقوله تعالى نم فاحذرهم (٢) ، وقال بعض السلف : يكون في آخر الزمان قوم يغلق عليهم بابالعمل ويفتيح لهم بأب الجدل . وفى بعض الآخبار إنـكم فى زمان ألهمتم فيه العمل وسيأتى قوم ياهمون الجدل (٢٠) وفى الخبر المشهور « أبغض الحلق إلى الله تعالى الآلد الخصم (١) ، وفي الخبر « ما أتى قوم المطق إلا منعوا العمل ، (°) والله أعلم .

# الباب الرابع

فى سبب إقبال الخلق على علم الخلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها ً

اعلم أن الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تولاها الخلفاء الراشدون المهديون وكانوا أتمة علساء بالله تعالى فقهاء فى أحكامه وكانوا مستقلين بالفتاوى فى الأقضية ، فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادرا فى وقائع لا يستغنى فيها عن المشاورة ، فتفرّغ العلماء لعلم الآخرة وتجرّدوا لها ، وكانوا يتدافعون الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنيا ، وأقبلوا على الله تعالى بكنه اجتهادهم كما نقل من سيرهم ، فلما أفضت الخلافة بعدهم إلى أفوام تولوها

<sup>(</sup>۱) حدیث د ما ضل قوم بعد هدی کانوا علیه لملا أو توا الحدل » رواه الترمدی وابن ماجه من حدیث أبی أمامة . قال الترمذی : حسن صحیح

 <sup>(</sup>٣) حديث « هم أهل الجدل الدين عنى الله بقوله فاحدرهم » متفق عليه من حديث عائشة (٣) حديث « إنسكم فى زمان ألهم أهم وسيأتي قوم يلهمون الجدل » لم أجده (٤) حديث « أبض الحاق لملى الله الألد الحصم » متفق عليه من حديث عائشة (٥) حديث « ما أوتى قوم المنطق لملا معوا العمل » لم أجد له أصلا .

بغير استحقاق ولا استقلال بعـلم الفتاوي والاحكام ، اضطرّوا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم لاستفتائهم في مجاري أحكامهم ، وكان قد بتي من علماء التابعين من هو مستمرّ على الطرّاز الاول وملازم صفو المدين ومواطب على سمت علماء السلف ، فكانوا إذا طلبرا هربوا وأعرضوا ؛ فاضطرّ الخلفاء إلى الإلحاح في طلبهم لتولية القضاء والحكومات ، هرأى أهل تلك الاعصار عز العلماء وإفبال الأثمة والولاةعليهم مع إعراضهم عنهم ، فاشرأبوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل الولاة؛ فأ كبوا على عــلم الفتاوى وعرضوا أنفهم على الولاة ، وتعرّفوا إليهم ، وطلبوا الولايات والصلات منهم ، فنهم من حرم ومنهم من أنجح ، والمنجح لم يخيل من ذل الطلب ومهامة الابتذال ، فأصبح الفقهاء \_ بعد أن كانوا مطلوبين \_ طاابين ، وبعد أن كانوا أعزة بالإعراص عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم ، إلا من وفقه الله تعسالي في كل عصر من علماء دين الله ، وقد كان أكثر الإقبال في تلك الاعصار على علم المتاوى والانضية لنسدَّة الحاجة إليها في الولايات والحكومات ، ثم ظهر بعدهم من الصدور والأمراء من يسمع مقالات الناس في قواعد العقائد ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيها : فعلمت رغبته إلى المناظرة والمجادلة في الـكلام فأ كب الناس على علم الـكلام وأكثروا فيه التصانيف ، ورتبوا فيه طرق المجادلات واستخرحوا فنون المتأفضات في المقالات ، وزعموا أن غرصهم الذب عن دين الله والنضال عن السنة وقمع المبتدعة ، كما زعم من قبلهم أن غرضهم بالاشتغال بالفتاوى الدين وتقلد أحكام المسلمين ، إشفاقا على خلق الله ونصيحة لهم . ثم ظهر نعد ذلك من الصدور من لم يستصوب ألحوض في الكلام ووتح باب الماظرة فيه . لما كان قد تولمد من فتح بابه من التعصبات الفاحشة والخصومات الفاشية المنمضية لمل إهراق الدماء وتحريب البلاد ، ومالت نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة رضى الله عنهما على الخصوص ، فترك الناس الـكلام وفنون العلم وانثالوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبى حنيفة على الخصوص ، وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم ، وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المدهب وتمهيدأصولالفتاوى ، وأكثروافيها التصانيفوالاستنباطات ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرّون عليه إلى الآن ، ولسنا ندرى ما الذي يحدث الله هيما بعدنا من الاعصار؟ فهذا هو الباعث على الإكباب على الخلافيات والمناظرات لاغير ولو مالت نفوس أرباب الدنيا إلى الخلاف مع إمام آخر من الأئمة أو إلى علم آخر من العلوم لمسالوا أيضاً معهم ، ولم يسكنوا عن التعلل بأن ما اشتغلوا به هو علم الدين وأن لا مطلب لهم سوى التقرّب إلى رب العالمين

### بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف

أعلم أن هؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن غرضنا من المناظرات المباحثة عن الحق ليتعنب ، فإن الحق مطلوب والتعاون على النظر في العلم وتوارد الخواطر مفيد ومؤثر ، هكدا كان عادة الصحابة رضى الله عنهم في مشاوراتهم كتشاورهم في مسألة الجدّ والأنحوة وحدّ شرب الخر ووجوب الغرم على الإمام إذا أخطأ ، كما تقل من لما المرأة جنينها خوفا من عمر رضى الله عنه ؛ وكما نقل من مسائل الفرائض وغيرها وما نقل عن الشافعي وأحمد ومجمد بن الحسن ومالك وأبي يوسف وغيرهم من العلماء رحهم الله تعالى . ويطلعك على هذا التلبيس ماأذكره وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين ولكن له شروط وعلامات ثمان ، الأقل : أن لا يشتغل به وهو من

فروص الكفايات من لم يتفرغ من فروض الاعيان، ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن متصده الحق فهو كداب . ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب ونسجها ويتول عرضي أستر عورة من يصلي عرياناً ولا يجد ثُوباً ؛ فإن ذلك ربما يتفق ووقوعه ممكن كما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي عنها المحث في الخلاف بمكن . والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأمرر هي فرض عين بالانفاق ومن توجه عليه رد وديمة في الحال مقام وأحرم بالصلاة التي هي أقرب القربات إلى الله تعالى عصى به ، فلا يكفي فى كون الشخص مطيماً كون فعله من جنس الطاعات مالم يراع فيه الوقت والشروط والترتيب. الثانى: أن لا يرى ورص كـ فاية أهم من المناظرة فإن رأى ما هو أهم وفعل عيره عصى بفعله وكان مثاله مثال من يرى جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاك وقد أهملهم الناس وهو قادر على إحيائهم بأن يسقيهم الماء فاشتغل بتعلم الحجامة ، وزعم أنه من فروض الكفايات ولو خلا البلد عنها لهلك الناس وإذا قبيل له فى البلد جماعة من الحجامين وفيهم غنية فيقول هذا لايخرج هـذا المعل عنكونه فرض كـفاية . فحال من يفعل هـذا ويهمل الاشتغال بالواقعة المامة بجماعة العطاش من المسلمين كحال المشتغل بالمناظرة وفي البلد فروض كـمايات مهملة لا قائم بها فأما الفتوى هقد قام بها جماعة ولا يخلو بلد من جملة الفروض المهملة ولا يلتفت الفقهاء إليها وأقربها الطب؛ إذ لايو جد في أكثر البلاد طبيب مسلم يجوز اعتباد شهادته فيما يعوّل فيه على أول الطبيب شرعا ولا يرغب أحد من الفقهاء في الاشتغال به ، وكدا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من فروض الكفايات وويما يكون المناظر في مجلس مناظرته مثناهداً للحرير مبلوساً ومفروشاً وهو ساكت ويناظر في مسألة لايتفق وقوعها قط ولمن وقمت قام بها جماعة من الفقهاء ، ثم يزعم أنه يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بفروص الكفايات . وقد روى أنس رضى الله عنه أنه د قَيْل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ فقال عليه السلام : إذا ظهرت المداهنة في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في أراذلكم (١١) ، الثالث : أن يكون المناظر بحتهداً يفتي برأيه لا بمدهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي رحنيفة ترك مايوافق رأى الشافعي وأفتى بمـا ظهر له كما كان يفعله الصحابة رضى الله عنهم والآئمة . فأما من ليس له رتبة الاجتهاد وهو حكم كل أهل العصر وإنما يفتى فيما يسأل عنه ناقلا عن مذهب صاحبه فلو طهر له ضعف مذهبه لم يحزله أن يتركه ، فأىفائدة له فى المناظرة ومذهبه معلوم وليس له الفتوى بغيره ؟ وما يشكل عليه يلزمه أن يقول : لعل عند صاحب مذهبي جواباً عن هذا فإني لست مستقلا بالاجتهاد في أصل الشرع : ولوكانت ماحثته عن المسائل التي فنها وجهان أو قولان لصاحبه لـكان أشبه ، فإنه ربما يفتي بأحدهما فيستفيد من البحث ميلا إلى أحد الجانبين ولا يرى المناظرات جارية فها قط ، بل ربمــا ترك المسألة التي فها وجهان أو قولان وطلب مسألة يكوں الخلاف فيها مبتوتا . الرابع : أن لايناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالباً فإن الصحابة رضي الله عنهم ماتشاوروا إلا فيما تجدد من الوقائع أو مايغلب وقوعه كالفرائض ، ولا نرى المناظرين يهتمون بانتقاد المسائل التي تعم البلوى بالفتوى فيها بل يطلبون الطبوليات التي تسمع فيتسع مجال الجدل فيهاكيفهاكان الأمر،

الباب الرابع

<sup>(</sup>١) حديث أنس «قيل يارسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . . الحديث » أخرجه ابن ماجه بإساد حسن .

وريما يتركون ما يكثر وقوعه ويقولون هذه مسألة خبرية أو هي من الزوايا وليست من الطبوليات ، فمن العجائب أن يكون المطلب هو الحق ثم يتركون المسألة لانها خبرية ومدرك الحق فيها هو الإخبار ! أو لانها لانهـــا ليست من الطبول فلا نطول فيها الكلام . والمقصود في الحق أن يقصر الكلام ويبلغ الغاية على القرب لا أن يطول . الحامس : أن تكون المناظرة في الحلوة أحب إليه وأهم من المحافل وبين أظهر الاكابر والسلاطين فإن الحلوة أجمع للفهم وأحرى بصفاء الذهن والفكر ودرك الحق ، وفي حضور الجمع مايحرك دواعي الرياء ويوجب الحرص على نصرة كل واحد نفسه محقاكان أو مبطلاً ، وأنت تعلم أن حرصهم على المحافل والمجامع ليس لله وأن الواحد منهم يخلو بصاحبه مدّة طويلة فلا يكلمه وربمـا يقترح عليه فلا يجيب وإذا ظهر مقدم أو انتظم جمع لم يغادر في قوس الاحتيال منزعا حتى يكون هو المتخصص بالحكلام . السادس : أن يكون في طلب الحق كناشد صالة لا يفرق بين أن تظهر الصالة على يده أو على يد من يعاونه ويرى رفيقه معينا لاخصها ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق، كما لوأخذ طريقاً في طلب صالته فنهم صاحبه على صالته في طريق آخر فإنه كان يشكره ولا يذمه ويكرمه ويفرح به ؛ فهكذا كانت مشاورات الصحابة رضى الله عنهم حتى أن امرأة ردت على عمر رضى الله عنه ونهته على الحق وهو فى خطبته على ملاٍ من الناس فقال: أصابت امرأة وأخطأ رجل . وسأل رجل عليا رضى الله عنه فأحابه فقال: ليس كذلك ياأمير المؤمنين ولكن كذاكذا فقال: أصبت وأخطأت وفوق كل ذى علم عليم . واستدرك ابن مسعود على أبي موسى الاشعرى رضى الله عنهما فقال أبو مرسى ؛ لاتسألونى عن شيء وهدا الحبر بين أظهركم . وذلك لما سئل أبو موسى عن رجل قاتل في سبيل الله فقتل فقال : هو في الحنة . وكان أمير الكوفة فقام ابن مسعود فقال : أعده على الامير فلعله لم يفهم ؟ فأعادوا عليه فأعاد الجواب فقال ابن مسعود . وأنا أقول إن قتل مأصاب الحق فهو فى الجنة . فقال أبو موسى : الحق ما قال . وهكذا يكون إنصاف طالب الحق ؟ ولو ذكر مثل هذا الآن لاقل فقيه لانكره واستبعده وقال : لايحتاج إلى أن يقال أصاب الحق فإن ذلك معلوم لـكل أحد . فانظر إلى مناظرى زمانك اليوم كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه وكيف يخجل به وكيف يجهد في مجاحدته بأقصى قدرته وكيف يذم من ألحمه طول عمره ثم لايستحي من تشبيه نفسه بالصحابة رضي الله عنهم. في تعاونهم على النظر في الحق؟ السابع: أن لا يمنع معينه في النظر من الانتقال من دليل إلى دليل ومن إشكال للى إشكال ، فهكذا كانت مناظرات السلف : ويخرج منكلامه جميعدقائق الجدل المبتدعة فيمالهوعليه كـقوله : هدا لايلزمني ذكره ، وهذا يناقض كلامك الأول فلا يقبل منك : فإن الرجوع إلى الحق مناقض للباطل ويجب قبوله . وأنت ترى أنجميع المجالس تنقضي في المدافعات والمجادلات حتى يقيس المستدل على أصل بعلة يظنها فيقال له : ما الدلبل على أن الحسكم في الأصل معلل بهذه العلة ؟ فيقول : هذا ما ظهر لي ؛ فإن طهر لك ماهو أوصح منه وأولى فاذكره حتىأنظر فيه . فيصرالمعترض ويقول فيه معانسوى ماذكرته وقدعرفتها ولاأذكرها إذ لايلزمنىذكرها ، ويقول المستدل عليك إيراد ماتدعيه وراء هذا ويصر المعترض على أنه لايلزمه ويتوخى مجالس المناظرة بهذا الجنس من السؤال وأمثاله ولا يعرف هذا المسكين أن قوله : إنى أعرفه ولا أذكره إذلايلزمني ،كذب على الشرع : هإنه إن كان لايعرف معناه وإنميا يدعيه ليعجز خصمه فهو فاسق كذاب عصى الله تعالى وتعرض لسخطه بدعواه معرفة هو حال عنها و إن كان صادقاً فقد قسق بإخفائه ماعرفه من أمر الشرع . وقد سأله أخوه المسلم ليفهمه وينظر فيه فإن كان قوياً رجع إليه وإن كان ضعيفاً أظهر له ضعفه وأخرجه عن ظلمة الجهل إلى نور العلم . ولا خلاف أن إظهار ماعلم من علوم الدين بعد السؤال عنه واحب لازم فعنى قوله: لا يلزمنى ؛ أى فى شرع الجدل الذى أبدعناه بحكم التشهى والرغبة فى طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لايلزمنى وإلا فهو لازم بالشرع ، فإنه بامتناعه عن الذكر إماكاذب وإما فاسق فتفحص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات السلف رضى الله عنهم هل سمعت فيها ما يضاهى هذا الجنس وهل منع أحد من الانتقال من دليل إلى دليل ومن قياس إلى أثر ومن خبر إلى آية ؟ بل حميع مناظراتهم من هذا الجنس إذ كانوا يذكرون كل ما يخطر هم كا يخطر وكانوا ينظرون فيه الثامن : أن يناظر من يتوقع الاستفادة منه بمن هو مشتغل مالعلم . والغالب أنهم يحترزون من مناظرة الفحول والأكابر خوفا من ظهور الحق على السفتهم فيرغبون فيمن دونهم طمعاً فى ترويج الباطل عليهم ووراء هذه شروط دقيقة كثيرة ولكن فى هذه الشروط المثانية ما يديك إلى من يناظر لله ومن يناظر لعلة . واعلم بالجلة أن من لا يناظر الشيطان وهو مستول على قلبه وهو أعدى عدق له ولا يزال يدعوه إلى هلاكه ثم يشتغل بمناظرة غيره فى المسائل التي المحتهد فيها مصيب أو مساهم للمسيب فى الأجر فهو ضحكة الشيطان وعبرة للمخلصين ولذلك شمت الشيطان به لما غمسه فيه من ظلمات الآفات التي نعدها ونذكر تفاصيلها ؛ فنسأل الله حسن العون والتوفيق .

## بيان آفات المناظرة وما يتؤلد منها من مهلكات الآخلاق

اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإلحام وإظهار الفضل والشرف والتشتق عند الناس وقصد المباهاة والمباراة واستهالة وجوه الناس هي منبع جميع الاخلاق المذمومة عند الله المحدودة عند عدق الله إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتركية النفس وحب الجاه وغيرها كفسة شرب الخر إلى الفواحش الظاهرة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة و تركية النفس وحب الجاه وغيرها كفسة شرب الخرام الخرب فأقدم عليه فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش في سكره فكذلك من غلب عليه حب الإلحام والغلبة في المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى إضمار الحبائث كلها في النفس وهيج فيه جميع الاخلاق المذمومة . وهذه الاخلاق ستأتى أدلة مذمتها من الاخبار والآيات في ربع المهلكات . ولكنا نشير الآن إلى بجامع ما تهيجه المناظرة فمنها الحسد ؛ وقد قال رسول الله على والذه عليه وآله وسلم والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب (۱۱) ، ولا ينفك المناظر عن الحسد فانه تارة يغلب وتارة يعلم وتارة يحمد كلامه وأخرى يحمد كلام غيره . فيا دام يبقى في الدنيا واحد يذكره بقوة العلم والنظر أو يظن أنه أحسن منه كلاماً وأقوى فظراً فلا بد أن في العذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأعظم ؛ ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما : خذوا العلم حيث وجدتموه ولا نقال عليه والمناو قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون كما تتغاير التيوس في الزرية . ومنها التكمر والترفع على الناس في الله عليه وسلم « من تكمر وضعه الله ومن تواضع رفعه الله (۱۲) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من تكمر وضعه الله ومن تواضع رفعه الله (۱۲) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من تكمر وضعه الله ومن تواضع قصمته (۲۲) ، وقال صلى الله عليه وسلم عن التكمر على التكمر على الله عليه وسلم عن التكمر على الله عليه وسلم عن التكمر عن التكمر على الله عليه وسلم عن التكمر على الله عليه وسلم عن التكمر على التكمر على التكمر على الته عليه وسلم عن التكمر على الله عليه وسلم عن التكمر على الله عليه وسلم عن التكمر على الله عليه والمحالة عن التكمر على الله عليه وسلم عن التكمر على التكمر على الله عليه وسلم عن التكمر على الله عليه وسلم عن التكمر على التكمر على الله عليه وسلم عن التكمر على التكمر والكمرياء ردائى في ناوي على المعالم على الله عليه على التكمر والكمرياء ردائى في على المنافرة على المعالية عليه ولم المعالم على التكم على التكم عل

<sup>(</sup>۱) حدیث و الحسد یا کل الحسان کما تأکل النسار الحطب » أخرجه أبو داود من حدیث أبی هریرة ، وقال البخساری : لایصح . وهو عند این ماجه من حدیث أس بإساد ضعیف ، وفی تاریخ بغداد بإسناد حس

<sup>(</sup>۲) حدیث « من تکبروضه الله ... الحدیث » أخرجه الحطیب من حدیث عمر باساد صحیح وقال : غریب من حدیث النوری» ولابن ماجه نحوه من حدیث أی سعید بسند حسن (۳) حدیث «الکبریاء ردانی والعظمة لمراری...الحدیث» أخرجه أبو داود وابن ماجه و ابن حیان من حدیث أبی هر برة و هو عند مسلم بلفظ «الکبریا» رداؤه » من حدیث أبی هر برة و أبی سعید .

الافران والامثال والترفع إلى فوق قدره حتى إنهم ليتقاتلون على مجـلس من الحالس يتنافسون فيه فى الارتضاع والانخفاض والقرب من وسادة الصدر والبعد مها والتقدّم في الدخول عند مضايق الطرق، وربمـا يتعــال الغي والمكار الخداع منهم بأنه يبغى صيانة عز العلم ، « وأن المؤمن منهى عن الإذلال لنفسه (١) ، فتعبر عن التواضع المذى أثنى الله عليه وسائر أنبيائه بالذل وعن التكبر المقـوت عند الله بعز الدين تحريفاً للا\_م وأضلالا للخلق به كما فعل فى اسم الحكة والعلم وغيرهما . ومنها الحقد فلا يكاد المناطر يخلو عنه . وبدقال صلى الله عليه وسلم د المؤمن ليس بحقود (٢) ، وورد في ذم الحقد مالا يخني . ولا ترى مناظراً يقدر على أن لا يضمر حقداً على من يحرك رأسه من كلام خصمه ويتوقف في كلامه فلا يقابله بحسن الإصغاء بل يضطر إذا شاهد ذلك إلى إصمار الحقد وتربيته فى نفسه وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق ويترشح منه إلى الظاهر لا محالة فى غالب الأمر . وكيف ينمك عن هذا ولا يتصوّر اتفاق جميع المستمعين على ترحيح كلامه واستحسان جميع أحواله فى إيراده وإصداره؟ بل لو صدر من خصمه أدنى سبب فيه قلة مبالاة بكلامه انغرس في صدره حقد لايقاعه مدى الدهر إلى آخر العمر . ومنها العيبةوقد شبهها الله بأكل الميتة ولا يزال المناظر مثايراً على أكل الميتة فانه لاينفك عن حكاية كلام خصمهومذمته ،وغايةتحفظه أن يصدق فيها يحكيه عليه ولا يكذب في الحكاية عنه فيحكى عنه لا محالة ما يدل على قصوركلامه وعجزه ومقصان فضله وهو الغيبة ، فأما الكذب فبهتان وكذلك لايقدر على أن يحفظ لسانه عن التعرض لعرض من يعرض عن كلامه ويصغى إلى خصمه ويقبل عليه حتى ينسبه إلى الجهل والحاقة وقلة الفهم والبلادة . ومنها تزكية النفس، قال الله سبحانه وتعالى ﴿ فلا تَزكُوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾ وقيل لحكيم ؛ ما الصدق القبيح؟ فعال : ثناء المرء على نفسه . ولا يخلو المناطر من الثناء على نفسه بالقرّة والغلبة والتقدم على الأفران ولا ينفك في أثناء المناظرة عن قوله : لست بمن يخني عليمه أمثال هذه الأمور وأنا المتفنن في العلوم والمستقل بالاصول وحفظ الاحاديث وغير ذلك مما يتمدّح به تارة على سبيل الصلف وتارة للحاجة إلى ترويج كلامه . ومعلومأنالصلفوا لتمدح مذمومان شرعاوعقلا ومنهاالتجسس وتتبععورات الناس، وقد قال تعالى ﴿وَلَا تَجْسُمُوا ﴾ والمناظر لا ينفك عن طلب عثرات أقرانه وتتبع عورات خصومه حتى إنه ليخبر بورود مباظر إلى بلده فيطلب من يخبر بواطن أحواله ويستخرج بالسؤال مقابحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه فى إفضاحه وتخجيله إذا مست اليه حاحة حتى إنه ليستكشف عن أحوال صباء وعن عيوب بدنه فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من قرع أو غيره ، ثم ع إذا أحس بأدنى غلبة من جهته عرّض به إن كان متماسكا ويستحسن ذلك منه ويعد من لطائف التسبب ولا يمتسع عس الإفصاح به إنكان متبجحاً بالسفاهة والاستهزاء ، كما حكى عن قوم من أكابر المناظرين المعدودين من فحولهم.ومها الفرح لمساءة الناس والغم لمسارِّهم ومن لايحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه فهو بعيد من أحلاق المؤمنين ، فكل من طلب المباهاة بإظهار الفضل يسره لا محالة ما يسوء أقرانه وأشكاله الذين يسامونه فى الفضل ويكون التباغص بيهم كا بين الضرائر فكما أنّ إحدى الضرائر إذا رأت صاحبتها من بعيـد ارتعدت فرائصها واصفر لونها فكذا ترى المناظر إذا رأى مناظراً تغير لونه واضطرب عليه فكره فكأنه يشاهد شيطانا ماردا أو سبماً ضارياً ، هأين الاستئناس والاسترواح الذي كان يحرى بين علماء الدين عند اللقاء وما نقل عنهم من المؤاخاة والتناصر والتساهم في السراء

<sup>(</sup>۱) حدیث « نهی المؤمن عن لمذلال نفسه » أحرجه الترمذی وصححه و ابن ماجه اس حدیث حذیقة « لاینبسی المؤمن أن يذل نفسه » (۲) حدیث « المؤمن لیس بحقود » لم أقف له عِلى أصل .

والضراء حتى قال الشافعي رضي الله عنه : العلم بين أهل الفضل والعقل رحم متصل؟ فلا أدرى كيف يدعى الاقتداء بمذهبه جماعة صار العلم بينهم عداوة قاطعة ا فهل يتصورآن ينسب الانسينهم معطلبالغلبة والمباهاة هيهات هيهات وناهيك بالشر شرا أنَّ يلزمك أخلاق المنافقين ويبرئك عن أخلاق المؤمنين والمتقين . ومنها النفاق فلا يحتاج إلى ذكر الشواهد فى ذمه وهم مضطرون إليه فإنهم يلقون الخصوم ومحبيهم وأشياعهم ولا يجدون بدًا من التودد إليهم باللسان وإظهار الشوق والاعتداد بمكانهم وأحوالهم ، ويعلم ذلك المخاطب والمخاطب وكل من يسمع منهم أن ذلك كذب وزور ونفاق وفجور فإنهم متوددون بالالسنة متباغضون بالقلوب نعوذ بالله العظيم منه ؛ فقد قالصلىاللهعليه وسلم . إذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا في الارحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أنصارهم (١) ، رواه الحسن وقد صح ذلك بمشاهدة هذه الحالة . ومنها الاستكبار عن الحق وكراهته والحرص على الماراة فيه حتى إن أبغض شيء إلى المناظر أن يظهر علىلسان خصمه الحق ومنهما ظهرتشمر لجحده وإنكاره بأقصى جهده وبذل غاية إمكانه في المخادعة والمكر والحيلة لدفعه حتى تصير الماراة فيه عادة طبيعية فلا يسمع كلاما إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتى يغلب ذلك على قلبه فى أدلة القرآن وألفاظ الشرع فيضرب البعض منها بالبَّءض ، والمراء في مقابلة الباطل محدور إذ ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك المرآء بالحق على الباطل . قال صلى الله عليه وسلم « من ترك المراء وهو مبطل بنى الله بيتا فى ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني الله له بيتا في أعلى الحنة (٢) ، وقد سترى الله تعالى بين من افترى على الله كذبا وبين من كذب بالحق ففال تعالى ﴿ وَمِنْ أَطُلُّمْ مِنْ افْتُرَى عَلَى اللَّهَ كَذَبًا أَوْ كَذَبِّ بِالْحَقِّ لَمَا جَاءُهُ ﴾ وقال تعالى ﴿ فَنْ أَظْلُمْ مِنْ كَذَبِّ عَلَى الله وكذب بالصدق إذ جاءه ﴾ ومنها الرياء وملاحظة الخلق والجهد فى استمالة قلومهم وصرف وحهوههم . والرياء هو الداء العضال الذي يدعو إلى أكر الكبائر -كما سيأتي في كتاب الرياء ـ والمناطر لايقصد إلا الظهور عند الخلق والطلاق ألسنتهم بالثناء علبه ؛ مهذه عشر خصال منأمهات الفواحش الباطنة سوى ما يتفق لغير المتهاسكين منهم من الخصام المؤدى إلى الضرب واللسكم واللطم وتمزيتي الثياب والآخذ باللحى وسب الوائدين وشتم الاستاذين والقذف الصريح فإن أوائك ليسوا معدودين في زُمرة النَّاس المعتبرين وإنما الآكابروالعقلاء منهم همالذين لاينفكونءن هذهالخصال العشر ، نعم قد يسلم بعضهم من بعضها مع من هو ظاهر الانحطاط عنه أو ظاهر الارتفاع عليه أو هو بعيد عن بلده وأسباب معيشته ، ولا ينفك أحد منهم عنه مع أشكاله المقارنين له فى الدرجة . ثم يتشعب من كل واحدة من هذه الخصال العشر عشر أخرى من الرذائل كم نطول بدكرها وتفصيل آحادها مثل : الأنفة، والغضب، والبغضاء، والطمع ، وحب طلب المسال ، والحاء للتمكن من الغلبة ، والمباهاة ، والأشر، والبطر، وتعظيم الاغنياءوالسلاطين والتردد إليهم والآخد من حرامهم ، والتجمل بالخيول والمراكب والثياب المحظورة ، والاستحقار للناس بالفخر والحنيلاء ، والحنوض فيها لا يعنى ، وكثرة الـكلام ، وخروج الخشبة والحوف والرحمة من القلب ، واستيلاء الغفلة عليه حتى لايدرى المصلى منهم في صلانه ما صلى وما الذي يقرأ ومن الذي يناجيه ؟ ولا يحس بالحشنوع من قلبه مع استغراق العمر فى الغلوم التي تعين في المناظرة مع أنها لاتنفع في الآخرة : من تحسين العبارة وتسجيع اللفظ

<sup>(</sup>۱) حدیث و لذا تعلم الناس العلم و ترکوا العمل عابوا بالألس و تباغصوا بالقلوب ... الحدیث اخرجه العلبرای من حدیث المی من با الماد ضعیم (۲) حدیث و من ترك المراه و هو مبطل ... الحدیث » آخرجه الترمدی و این ماحه من حدیث اتس مع اختلاف . قال الترمذی ! حسن .

وحفظ النوادر إلى غير ذلك من أمور لاتحصى . والمناظرون يتفاوتون فيها على حسب درجاتهم ولهم درجات شتى ولاينفك أعظمهم ديناً وأكثرهم عقلا عن جمل من مواد هذه الآخلاق وإنمـا غايته إخفاؤها ومجاهدة النفس بها . واعلم أن هذه الرذائل لازمة للشتغل بالتذكير والوعظ أيضاً إذا كان قصده طلب القبول وإقامة الجاه ونيلاالثروة والعزة وهي لازمة أيضاً للمشتغل بعلم المذهب والفتاوى إذا كان قصده طلب القضاء وولاية الاوقاف والتقدّم على الأقران . وبالجملة هي لا زمة لكل من يطلب بالعلم غير ثواب الله تعالى في الآخرة فالعلم لا يهمل العالم بل يهلكه هلاك الآبد أو بحييه حياة الآبد ، ولدلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَشَدَّ النَّاسُ عَدَابًا يُومُ القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه ، فلقد ضره مع أنه لم ينفعه ؛ وليته نجا منه رأسا برأس ؛ وهيهات هيهات فخطر العلم عظيم ؛ وطالبه طلب الملك المؤبد، والنعيم السرمد، فلا ينفك عن الملك أوالهلك؛ وهوكطالب الملك في الدنيا، فإن لم يتفق له الإصابة في الأموال لم يطمع في السلامة من الإذلال بل لابدّ من الزوم أفضح الاحوال \* فإن قلت : في الرخصة في المناظرة فائدة وهي ترغيب الناس في طلب العلم إذ لو لا حب الرياسة لاندرست العلوم ؛ فقد صدقت فيها ذكرته من وجه ولكنه غير مفيد إذلولا الوعد بالكرة والصولحان واللعب بالعصافير ما رغب الصبيان في المكتب وذلك لايدل على أناارغبة فيه محمودة ، ولولا حب الرياسة لاندرس العلم . ولايدل ذلك على أن طالب الرياسة ناج بل هو من المذين قال صلى الله عليهوآ له وسلم فيهم « إن الله ليؤيد هدا الدين بأقوام لا خلاق لهم (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (٢) ، فطالب الرياسة فى نفسه هالك وقد يصلح بسببه غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنيا وذلك فيمن كان ظاهر حاله في طاهر الآمر ظاهر حال علماء السلف ولكنه يضمر قصد الحاه ، فثاله مثال الشمع الذي يحترق في نفسه ويستضىء به غيره فصلاح غيره في هلاكه وأماً إذا كان يدعو إلىطلب الدنيا فثاله مثال النار المحرقة التي تأكل نفسها وغيرها . فالعلماء ثلاثة : إما مهلك نفسه وغيره وهم المصرحون بطلب الدنيبا والمقبلون عليها ، وإما مسعد تفسه وغيره وهم الداعونالخلق إلى الله سحانه ظاهر آوباطنا ، وإما مهلك نفسه مسعد غيره وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا في ظاهره وقصده في الباطن قبول الخلق وإقامة الجاه ، فالمار من أى الأقسام أنت ومن الذي اشتخلت بالاعتداد له ؟ فلا تظنن أن الله تعالى يقبل غير الخالص لوحهه تعسالي من العلم والعمل . وسيأتيك في كتاب الرياء بل في جميع ربع المهلسكات ما ينني عنك الريبة فيه إن شاء الله تعالى .

# الباب الخامس ف آداب المتعـلم والمعـلم

أما المتعلم فـآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ولكن تنظم تفاريقها عشر حل:

الوظيفة الأولى: تقديم طهارة النفس عن رذا ثل الأخلاق ومذموم الأوصاف إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى ؛ وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الاحداث والاخباث فكذلك لاتصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الاخلاق وأنجاس

<sup>(</sup>١) حديث ﴿ لَمْنَ اللَّهِ يَؤْيِدُ هَذَا الدِّينَ بَأَقُوامَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ ﴾ أخرجه النسائى من حديث أنس بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>٢) حديث « لمن الله يؤيد هذا الدبن بالرجل الفاجر » متفق عليه من حديث أبي هريرة .

الاوصاف. قال صلى الله عليه وسلم . ني الدين على النظافه (١١) ، وهو كذلك باطنا وظاهرا قال الله تعالى ﴿ إنما المشركون نجس ﴾ تنيبها للعقول على الطهارة والنجاسة عير مقصورة على الظواهر بالحس فالمشرك قد يكون زنليف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس الجوهر أي باطنه ملطخ بالخبائث . والنجاسة عبارة عما يجتنبويطلب البعدمنه وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب فإنها مع خبثهاني الحال مهلكات في المآل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ، لاتدخل الملائكة بيتًا فيه كلب (٢) ، والقلب بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم وعل استقرارهم ؛ والصفات الرديثة مثل والغضبوالشهوة والحقدوالحسد والكبروالمجب وأخواتها كلاب نابحة فأنى تدخله الملائكة وهومشحون بالسكلاب ونور العلم لايقذفة الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة ﴿وَمَا كَانَ لَبُشُرَ أَنْ يَكُلُمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيَا أَوْ مِن فَرَاءُ حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ﴾ وهكـذا مايرسل من رحمة العلوم إلى القلوب إنما تتولاها الملائكة الموكلون بها وهم المقدسون المطهرون المبرمون عن الصفات المذمومات فلايلاحظون إلاطيبا ولا يعمرون بما عدهم من خزائن رحمة الله إلا طيبا طاهرا . ولست أقول المراد بلفط د البيت ، هو القلب و . بالكلب ، هو الفضب والصفات المذمومة ولكني أقول هو تنبيه عليه ، وفرق بين تعير الطواهر إلى البواطن وبين التنبيه البراطن من ذكر الفاوا هرمع تقرير الظواهر ، ففارق الباطنية بهذه الدقيقة ، فإن هذه طريق الاعتبار وهو مسلك العلماء والأبرار إذ معنى الاعتبار أن يربر ماذكر إلى غيره فلا يقتصر عليه كما يرى العاقل مصيبة لغيره فيكون فها له عبرة بأن يعبر منها إلى التنبه لكونه أيضا عرضة المصائب وكون المدنيا بصدد الانقلاب، فعبوره من غيره إلى نفسه ومن نفسه إلى أصل الدنيا عبرة محمودة فاعبر أنت أيضا من البيت الذي هو بناء الخلق إلى القلب الذي هو بيت من بناه الله تمالي ومن الـكلب الذي ذم لصفته ـ. لالصورته ـ وهو مافيهِ من سبرية ونجاسة إلى الروح الـكلبية وهي السبعية . واعلم أن القلب المشحون بالغضب والشره إلى الدنيا والتـكلب علمها والحرص على التمزيق لأعراض الناس كلب في المعنى وقلب في الصورة ، فنور البصيرة يلاحظ المعانى لاالصور . والصور في هذا العالم غالبة على المعانى والمعانى بأطنة فها . وفي الآخرة تتبع الصور المماني وتغلب المعاني . فلذلك يحشر كل شخص على صورته المنوبة . فيحشر الممزق لأعراض الناسكابا ضاريا . والشرم إلى أموالهم ذئبا عاديا ، والمتكبرعليهم فيصورة نمر ، وطالب الرياسة في صورة أسد (٣) . وقد وردت بذلك الاخبار وشهدبه الاعتبارٌعند ذوىالبصائر والانصار . فإن قلت : كم من طالبردى. ا لآخلاق حصل العلوم فهيهات ماأبعده عن العلم الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة فإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر له أن المعاصي سموم قاتلة مهلسكة وهل رأيت من يتناول سما مع علمه بكونه سما قاتلا ؟ إنما الذي تسمعه من المترسمين حديث يلفقونه بألسنتهم مرة ويرددونه بقلوبهم أخرى وليس ذلك من العلم في شيء . قال ابن مسعود رضى الله عنه ليس العلم بَكْثَرَة الرواية إنما العلم نور يقذف في القلب . وقال بعضهم : إنما العلم الحشية لقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِن عَبَادِهِ العلماء ﴾ وكأنه أشار إلى أخص ثمرات العلم . ولذلك قال بعض المحققين : معنى قولهم « تعلمنا العلم لغير الله فأبي العلم أن يكون إلالله » أن العلم أبي وامتنع علينا فلم تنكشف انا حقيقته وإنما حصل لنا

#### الباب الخامس

<sup>(</sup>۱) حديث « بي الدين على النظافة » لم أحده هكذا . وفي الضعاء لان حبار من حديث عائمة « لتطفوا فانالاسلام نظيف » وللطبراني في الأوسط استد ضعيف حداً من حديث ابن مسعود « النظافة تدعو لملى الايان » (۲) حديث « لا مخل الملائكة بيدا فيه كلب » متمق عليه من حديث أبي طلحة الأمصاري (٣) حديث « حصر المرق لأعراض الماس في صورة كلب ضار ... المحديث ، أخرجه التعلى في التفسير من حديث البراء بسند ضعيف .

<sup>(</sup>٧ – لحياء علوم الدين – ١ )

حديثه وألفاظه ، فإن قلت : أرى جماعة من العلماء والفقهاء المحققين برزوا فى الفروع والاصول وعدوا من جملة الفحول وأخلافهم ذميمة لم يتطهروا منها ؟ فيقال : إذا عرفت مراتب العلوم وعرفت علم الآخرة استبان لك أن مااشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علما وإنما غناؤه من حيث كونه عملا لله تمالي إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى وقد سبقت إلى هذا إشارة . وسيأتيك فيه حريد بيان وإيضاح إن شاء الله تعالى . الوظيفة الثانية : أن يقلل علائقة من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الاهل والوطن فإنّ العلائق شاغلة وصارفة ﴿ ماجعل الله لرجل من قلبيت فى جوفه ﴾ ومهما توزعت النكرة قصرت عن درك الحقائق ولذلك قيل . العلم لايعطيك بعضه حتى تعطيك كلك فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك بعضه على خطر ، والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤت فنشفت 'لا من بعضه واختطف الهواء بمضه فلا يبتى منه مايجتمع ويبلغ المزدرع . الوظيفة الثالثة : أن لايتكبرعلى العلم ولا يتامر على حلم بل يلتي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل ويذعن انصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق . وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف بخدمته . قال السعى . صلى زيد بن ثابت على جنازة فتربت إليه نغلته ليركها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد : خل عنه يااب عم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس : هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء فقبل زيد بن ثابت يده وقال : هكدا أمرنا أن نفعل بأهلَ بيت نبينا صلى الله عليه وسلم (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم . ليس من أخلاق المؤمن التملق إلا في طلب العلم (٢) ، فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم ومن تكبره على المعلم أن يستنكم عن الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين وهو عين الحماقة فإن العلم سبب النجاة والسعادة ، ومن يطلب مهربا من سبح ضار يفترسه فم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل ، وضراوة سباع البار بالجهال بالله تعالى أشدٌ من ضراوة كل سبع فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها ويتقلد المنة لمن ساقها إليه كاثنا من كان ؛ فلذلك قيل :

## العلم حرب للفتي "المتعالى كالسيل حرب للسكان العالى

. فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال الله تعالى ﴿ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أاتى السمع وهو شهيد ﴾ ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلا العلم فهما ، ثم لاتعينه القدرة على الفهم حتى يلتى السمع وهو شهيد حاضر القلب ليستقيل كل ما التي إليه بحسن الإصفاء والضراعة والشكر والفرح وقبول المنة . فليكن المتعلم لمعله كأرض دمشة نالت مطرا غزيرا فتشربت جميع أجزائها وأذعنت بالكلية لقبوله . ومهما أشار عليه المعلم بطريق في التعلم فليقلده وليدع رأيه فإن خطأ مرشده أنمع له من صوابه في نفسه إذ التجربة تعلل على دقائق يستغرب سماعها مع أنه يعظم نفمها ، فكم من مريض محرور يعالجه الطبيب في بعض أوقاته بالحرارة ليزيه في قوته إلى حد يحتمل صدمة العلاج فيعجب منه من لاخبرة له به ، وقد نبه الله تعالى بقصة الخضر وموسى عليها السلام حيث قال الحضر ﴿ إنك لن تستطع معى صبرا وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ﴾ ثم شرط عليه السكوت والتسليم فقال ﴿ فإن اتبعتى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ﴾ شم شرط عليه السكوت والتسليم فقال ﴿ فإن اتبعتى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ﴾ ثم شرط عليه السكوت والتسليم فقال ﴿ فإن اتبعتى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ﴾ ثم شرط عليه السكوت والتسليم فقال ﴿ فإن اتبعتى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ﴾ ثم شرط عليه السكوت والتسليم فقال ﴿ فإن اتبعتى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ﴾ ثم شرط عليه السكوت والتسليم فقال ﴿ فان كان ذلك سبب الفواق بينهما . وبالجلة كل متدلم استبق لنفسه رأياً واختيارا

<sup>(</sup>۱) حديث و أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت » وقوله أو هكذا أمرينا أن بفعل بالعلماء » أخرجه الطبراني والحاكم والبيهتي في المدخن لالأ أنهم قالوا و هكذا نفعل » قال الحاكم : صحيح الاساد على شرط مسلم (۲) حديث و ليس من أخلاق المؤمن الملق لملا في طلب العلم » أخرجه ابن عدى من حديث معاذ وأبي أمامة باسنادين صدينين

دون اختيار المعلم فاحكم عليه بالإخفاق والخسران.

\* فإن قلت : فقد قال الله تعالى ﴿ فاسألوا أهل الدكر إن كنتم لاتعلمون ﴾ فالسؤال مأمور به ؟ فاعلم أنه كذلك ولكن فيما يأذن المعلم في السؤال عنه فإن السؤال عما لم تبلغ مرتبتك إلى فهمه مذموم ، ولذلك منع الحضر موسى عليه السلام من السؤال : أى دع السؤال قبل أوابه فالمعلم أعلم بما أنت أهل له وبأوان الكشف . ومالم يدخل أوان الكشف في كل درحة من مراقي الدرجات لايدخل أو ان السؤال عنه . وقد قال على رض الله عنه : إن من حق العالم أن لاتكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب ، ولا تلح عليه إذا كسل ولاتأخد بثربه إذا نهض ، ولا تفشى له سرا ولا تغتان أحدا عنده ولا تطلبن عثرته ، وإن زل قبلت معدرته ، وعليك أن توقره وتعظمه لله قعالى مادام يحفظ أمر الله تعالى ، ولا تجلس أمامه ، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته .

الوظيفه الرابعة ؛ أن يحترز الخائض في العلم في مبدل الأمر عن الإضغاء إلى احتلاف الناس ، سواء كان ماخاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة : فإن ذلك يدهش عقله ويحير ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه عن الإدراك والاطلاع ، بل ينبغي أن يتقن أولا الطريق الحيدة الواحدة المرضية عند أستاذه ، ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب والشبه . وإن لم يكن أستاذه مستقلا باختيار رأى واحد وإنما عادته نقل المذاهب وما قيــل فها فليحذر منه فإن إصلاله أكثر من إرشاده فلايصلح الاعمى لقود العميان وإرشادهم، ومن هداحاله يعد في عمى الحيرة وتيه الجهل، ومنع المبتدئ عن الشبه يضاهي منع الحديث العهـد بالإسلام عن مخالطة الكفار ، وندب القوى إلى النظر في الاختلافات يضاهي حث القوى على مخالطة الكفار ؛ ولهذا يمنع الجبان عن التهجم على صف الكفار ويندب الشجاع له . ومن الغفلة عن هذه الدقيقة طن بعض الضعفاء أنالافتداء بالافوياء فيها ينقل عنهم من المساهلات جائر، ولم يدر أن وظائف الافوياء تخالف وظائف الضعفاء . وفى ذلك قال بعضهم : من رآنى فى البداية صار صديقا ، ومن رآنى في الهاية صار زنديقاً ، إذ النهاية ترد الاعمال إلى الباطن وتسكن الجوراح إلا عن رواتب الفرائض ؛ هيتراءى للناظرين أنها بطالة وكسل وإهمال ، وهبهات فذلك مرابطة القلب في عين الشهود والحضوروملازمة الذكر الذي هو أفصل الاعمال على الدوام ؛ وتشبه الضعيف بالقوى فيما يرى من ظاهره أنه هفوة يضاهي اعتذار من يلقي نجاسة يسيرة في كوز ماء ويتعلل بأن أضعاف هذه النجاسة قد بلتي في البحر والبحر أعظم من الكوز قما جاز للبحر فهو للكوز أحوز . ولا يدرى المسكين أن البحر بقوته يحيل النجاسة ماء فتنقلب عين النجاسة باستيلائه إلى صفته ، والقليل من النجاسه يغلب على الكوز ويحيله إلى صفته ، ولمثل هذا جوز للني صلى الله عليه وسلم مالم يحوز لغيره حتى أبيــــــ له تــــــــ نــــــــ أ إذ كان له من القوّة مايتعدّى منه صفة العدل إلى نسائه و إن كثرن ، وأما غيره فلا يقدر على بعض العدل بل يتعدى مابينهن من الضرار إليه حتى ينجر إلى معصية الله تعالى في طلبه رضاهن . ف أفلح من قاس الملائكة بالحدادين

الوظيفة الحامسة: أن لا يدع طالب العلم فنا من العلوم المحمودة ولا نوعا من أنواعه إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته ، ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه و تطرف من البقية ؛ فإن العلوم متعاونه و بعضها مرتبط ببعض ، ويستفيد منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب

<sup>(</sup>١) حديث « أبيح له صلى الله عليه وسلم تسمة نسوة » وهو معروف . وفي الصحيحين من حديث ابن عباس « كان عد النبي صلى الله عليه وسلم تسم ... الحديث » .

جهله ؛ فإن الناس أعداء ماجهلوا قال تعالى ﴿ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ﴾ . قال الشاعر : ومن يك ذا فم مر مريض \* يجد مرا به الماء الزلالا

فالعلوم على درجاتها إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى ، أو معينة على السلوك نوعا من الإعانة ، ولها منازل مرتبة ف القرب والبعد من المقصود ، والقوّام بها حفطة كحفاظ الرباطات والثغور ، ولـكل واحد رتبة وله بحسب درجته أجر في الآخرة إذا قصد به وجه الله تعالى .

الوظيفة السادسة: أن لا يحوض في هن من فنون العملم دهمة بل يراعي الترتيب ويبتدئ بالآهم. فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالباً عالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه ويكتني منه بسمه ويصرف جام قوته في الميسود من علمه إلى استكال العلم الذي هو أشرف العلوم وهو علم الآخرة أعنى قسمي المعاملة والمكاشفة ، فغاية المعاملة المكاشفة . وغاية المكاشفة مرفة الله تعالى ؛ ولست أعنى به الاعتقاد الذي يتلقفه العاى ورائة أو تلقفا ؛ ولا طريق تحرير الكلام والمجادلة في تحصين الكلام عن مرواغات الحصوم كا هو غاية المتكلم ، بل ذلك نوع يقين هو ثمرة نور يقذفه الله تعالى في قلب عبد طهر بالمجاهدة باطنه عن الحبائث حتى ينتهي إلى وتبة إيمان أبي بكر رضى الله عنه النبي لووزن بإيمان العالمين لوجح (۱) كا شهد له به سيد البشر صلى الله عليه وسلم ، فما عندي أن ما يعتقده العلى ويرتبه المتكلم الذي لا يزيد على العاى إلا في صنعة الكلام « ولاجله سميت صناعته كلاما ، وكان يعجز عنه عمر وغان وعلى وسائر الصحابة رضى الله عنهم ، حتى كان يفعنلهم أبو بكر بالسر الذي وقر في صدره ، والعجب من يسمع مئل هذه الاقوال من صاحب الشرع - صلوات الله وسلامه عليه - ثم يزدري ما يسمعه على وفقه ويزعم أنه من ترهات الصوفية وأن ذلك غير معقول ؛ فينبغي أن تنتذ في هذا فعنده ضيعت رأس المال ، فكن حريصا على معرفة ذلك السر الخارج عن بصاعة الفقهاء والمتكلمين ولا يرشدك إليه إلا حرصك في الطلب .

وعلى الجملة فآشرف العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل وهو بحر لايدرك منتهى غوره ، وأقصى درجات البشر فيه رتبة الانبياء ثم الأولياء ثم الذين يلونهم . وقد روى أنه رؤى صورة حكيمين من الحسكاء المتقدمين في مسجد وفي يد أحدهما رقمة فيها : إن أحسنت كل شيء فلا تظنن أنك أحسنت شيئا حتى تعرف الله تعالى وتعلم أنه مسبب الاسباب وموجد الاشياء . وفي يد الآخر كنت قبل أن أعرف الله تعالى أشرب وأظماً ، حتى إذا عرفته رهيت بلا شرب

الوظيفة السابعة: أن لا يخوض فى فن حتى يستوفى الفن الذى قبله ؛ فإن العلوم مرتبة ترتبياً ضروريا وبمصها طريق إلى بعض ، والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريج . قال الله تعالى ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ﴾ أى لا يجاوزون فناحتى يحكموه علماً وعملا ، وليكن قصده فى كل علم يتحراه الترقى إلى ما هوفوقه ؛ فينبغى ألا يحكم على علم بالفساد لوقوع الخلف بين أصحابه فيه ، ولا بخطأ واحد أو آحاد فيه ، ولا بمخالفتهم موجب علمهم بالممل ؛ فترى جماعة تركوا النظر فى العقليات والفقهيات ، متعللين فيها بأنها لوكان لها أصل لا ذركه أربابها ؛ وقد مضى كشف هذه الشبه فى كتاب ( معيار العلم ) وترى طائفة يعتقدون بطلان الطب لحنطأ شاهدوه من طبيب ، وطائفة اعتقدوا محة النجوم لصواب اتهق لواحد ، وطائفة اعتقدوا بطلانه لحظاً اتفق لآخر ، والكل خطأ ، بل

<sup>(</sup>۱) حديث « لو وزن لريمان أبى بكر بإيمان العالمين لرجح » آخرجه ابن عدى من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف ؟ ورواد البيهتي في الشعب موقوفا على عمر بإسناد صحيح.

ينبغى أن يعرف الشيء فى نفسه ، فلاكل علم يستقل بالإحاطة به كل شخص ولذلك قال على رضى الله عنه : لاتعرف الحق بالرجال . اعرف الحق تعرف أهله

الوظيفة الثامنة : أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم ، وأن ذلك يراد به شيسًان : أحدهما : شرف التمرة والثانى : وثاقة المدليل وقوته ، وذلك كعلم الدين وعلم العلب فان ثمرة أحدهما الحياة الابدية وثمرة الآخر الحياة الفانية فيكون علم الدين أشرف . ومثل علم الحساب وعلم النجوم فان علم الحساب أشرف لوثاقة أدلته وقوتها ولمن نسب الحساب إلى الطبكان الطب أشرف باعتبار ثمرته والحساب أشرف باعتبار أدلته وملاحظة الثمرة أولى : ولمذلك كان العلب أشرف وإن كان أكثره بالتخمين . وبهذا تبين أن أشرف العلوم العلم بالله عز وجل وملائكته وكتيه ورسله والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم فاياكان ترغب إلا فيه وأن تحرص إلا عليه .

الوظيفة التاسعة : أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة وفي المسآل القرب من الله سبحانه والترقي إلى جوار الملاً الاعلى من الملائكة والمقربين ، ولا يقصد به الرياسة والمـال والجاه وعاراة السفهاء ومباهاة الافران وإن كان هذا مقصده طلب لا محالة الافرب إلى مقصوده وهو علم الآخرة : ومع هذا فلا ينبغي له أن ينظر بعمين الحقارة إلى سائر العلوم أعنى علم الفتاوى وعلم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسنة وغير ذلك مما أوردناه في المقدّمات والمتمات من ضروب العلوم التي هي فرض كفاية ، ولا تفهمن من غلونا في الثنباء على علم الآخرة تهجين هذه العلوم فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالثغور والمرابطين بها والغزاة المجاهدين في سبيل الله فمنهم المقاتل ومنهم الردء ومنهم الذى يسقيهم المسأء ومنهم الذى يحفظ دوابهم ويتعهدهم ولا ينفك أحد منهم عن أجر إذاكان قصده إعلاء كلمة الله تعالى دون حيازة الغنائم فكذلك العلماء قال الله تعالى ﴿ يرفع الله الذين آمنوا مذكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ وقال تعالى ﴿ هم.درجات عند الله ﴾ والفضيلة نسبية . واستحقارنا للصيارفة عند قياسهم بالملوك لايدل على حقارتهم إذا قيسوا بالكناسين فلا تظن أنَّ ما نزل عن الرتبة القصوى سانط القدر بل الرتبة العليا للانبياء ثم الاولياء ثم العلماء الراسخين في العلم ثم للصالحين على تفاوت درجاتهم وبالجملة ﴿ فَن يَعْمَلُ مُثْقَالُ ذَرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرآ يره ﴾ ومن قصد الله تعالى بالعلم أي علم كان نفعه ورفعه لا محالة .الوظيفة العاشرة : أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصدكيا يؤثر الرفيع القريب على البعيد والمهم على غيره \_ ومعنى المهم ما يهمك \_ ولا يهـمك إلا شأنك في الدنيا والآخرة . وإذا لم يمكـنك الجمع بين ملاذ الدنيا وزميم الآخرةكما نطق به القرآن وشهد له من نور البصائر ما يجرى بحرى العيان فالاهم ما يبتى أبد الآباد وعند ذلك تصير الدنيا منزلا والبدن مركبا والاعمال سعياً إلى المقصد ولا مقصد إلا لقاء الله تعالى فهيه النعيم كله وإن كان لايسرف في هذا العالم قدره إلا الاقلون. والعلوم بالإضافة إلى سعادة لقاء الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم ـ أعنى النظر الذي طلبه الانبياء وفهموه دون ما سبق إلى فهم العوام والمتكلمين ـ على ثلاث مراتب تفهمها بالموازنة بمثال وهو أن العبد الذي علق عتقه وتمكينه من الملك بالحج وقيل له إن حججت وأتممت وصلت إلىالعتق والملك جميعاً وإن ابتدأت بطريق الحج والاستعداد له وعانك في الطّريق ما نع ضروري فلك العتق والخلاص من شقاء الرق فقط دون سادة الملك فله مُلاَّنة أصناف من الشغل ، الأولَ . تهيئة الاسباب بشراء النافة وخرز الراوية وإعداد الزاد والراحلة والثاني السلوك ومفارقة الوطن بالتوحه إلى الكعبة منزلا بمد منزل . والثالث : الاشتغالبأعمالالحجركـنا بعدرك ثم بعد الفراغ والنزوع عن هيئة الإحرام وطواف الوداع استحق النمرض للملك والسلطنة ، وله في كلّ مقام منازل مراول إعداداً لاسباب إلى آخره ، من أول سلوك البوادي إلى آخره، ومن أول أركان الحج إلى آخره. وليس قرب من ابتدأ بأركان الحج من السعادة كقرب من هو بعد في إعداد الزاد والراحلة ولاكقرب من ابتدأ بالسلوك بل هو أفرب منه ، فالعلوم أيضاً ثلاثة أقسام : قسم يجرى بجرى إعداد الزاد والراحلة وشراء الناقة وهو علم الطب والفقه وما يتعلق بمصالح البدن في الدنيا . وقسم يجرى بجرى سلوك البرادي وقطع العقبات وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات وطلوع تلك العقبات الشاعة التي عجز عنها الاولون والآخسرون إلا الموفقسين فهدا سلوك الطريق وتحصيسل علمه كتحصيل عملم جهات الطريق ومنازله وكما لا يغني علم المنازل وطرق البوادي دون سلوكها كذلك لايعني علم تهذيب الاخلاف دون مباشرة التهذيب ولكنالمباشرة دون العلم غير ممكن . وقدم ثالث يجرى بجرى نفس الحج وأركانه وهو العلم بالله تعالى وصفاته وملائكته وأفعاله وجميع ماذكرناه فى تراجم المكاشفة وعهنا بجاة وفوز بالسعادة والنجباة حاصلة لحل سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد الحق وهو السلامة . وأما الفوز بالسعادة فلا يناله إلا العارفون ىالله تعالى وهم المقربون المنعمون فى حوار الله تعالى بالروح والريحـان وجنة النعيم وأما المسوعون دون ذروة الكمال فلهم النجاة والسلامة كما قال الله عز وجل ﴿ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب الهين فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ وكل من لم يتوحه إلى المقصد ولم ينتهض له أو انتهض إلى جهته لا على قصدالامتثال والعبودية بل لغرض عاجل فهو من أصحاب الشهال ومن الضالين فله نرل من حميم وتصلية حجيم . واعلم أن هذا هو حق اليقين عند العلمامالراسخين أعنى أنهم أدركوه بمشاهدة من الباطن هَى أقوى وأجــلى من مشاهدة الانصار وترقوا فيه عن حد التقليـد لمحرد السماع ، وحالهم حال من أخبر فصدق ثم شاهد فحقق وحال غيرهم حال من قبل بحس التصديق والإيمان ولم بحظ بالمشاهدة والعيان . فالسعادة وراء علم المكاشفة وعلم المكاشفة وراء علم المعاملة التي هي سلوك طريق الآخرة وقطع عقبات الصفات . وسلوك طريق محو الصفات المذمومة وراء علم الصفات وعلم طريق الممالجة وكيفية السلوك فى ذلك وراء علم سلامة البدن ومساعدة أسباب الصحة . وسلامة البدن بالاجتماع والتظاهر والتعاون الذي يتوصل به إلى الملبس والمطعم والمسكن وهومنوط بالسلطان وقانونه في ضبط الناس على منهج العدل والسياسة فى ناصية الفقيه . وأما أسباب الصبحة فنى ناصية الطبيب ومن قال «العلم علمان : علم الابدان وعلم الاديان، وأشار به إلى الفقه أراد به العلوم الظاهرة الشَّائِعة لاللعلوم العزيزة الباطنة ، فإن قلت : لم شبهت عسلم الطب والعقه بإعداد الزاد والراحلة ؟ فاعلم أن الساعي إلى الله تعالى لينال قربه هو القلب دون البـدن ولست أعني بالقلب اللحم المحسوس بل هو من أسرار الله عز وجل لايدركه الحس ولطيفة من لطائفه تارة يعبر عنه بالروح وتارة بالنفس المطمئة ، والشرع يعبر عنه بالقلب لانه المطية الاولى لذلك السر وبواسطته صار جميع البدن مطية وآلة لتلك المطيفة، وكشف الغطاء عن ذلك السر من علم المكاشفة وهو مضنون به بل لارخصة في ذكره ، وغاية المــأذون فـــيهأن بقال هو جوهر نفيسُ ودرّ عزيز أشرف من هذه الاجرام المرئية وإنما هو أمر إلهيكا قال تعمالي ﴿ ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ﴾ وكل الخلوقات منسوبة إلى الله تعالى ولكن نسبته أشرف من نسَّبة سائر أعضاء البدن هله الخلق والأمر جميعا ، والأمر أعلى من الخلق . وهذما لجوهرةالنفيسةا لحاملة لامانة الله تعالىالمتقدمة بهده الرتبة على السعوات والأرضين والجبال إذ أبين أن يحملنها وأشفقن منها من عالم الامر : ولا يفهم من هذا أنه تعريض بقدمها فان القائل بقدم الأرواح مغرور جاهل لايدرى ما يقول فلنقبض عنان البيان عن حدا الفت مهو وداء ما نحن بصدده . والمقصود أن هذه اللطيمة هي الساعية إلى قرب الرب لأنها من أمر الرب فنه مصدرهاواليه

مرجعها ، وأما البدن فطيتها التى تركبها وتسعى بواسطتها ، فالبدن لها في طريق الله تمالى كالناقة للبدن في طريق الحج وكالراوية الحازنة للساء الذى يفتقر إليه البدن فكل علم مقصده مصلحة البدن فهو من جمله مصالح المطية . ولايحني أن الطب كذلك فإنه قد يحتاج إليه في حفظ الصحة على البدن ولوكان الإنسان وحده لاحتاج إليه : والفقه يفار قه في أنه لوكان الإنسان وحده ربما كان يستفنى عنه ولكنه خلق على وجه لا يمكنه أن يعيش وحده إذ لا بستقل بالسعى وحده في تحصيل طعامه بالحراثة والزرع والحبز والطبخ وفي تحصيل الملبس والمسكن وفي إعداد آلات ذلك كله فاضطر إلى المخاطفة والاستمانة . ومهما اختلط الناس وثارت شهواتهم تجاذبوا أسباب الشهوات وتنازعوا وتقاتلوا وحصل من قتالهم هلا كهم بسبب التنافس من خارج كايحصل هلا كهم بسبب تضادالأخلاط من داخل ، وبالطب يحفظ الاعتدال في التنافس من خارج كايحصل هلا كهم بسبب تضادالأخلاط من داخل ، وبالطب يحفظ البدن الذي هو مطية فالمتجرد لعلم الفقه أوالطب إذا لم يحاهد نفسه ولا بصلح قليه كالمتجرد لشراء الناقة وعلفها وعلم طريق اعتدال الذي هو مطية فالمتجرد لعلم الفقه أوالطب إذا لم يحاهد نفسه ولا بصلح قليه كالمتجرد لشراء الناقة وعلفها كالمستغرق عره في دقائق الكات التي تحرى في بحادلات الفقه وشراء الراوية وخرزها إذا لم يسلب التي بها تستحكم الخيوط التي تخرز بها الراوية للحج . ونسبة هؤ لاء من السالكين في الماستغرق عره في دقائق الكات التي تحرى في بحادث الفقه المالمة في الذل النصيحة بجانا بمن قام عليه ذلك غالبا ولم يصل إليه إلا بعد جهد جهيد وحراءة تامة على مباينة الخلق هذا أؤ لا واقبل النصيحة بجانا بمن قام عليه ذلك غالبا ولم يصل إليه إلا بعد جهد جهيد وحراءة تامة على مباينة الخلق المامة والخاصة في الذوع من تقليدهم بمجرد النهوة ، فهذا القدر كاف في وظاهم المتملم .

## بيان وظائف المرشد المعلم

اعلم أن الإنسان في علمه أربعة أحوال كحالة في اقتناء الاموال: إذ لصاحب المال حال استهادة فيكون مكتسبا ، وحال ادخار لما اكتسبه فيكون به غنيا عن السؤال . وحال إنفاق على نفسه فيكون منتفعا، وحال بذل لغيره فيكون به سخيا متفضلا وهو أشرف أحواله . فكذلك العلم يقتني كما يقتني المال فله حال طلبوا كتساب وحال تحصيل يغني عن السؤال وحال استبصار وهو التفكر في المحصل والتمتع به وحال تبصير وهو أشرف الاحوال : فمن علم وعمل وعلم فهو الذي يدعى عظيا في ملكوت السموات فإنه كالشمس تعنى لغيرها وهي مضيئة في نفسها وكالمسك الذي يطيب عيره وهو طيب والذي يعلم ولا يعمل به كالدفتر الذي يفيد غيره وهو حال عن العلم وكالمسن الذي يشحذ غيره ولا يقطع والإبرة التي تكسو غيرها وهي عارية وذبالة المصباح تعنى الغيرها وهي تحترق كما قبل :

#### ما هو إلا ذبالة وقدت تضيء للناس وهي تحترق

ومهما اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيا وخطرا جسيا هليحفظ آدابه ووظائفه (الوظيفة الأولى) الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم بجرى بنيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنما أنا لكم مثل الوالد لولده (۱) ، بأن يقصد إنقاذهم من نار الآخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا : ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية.ولو لا المعلم لانساق ماحصل من جهة الاب إلى الهلاك الدائم وإنما المعلم هو المفيد للحياة الاخروية الدائمة أعنى معلم علوم الآخرة أو علوم

<sup>(</sup>١) حديث « لمنا أنا لسكم مثل الوالد لولد. » أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة

الدنيا على قصد الآحرة لا على قصد الدنيا ، وأما التعليم على قصد الدنيا فهو مملاك وإملاك نعوذ بالله منه . وكما أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصدكلها مكذلك حق تلامذة الرجل الواحدالتحاب والتوادد ولا يكون إلا كذلك إن كان مقصدهم الآخرة ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدهم الدنيا . فإن العلماء وأبناء الآخرة مسافرون إلى الله تعالى وسالكون إليه الطريق من الدنيا ، وسنوها وشهورها منــازل الطريق. والترافق في الطريق بين المسافرين إلى الامصار سبب التواد والتحاب فكيف السفر إلى الفردوس الأعلى والترافق في طريقه ؟ ولا ضيق في سعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنسازع ولا سعة في سعادات الدنيا فلذلك لا ينفك عن ضيق التزاحم . والعادلون إلى طلب الرياسة بالعلوم عارجون عن موجب مُولِهُ تَعالَى ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ وداخلون في مقتضى قوله تصالى ﴿ الْآخلاء يُومَّتُذُ نعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) ( الوظيفة الثانية ) أن يقتدى نصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فلا يطلب على إفادة العلم أجرا ولايقصد به جزاء ولاشكراً بل يطم لوجه الله تعسالى وطلبا للتقرب إليه ولا يرى لنفسه منة عليهم ولمن كانت المنة لازمة عليهم بل يرى الفضل لحم إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها ، كالذى يعيرك الارض لتزرع فيها لنفسك زراعة فنفعتك بها تزيد على منفعة صاحب الارض فكيف تقلده منة وثوابك ف التعلم أكثر من ثواب المتعلم عند الله تعالى ؟ ولولا المتعلم ما نلت هذا الثراب فلا تطلب الآجر إلا منالله تعالى كا قال عز وجل ( ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) فإن المــال وما فى الدنيا خادم البدن والبدن مركب النفس ومطيتها والمخدوم هو العلم إذ به شرف النفس . فن طلب بالعلم المــال كان كن مسح أسفل مداسه بوجهه لينظفه فجعل المخدوم خادما والحادم مخدوما وذلك هو الانتسكاس على أم الرأس ، ومثله هو الذي يقوم في العرض الآكبر مع المجرمين ناكسي رموسهم عند ربهم . وعلى الجملة فالفضل والمنة للمعلم فانظر كيف انتهى أمر الدين إلى قوم يرعمون أن مقصودهم التقرب إلى الله تعمالي بمما هم هيه من علم الفقه والـكلام والتدريس فيهما وفى غيرهما ؟ فانهم يبذلون المـال والجاه ويتحملون أصناف الذُلُ في خدمة السلاطين لاستطلاق|لجرايات ولوتركوا ذلك لتركوا ولم يختلف إليهم ثمم يتوقع المعلم من المتعلم أن يقوم له فى كل ناثبة وينصر وليه ويعادى عدوهوينتهض جهاراً له في حاجاته ومسخرًا بين يديه في أوطاره : فإنَّ قصر في حقه ثار عليه وصار من أعدى أعدائه . فأخسس تعالم يرضى لنفسه بهذه المنزلة ثم يفرح بها ثم لا يستحيي من أن يقول غرضي من التدريس نشر العلم تقربا إلى الله تعالى ونصرة لدينه ! فانظر إلى الأمارات حتى ترى ضروب الاغترارات ( الوظيفه الثالثة ) أن لا يُدع من نصبح المتعلم شيئًا وذلك بأن يمنعه من التصدّى لرتبة قبل استحقّاقها والتشاغل بعلم خنى قبل الفراغ من الجلي ثم ينبهه على أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله تعالى دون الرياسة والمباهاة والمناهسة ، ويقدم تقبيح ذلك في نفسه بأقصى ما يمكن فليس ما يصلحه العالم الفاجر بأكثر بما يفسده : فإن علم من باطنه أنه لا يطلب العلم إلا للدنيا نظر إلى العلم الذي يطلبه فإن كان هو علم الخلاف في العقه والجدل في الـكلام والفتاوي في الخصومات والاحكام فيمنعه من ذلك فإن هذه العلوم ليست من علوم الآخرة ولا من العلوم التي قيل فيها ، تعلمنا العلم لغير الله فأبي العلم أن يكون إلاله ، وإنما ذاك علم التفسير وعلم الحديث وماكان الأولون يشتغلون به من علم الآخرة ومعرفة أخلاق النفس وكيفية تهذيبها فإذا تعلمه الطالب وقصد به الدنيا فلا بأس أن يتركه فإنه يثمر له طمعا في الوعظ والاستنباع ولكن قد يتنبه في أثناء الأمر أو آخره إذ فيه العلوم المخوفة من الله تعالى المحقرة للدنيا المعطمة للآخرة ، وذلك

يوشك أن يؤدى إلى الصواب في الآخرة حتى يتعظ بما يعظ مه غيره . ويجرى حب القبول والجاء بجرى الحب الذي ينثر حوالي الفح ليقتنص به الطير وقد فمل الله ذلك بعباده إذ جمل الشهوة ليصل الخلق بها إلى بقاء النسل . وخلق أيضا حب الجاه ليكون سببا لإحياء العلوم وهذا متوقع فى هذه العلوم فأما الخلافيات المحضة وبجادلات السكلام ومعرفة التفاريع الغريبة فلا يزيد التجرد لها مع ألإعراض عن غيرها إلا قسرة القلب وغفلة عن الله تعمالي وتماديًا في الضلال وطلبًا للجاه إلا من تداركه الله تعمالي برحمته أو مزج به غيره من العلوم الدينية . ولا برمـان على مــذا كالتجربة والمشاهدة فانظر واعتبر واستبصر لتشاهد تحقيق ذلك في العباد والبلاد والله المستعان . وقد رؤى سفيان الثورى رحمه الله حزينا فقيل له : مالك ؟ فقال : صرنا متجرا لابناء الدنيا يلزمنا أحدهم حتى إذا تعلم جعل قاضيا أو عامـلا أو قهرمانا ( الوظيفة الرابعة ) وهي من دقائق صناعة التعليم أن يزحر المتعلم عن سوء الآخلاق بطريق التعريض ماأمكن ولا يصرح. ونطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ فإن التصريح يهتك حجاب الهيئة ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ويهييج الحرص على الإصرار إذ قال صلى الله عليه وسلم وهو مرشدكل معلم , لو منع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا مانهينا عنه ﴿لا وَفَيهُ شيء (١٠ ، وينبهك على هذا قصة آدم وحواء علمهما السلام وما نهيا عنه ؛ فما ذكرت القصة معك لتكون سمراً بالتتنبه بها على سميل العمرة ولأن التعريص أيضاً يميل النفوس الفاصلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه فيفيد هرح التفطن لمعناه رغبة في العلم به ليعلم أن ذلك بما لايعزب عن فطنته ( الوظيفة الخامسة ) أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي أن لا يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه ، كمعلم اللغة إذ عادته تقبيح علم الفقه . ومعلم الفقه عادته تقسيح علم الحديث والتفسير وأن ذلك نقل محض وسماع وهو شأن العجائر ولا فغار للعقل فيه ، ومعلم الحكلام ينفر عن الفقه ويقول : ذلك وروع وهو كلام في حيض النسوان وأين ذلك من الكلام في صفة الرحمن ؟ فهده أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتب بل المتكفل نعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره وإن كان متكفلا بعلوم فينبغي أن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة (الوظيفة السادسة) أن يقتصر بالمتعلم على قدرفهمه فلا يلتي إليه مالا يبلغه عقله فينفره أو يخبط عليه عقله اقتداء في ذلك بسيد البشر صلى الله عليه وسلم حيث قال « عن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننول الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم (٢٠) ، فليبث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها وقال صلى الله عليه وسلم . ما أحد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلاكان فتنة على بعضهم ، وقال على رضي الله عنه \_ وأشار إلى صدره \_ . إن ههنا لعلوما جمة لو وحدت لها حملة ، وصدق رضي الله عنه فقلوب الابرار قبور الاسرار . فلاينبغي أن يفشي العالم كل ما يعلم إلى كل أحد ؛ هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلا للانتفاع به فكيم فيما لاينهمه ؟ وقال عيسى عليه السلام : لاتعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير فإن الحكة خير من الجوهر ومن كرهها فهو شر من الحنازير « ولدلك قيل : كل لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار : وسئل بعض العلماء عن شيء فلم بجب فقال السائل : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من كتم علما نافعا جاء يوم القيامة ملجا بلجام من نار (٣) ، ؟ فقال :

<sup>(</sup>۱) حديث « لو منع الماس عن فت البعر لفتوه ... الحديث » لم أجده (۲) حديث و عن معاشر الأدبيا، أحماما أن نغرل الناس هارلهم ... الحديث » روياه في جزء من حديث أبي بكر بن التبخير من حديث عمر أخصر منه وعسد أبي داود من حديث عائشة « أنزلوا الناس مازلهم » (۳) حديث « من كم عاماً الحاءاً جاء يوم "قيامة ملجماً بلجام من نار » أخسرجه ابن ماجه من حديث أبي سميد بإساد ضعيف ؟ وتقدم حديث أبي هريرة بنحوه .

اترك اللحام واذهب فإن جاء من يفقه وكتمتُه فليلجمني فقد قال الله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أمرالكم ) تنديها على أن حفظ العلم عن يفسده ويضره أولى ، وليس الظلم في إعطاء غبر المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق :

أأثر درا بين سارحة النعم فأصبح محزوما براعية الغنم لانهم أمسوا بجهل لقدره فلا أنا أصحى أن أطوقه البهم فإن لطف الله اللطيف بلطفه وصادمت أهلا للعلوم وللحكم نشرت مفيداً واستفدت مودة وإلا فمخزون لدى ومكتتم في منج الجهال علما أضاعه ومن منع المستوحبين فقد ظلم

(الوظيمة السابعة) أن المتعلم القاصر يذخى أن يلتى إليه الجلى اللائتى به ولا يذكر له وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه فإن ذلك يفتر رغبته في الجلى ويشوش عليه فلبه ويوهم إليه البخل به عنه إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق . فما من أحد إلا وهو راض عن الله سبحانه في كال عقله وأشدهم حماقة وأضعفهم عقلا هو أفرحهم بكال عقله . وبهذا يعلم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ في نفسه العقائد المماثورة عن السلف من غير تشبيه ومن غير تأويل وحسن مع ذلك سريرته ولم يحتمل عقله أكثر من ذلك فلا ينبغي أن يشوش عليه اعتقاده بل ينبغي أن يشوش عليه الحقائد بل ينبغي وحرفته ، فإنه لوذكر له تأويلات الظاهر اتحل عنه قيد العوام ولم يتيسر قيده بقيد الحوض فيرتمع عنه السد الذي بينه وبين المعاصي وينقلب شيطانا مريداً بهلك نفسه وعبره ؛ بل لا ينبغي أن يحاص مع العوام في حقائق الملوم الدقيقة بل يقتصر معهم على تعليم العبادات وتعليم الأمانة في الصاعات التي هم بصددها ويملا علوبهم من الموغة والرهبة في الجنة والناركا نطق به القرآن ولا يحرّك عليهم شبهة فإنه ربما تعلقت الشبهة بقلبه وبعسر عليه الرغبة والرهبة في الجناق به القرآن ولا يحرّك عليهم شبهة فايد ربما تعليم صناعاتهم التي بها قوام الخلق ودوام عيش الحواص (الوظيفة الثامنة) أن يقتح للعوام باب البحث فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق والعمل يدرك بالإبصار وأرباب الانصار أكثر ، فإذا خالف العمل العلم منعالرشد وكل من تناول شيئا وقال الناس والعمل يدرك بالإبصار وأرباب الانصار أكثر ، فإذا خالف العمل العلم منعالرشد وكل من تناول شيئا وقال الناس وأندها لما كان يستأثر به ، ومثل المعلم المرشد من المسترشدين مثل النقش من الطين والظل من العود فكيف ينتقش الطين عا لانقش فيه ومتى استوى الطل والعود أعوج ؟ ولذلك قيل في المعنى :

' لاتنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عطيم

وقال الله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) ولذلك كان وزر العالم فى معاصيه اكثر من وزر الجاهل إذ يزل بزلته عالم كثير ويقتدون به . ومن سنسنة سيئة فعليه وزرها ووزرمن عمل بها . ولذاك قال على رضى الله عنه قصم ظهرى رجلان ؛ عالم متهتك وجاهل متنسك ؛ فالجاهل يغر الناس بتنسكه ، والعالم يغره بتهتكه . والله اعلم .

## الساب السادس

# في آفات العلم وبيان علامات علما الآخرة والعلماء السوء

قد ذكرنا ماورد من فضائل العلم والعلماء ، وقدورد فى العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت علىأنهم أشدالحلق عذا يا يوم القيامة . فن المهمات العظيمه معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة ونعني بعلماء الدنيا

علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها قال صلى الله عليه وسلم « إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله علمه ، وعنه صلى الله علميه وسلم أنه قال . لايكون المرم عالما حتى يكون بعلمه عاملا (١) . وقال صلى الله عليه وسلم . العللم علمان : علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه وعلم فى القلب فذلك العلم النافع (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم . يكون فى آخرالزمان عباد جهال وعلماء فساق (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم . لاتتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس البحم فمن فعل ذلك فهو فى النار (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم . من كتم علماً عنده ألجمه الله باجام من نار ، وقال صلى الله عليه وسلم . لآنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال . فقيل : وما ذلك ؟ فقال : من الأئمة المصلين (٠٠) ،وقال صلى الله عليه وسلم . من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعداً (١) ، وقال عيسى عليه السلام : إلى متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين، فهذا وغيره من الآخبار يدل على عظيم خطر العلم فأن العالم إما متعرّض لهلاك الآبد أو لسعادة الآبد وإنه بالخوض في العلم قد حرم السلامة إن لم يدرك السعادة . وأما الآثار فقد قال عمر رضي الله عنه : إنَّ أخوف ما أخاف على هذه الآمة المنافق العليم . قالوا : وكيف يكون منافتًا عليما ؟ قال : عليم اللسان جاهل القلب والدمل . وقال الحسن رحمه الله : لا تكن بمن يجمع علم العلماء وطراثف الحسكاء ويحرى فى العمل مجرى السفهاء . وقال رجل لابى هريرة رضى الله عنه : أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال : كني بترك العلم إضاعة له . وقيل لإبراهيم بن عيينة : أي الناس أطول ندما ؟ قال : أما في عاجل الدنيا فسانع المعروف إلى من لايشكره وأما عند الموت فعالم مفوّط . وقال الخليل بن أحمد : الرجال أردمة ، رجل يدرى ويدرىأنه يدرى هذالك عالم فاتبعوه، ورجل يدرى ولايدرى أنه يدرى فذلك نائم فأيقظوه ، ورجل لا يدرى ويدرى أنه لا يدرى فذلك مسترشد فأرشدوه ، ورجل لايدرى ولا يدرى أنه لا يدرى فذلك جاهل فارفضيه . وقال سفيان الثوري رحمه الله : يهتف العلم بالعمل فأن أجابه وإلا ارتحل . وقال ابن المبارك: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فأذا ظنَّ أنه قد علم فقد جهل . وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله : إنى لأرحم ثلاثة : عزيز قوم ذل وغنى قوم افتقر وعالميا تلعب به الدنيا . وقال الحسن : عقوبة العلماء موت القلب ، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة وأنشدوا:

عجبت لمبتاع الصلالة بالهدى ومن يشترى دنياه بالدين اعجب واعجب من هدين من عدينه بدنيا سواه فهو من ذين اعجب

#### الباب السادس

(۱) حدیث « لایکون المره عالماً من یکون بعله عاملا » آخرجه ابن حیان نی کتاب روصة الدالاه ، والبهتی فی المسخل موقوظ علی آنی الدرداه ولم أجده مرموط (۲) حدیث « العلم علمان علم تعلی اللسان ... الحدیث » آخرحه النرمذی الحریم فی النوادر و ابن عبدالبر من حدیث الحدیث الحدیث ، وأسنده المحطیب فی التاریج من روایة الحسن عی جابر ایاسنا د جسیه وأعله این الجوزی (۳) حدیث « یکون فی آخر از مان عبا: جهال وعلماه فسة: » آخرجه الحاکم من حدیث اس وهو ضعیف (٤) حدیث « لا تامناه العلم المناه » آخرحه این ماجه من حدیث جابر ایساد صحیح (۵) حدیث « لا تامناه المناه المناه المناه عن الدیال المناه علی المناه علی المناه علی المناه » آخرحه آحد من حدیث آبی در بایسناد جید (۱) حدث « من ارداد علماً ولم نزدد هدی این حیان فی مستد الفردوس وحدیث علی بایسناد ضعیف الا آنه قال « زهداً » وروی این میان فی روضة المقاه من حدیث علی الحسی « من ارداد بالله علما ثم ازداد علی الدنیا حرا الم یود من الله المه المناه » وروی ایرالفتح الزدی فی الفسفاه من حدیث علی « من ارداد بالله علما ثم ازداد الله تابه علیه غضا »

وقال صلى الله عايه وسلم « إن العالم ليعذب عذاباً يطيف به أهل النار استعظاماً لشدة عـذابه (١) ، أراد به العالم الفاجر . وقال أسامة بن زيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ديؤتى بالعالم يوم القيامة فيلتى فى النار فتندلق أفتابه فيدور بهاكما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون مالك فيقول كنت آ مر بالخسير ولا آنيه وأنهى عن الشر وآتيه (٢) ، وإنما يضاعف عداب العالم في معصيته لأنه عصي عن عـلم ولذلك قال الله عز وجل ﴿ إِنَّ المُنافقين في الدرك الاسفل من النار ﴾ لانهم جحدوا بعد العلم ، وجعل اليهود شراً من النصاري مع أنهم ما جعلوا لله سبحانه ولدًا ولا قالوا : إنه ثالث ثلاثة ، إلا أنهم أنكروا بعد المعرفة إذ قال الله ﴿ يعرفرنه كما يعرفون أبناءهم ﴾ وقال تعالى ﴿ فلما جاءهم ماعرفوا كـفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴾ وقال تعالى ـ في قصة بلعام بن باعوراه \_ ﴿ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فسكان من الغاوين ﴾ حتى قال ﴿ فَتُلَّهُ كَثُلُ الْكُلِّبِ إِنْ تَحْمَلُ عَلِيهِ يَلْهِتْ أَو تَمْرَكُهُ يَلُّهِتْ ﴾ فكذلك العالم الفاجر فان بلعام أوتى كـتاب الله تعـالى فأخلد إلى الشهوات فشبه بالكلب أى سواء أوتى الحكمة أو لم يؤت فهو يلهث إلى الشهوات . وقال عيسى علسيه السلام : مثل علماء السوء كمثل صخرة وقعت على فم النهر لا هي تشرب المــاء ولا هي تترك المــاء يخلص إلىالزرع ومثل علماء السوء مثل قناة الحش ظاهرهاجص وباطنها نتن ، ومثل القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتى : فهذه الاخبار والآثار تبين أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا أخس حالا وأشدّ عــذا با من الجاهل . وأن الفــائز بن المقربين هم علماء الآخرة ولهم علامات : فنها أن لا يطلب اللدنيا بعلمه فان أفل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورتها وانصرامها وعظم الآحرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها ويعلم أنهما متضادتان وأنهما كالضرتين مهما أرصيت إحداهما أسخطت الاحرى وأنهماككفتي الميزان مهما رجحت إحداهما خفت الاخسرى وأنهما كالمشرق والمفرب مهما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر وأنهما كـقدحين أحدهما مملوء والآخــر فارغ فيقدر ما تصب منه في الآخر حتى يمتلئ يفرغ الآخر . فان من لايعرف حقارة الدنيا وكدورتهــا وامتزاج لذاتهــا بألمها ثم انصرام ما يصفو منها فهو فاسد العفل. فان المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك فكيف يكون من العلماء من لاعقل له ؟ رمن لايعــلم عظم أمر الآخرة ودوامها فهو كافر مسلوب الإيمــان فكيف يكون من العلمــاء من لاأيمان له ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة وأن الجمع بينهما طمع في غير مطمع ؟ فهو جاهل بشرائع الانبياء كلهم بل هوكافر بالقرآنكله من أوَّله إلى آخر فكيف يعدّ من زمرة العلساء؟ ومن علم هذاكله ثم لم يؤثراً لآخرة على الدنيا فهو أسير الشيطان قد أهلكنه شهوته وغلبت عليه شقوته فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟ وفي أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى . إن أدنى ما أصنع بالعـالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي ، ياداود لا تسأل عني عالما قد أسكرته الدنيـا فيصدك عن طريق محبتي أولئك قطاع الطريق على عبادي، ياهاود إذا رأيت لى طالباً فكن له خادما ؛ ياداود من رد إلى هار با كتبيّه جهبدا ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا ، ولذلك قال الحسن رحمه الله: عقوبة العلماء موتالقلب وموتالقلبطلبالدنيا بعمل الآحرة .ولذلكقال يحيىن مماذ: إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلب بهما الدنيا . وقال سعيد بن المسيب رحمه الله : إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء

<sup>(</sup>۱) حديث « لمن العالم يعذب عذابا يطيف به أهل النار . الحديث» لم أجده بهذا اللفظ وهو معنى حديث أسامة المدكور بعده (۲) حديث أسامة بن زيد « يؤتى بالعالم يوم القيامة وياتى فى النار فتنداق أقبابه . الحديث » متفق عليسه بالفظ « الرحل » بدل « العالم»

فهو لص، وقال عمر رضى الله عنه: إذا رأيتم للعالم محباً للدنيا فاته مرء على دينكم فان كل محب يخوض فيما أحب وقال مالك بن دينار رحمه الله: قرأت في معض الكتب السالفة إن الله تمالى يقول إن أهون ماأصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتى من قلبه . وكتب رجل إلى أخ له : إنك قد أوتيت علماً فلا تطفئن بور علمك بظلمة المدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتى من قلبه في نور علمهم ، وكان يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله يقول لعلمامالدنيا: ياأصحاب العلم قصوركم قيصريه وبيوتكم كسروية وأثوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية ومآ ثمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأي الشريعة المحمدية ؟ قال الشاعر ؛

وراعي الشاة يحمى الذئب عنها مكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟

وقال الآحر .

وقيل ابعض العارفين : أترى أن من تكون المعاصى قرة عينه لايمسرف الله ؟ قال لاشك أن من تكون الدتيا عنده آثر من الآخـرة أنه لا يعرف الله نعـالى .وهدا دون ذلك بكثيرولا تظنن أن تركالمال يُكني فىاللحوق بعلماء الآخرة فان الجاه أضر منالمـال . ولذلك قال بشر « حدثنا » باب من أبواب الدنيا فاذا سمحت الرجل يقول « حدّثنا ، فانما يقول : أوسعوا لي . ودفن بشر بن الحرث بضعة عشر ما بين قمطرة وقوصرة من الكتب وكان يقول: أنا أشتهي أن أحدث ، ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدثت ، وقال هو وغيره : إذا اشتهيت أن تحدث فاسكت فاذا لم تشته فحدث . وهذا لأن التلذذ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم في الدنيا فسن أجاب شهوته فيه فهو من أبناء الدنيا . ولذلك قال الثورى : فتنة الحديث أشد من فتنة الاهـل والمـال والولد وكيف لاتخاف فتنته وقد قيل لـ يد المرسلين صلى الله عليه وسلم ( ولولا أن ثبـتــاك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليــــلا ) وقال سهل رحمه الله : العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به والعمل كله هبـــاء إلا الإخــــلاص . وقال : الناس كلهم موتى إلا العلماء والعلماء سكارى إلا العاملين والعامسلون كلهم مغرورون إلا الحلصين والمخلص على وجال حي يدرى ماذا يختم له به . وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله : إذا طلب الرحل الحديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الديا وإنما أراد به طلب الاسانيد العالية أو طلب الحديث الذي لا يحتاج اليه في طلب الآخرة ، وقال عيسي عليه السلام : كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على طـريق دنيـاه وكيف يكون من أهل العملم من يطلب السكلام ليخس به لا ليعمل مه ؟ وقال صالح بن كيسان البصرى: أدركت الشيوخ وهم يتعوّذون بالله من الفـاجر العالم بالسنة . وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم , من طلب علماً بما يبتغي به وجه الله تعالى ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة (١) ، وقد وصف الله علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد . فقال عز وجل في علماء الدنيــا (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للنـاس ولا تكتمونه فنبذو، وراء ظهــورهم واشتروا به ثمناً قليـــلاً ﴾ وقال تعالى في علماء الآخرة ﴿ وَإِنَّ مِن أَهِلِ الكتابِ لَمْن يَوْمِن بَاللَّهِ وَمَا أَنْرِل السِّيمِ وَمَا أَنْوِلُ السِّهِمِ خاشمين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا أولئك لهـم أجرهم عـند ربهم ) وقال بمض السلف: العـلماء يحشرون في زمرة الانبياء والقضاة يحشرون في زمرة السلاطين . وفي معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلمه . وروى

<sup>(</sup>۱) حدیث أبی هریره « من طلب علما بما یبتنی به وجه الله لیصیب به عرضا ... الحدیث » أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد جید

أبو الددرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « أوحى الله عز وجل إلى دمض الانبياء : قل للذين يتفقهون لغير الدىن ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا دممل الآخرة يلبسون للنماس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب السنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمرّ من الصدر إياى يحادعون وبي يستهزئون لافتحن لهم فتنة تذر هذه الامة رحلان : رجل آتاه الله علماً فبذله للناس ولم يأخذ عايمه طمعاً ولم يشتر به تمنا فدلك يصلي عليه طبر السهاء وحيتان المساء ودواب الارض والكرام الكاتبون يقسدم على الله عز وجل يوم القسيامة سيدآ شريفاً حتى يوافق المرسلين ، ورجل آثاه الله علماً في الدنيا فضن به على عباد الله وأخذ عليه طمعاً واشترى به ثمناً فذالك يأتى يوم القيامة ملجها بلجام من نار ينــادى مناد على رءوس الحلائق هــدا فلان نن فلان آتاه الله علمــأ فى الدنيا فصن به على عباده وأخذ به طمعاً واشترى به ثمنا فيعـذب حتى يفـرغ من حساب الناس (٢) ، وأشد من هذا ماروى « أن رجلاكان يحدم موسى عليه السلام فجمل يقول حدّثني مرسى صنى الله حدّثني مرسى نجى الله حدّثني مرسى كلسيم الله حتى أثرى وكثر ماله فنقده مرسى عليه السلام فجعل يسأل عنه ولا يحس له خبراً حتى حاءه رجل ذات يوم وفى يده خنزير وفى عنقه حبل أسود فقال له موسى عليه السلام : أتعرف فلانا ؟ قال : نعم قال. هو هذا الجنزير ، فقال موسى: يارب أسألك أن ترده إلى حاله حتى أسأله بم أصابه هذا ؟ فأوحى الله عز وجلَّ اليه : لو دعوتني بالذي دعاني به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه ولكن أخبرك لم صنعت هذا به ؟ لانه كان يطلب الدنيا بالمدين ، وأغلـظ من هـذا ماروى معاذ بن جبل رضى الله عنه موقوفا ومرفوعا فى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من فتنة العالمأن يكون الكلام أحب اليه من الاستماع (٣) ، وفي الـكلام تنميق وزبادة ولا يؤمن على صاحبه الخطأ وفي الصمت سلامة وعلم. ومن العلماء من يخزن علمه فلا يحبأن يوجد عند غيره فدلك في الدرك الآول من النار. ومن العلماء من يكون في علمه منزلة السلطان إن رد عليه شيء من علمه أو تهرون بشيء من حقه عضب فدلك في الدرك الثابي من النار . ومن العلماء من يجمل علمه وغرائب حديثه لأهل الشرف واليسار ولا يرى أهل الحاجة له أهلا فذلك في الدرك الثالث من النار . ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا فيفتي بالخطأ والله تعالى يبغض المتكلفين فذلك في الدرك الرابع من النار . ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والنصارى ليغزر به علمه فدلك في الدرك الخامس من النار . ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة ونبلا وذكراً في الناس فذلك في الدرك السادس من النار . ومن العلماء من يستفزه الزهو والعجب فان وعظ عنف وإن وعظ أنف فذلك في الدرك السابع من النار . فعليك ياأخي بالصمت فبه تغلب الشيطان. وإياك أن تضحك من غير عجب أو تمشى في غير أرب. وفي خبر آخر ، إن العبد لينشر له من الثناء ما يملًا ما بين المشرق والمغرب وما يون عند الله جناح بعوضة (١٤) ، وروى أن الحسن حمل اليه رجمل من حراسان كيساً بعد انصرافه من مجاسه فيه خسة آلاف درهم وعشرة أثواب من رقيق البز وقال . ياأ باسعيد ﴿ هذه نفقة وهذه كسوة ؛ فقال الحسن . عافاك الله تعالى ، ضم اليك نفقتك وكسوتك فلا حاجة لنابذلك إنه من

<sup>(</sup>٣) حديث أبي الدرداء » أوحى الله لمل بعض الأبسياء: قل للذين يتعقلهول لنير الدبن . الحديث » أخرجه ابن عليد الد بإسناد صميف بإسناد ضعيف (٣) حديث ابن عباس « علماء هذه الأمة رجلال . . الحسديث » أخرجه الطبرائي في الأوسط بإسناد صميف (٣) حديث معاذ « من فتنة العالم أن يكون السكلام أحب اليه من الاستماع ٠٠٠ الحديث » أخرجه أبو ديم وابن الجورى و الموضوعات (٤) حديث « لمن العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمعرب وما يزن عند الله جناح بموصة » لم أجده همكذا وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة « لمه لم أتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح يموصة »

جلس مثل بجلسي هذا وقبل من الناس مثل هـذا لتي الله تعالى يوم القيامة ولا خـلاق له . وعن جاير رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاتجلسوا عندكل عالم إلا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمس : من الشك إلى اليقين ، ومن الرياء إلى الإخلاص ، ومن الرغبة إلى الزهد ، ومن الكبر إلى التواضع ، ومنالعداوة إلى النصيحة (١) ، وقال تعالى ﴿ فحرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنــا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذَّين أوتوا العلم ويلــكم ثواب الله خير لمن آمن ﴾ الآية ، فعرّف أهل العلم بإيثار الآحرة على الدنيا . ومنها أن لا يخالف فعله قوله بل لا يأمر بالشيُّ ما لم يكن هو أوّل عامل به .قالالله تعالى﴿ أَتَأْمَرُونَ النَّاسِ بِالبِّرُ وتُنسُونَ أَنفُسُكُم ﴾ وقال تعالى (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون) وقال تعالى في قصّة شعيب ( وما أريد أن أخالفكم إلى مّا أنها كم عنه ) وقال تعالى ( واتقوا الله ويعلمكمالله ) وقال تمالى ( واتقوا الله واعلموا ـ واتقوا الله واسمعوا ) وقال تعمالى لعيسى عليه السلام . يا ابن مريم عظ نفسك فإن المعظت فعظ الناس و إلا فاستحى منى ، وقال رسول الله صلى الله عليه وســـلم ، مررت ليلة أسرى بى بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من مار فقلت: من أنتم؟ فقالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهي عن الشر ونأتيه (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم « هلاك أمتى عالم فاجر وعابد حاهل ، وشر الشرار شرار العلماء ، وخير الخيارخيار العلماء ٣٠ ، وقال الاوزاعي رحمه الله : شكت النواويس ما تحد من نـــتن جيف الكفار فأوحى الله إليها : نطون علماء السوء أنتن بمـا أنتم فيه . وقال الفصيل بن عياض رحمه الله : بلغني أن الفسقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عدة الأوثان . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : ويل لمن لا يعلم مرة وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات.وقالالشعبي: يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار هيقولون لهم : ما أُدخلكم النار وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم ؟ فيقولون إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله وننهى عن الشر ونفعله . وقالحاتم الاصم رحمه الله ليس في القيامة أشدّ حسرة من رجل علم الناس علما فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسمه وهلك هو. وقال مالك ابن دينار : إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت مرعظته عن القلوبكما يزل القطر عن الصفا . وأنشدوا :

ما وأعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها أصبحت تصحهم بالوعظ محتهدا فالموبقات لعمرى أنت جانيها تعيب دنيا وناسا راغبين لهما وأنت أكثر منهم رغبة فيها لا تنه عن خلق وتأتى مشله عار عليك إذا فعلت عظيم

وقال آخر: لا تنه عن خلق و تأتى مشله عار عليك إذا فعلت عظيم وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: مررت بحجر بمكة مكتوب عليه د اقلبنى تعتبر ، فقلبته فإذا عليه مكتوب وأنت بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب علم مالم تعلم ، ؟ وقال ابن السماك رحمه الله : كم من مدكر بالله ناسلة ! وكم من مخوف بالله جرى على الله : وكم من مقرّب إلى الله بعيد من الله ! وكم من داع إلى الله فاز من الله ! وكم من تال كتاب الله منسلخ عن آيات الله ! وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : لقد أعربنا في كلامنا فلم نلحن ولحنا في أعمالنا فلم نعرب . وقال الاوزاعي : إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع . وروى مكحول عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال: حدثني عشرة

أبيه مرسلا آخر الحديث عوه وقد تقدم ولم أجد صدر الحديث

<sup>(</sup>١) حديث جابر « لاتجلسوا عندكل عالم . . الحديث ، اخرجه أبو نعيم في الحلية وابن الجوزي في الموضوعات

 <sup>(</sup>۲) حدیث «مررت ایلة أسری بی بأقوام نقرض شفاههم عقاریض من نار . . الحدیث » أخرجه ابن حبان می حدیث آنس .
 (۴) حدیث « ملاك أمن عالم فاجر وشر الفیرار شرار العلماء . . الحدیث » أخرجه الداری می روایة الأحوص بن حكیم عن

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ، كنا ندرس العلم في مسجد قباء إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال . تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا (١) . وقال عيسى عليه السلام : مثل الذي يتَّعلم العلم ولا يعمل به كثل امرأة زنت في السر فحملت فظهر حملها فافتضحت فكذلكمن لا يعمل بعلمه يفضحه الله تعالى يوم القيامة على رموس الاشهاد . وقال معاذ رحمه الله : احذروا زلة العالم لأن قدره عند الحلق عظيم فيتبعونه على زلته . وقال عمر رضى الله عنه : إذا زل العالم زل بزلته عالم من الخلق ، وقال عمر رضى الله عنه : ثلاث بهن ينهدم الزمان إحداهن زلة العالم . وقال ابن مسعود : سيأتى على الناس زمان تملح فيه عدو،ة القلوب فلا ينتفع بالعلم يومئذ عالمه ولامتعلمه فتكون قلوب علمائهم مثل السباخ من ذوات الملح ينزل عليها قطر السهاء فلا يوجـــــد لها عدوبة ، وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حبالدنيا وإيثارها على الآخرة فعند ذلك يسلبها الله تعالى ينابيع الحـكمة ويطني مصابيح الهدى من قلوبهم فيخبرك عالمهم حين تلقاه أنه يحشى الله بلسانه والفجور ظاهر في عمله ، فسأ أخصب الااسن يومئد وما أجدب القلوب! فوالله الذي لا إله إلا هو ما ذلك إلا لان المعلمين علموا لغير الله تعالى والمتعلمين تعلموا لغير الله تعـالى . وفى التوراة والإنجيل مكتوب : لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما علمتم . وقال حذيفة رضى الله عنه : إنكم فى زمان من ترك فيه عشر ما يعلم هلك ، وسيأتى زمان من عمل هيه تعشر ما يعلم نحا وذلك لكثرة البطالين . واعلم أن مثل السالم مثل القاضي وقد قال صلى الله عليه وسلم , القضاة ثلاثة : قاض قضي بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة وقاض قضى بالجور وهو يعلم أولا يعلم فهو في النار وقاض قضى بغير ماأمر الله به فهو في النار (٢) ، وقال كعب رحمه الله : يكون في آخر الزمان علماء يزهدون الناس في الدنياو لا يزهدون، ويخرّفون الناس ولا يخافون ، وينهون عن غشيان الولاة ويأتونهم ، ويؤثرون الدنيا على الآخرة يأ كلون بألسنتهم ، يقرّبون الاغنياء دون الفقراء ، يتغايرون على العلم كما تتغاير النساء على الرجال ؛ يغضب أحدهم علىجليسه إذا جالس غيره ، أولئك الجبارون أعداء الرحمن . وقال صلى الله عليه وسلم «إن الشيطان ربما يسوفكم بالعلم ، فقيل : يارسول الله وكيف ذلك ؟ قال صلى الله عليه وسلم : يقول اطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم فلا يزال للعلم قائملا وللعمل مسوفًا حتى يموت وما عمل (٢) ، وقال سرى السقطى ( اعتزل رجل للتعبد كان حريصا على طلب علم الظاهر فسألته فقال : رأيت في النوم قائلًا يقول لى . إلى كم تضيع العلم صيعك الله ، فقلت . إنى الاحفظه فقال . حفظ العمل العمل به ، فتركت الطلب وأقبلت علىالعمل . وقال ابن مسعود رضىالله عنه : (ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية) وقالالحسن: تعلموا ما شئتم أن تعدوا فوالله لا يأجركم الله حتى تعملوا فإن السفهاء همتهم الرواية والعلماء همتهم|ارعاية:وقالمالك رحمه الله : إن طلب العلم لحسن وإن نشره لحسن إذا صحت فيه النية ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسى فلا تؤثرن عليه شيئًا . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : أنزل القرآن ليعمل به فانخذتم دراسته عملا وسيأتى قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا بخياركم والعالم الذى لا يعمل كالمريض الذى يصف الدواءوكالجامع الذى يصف لذائمذ الاطعمة ولا يجدما . وفي مثله قوله تعالى ﴿ ولَـكُمُ الويلُ بمـا تصفون ﴾ وفي الخبر . إنمـا أخاف على أمتى زلة عالم

<sup>(</sup>۱) حديث عبد الرجم بن غنم عن عضرة من اصحابة « تعلموا اشتم أن تعلموا علن يأحركم الله حتى تعملوا » علقه ابن عبد البر وأسنده ابن عدى وأبو نعيم والحطيب ـــ في كتاب اقتضاء العلم للعــمل ــ من حــديث معاذ فقط بــند ضعيف ورواه الدارمي موقوظا على معاذ بسند صحيح .

<sup>(</sup>٢) حديث « القضاة ثلاثة .. الحديث » أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة وهو صحيح

وجدال منافق فى القرآن (١) ، ومنها أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع فى الآخرة المرغب فى الطاعات مجتنباً للعلوم التي يقل نفعها ويكثر هيها الجدال والقيل والـقال . فشـال من يعرض عن علم الأعمـال ويشتغل بالجـدال مثل رحل مريض به علل كـ ثيرة وقد صادف طبيبا حاذقا في وقت ضيق يخشى فواته فاشتغل بالسؤال عن خاصية العقاقير والأدرية وغرائب الطب وترك مهمه الذي هو مؤاخذ به ، وذلك محض السفه . وقد روى « أنّ رجلاجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : علمني من غرائب العلم ، فقال له : ما صنعت في رأس العلم ؟ فقال : ومارأس العلم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ، هل عرفت الرب تعمالى ؟ قال : فعم ، فما صنعت في حقمه ؟ قال : ما شاء الله ، فقال صلى الله عليه وسلم: هل عرفت الموت؟ قال نعم ، قال: فما أعددت له؟ قال: ما شاء الله ، قال صلى الله عليه وسلم : إذهب فأحكم ما هناك ثم تعال نعلمك من غرائب العلم (٢) ، بل ينبغي أن يكون المتعلم من حنس ماروي عن حاتم الأصم ـ تلديد شقيق البلخي رضي الله عنهما ـ أنه قالله : شقيق منذكم صحبتني ؟ قال حاتم : منذ ثلاث و ثلاثين سنة ، قال : فما تعلمت مني في هذه المدّة ؟ قال : ثماني مسائل ، قال شقيق له : إنا لله وإنا اليه واجعون ذهب عمري معك ولم تنعلم إلا ثماني مسائل ؟ قال : يا أستاذ لم أتعلم غيرها وإنى لا أحب أن أكدب ، فقال هات هذه الثمـاني مسائل حتى أسممها ، قال حاتم : نطرت إلى هدا الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوبا فهو مع محبوبه إلىالقعرفاذاوصل إلى القبر فارقه فجعلت الحسنات محموني فاذا دخلت القدر دخل محبوبي مني - فقــال : أحسنت ياحاتم فما الثانيــة ؟ فقال : نطرت في قول الله عز وجل ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى فانّ الجنة هي المأوى ﴾ فعلمت أنّ قوله سبحانه وتعالى هو الحق فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرّت على طاعة الله تعـالى . الثالثـة أنى اظرت إلى هـدا الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومتدار رفعه وحفظه ثم الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ﴿ ماعندكم ينفذ وما عند الله باق ﴾ فكلما وقع معى شيء له قيمة ومتدار وحهته إلى الله لسبقي عنده محفوطاً .الرابعة : أنى نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المــال وإلى الحسب والشرف والنسب فنطرت فيها فإذا هي لاشيء ثم نظرت إلى قول الله تعالى ﴿ إِنَّ أَكْرِمُكُمْ عَنْدُ اللَّهُ أَنْفَاكُمْ) فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما، الخامسة : أنى نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضاً وأصل هذا كله الحسد ثم نظرت إلى قول الله عز وجل ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ) فتركت الحسد واجتنب الخلق وعلمت أن القسمه من عند الله سبحانه وتمالى فتركت عداوة الحلق عنى . السادسة : نطرت إلى هذا الحلق يبغى بعضهم على بعض ويفاتل بعضهم نعضاً فرحمت إلى قول الله عز وحـل ( إن الشيطان لـكم عدَّق فاتخذوه عدراً ) فعاديتــه وحدة واجتهدت في أخذ حذري منه لان الله تمالي شهد عليه أنه عدَّو لي فتركت عداوة الحلق غـيره . السابعـة : نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة فيذل فيها نفسه ويدخل فيما لايحل له ثم نظرت إلى قوله تعالى ﴿ وَمَا مِن دَابَةً فِي الْأَرْضِ إِلَا عِلَى اللَّهِ رَزِّقُهَا ﴾ فعلمت أنى واحد من هذه الدواب التي على الله رزقها فاستغلت بما لله تعالى علىوتركت مالى عنده . الثامنة : نظرت إلى هذا الحلق فرأيتهم كلهم متوكلين على محلوق هذا على ضيعته وهدا على تجارته وهدا على صناعته وهذا على صحة بدنه ـ وكل مخلوق متوكل على مخلوق مثله فرجعت إلى

<sup>(</sup>۱) حدیث « لمنما أخاف على أمتى زلة عالم . . الحدیث ، أخرجه الطبرانی من حدیث أب الدرداء ، ولابن حال محوه ن حدیث عمرات بن حصین (۲) حدیث « أن رجلا جاء لمل رسول الله صلى الله علیه وسلم و دال علمی من غرائب العلم . . الحدیث، عمرات بن حصین (۲) حدیث الرواه ابن السنى وأبو نعیم فی کا الرواه ابن السنى وأبو نعیم فی کا الرواه المن عبد الله بن الحدیث الله بن الحدیث عبد الله بن الله ب

قوله تعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) فتوكلت على الله عز وجل فهو حسبي ، قال شقيق : ياحاتم وفقك الله تعالى فإنى فالمرت في علوم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم فوجدت جميع أنواع الحتير والديانةوهي تدور على هذه انثمان مسائل فن استعملها فقد استعمل الكتب الاربعة فهدا الفن من العلم لا يهتم بإدراكه والتفطن له إلا علماء الآخرة فأما علماء الدنيا فيشتغلون بما يتيسر به اكتساب المال والجاء ويهملون أمثال هده العملوم التي بعث الله مها الانبياء كلهم عليهم السلام وقال الصحاك بن مزاحم : أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلاالورع وهم اليوم ما يتعلمون إلا الكلام , ومنها أن يكون غير ما ثل إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم في الملبس والتجمل ق الاتا المعالم المنظر الاقتصاد في جميع ذاك ويتشبه فيه بالسلف رحهم الله تعالى ويميل إلى الاكتفاء بالأفل في جميع ذلك وكلما زاد إلى طرف القلةميله ازداد من الله قربه وارتفع في علماء الآخرة حزبه . ويشهد لذلك ماحكى عن أن عبد الفالخواص ـ وكانمن أصحاب حاتم الاصم ـ قال: دخلت مع حاتم إلى الرى ومعنا ثلثمائة وعشرون رجلا يريد الحبج وعليهم الزرمانقات وليس معهم جراب ولاطعام فدخلنا على رجل من التجار متقشف بحب المساكين فأضافنا تلك الليلة فلماكان من الغد قال لحاتم: ألك حاجة فإنى أريد أن أعود فقيها لنا هو عليل ؟ قال حاتم عيادة المريض هيها فضل والتفار إلى الفقيه عبادة وأناأ يضاً أجىء معك . وكان العليل محدين مقاتل ـ قاضي الري. فال جثنا إلى الباب فإذا قصر مشرف حسن فبق حاتم متفكر آيقول : باب عالم على هذه الحالة ؟ ثم أذن لهم فدخلوا فإذا دار حسناه فوراء واسعة نزهة وإذابرة وستورفيق حاتم متفكر آثم دخلوا إلىالمجلس الذى هو فيه وإذا بفرش وطيئة وهو راند عليها وعند رأسه غلام وييده مذبة فقعد الزائر عندرأسه وسألعن حاله وحاتم قائم فأومأ إليه ان مقاتل أن اجلس فقال الأحلس فقال لعل لك حاجةفقال: فعم، قال:وما هي؟قال:مسئلةأسألك عنها قال : سل ، قال : قم فاستو جالساًحتىأساً لك . فاستوى جالساً قال حاتم : علمك هذا من أين أخذته ؟ فقال : من الثقات حدثونى به ، قال : عن ؟ قال : عن أصحاب رسول الله صلى أنة عليه وسلم ، قال : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن ؟ قال : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمن؟ قال: عن جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل. قال حاتم هميما أداه جرا ثيل عليه السلام عن الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليمه وسلم وأداه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصابه وأصابه إلى الثقات وأداه الثقات إليك هل سمعت فيه من كان في داره إشراف وكانت سعتها أكثر كان له عند الله عز وجل المنزلة أكبر : قال : لا . قال : فكيف سمعت ؟ قال : سمعت أنه من زهد في الدنيــا ورغبـفيالآخرة وأحب المساكين وقدم لآخرته كانت له عندالله المنزلة ، قال له حاتم : فأنت بمن اقتديت أبالني صلى الله عليه وسلم وأصابه رضى الله عنهم والصالحين رحمهم الله ام بفرعون وتمروذ اول من بني بالجص والآجــر؟ ياعلمـــاء السوء مثلكم يراه الجاهل المتكالب على الدنيــا الراغب فيها فيقول : العالم على هذه الحالة : أفلا أكون أنا شراً منه ؟وخرج من عنده فلزداد ابن مقاتل مرضا وبلغ أهل الرى ما جـرى بينــه وبين ابن مقــاتل فقالوا له : إن الطنافسي بقزوين أكثر توسعاً منه . فسار حاتم متعمداً فدخلعليه فقال . رحمكانه أنارجلأعجمي أحب أن تعلمني مبتدأ ديني ومفتاح صلاتى كيف أترضأ للعنلاة ؟ قال : نعم وكرامة ياغلام هات إناء فيه ماء . فأتى به فقعد الطنافسىفتوضأ ثلاثاً ثملاثاً ثم قال: هكذا فتوضأ . فقال حاتم : هكانك حتى أتوضأ بين يديك فيكون أوكد لما أريد ، فقام الطنافسي وقعمد حاتم فتوضأ ثم غسل ذراعيه أربعاً اربعاً فقال الطنافسي : ياهذا اسرفت . قال لمحاتم : فباذا ؟ قال غسلت ذراعيك اربِها . فقال حاتم : يا سبحان اقه العظيمانا في كف من ماء أسرف وأنت في جميع هذا كله لم تسرف ؟فعلم الطنافسي أنه قصد ذلك دون التعلم فدحل منزله فلم يخرح إلى الناس أربعين يوما فلما دخل حاتم بغداد اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا : يا أنا عبد الرحمن أنت رجل ولكن أعجم وليس يكلمك أحد إلا قطعته ، قال : معى ثلاث خصال أظهر بهن على خصمى أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ وأحفظ نفسي أن لاأحهل عليه . فباغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال : سبحان الله ماأعقله قوموا بنا إليه . فلما دحلوا علبه قال له : يا أباعبد الرحمن ما السلامة من الدنيا؟ قال : يا أباعد الله لاتسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع حصال : تغفر للقوم حهلهم وتمنع جملك منهم وتبذل لهم شيئك وتكون من شيئهم آيسا ، فإذا كنت هكدا سلمت ، ثم سار إلى المدينة فاستقبله أهل المدينة فقال: ياقوم أيَّة مدينة هذه؟ قالوا: مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فأين قصررسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصلىفيه ؟ قالوا : ماكان له قصر إنماكان له بيت لاطئ بالارص ، قال : فأين قصور أصحامه رضى الله عنهم ؟ قالوا : ماكان لهم قصور إيماكان لهم بيوت لاطئة بالأرض؛ قال حاتم : ياقوم فهذه مدينة فرعون ، فأخذوه وذهبوا به إلى السلطان وقالوا . هذا العجمي يقول هذه مدينة فرعون ، قال الوالى : ولم ذلك ؟ قال حاتم : لاتعجل على أنا رجل أعجمي غريب دخلت البلد فقلت مدينة من هذه فقالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فأين قصر . . . وقص القصة ، ثم مال : وقد قال الله تعالى ﴿ لقد كان لـكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ فأنتم بمن تأسيتم أبرسول الله صلى الله عايه وسلم أم بمرعون أول من بي بالجص والآحرّ ؟ فحلوا عنه وتركوه . فهده حكاية خانم الأصم رحمه الله تعالى. وسيأتى من سيرة السلف في البذاذة وترك التجمل ما يشهد لدلك في مواضعه . و .حقيق فيه أن التربي بالمباح ليس بحرام ولكن الخوض هيه يوجب الانس به حتى يشق تركه ، واستدامة الزينة لا تتنكن إلا بمباشرة أسباب في الغالب يلزم من مراعاتها ارتكاب المعاصي من المداهنة ومراعاة الحلق ومراءاتهم وأمور أخر هي محظورة والحزم اجتناب ذلك لان من خاص في الدنيا لا يسلم منها ألبتة ولوكانت السلامة مبذولة مع الخوص فيها لـكان صلى الله عليه وسلم لايبالع في ترك الدنيا حتى نزع القَميُّص المطرز بالعلم (١) ونزع خاتم الَّذَهِبِ فِي أَثِنَاءُ الخَطِّبَةِ (٢) إلى غير ذلك مِنا سيأتَى بيانه وقد حكى أن يحيى بن يزيد النوفل كـتب إلى مالك ابن أنس رضى الله عنهما « بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله محمد فى الأولين والآحرين ، من يحيي ابن يزيد بن عبد الملك إلى مالك بن أنس ، أما بعد فقد بلغني أنك تليس الدقاق وتأكل الرقاق وتجلس على الوطيء وتجمل على بابك حاجبا وقد جلست مجلسالعلم وقدضربت إليك المطى وارتحل إليك الناس واتخذوك إماما ورضوا بقولك ؛ فاتق الله تعالى يامالك وعليك بالتواضع . كنبت إليك بالنصيحة مي كتابا مااطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى والسلام ، فكتب إليهمالك . سم الله الرحن|لرحيم وصلى الله على الله سيدنا محمد وآله وصحبهوسلم . منمالك ابن أنس إلى يحيى بن يزيد سلام الله عليك ، أما نعد : فقد وصل إلى كتابك فوقع من موقع النصيحه والشفقة والادب أمتمك الله بالتقوى وجزاك بالنصيحةخيرا وأسأل الله تعالىالتوميق ولاحول ولاءوة إلابالله العلى العظيم ، فأما ماذكرت لي أني آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على الوطي. فنحن نفعل ذلك ودستغفر الله تعالى فقد قال الله تعالى ﴿ قُلُ مِن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾ وإنى لاعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه . ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام ، فانظر إلى إنصاف مالك إذ اعترف أن

<sup>(</sup>١) حديث « نزع النميس المعلم » يتفق عليه من حديث عائشة (٢) حديث « نزع الحاتم الذهب في أثباء الحطبة » متعق عليه من حديث ابن همر.

ترك ذلك خير من الدحول فيه وأفتى أنه مباح وقد صدق فيهما جميعا ومثل مالك فى منصبه إذا سمحت نفسه بالإنصاف والاعتراف في مثل هده النصيحة فتقوى أيضا نفسه على الوقوف على حدود الماح حتى لايحمله ذلك على المراءاة والمداهنة والتجاوز إلى المكروهات وأما غيره فلا يتدر عليه فالتعريج على التمعم بالمباح خطر عظيم وهو بعيد من الخوف والخثية وخاصية علماء إلله تعالى الخشية وخاصيةالخشية التباعد من مظان الخطر . ومنها أن يكون مستقصيا عن السلاطين فلايدخل عليهم ألبته مادام يجد إلى الفرار عهم سبيلا بل ينبغي أن يحترزعن مخالطتهم وإن جاءوا إليه فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدى السلاطين. والمخالط لايخلو عن تكلف في طيب مرضاتهم واستمالة قلوبهم مع أنهم طلمة . ويجب على كل متدين الإنسكار عليهم وتضييق صدرهم بإظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم فالداخل عليهم إما أن يلتفت إلى تجملهم فيزدرى نعمة الله عليه أو يسكت عن الإنكار عليهم فيكون مداهنا كلم أو يتكلف في كلامه كلاما لمرضاتهم وتحسين حالهم وذلك هو البهب الصريح أو أن يطمع في أن ينال من دنياهم وذلك هو السحت وسيأتى فى كـتاب الحلال والحرام مايحوز أن يؤخذ من أموال السلاطين ومالا يجوز من الإدرار والجوائز وغيرها . وعلى الجملة فمخالطتهم مفتاح للشرور وعلماء الآخرة طريقهم الاحتياط . وقال صلى الله عليه وسلم « من بدا جفا ـ يعني من سكن البادية جفاً ـ ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطانافتتن (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « سيكون عليكم أمراء تعرفوں منهم وتنكرون فن أسكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع أبعده الله تعالى . قيل : أهلا نقاتلهم ؟ قال صلى الله عليه وسلم : لاماصلوا (٢) . وقال سميان : في جهنم واد لايسكنه إلا القراء الزائرون للملوك. وقال حديفة : إياكم ومواقف الفتن ، فيــل وما هي ؟ قال : أبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكـدب ويقول فيه ما ليس فيه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم . العلماء أمناء الرسل على عباد الله تعالى مالم يخالطوا السلاطين فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم (٣) . رواه أنس. وقيل للاعمس: ولقدأحيبت العلم لكثرة من يأحده عنك فقال: لاتعجلوا ثلث ! يموتون قبلالإدراك وثلث يلزموں أبواب السلاطين فهم شر الحلق والثلث الباقى لايفلح منه إلا القليل. ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله : إذا رأيتم العالم يغشى الامراء فاحترزوا منه فإنه لص . وقال الاوراعي ما من شيء أبغص إلى الله تعالى من عالم يزور عاملاً . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شرار العلماء الذين يأتون الأمراء وحيار الأمراء الذين ياتون العلماء (؛) ، وقال مُكحولالدمتـقى رحمهانته ، من تعلم القرآن وتفقه في الدين ثم صحب السلطان تملقا إليه وطمعا فيما لديه خاص في جحر من نار جهنم تعدد حطاه . وقال سمنون : ماأسمج بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلايوجد فيسئل عنه ميقال هو عند الآمير ا قال : وكنت أسمع أنه يقال إذا رأيتم العالم يحب الدبيا فاتهموه على دينكم حنى حربت ذلك؛ إذ مادحلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروج فأرى عليها الدرك وأنتم ترون ماألقاه به من الغاظة والفطاطة وكثرة المخالفة لهواه ولوددت أن ابحو من الدخول عليه كـفافا مع أنى لاأخذ مه سيئا ولاأشرب له شربة ماء. ثم قال : وعلماء زماننا شر من علماء بني إسرائيل يخبرون السِلطان بالرخص وبما يوافق

<sup>(</sup>١) حديث د من بداجه .. الحديث ، أحرجه أبو داود والترمدي وحسه والنسائي من حديث ابن عباس

 <sup>(</sup>۲) حدیث « سیکون علیسکم آمهاء تعرفون منهم و تتکرون .. الحدیث » أخرجه الصلم من حدیث أم سلمة (۳) حدیث أنس « العلماء الرسل على عباد الله .. الحدیث » أخرجه العقیلی فی العنمهاء ، وذکره ابن الجوری فی الموضوعات .

<sup>(</sup>١) مديث « شرار العلماء الذين يأتون الأعماء وخيسار الأمماء الذين يأتون العلماء » أخرجه انماجه بالشطر الأول نحوه من حديث أبي هريرة بسد ضيف.

هواه ولو أخبروه بالذي عليه وفيه نحاته الاستثقالهم وكره دخولهم علبه وكان ذلك نجاة لهم عند ربهم.وقال الحسن: كان فيمن كان قبلكم رحل له قدم في الإسلام وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال عمد الله بنالمبارك عني به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ـ قال وكان لا يغشي السلاطين ويبفر عبهم . فقال له بنوه : يأتى هؤلاءمن ليسهو مثلك في الصحبة والقدم في الإسلام فلو أتبتهم ، فقال : يابني آتى حيفة قد أحاط بها غوم والله لئن استطعت لاأشاركهم فيها ؛ قالوا ياأباناإذننهلكهزالا قال ، يابي لأنأموت مؤمنا مهزولا أحبإلىمنأنأموتمناهقا سمينا قال الحسن : خصمهم والله إذ علم أن التراب يأكل اللحم والسمن دون الإيمان . وفي هــذا إشارة إلى أن الداخل على السلطان لايسلم من النفاق ألبتة وهو مضاد للإيمــان . وقال أبو ذرّ اسلمة : يا سلمة لا تغش أبواب السلاطين فإنك لاتصيب شبئًا من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه . وهذه فتنة عظيمة للعلماء وذريعة صعبة للسيطان عليهم لاسيما من له لهجة مقبولة وكلام حلو ، إذ لا يزال الشيطان يلتي إليه : أن فيوعطك لهم ودخولك عليهمما يزجرهم عنالظلم ويقيم شعائر الشرع إلى أن يخيل إليه أن الدخول عليهم من الدين ، ثم إذا دخل لم يليث أن يتلطف في الـكلام ويداهن وبحوض فى الثناء والإطراء وهيه هلاك الدين . وكان يقال : العلماء إذا علموا علوا فإذا عملوا شغلوافإذاشغلوا فقدوا هإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا : وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الحسن : أما بعد فأشر على بأفوام أستمين بهم على أمر الله تعالى . فكتب إليه : أما أهل الدين فلا يريدونك وأما أهل الدنيا فلن تريدهم ولكن عليك بالاشراف فإنهم يصوبون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة . هذا في عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكان أرهد أهل زمانه ! 'فإذا كان شرط أهل الدين الهرب منه فكيف يستنسب طلب غيرهم ومحالطته ؟ ولم يزل السلف العلماء مثل الحسن والتورى وابن الميارك والفضيل وإبراهيم بن أدهم ويوسف بن أسباط يتكلمون في علماء الدنيا من أهل مكة والشام وغيرهم إما لميلهم إلى الدنيا وإما لمخالطتهم السلاطين منها أن لايكون مسارعا إلى الفتيا ل يكون متوقفاً ومحترزاً ماوجد إلى الخلاص سديلاً . فإن سئل عما يعلمه تحقيقاً بنص كـتاب الله أو بنص حديث أو إجماع أو قياس حلى أفتى ، وإن سئل عما يسك فيه قال : لاأدرى ! وإن سئل عما يظنه باجنهاد وتحمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال على عيره إن كان في عيره غنية هذا هو الحزم لأن تقلد خطر الاحتهاد عطيم وفي الخبر ، العلم ثلاثة : كـتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدرى (١) » قال السّعي : « لاأدرى » نصف العلم . ومن سكت حيث لايدرى لله تعالى فليس بأقل أجرا بمن نطق لأن الاعتراف بالحهل أشد على النفس مهكدا كانت عادة الصحابة والسلف رصي الله عنهم . كان ابن عمر إذا سئل عن الفتيا قال : اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلدأمور الباس فضها في عقه ؛ وقال ابن مسعودرضي الله عنه : إن الذي يفتي الناس في كل مايستفتونه لمحنون ، وقال : جنةالعالم « لاأدرى ، فإن أخطأها فقدأصيبت مقاتله . وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ليس شيء أشد على التسيطان من عالم يتكلم بعلم ويسكت بعلم، يقول: انظروا لمل هذا سكوته أشدّ على من كلامه . ووصف بعضهم الأبدال فقال : اكلهم فأفة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة ؛ أي لايتكلمون حتى يسألوا وإذا سئلوا ووجدوا من يكفيهم سكتوا فإن اضطروا أجابوا وكانوا يمدون الابتداء فبل السؤال من السهوة الحفية للمكلام ، ومن على وعبد الله رضى الله عنهما برحل يتكلم على الناس فقال · هذا يقول اعرفوني . وقال بعضهم : إنما العالم الدي إذا سئلءن المسئلة فكأنما يقلع صرسه . وكان ان عمر يقول : تريدون

<sup>(</sup>۱) حدیث « العلم ثلاثة : كـــتاب الطنى وســئة قائمه ولا أدرى » أحرجه الحطیب فى أحماء من روى عن منالك موقوقاً على ابن عمر ولأبى داود وابن ماجه من حدیث عبد الله بن عمر مرةوعا نحوه مع اختلاف وقد تقدم

أن تجعلونا جسرا تعبرون علينا إلى جهنم . وقال أبو حقص النيسابوري : العالم هو الذي يحاف عند السؤال أن يقال له يوم القيامة من أين أجبت ؟ وكان إبراهيم التيمي إذا سئل عن مسئلة يبكي ويقول : لم تحدوا غيري حتى احتجتم إلى . وكان أنو العالية الرياحي وإبراهيم بن أدهم والثوري يتكلمون على الاثنين والثلاثة والنمر اليسير فإذا كثرواً انصرهوا. وقال صلىالله عليهوسلم « ماأُدرى أعزير نبي أم لا ؟ وماأدرى أتبع ملعون أم لا ؟ وماأدرى ذو القرنين نبي أم لا؟ (١) ، ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حير البقاع في الارص وشرها قال « لاأدرى ، حتى ترل عليه حبريل عليه السلام فسأله فقال . لا أدرى ، إلى أن أعلمه الله عر وجل أن حير البقاع المساجد وشرها الأسواق (١) ، وكان ابن عمر رضى الله عنهما يسمئل عن عشر مسائل هيجبب عن واحمدة وَّيسكت عن تسع . وكان ابن عبـاس رصى الله عمهما يجيب عن نسع ويسكت عن واحدة . وكان في الفقهاء من يقول . لاأدرى ، أكثر بمن يقول . أدرى ، منهم سميان الثورى ومالك بن أنس وأحمد ب حنبل والفضيل ابن عياض وبشر بن الحرث . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلي : أدركت في هـدا المسجد مائة وعشرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وســلم ما منهم أحــد يسئل عن حديث أو فتيا إلا ود أن أخاه كــفاه ذلك. وفي لفظ آخر :كانت المسئلة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر ويردها الآخر إلى الآخر حتى تعود إلى الاوّل وروى أن أصحاب الصفة أهدى إلى واحد منهم رأس مشوى وهو في غاية الضر فأهداه إلى الآخر وأهداه الآخر إلى الآخر ؛ هكذا دار بينهم حتى رجع إلى الأول . فانظر الآن كيف انعكس أمر العلماء فصار المهروب منه مطلوباً والمطلوب مهروباً عنه ؟ ويشهد لحسن الاحتراز من تقلد الفتاوى ما روى مسندا عن بعضهم . أنه فال : لايفتى الناس إلا ثلاثة : أمير أو مأمور أو متكلف. وقال نعضهم : كان الصحابة يتدافعون أربعة أشياء ؛ الإمامة والوصية والوديعة والفتيا . وقال بعضهم كان أسرعهم إلى الفتيا أقلهم علما واشدهم دفعا لها أورعهم . وكان شغل الصحابة والتابعين رضى الله عنهم في خسة أشياء: قراءة القرآن وعمارة المساحد وذكر الله تعمالي والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وذلك لمــا سمعوه من قوله صلى الله عليهوسلم «كلكلام ابن آدم عليه لاله إلا ثلاثة : أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله تمالى (") ، وقال تعالى ﴿ لَا خَيْرُ فَي كَــْثَيْرُ مِن نجواهم إلا مِن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ﴾ الآية . ورأى بمض العلماء بعض أصحاب الرأى من أهل الكوفة في المنام فقال : مارأيت فماكنت عليه من المتيا والرأى؟ فكره وجهه وأعرض عنه وقال : ماوجدناه شيئا وماحمدنا عافبته . وقال ابن حصين : إن أحدهم ليفتي في مسئلة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها اهل بدر . فلم يزل السكوت دأب أهل العلم إلا عند الضرورة . وفي الحديث . إذا رأيتم الرجل قد أوتى صمتًا وزهدا ه التربوا منه فإنه يلقن الحـكة (٤) ، وقيل العالم إما عالم عامة وهو المفتى وهم أصحاب السلاطين أو عالم خاصة وهو العالم بالتوحيد وأعمال القلوب ، وهم أصحاب الزوايا المتفرقون المنفردون . وكان يقال : مثل أحمدبن حتبل مثل دجلة كل احديفترف منها ، ومثل بشر بن الحَرَث مثل بثر عذبة منطاة لايقصدها إلاواحد بعدواحد . وكَانُوا يقولون : فلانعالم

<sup>(</sup>۱) حديث « ما أدرى أعزبر نبي أم لا .. الحديث » أخرجه أبو داود والما كم وصححه من حديث أبي مربرة

<sup>(</sup>۲) حدیث « لما شل عن خیر البقاع و شرها قال لا أدری حتی نزل جبریل .. الحدیث ، أخرجه أحمد وأبو یسلی والبرار والحاکم وصححه و عوه من حدیث ابن عمر (۳) حدیث «کلکلام ابن آدم علیه لاله الاثلاثه .. الحدیث ، أخرجه الترمذی وابن عاجه من حدیث أم حبیه قال الترمدی حدیث عریب (٤) حدیث « لمن رأیتم الرجل قد أوتی صمتا و زهدا .. الحدیث أخرجه ابن عاجه من حدیث ابن خلاد باسناد ضعیف

وملان متكلم وفلان أكثر كلاما وفلان أكثر عملا ، وقال أبو سليمان: المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى الـكلام وقيل : إذا كثر العلم قل الكلام وإذا كثر الكلام قل العلم وكتب سلمان إلى أبي السرداء رضي الله عنهما ـ وكان قد آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) . يا أخى بلغنى أنك قمدت طبيبا تداوى المرضى ، فافطر فان كنت طبيباً فتكلم فإن كلامك شماء وإن كنت متطبباً فالله الله لاتقتل مساماً . فكان أبو الدرداء يتوقف بعدذلك إذا سئل وكانأ نسرضي الله عنه إذا ستل يقول: سلوا مولانا الحسن. وكانابن عباسرضي الله عنهما إذا ستل يقول: سلوا حارثة ابن زيد وكانابن عمر رضي الله عنهما يقول : سلواسعيدبنالمسيب . وحكى أنه روى صحابي في حضرة الحسن عشرين حديثاً فستاعن تفسير هافقال: ماعندي إلامارويت، فأخذالحسن و تفسيرها حديثا حديثاً ، وتعجبوا من حسن تفسيره وحفاله ! فأخذ الصحابي كفا من حصى ورماهم به وقال : تسألوني عن العلم وهدا الحبر مين أظهركم ومنها أن يكون أكثر اهتمامه نعلم الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طريق الآخرة وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك مرالحاهدة والمراقبة فان المحاهدة تفضى إلى المشاهدة ، ودقائق علوم القلب تنفجر بها ينابيع الحكمة من القلب ، وأما الكتب والتعليم فلا تغي بذاك مل الحكمة الخارجة عن الحصر والعدّ إنما تتفتح بالمحاهدة والمراقبة ومباشرة الاعمال الظاهرة والباطنة والجلوس مع الله عز وجل في الخلوة مع حضور القلب بصافى المكرة والانقطاع إلىالله تعالى عما سواه فذلك مفتاح الإلهام ومنبع الكشف، فكم من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على محاوزة مسموعه بـكلمة، وكم من مقتصر على المهم في التعلم ومتوفر على العملومراتمة القلب فتح الله من لطائف الحكمة ماتحار فيه عقدول ذوى الالباب، ولذلك قال صلى الله علمه وسلم « من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم (٢) ، وفي نعض الكتب السالفة : يابني إسرائيل لاتقولوا العلم في السياء من يـنزل به إلى الارص ولا في تحــوم الارص من يصعد به ولا من وراء البحار من يعبر به ، الصلم بجعول في قلوبكم تأدبوا بين يدى بآداب الروحانيين وتحلقوا لي بأخلاق الصديقين أظهر العلم في قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم . وقال سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله : حرج العلماء والعباد والزهاد . من الديياً وقلومهم مقفلة ولم تمتح إلا قلوب الصديقين والشهداء . ثم تلا قوله تعالى ( وعنده مماتح الغيب لايعلمها إلا هو) الآية ولولا أن إدراك قلب من له قلب بالنور الباطن حاكم على علم الظاهر لما قال صلى الله عليه وسلم « استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك » وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى « لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به (٣) . . . الحديث ، هم من معان دقيقة من أسرار القرآن تخطر على قلب المتجردين المذكر والمكر تحلو عنهاكتب التفاسير ولا يطلع عليها أفاضل المفسرين وإذا انكشف ذلك للمربد المراقب وعرض على المفسرين استحسنوه وعلموا أن ذلك من تنبيهات القلوب الزكية وألطاف الله نعالى بالهمم العالية المتوحهة البه . وكذلك في علوم المكاشفة وأسرار علوم المعاملة ودقائق خواطر القلوب فان كل علم من هذه العلوم بحر لايدرك عمقه وإنمـا يحوصه كل طالب بقدر مارزق منه وبحسب ما وفق له من حسن العمل وفي وصف هؤلاء العلماء قال على رضي الله عنه في حديث طويل. القلوب أوعيةوخيرها اوعاها للخير ، والناس ثلاثة عالم رياني ومتعلم على سبيل النجاة وممج رعاع اتباع لـكل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا

<sup>(1)</sup> حديث « مؤاخاته صلى الله عليه و سلم بين سلمان وأبي الدرداء » أحرجه البخارى من حديث أبي جمعة

<sup>(</sup>۲) حديث د من عمل عاعلم ورثه الله علم مالم يملم » أخرجه أبو نعيم فى الحلية من حديث أس وضعه (۳) حديث « لايزال البد يتقرب لملى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحدته كنت له سما وبصراً » منفق عليه من حديث أبى هريرة بلفظ و بسمه و بصره » وهو فى الحلية كما ذكره المؤلف من حديث انس يسند ضعيف

بنور العلم ولم يلجئتوا الى ركن وثيق ، العلم حير من المال ، العلم بحرسك وانت تحرس المال والعلم يزكو على الإنفاق والمال ينقصه الإنفاق، والعلم دين يدان به تكتسب به الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته ؛ العلم حاكم والمــال محكوم عليه ، ومنفعة المــال ترول بزواله مات ، خزان الأموال وهماحباء والعلماء احياء باقون مابتي الدهر ، ثم تنفس الصعداء وقال . هاه إن ههنا علما جما لو وجدت له حملة . بل اجد طالبا غبر مأمون يستعمل آلة الدين فى طلب الدنيا ويستطيل بنعم الله على اوليائه ويستظهر بحجته على حلقه ، او منقادا لاهل الحق لكن ينزرع الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة لا بصيرة له لاذا ولا ذاك؛ أو منهوما باللدات سلس القياد في طلب النهوات، أو مغرى بجمع الاموال والادخار منقاداً لهواه أقرب شبها بهم الانعام السائمة ؛ اللهم هكدا يموت العلم إذا مات حاملوه ثم لا تخلو الارض من قائم لله بحجة إما ظاهر مكسوف وإما خائف مقهور لكيلا تبطل حجج الله تعالى وبيناته وكم وأين أولئك ؟ هم الاقلون عدداً الاعظمون قدراً أعيانهم مفقودة وامثالهم في القلوب موحودة يحفظالله تعالى بهم حججه حتى يودعوها من وراءهم ويزرعوها فى قلوب أشباههم : هجم بهم العلم على حقيقة الامر, فباشروا روح اليةين فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بمااستوحش منه الغافلون، محبر االدنياباً بدانأرواحها معلقة بالمحل . الاعلى أواثك أولياء الله عز وجل مسخلقه وأمناؤهوعمالهفأرضه والدعاة إلى دينه ثم بكى وقال :واشوقاهإلىرؤيتهم فهذا الذي ذكره أخيراً هو وصف علماء الآخرة وهو العلم الذي يستفاد أكثره من العمل والمواطبةعلى المجاهدة . ومنها أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين فإن اليقين هو رأس مال الدين قال رسول الله صلى الله عليموسلم واليقين الإيمان كله (١) . فلا بد من تعلم علم اليقين أعنى أوائله ثم ينفتح للقلب طريقه ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم . تعلموا اليقين (٢) » ومعناه جالسوا الموقنين واستمعوا منهم علم اليقين وواظبوا على الافتداء مهم ليقوى يتمينكم كما قوى يقينهم وقليل من اليقين خير من كمشير من العمل . وقال صلى الله عليه وسلم « لما قيل له : رجل حس اليقين كثير الذنوب ورجل مجتهد فى العبادة قليل اليقين ، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من آدى إلا وله ذنوب ولكن من كان غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الدنوب لانه كلما أذنب تاب واستغفر وندم فتكفر ذنونه ويبق له فضل يدحل به آلجنــة (٣) ٣ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « إن منأقل ما أوتيتم : اليقين وعزيمة الصبر ومن أعطى حظه منهما لم يبال مافانه من قيام المليل وصيام النهار (٤) » وفى وصية لقان لابنه يابي لايستطاع العمل إلا باليقين ولا يعمل للرء إلابقدريقينه ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه ، وقال يحيى س معاذ إن للتوحبد نوراً والشرك ناراً ، وإن نور التوحيـد أحرق لسيئات الموحدين من بار الشرك لحسنات المشركين ، وأراد به اليقين ، وقد أشار الله تعمالي في القرآن إلى ذكر المرقنين في مواضع دل مها على أن اليقين هو الرابطة للخيرات والسعادات ؛ فان قلت . فما معنى اليقين وما معمى قوّته وضعفه فلا بد من فهمه أولا ثم الاستغال بطلبه وتعلمه فان مالا تفهم صورته لايمكن طلبه ؟ فاعلم أن البقسين لفظ مشترك يطلقه فريقان لمعنيين مختلفين أما النطار والمتكلمون هيمدون به عن عدم السك إذ ميل النفس إلى التصديق بالشيء له أربع مقامات ، الأول أن يعتدل التصديق والتكديب ويعمر عنه بالشك ، كما إذا سئلت عن

<sup>(</sup>١) حديث ، اليقير الإيمان كله » اخرحه البيهتي في الرهد والحطيب في التاريخ من حديث ان مسعود باساد حسن

<sup>(</sup>۲) حدیث ه تعلموا الیقین » الحرجه ا مو نعیم من روایة تور بن یزید مرسلا و هو معصل رواه ابن أنی الدنیا فی الیقین من قول حالد بل معدان (۳) حدیث ( نمیل له ، رجل حسن الیقین کثیر الهنوب ) اخرجه النره دی المحصیم فی الدوادر من حدیث أنس باساد مطلم ( ٤) حدیث ( من أولی ما أوتیتم الیقین و عزیمة الصبر ۱۰۰ الحدیث ) لم أنف له علی أصل ، وروی این عبد المید من حدیث صاد ( سا أثرل الله شیئا " ولى من الیقین و لا قسم شیئا مین الباس أقل من الحلم ) الحدیث

شخص مدين ، أن الله تعالى يعافبه أم لا؟ وهو محهول الحال عندك فإن نفسك لاتميل إلى الحكم فيه الرئبات ولا نني بل يستوى عندك إمكان الامرين فيسمى هذا شكا . الثاني . أن تميل نفسك إلى أحد الامرين مع الشعور بإمكان نقيضه ولكنه إمكان لايمنع ترجيح الاول، كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوىأنه بعينه · لو مات على هذه الحالة هل يعاقب ؟ فإن مفسك تميل إلى أنه لا يعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب وذلك اظهور علامات الصلاح . ومع هذا فأنت تجوّز اختُفاء أمر مرجبالعقاب في باطنه وسريرته فهذا التحوير مساولذلك لميل ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة تسمى ظنا . الثالث : أن تميل النفس إلى التصديق بشيء محيث يغلب عليها ولا يخطر باابال غيره ولو خطر بالمال تأبي النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة إذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والإصغاء إلى التشكيك والتجويز اتسعت نفسه للتجويز ، وهدا يسم اعتقاداً مقارباً لليقـين وهو اعتقاد العوام في الشرعيات كلها إذرسخ في نفوسهم بمجرد السماع حتى إن كل فرقة تثق بصحة مذهبهـــــا وإصابة إمامها ومتبوعها ، ولو ذكر لاحدهم إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله . الرابع المسرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهـان الذي لا يشك ميه ولا يتصوّر الشك فيـه فاذا امتـنع وجود التك وإمكامه يسمى يقينــا عند هؤلاء ، ومثاله أنه إذا قيل للعافل هل في الوجود شيء هو قديم؟ فلا يمكنه التصديق به بالبديهة لأن القدبم غير محسوس لاكالشمس والقمر فإنه يصدق بوجودهما بالحس وليس العلم بوحوده شيء قديم أزلى ضرورياً مشل العلم بأنَّ الاثنين أكثر من الواحد ومثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال ، فان هذا أيضا ضرورى فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القـديم على الارتحال والبديمة ، ثم من النـاس من يسمع ذلك ويصدّق بالسماع تصديقا جزما ويستمرّ عليه وذلك هو الاعتقاد وهو حال حميع العوام . ومن الناس من يصدّق به بالبرهان ومو أن يقال له . إن لم يكن في الوجود قديم فالموجودات كلها حادثة فإن كانت كلها حادثـة فهي حادثة بلا سبب أو فيها حادث ملاسب وذلك محال ، فالمؤدى إلى المحال محال ، فيلزم في النقل التصديق بوجودشيء تديم بالضرورة لان الاقسام ثلاثة . وهي أن تكون الموجوداتكلها لله يمة أوكلها حادتة أو بعضها قديمة وبعضها حادثة فان كانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب إذ ثبت على الجمــــلة قديم ، وإن كان الكل حادثًا فهو محال إذ يؤدى إل حدوث بغير سبب فيثبت القسم الثالث أو الأول. وكل علم حصل على هدا الوجه يسمى يقيما عند هؤلاء سواء حصل بنظر مثل ماذكرناه أو حصل بحس أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب أو بتواتر ، كالـعلم بوجود مكة أو بتجربة كالعلم بأن السقمونيا المطبوخ مسهل أو بدليلكا ذكرنا فشرط إطلاق هـذا الاسم عندهم عدم الشك فكل علم لا شك ميه يسمى يقينا عند هؤلاء وعلى هذا لا يوصف اليبقين بالضعف إذ لاتفاوت في نني الشك . الاصطلاح الثاني اصطلاح الفقهاء والمتصوّفة وأكثر العلماء وهو أن لا يلتفت فيه إلى اعتبار التجويز والشك بل إلى استيلائه وغلبته على العقل: حتى يقال. فلان ضعيف اليقين بالموت مع أنه لاشك فيه ؛ويقال: فلان قوى اليقين في إنيان الرزق مع أنه قد يحوز أنه لايأتيــه ، فهما مالت النفس إلى التصديق نشيء وغلبذلك على القلب واستولى حتى صار هو المتحكم والمتصرف في النفس بالتجويز والمنع سمى ذلك يقينا ولا شك في أن الناس يشتركون في القطع الموت والانفكاك عن الشك فيه ، ولكن فيهم من لا يلتفت اليه ولا إلى الاستعداد له وكأنه غير موةن به . ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق جميع همه بالاستعداد له ولم يغادر فيه متـــما لغيره فيعبر عن مثل هذه الحالة بقوة اليقين ، ولذلك قال بعضهم . مارأيت يمينا لاشك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من (١٠ - لمحياء علوم الدين --- ١)

الموت ، وعلى هذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقوّة ونحن إبما أردنا نقولنا . إن من شأن علما. الآخرة صرف العناية إلى تقوية اليقين ، بالمعنيين جميعا وهو نني الشك ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو الغالب المتحكم عليها المتصرف ميها . فاذا فهمت هذا علمت أن المراد من قولنا « إن اليـقين ينقسم ثلاثة أقسام ، بالقرة والضعف والكاثرة والقلة والحفاء والجلاء ، فأما بالقوة والضعف فعلى الاصطلاح الثانى وذلك في الغلبة والاستيلاء على القلب ودرجات معانى اليقين في القوّة والضعف لاتتناهي وتفاوت الحلق في الاستعداد الموت بحسب تفاوت اليقين بهده المعانى وأما التفاوت بالحفاء والجلاء في الاصطلاح الآوّل فلا ينكر أيضاً ، أما فيها يتطرّق إليه التجويز فلا ينكر ـ أعنى الاصطلاح الثاني وفيما انتنى الشك أبضا عنه لاسبيل إلى إنكاره فإنك تدرك تفرقة بين تصديقك بوجود مكة ووجود فدك مثلا وبين تصديقك بوجود موسى ووحود يوشع عليـهما السلام مع أنك لا تشك في الآمرين جميعاً فستندهما جميعاً التواتر ، ولكن ترى أحدهماأجلي وأوضح في قلبك من الثاني لأن السبب في أحدهما أقوى وهوكثرة المحدين، وكذلك يدرك الناظر هذا في النظريات المعروفة بالادلة فانه ليس وضوح مالاح له بدليل واحد كوضوح مالاح له بالآدلة الكثيرة مع تساويهما في نني التلك، وهدا قد ينكره المتكلم الذي يأخذ العلم من الكتب والسباع ولا يراجع نفسه فيها يدركه من تفاوت الاحوال . وأما القلة والكثرة فذلك بكثرة متعلقات اليقين ، كما يقال : فلان أكثر علما من فلان ، أي معلوماته أكثر . ولدلك قد يكون العالم قوى اليقين في جميع ماورد الشرع به وقد يكون قوى اليمين في نعضه ﴿ فَإِنْ قَلْتُ : قد فهمت اليقين وقرَّته وصعفه وكثرته وقلنه وجلاءه وخفاءه بمعنى نعي الشك أو بمعنى الاستبلاء على القلب فما معنى متعلقات اليقين ومحاريه وصياذا يطلب اليقين فإنى مالم أعرف ما يطلب فيه اليقين لم أقدر على طلمه ؟ فاعلم أن جميع ماورد به الانديباء صلوات الله وسلامه عليهم من أوله إلى آخره هو من مجارى اليقين فإن البقس عباره عن معرفة محصوصة ومتعلقه المعلومات التي وردت بها الشرائع فلا مطمع في إحصائها واكني أشير إلى بعضها وهي أمهاتها . فمن ذلك : النوحيد . وهو أن يرى الاشياء كاها من مسبب الأساب ولا يلتفت إلى الوسائط بل يرى الوسائط مسخرة لاحكم لهــا فالمصدق بهذا موةن ، فإن انتنى عن قلبه مع الإيمان إمكان الشك فهو مرقن بأحد المعنيين ، فان غلب على قلبه مع الإيمان غلبة أزالت عمه الغضب على الوسائط والرصا عنهم والشكر لهم ونزل الوسائط في قلبه منزلة القلم واليد في حق المنعم بالتوقيع فانه لايشكر القلم ولا اليد ولا يمضب علمهما بل يرأهما آلتين مسخرتين وواسطتين فقد صار موقنا بالمعنى الثانى وهو الإشراف، وهو ثمرة اليقير الأول وروحه وفائدته . ومهما تحقق أن الشمس والنجوم والجمادات والنبات والحيوان وكل مخلوق فهي مسخرات بأمره حسب تسخير القلم في يد السكاتب وأن القدرة الأزلية هي المصدر للسكل استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والتسليم وصار موقباً بريثًا من الغضب والحقد والحسد وسوء الحلق، فهـذا أحدد أبواب اليقين . ومن ذلك : الثمة بضمان الله سبحانه بالرزق في قوله تعالى ﴿ وَمَا مِن دَابَةٌ فِي الْأَرْضِ إلا على الله رزقها﴾ واليقين بأن ذلك يأتيه وأن مافدّر له سيساق اليه ومهما غلب ذلك على قلبه كان مجملا في الطلب ولم يشتد حرصه وشرهه وتأسفه على ما فاته ، وأثمر هذا اليقين أيضا جملة من الطاعات والاخلاق الحيدة . ومن ذلك : أنّ يغلب على قلبه أن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، وهو اليقين بالثواب والعقاب حتى يرى نسبة الطاعات إلى الثواب كنسة الخبز إلى الشبع ، ونسبة المعاصي إلى العقاب كنسبة السموم والافاعي إلى الملاك فكما يحرص على التحصيل للحبز طلبا للشبع فيحفظ قليله وكثيره فكذلك يحرص على الطاعات كلها قليلها

وكثيرها ، وكما يجتنب قليل السموم وكشيرها فكدلك يجتنب المعاصى قليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها ؛ فاليقين بالممى الاول قد يوحد لعموم المؤمنين أما بالمعى الشانى فيختص به المقربون ، وثمرة هـذا اليقين صدق المراقبة في َ الحركاب والسكنات الخطرات والمبالغة في التقوى والتحرّز عن كل السيئات , وكلماكان اليقين أغلب كان الاحتراز أشد والتشمير أبلع . ومن ذلك ؛ اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك فى كل حال ومشاهد لهواحس ضميرك وخفايا خواطرك وفكرك فهدا متيقن عندكل مؤمن بالمعنى الآؤل وهو عدم التبك وأما بالمعنى الثانى وهو المقصود فهو عزيز يحتص به الصديقون ، وثمرته أن يكون الإنسان في حلوته متأدباً في حميـم أحواله كالجالس بمشهد ملك معظم ينظر إليه فإنه لايرال مطرقا متأدباً فى جميع أعماله متهاسكا محترزاً عن كلُّ حركة تخالف هيئة الادب ويكونُ ف مكرته الباطنة كهو في أعماله الظاهرة إذَّ يتحقق أن الله تعالى مطلع على سريرته كما يطلع الخلق على ظاهره هتكون مبالغته في عمارة باطنه وتطهيره وتزيينه بعين الله تعـالي الـكائمنة أشد من مبالغته في تزيين ظاهره لسائر الناس ، وهدا المقام في اليقين يورث الحياء والخوف والانكسار والذل والاستكانة والخضوع وجملة من الأخلاق المحمودة ، وهده الآخلاق تورث أنواعا من الطاعات رفيعة فاليقين في كل باب من هذه الأنواب مثل الشجرةوهذه الآخلاق في القلب مثل الاغصان المتفرعة منها وهـده الاعمال والطاعات الصادرة من الاخلاق كالثمـار وكالانوار المتفرّعة من الأغصان فاليقين هو الأصل والأساس وله مجار وأبواب أكثر مما عددناه ، وسيأتي ذلك في ربع المنجيات إن شاء الله تعـالي . وهدا القدر كاف في معنى اللفظ الآن . ومها أن يكون حزينا منكسرا مطرقا صامتا يطهر أثر الخشية على هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته لاينظر إليه ناظر إلا وكان فظره مدكرا لله تعالى وكانت صورته دليلا على عمله فالجواد عينه مرآته وعلماء الآخرة يعرفون بسيماهم في السكينة والذلة والتواضع ، وقد قيل ماألبس الله عبدا لبسة أحسن من خشوع في سكينة فهي لبسة الانبياء وسيما الصالحين والصديقين والعلماء وأما التهاهت في الحكلام والتشدق والاستغراق في الضحك والحدة في الحركة والنطق فحكل ذلك من آثار البطر والآمن والغفلة عن عظيم عقاب الله تعالى وشديد سخطه وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن اللهدون العلماء به ، وهدا لأن العلماء ثلاثة كما قال سُهل التسترى رحمالته : عالم بأمر الله تعالى لابأيام الله وهم المفتون في الحلال والحرام وهذا العلم لايورث الخشية ، وعالم بالله تعالى لابأمر الله ولا بأيام الله وهم عموم المؤمنين ، وعالم بالله تعالى وبأمر الله تعالى وبأيام الله تعالى وهم الصديقون ، والخشية والخشوع إنمـا تغلب عليهم ، وأراد بأيام الله أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التي أفاضها على القرون السالفة واللاحقه فمن أحاط علمه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه . وقال عمر رضى الله عنه : تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من يتعلمنكم ولاتكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم . ويقال ما آتى الله عبدا علما إلاآتاه معه حلماً وتواضعاوحسن خلقورفقا فذلك هو العلمالنافع . وفي الآثر : منآتاه الله علما وزهدا وتواضعا وحسن خلق مهو إمام المتقين . وفي الخبر . إن منخيار أمتى قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله ويبكون سرا منخوف عذابه ، أبدانهم في الآرض وقلوبهم في السماء ، أرواحهم في الدنيا وعقولهم في الآخرة ، يتمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة (١) ، وقال الحسن : الحـلم وزير العلم والرفق أبوء والتواضع سرباله . وقال بشر بن الحارث من طلب

<sup>(</sup>۱) حديث « لمن من خيار أمتى فوماً يصحكون جهراً من سعة رحمة الله ويبكون سراً من حوف عذابه .. الحديث » أخرجه الحاكم والبيهتى في شعب الإيمان وضغه من حديث عياض بن سليمان

الرياسة بالعلم فتقرب إلى الله تصالى ببغضه فإنّه ممقوت فيالسهاء والأرض . ويروى في الإسرائيليات أنحكيما صنف ثاثياتة وستين مصنفا فيالحكمة حتىوصف بالحكيم فأوحىالله تعالى إلى نبيهم . قل لفلان قدملات الارض نفاقا ولم تردنى من ذلك بشيء وإنى لاأقبل من نفاقك شيئًا. فندم الرجل وترك ذلك وخالط العامة في الآسواق وواكل بنى إسرائيل وتواضع فى نفسه فأوحى الله تعالى إلى نبيهم : قل له الآن وفقت لرضاى . وحكى الاوزاعى رحمه الله عن بلال بن سعد : أنه كان يقول ينظر أحدكم إلى الشرطى فيستعيذ بالله منه وينظر إلى علما الدنيا المتصنعين للخلق المتشوفين إلى الرياسة فلا يمقتهم وهم أحق بالمقت من ذلك الشرطي . وروى أنه قيل « يارسول الله أى الاعمال أفضل؟ قال احتناب المحارم ولأيزال فوك رطبامن ذكرالله تعالى ، قيل : فأىالاصحاب خير؟ قال صلىالله عليه وسلم صاحب إن ذكرت الله أعانك وإن نسيته ذكرك، قيل : فأى الاصحاب شر ؟ قال صلى الله عليه وسلم : صاحب إن نسيت لميذكرك وإنذكرت لم يعنك ، قيل : فأى الناس أعلم ؟ قال : أشدهم تفخشية ، فيل : فأخبر نا يخيار نانجالسهم ، قال صلى ألله عليه وسلم : الذين إذار وواذكرالله، قيل : فأى الناس شر ؟ قال : اللهم غفر ا ، قالوا : أخبرنا يارسول الله قال: العلماءإذافسدوا (أُ ، وقال صلى الله عليه وسلم « إنأكثر الناس أمانايوم القيامة أكثرهم فكرافى الدنيا وأكثر الناس ضحكاق الآخرةأكثرهم بكاءفي الدنياوأشد الناس فرحا فيالآخرة أطولهم حزنافي الدنيا (٢) ، وقال على رضى الله عنه فخطبةله : ذمتىرهينة وأنابه زعيم إنه لايهيج علىالتقوى زرعةوم ولايظمأ علىالهدى سنخ أصل ، وإن أجهل الناس من لايعرف قدره ، وإن أبغض ألحلق إلى الله تعالى رجل قمش علما أغار به فى أغباش الفتنة سماه أشباه لهمن الناس وأرذالهم عالماً ولم يعش في العلم يوما سالماً ، تكثر واستكثر فماقلمنه وكفي خير مماكثر وألهي حتى إذا ارتوىمن ماء آجن وأكثر من غير طاءل جلس للناس معلما لتخليص ماالتبس على غيره ، فإن نولت به إحدى المهمات هيألها من رأيه حشو الرأى فهو ومن قطع الشبهات في مثل نسبج العنكبوت لايدرى أخطأ أم أصاب ؟ ركاب جهالات خباط عشوات لايمتدر بما لايملم فيسلم ولا بعض على العلم بضرس قاطع فيغنم ، تبكى منه الدماء وتستحل بقضائه الفروج الحرام لا ملىء والله بإصدار ما ورد عليه ولا هو أهل لما فترض إليه أولئك الذين حلت عليهم المثلات وحقت عليهم البياحة والبكاء أيام حياة الدنيا . وقال على رضى الله عنه : إذا سمعتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب. وقال بعض السلف: العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة . وقيل: إذا جمع المعلم ثملاتا تمت النعمة يها على المتعلم : الصبر والتواضعوحسن الحلق . وإذا جمعالمتعلم ثلاثا تمت النعمة بها على المعلم : العقل والادب وحسن الفهم . وعلى الجملة فالأخلاق التي ورد بها القرآن لاينفك عنها علماء الآخرة لانهم يتعلمون القرآن للعمل لا للرياسة . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإبمان قبل القرآن وتنزل السورة فيتعلم حلالهـا وحرامها وأوامرها وزواجرها وماينبغي أن يقف عنده منهــــ ، ولقد رأيت رحالًا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإعمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى عاتمته لا يدرى ما آمره وما زاجره وما ينبغي ان يقف عنده ينثره الدقل (٣) . وفي خبر آخر بمثل معناه : كـنا اصحاب رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) حديث « قبل يارسول الله أى الأعمال افضل » قال . اجتناب المحارم ولا يزال قوك رطبا من ذكر الله . . الحديث » لم أجده هكذا بطوله ، وقى ريادات الزهد لان المبارك من حديث الحسن مرسلا « سئل النبي صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل . قل : أن تموت يوم تموت ولسامك رطب من ذكر الله تمالى » وللدارمي من رواية الأحوس بن حكيم عن أبه مرسلا « ألا لمن شر الصر شرار العلماء ولمن حير الحير خيار العلماء » وقد تقدم . (٢) حديث « لمن أكثر الناس أمنا يوم الفيامة أكثرهم خوط في الدنيا . الحديث » لم أجد له أصلا (٣) حديث ابن عمر « لقد عشنا برهة من الدهر ولمن أحدثا يؤتى الإيمان قبل القرآن المحديث » أخرجه الحاكم وصححه على شرط الهيخين والبيهني

عليه وسلم أوتينا الإيمان قبل القرآن وستأتى بعدكم قوم يؤتون القرآن قبل الإيمان يقيمون حروفه ويضيعون حدوده وحقوقه يقولون قرأنا فن أقرأ منا وعلمنا فن أعلم منا ؟ فذلك حطهم (۱) . وفي لفظ أولئك شرار هده الامة . وقيل خمس الاخلاق هي من علامات علماءالآخرة مفهومة من خمس آيات من كتاب الله عزوجل : الخشية والمتواضع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الديباوهو الزهد ، فأما الحشية فن قوله تعالى ﴿ إيما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ وأما الحشوع فن قوله تعالى ﴿ خاشعين لله لايشترون بآيات الله بمنا قليلا ﴾ وأما التواضع فن قوله تعالى ﴿ واخفض جناحك للمؤمنين ﴾ وأما حسن الخلق فن فوله تعالى ﴿ فبا رحمة من الله لنت لهم ﴾ وأما الزهد فن قوله تعالى ﴿ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ﴾ ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ﴿ فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ فقيل له ما هذا الشرح ؟ فقال ملى الله عليه وسلم وثم الشرور إذا قذف في القاب انشرح له الصدر وانفسح، قيل : فهل لذلك من علامة ؟ قال صلى الله عليه وسلم « نعم التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزوله (۲) ، ومنها أن يكون أكثر بحثه عن علم الاعمال وعما يفسدها ويشوس القلوب ويهيمج الوسواس ويثير الشر فإن أصل الدين التوقى من الشر ولذلك قبل :

ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه

ولان الاعمال الفعلية قريبة وأقصاها بل أعلاها للواظبة على ذكر الله تعالى بالقلب واللسان وإنما الشأن ف معرفة ما يفسدها و شوشها وهذا بما تكثر شعبه و يطول تفريعه ، وكل ذلك بما يغلب مسيس الحاجة إليه و تعم به البلوى فى سلوك طريق الآحرة ، وأماعلماء الدنيا فإنهم يتبمون غرائب التفريعات فى الحكومات والافضية و يتعبون فى وضع صور تنقضى الدهور ولاتقع أبدا ، وإن وقعت فإنما تقع لغيرهم لالهم ، وإذا وقعت كان فى القائمين بها كثرة ، ويتركون ما يلازمهم و يتكرر عليهم آناء الليل وأطراف النهار فى خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم ، وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم يمهم غيره النادر إيثارا للتقرب والقبول من الخلق على التقرب من الله سبحانه . وشرها فى أن يسميه البطالون من أبناء الدنيا فاضلا محققا عالمها بالدقائق وجزاؤهمن الله أن لا ينتفع فى المدنيا بقبول الحلق بل يتكدر عليه صفوه بنوائب الزمان ثم يرد القيامة مفلسا متحسرا على ما يشاهده من ربح العاملين وفوز المسلام وأقربهم هديا من الصحابة رضى الله عنهم اتفقت الدكلمة فى حقه على ذلك وكان أكثر كلامه فى خواطر والسلام وأقربهم هديا من الصحابة رضى الله عنهم اتفقت الدكلمة فى حقه على ذلك وكان أكثر كلامه فى خواطر القلوب وفساد الاعمال ووساس النفوس والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس ؛ وقد قبل له ؛ يأ باسعيد المنكلم بكلام لايسمع من غيرك من الصحابة فن أين أخذته ؟ قال : خصنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وعلمت أن الخير لايسبقنى علمه (٣) وقال مرة : فعلمت أن من والخير لايسبقنى علمه (٣) وقال مرة : فعلمت أن من والمية في علمه (٣)

<sup>(</sup>۱) حدیث « کمنا أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم أوتبها الإیمان قبل الفرآن . . الحدیث » أخرجه ابن ماجه من حدیث جندب مختصراً مع اختلاف (۲) حدیث « لما تلا رسول الله صلی الله علیه و الم ( فن یرد الله أن یهدیه یصرح صدره للاسلام) . . الحدیث » أخرجه الحاكم والبهنق في الزهد من حدیث ابن میسعود

<sup>(</sup>٣) حديث حذيفة «كان الناس يسألون رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله رسلم عن الحير وكنت أسأله عن الدير . الحديث » أخرجاه مختصراً .

لا يمرف الشر لا يمرف الخير. وفى لفظ آحر: كانوا يقولون يا رسول الله ما لمن عمل كذا وكذا ؟ يسألونه عن فضائل الاعمالوكنت أقول يارسول الله ما يفسد كذا وكذا ؟ فلما رآنى أسأله عن آفات الاعمال خصنى بهذا العلم . وكان حذيفة رضى الله عنه أيضا قد خص بعلم المنافقين وأفرد بمعرفة علم النعاق وأسبابه ودقائق الفتن ، فكان عمر وعثمان وأكابر الصحابة رضى الله عنهم يسألونه عن الفتن العامة والحاصة ، وكان يسأل عن المنافقين فيخبر بعدد من بق منهم ولا يخبر بأسمائهم ، وكان عمر رضى الله عنه يسأل عن بهسه هل يعلم فيه شيئا من النفاف ؟ فبرأه من ذلك، وكان عمر رضى الله عنه إلى جنازة ليصلى علبها نظر فإن حضر حذيفة صلى عليها وإلا ترك ، وكان يسمى صاحب السر . فالعناية بمقامات القلب وأحواله دأب على الآخرة لان القلب هو الساعى إلى قرب إلله تعالى وقد صار هذا الفن غريبا مندرسا وإذا تعرض العالم لشىء منه استعرب واستبعد وقيل هذا تزويق المذكرين فأين التحقيق ؟ ويرون أن التحقيق في دقائق المجادلات ولقد صدق من قال :

الطرق شتى وطرق الحق ممردة والسالكون طريق الحق أفراد لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم ههم على مهـــل يمشون قصاد والناس فى غفلة عما يراد بهم فجلهم عن سبيل الحق رقاد

وعلى الجملة فلا يميل أكثر الخلق إلا إلى الاسهل والاوفق لطباعهم فإن الحق مر والوقوف عليه صعب وإدراكه شديد وطريقه مستوعر ولاسيما معرفة صفات القلب وتطهيره عن الاخلاق المـذمومة فإن ذلك نزع للروح على الدوام ، وصاحبه ينزل منزلة التيارب للدواء يصبر على مرارنه رجاء الشفاء وينزل منزلة من جعل مدّة العمر صومه فهو يقاسي الشدائد ليكون فطره عند الموت ، ومتى تكثر الرغبة في هــــذا الطريق؟ ولذلك قيل : إنه كان في البصرة مائمة وعشرين متكلًا في الوعظ والتذكير ولم يكن من يتكلم في علم اليقين وأحوال القلوب وصفات الباطن إلا ثلاثة منهم ـ سهل التسترى والصبيحي وعبد الرحيم ـ وكان يجلس إلى أولئك الخلق الكثير الذي لا يحمى وإلى هؤلاء عدد يسير قلما يجاوز العشرة ، لأن النفيس العزيز لا يصلح إلا لأهل الخصوص وما يبذل للعموم فأمره قريب . ومنها أن يكون اعتهاده في علومه على بصيرته وإدرا كه بصفاء قلبه لا على الصحف والكتب ولا على تقليد ما يسمعه من غيره ولمنما المقلد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فيها أمر به وقاله وإنما يقلد الصحابة رضى الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا قلد صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم في تلتى أقواله وأفعاله بالقبول فينبغي أن يكون حريصا على فهم أسراره فإن المقلد إنما يفعل الفعل لان صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فعله ، وفعله لا بد وأن يكون لسر فيه فينبغى أن يكون شديد البحث عن أسرار الاعمال والاقوال فإنه إن اكتبي محفظ ما يقال كان وعام للعلم ولا يكون عالمًا. ولذلك كان يقال: فلان من أوعية العلم؛ فلا يسمى عالمًا إذا كان شأنه الحفظ من غير اطـلاع على الحكم والاسرار . ومن كشف عن قلبه الغطاء واستنار بنور الهداية صار في نفسه متبوعا مقلدا فلا ينبغي أن يقلد غيره .. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) وقد كان تعلم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أبى بن كعب ثم خالفهما فى الفقه

<sup>(</sup>١) حديث أبن عاس « ما من أحد إلا يؤخد من علمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » أخرجه الطبراني من حديثه برفعه بلفظة « من قوله ويدع »

والقراءة جميعًا . وقال بعض السلف : ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا. على الرأس والعين وما جاءنا عن الصحابة رضى الله عنهم فنأخذ منه ونترك وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال: وإنمــا فضل الصحابة لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتلاق قلوبهم أمورا أدركت بالقرائن فسددهم ذلك إلىالصواب من حيث لا يدخل في الرواية والعبارة إذ فاض عليهم من نور النبَّرة ما يحرسهم في الاكثر عن الحطأ . وإذا كان الاعتباد على المسموع من الغير تقليداً غير مرضى فالاعتباد على الكتب والتصانيف أبعد . بل الكتب والتصانيف محدثة لم يكن شيء منها في زمن الصحابة وصدر التابعين وإنمــا حدثت بعد سنة مائة وعشرين من الهجرة وبعد وعاة جميع الصحابة وجملة التابعين رضي الله عنهم وبعد وفاة سعيد بن المسيب والحسن وخيار التابعين ؛ بلكان الأقلون يكرهون كـتب الاحاديث وتصنيف الكتب لئلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرآن وعن التدبر والتذكر وقالوا: احفظوا كما كنا نحفظ. ولذلك كره أبو بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم تصحيف القرآن في مصحف وقالوا : كيف نفعل شبئًا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وخافوا اتكال الناس على المصاحف وقالوا: نترك القرآن يتلقاه بعضهم من بعض بالتلقين والإقراء ليكون هذا شغلهم وهمهم ، حتى أشار عمر رضى الله عنه وبقية الصحابة بكتب القرآن خوفا من تغاذل الناس وتكاسلهم وحذراً من أن يقع ﴿ نراع فلا يوجد أصل يرجع إليه في كلمة أو قراءة من المتسابهات فانشرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لذلك فحمع القرآن في مصحف واحد . وكان أحمد بن حنبل ينكر على مالك في تصنيفه الموطأ ويقول : ابتدع ما لم تفعله الصحابة رضي الله عنهم وقيل : أوَّل كتاب صف في الإسلام كــتاب ابن حريج في الآثار وحروف التفاسير عن بجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس رضى الله عنهم بمكة . ثم كـتاب معمر بن راشد الصنعانى باليمن جمع فيه سننا مأثورة نبوية ، ثم كـتاب الموطأ بالمدينة لمـالك بن أنس ، ثم جامع سفيان الثورى . ثتم فى القرن الرابع حدثت مصنفات الكلام وكثر الخوض في الجدال والغوص في إيطال المقالات ، ثم مال الناس إليه وإلى القصص والوعظ بها فأخذ علم اليقين في الاندراس من ذلك الزمان فصار بعد ذلك يستغرب علم القلوب والتفتيش عن صفات النفس ومكايد الشيطان وأعرض عن ذلك إلا الأقلون ، فصار يسمى المجادل المتـكام عالمـا والقاص المزخرفكلامه بالعبارات المسجعة عالماً ، وهدا لأن العوام هم المستمعون إليهم فكان لا يتميزلهم حقيقة العلم من غيره ، ولم تكن سيرة الصحابة رضى الله عنهم وعلومهم ظاهرة عندهم حتى كأنوا يعرفون بها مباينة هؤلاء لهم فاستمرّ عليهم اسم العلماء وتوارث اللقب خلف عن سلف وأصبح علم الآخرة مطوياً ، وغاب عنهم الفرق بين العلم والسكلام إلا عن الحواص منهم كانوا إذا قيل لهم ؛ فلان أعلم أم فلان ؟ يقولون : فلان أكثر علما وفلان أكثر كلاماً . فـكان الخواص يدركون الفرق بين العلم وبين القدرة على الـكلام . هكذا ضعف الدين في قرون سالفة فكيف الظن بزمانك هذا ؟ وقد انتهى الآمر إلى أن مظهر الإنكار يستهدف لنسبته إلى الجنون فالأولى أن يشتغل الإنسان بنفسه ويسكت . ومنها أن يكون شديد التوقى من محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور فلا يغرنه إطباق الخلق على ماأحدث بعد الصحابة رضى الله عنهم وليكنحريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم وماكان فيه أكثر همهم اكان فى التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولى الاوقاف والوصايا واكل مال الايتام ومخالطة السلاطين ومجاملتهم في العشرة ؟ ام كان في الحنوف والحزن والتفكر انجاهدة ومراقبة الظاهر والباطن واجتناب دقيق الإثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايد الشيطان إلى غير ذلك

من علوم الباطن ؟ واعلم تحقيقاً أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشههم بالصحابة وأعرفهم نطريق السلف فنهم أخذ الدين . ولذلك قال على رضى الله عنه وخيرنا أتبعنا لهدا الدين ، لما قيل له : خالفت فلانا . فلا ينبغى أن يكترث بمخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الناس رأوا رأيا فيها هم فيه لميل طباعهم إليه ولم تسمح نفوسهم بالاعتراف بأن ذلك سبب الحرمان من الجنة فادعوا أنه لا سبيل إلى الجنة سواه. ولذلك قال الحسن: محدثان أحدثا في الإسلام: رجل ذو رأى سيُّ زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه، ومترف يعبد الدنيا لها يغضب ولها يرضى وإياها يطلب فارفضوهما إلى النار . وإن رحلا أصبح في هذه الدنيا بين مترف يدعوه إلى دنياه وصاحب هوى يدعوه إلى هواه وقد عصمه الله تسالى منهما يحن إلى السلف الصالح يسأل عن أفعالهم ويفتني آثارهم متعرّض لأجـر عظيم فكدلك كونوا . وقد روى عن ابن مسعود موقوفا ومسندا أنه قال: وإنما هما اثنتان الكلام والهدى ، فأحسن الكلام كلام الله تعالى ، وأحسن الهدى هدى رسول الله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم ، ألا وإياكم ومحدثات الامرر ، فإن شر الامرر محدثاتها ، وإن كل محدثة بدعة ، وإن كل بدعة ضلالة ، ألا لايطول عليهم الآمد فتقسوا قلومكم ، ألا كل ماهو آت قريب ، ألا إن البعيد ما ليس بآت (١) ، وفي خطبة رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم ، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق من مال اكتسه من غير معصية وخالط أهل الفقه والحكم وحانب أهــل الزلل والمعصية ، طوبى لمن ذل في نفسه وحسنت حليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره ، طوبي لمن عمل معلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة (٢) ، وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول : حسن الهدى في آخر الزمان خير من كثير من العمل ، وقال : أنتم في زمان حـيركم فيه المسارع في الأمور وسيأتى بعدكم زمان يكون خبيرهم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات . وقد صدق فن لم يتوقف في هدا الزمان ووافق الجماهير فيها هم عليه وخاص فيها خاصوا هيه هلك كما هلكوا . وقال حذيفة رضى الله عنه : أعجب من هــذا . أنّ معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى وأنّ منكركم اليوم معروف زمان قد أتى وإسكم لا تزالون بحير ما عرفتم الحق وكان العالم فيكم غير مستخم به . ولقد صدق فإنّ أكثر معروفات هده الاعصار مكرات في عصر الصنحابة رضى الله عنهم إذ من غرر المعروعات في زمانها تزيينالمساجد وتنجيدها وإنفاق الاموال العظيمة في دقائق عماراتها وفرش البسط الرفيعة فيها ، ولقد كان يعدّ فرش البرارى في المسجد بدعة ، وقيل إنه من محدثات الحجاج . فقد كان الأوّلون قلما يجعلون بينهم وبين التراب حاجزا . وكدلك الاشتغال بدقائق الجدل والمناظرة من أجل علوم أهل الزمان ويزعمون أنه من أعظم القربات ، وقد كان من المنكرات . ومن ذلك التلحين فى القرآن والآذان . ومن ذلك التعسف في النظافة والوسوسة في الطهارة ونقدير الاسباب البعيدة في نجاسة الثياب مع التساهل في حل الاطعمة وتحريمها إلى نظائر ذلك . واقد صدق ابن مسعود رضى الله عنه حيث قال : أنتم اليوم فى زمان الهوى فيه تابع للعلم وسيأتى عليكم زمان يكون العلم هيه تابعا للهوى . وقد كان أحمـد بن حنبل يقول : تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل العلم فيهم والله المستعان . وقال مالك بن أنس رحمه الله : لم تكن الناس فيها مضى يسألون عن هذه الاموركما يسأل الناس اليوم ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه

(١) حديث ابن مسعود « لأنما همأ اثنتان الكلام والهدى ، . الحديث » أخرحه إن ماحه

<sup>(</sup>۲) حديث وطوبي كن شمله عيبه عن ءيوب الماس وأنفق مالا اكتسه . . الحديث ، أحرجه أبو نعيم من حديث الحسين من على بسد صعيف والبزار من حديث أس أول الحديث وآحره والطبراني والبيهتي من حديث ركب المصرى وسطالحديث وكلها صعيفة

( ومناه أنهم كانوا ينظرون في دقائق الكراهة والاستحباب فأما الحرام فمكان فحشه ظاهرا ) وكان هشامبن عروة يقول : لاتسألوهم اليوم عما أحدثوه بأنفسهم فإنهم قد أعدوا له جوايا ولكن سلوهم غن الدنة فإنهم لا يعرفونها . وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول : لا ينبغي لمن ألهم شيئًا من الحير أن يعمل به حتى يسمع به في الآثر فيحمد الله تعالى إذا وافق ما في نفسه ، وإنما قال هدا لأن ما قد أبدع من الآراء قد قرع الاسماع وعلق بالقلوب وربما يشوش صفاء القلب فيتخيل بسببه الباطل حقا فيحتاط ميه بالاستظهار نشهادة الآثار . ولهذا لما أحدث مروان المنبر في صلاة العيد عند المصلى قام إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال : يا مروان ما هذه البدعة ؟ فقال : إنها ليست مدعة إنها خير بما تعلم إن الناس قد كثروا فأردت أن يبلغهم الصوت ، فقال أبو سميد : والله لا تأتون بخير مما أعلم أبدآ ووالله لاصليت وراءك اليوم! وإنما أنكر ذلك عليه . لاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ في حطبة العيد والاستسقاء على قوس أو عصا لا على المنسر(١) ، وفي الحديث المشهور . من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد <sup>(۲)</sup> ، وفي خبر آخر « من غش أمتى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، قيل : يا رسول الله وما غس أمتك ؟ قال : أن يبتدع بدعة يحمل الناس عليها (٣) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن لله عز وجل ملكا ينادى كل يوم من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنله شعاعته (١) ، ومثال الجاني على الدين بإبداع مايخالف السنة بالنسبة إلى من يذنب ذنبا مثال من عصى الملك في قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمره في خدمة معينة ، وذلك قد يغفر له فأما في قلب الدولة فلا . وقال بعض العلماء : ماتكلم فيه السلف **هالسكوت عنه جفاء وماسكت عنه السلف فالحكلام فيه تكلف . وأقال غيره : الحق ثقيل من جاوزه طلم ومن قصر** عنه عجز ومن وقف معه اكتنى . وقال صلى الله عليه وسلم د عليكم بالنمط الأوسط الذي يرجع إليه العالى ويرتفع إليه التالى (٠) ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها قال الله تمالي ﴿ وَذَرَ الذَّينَ اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ﴾ وقال تعالى ﴿ أَفِن زين له سوء عمله فرآه حسنا ﴾ فسكل ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم بما جاوز قدر المضرورة والحاجة فهو من اللعب واللهو . وحكى عن إبليس لعنه الله أنه بث جنوده في وفت الصحابة رضي الله عنهم فرجعوا إليه محسورين فقال : ما شأنكم؟ قالوا : مارأينا مثل هؤلاء ما نصيب منهم شيئًا وقد أتعبرنا ! فقال : إنكم لاتقدرون عليهم قد صحبوا نبيهم وشهدوا تنزيل ربهم ولكن سيأتي دعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم. فلما حاء التابعون بث جنوده فرجعوا إليه منكسين فقالوا : مارأينا أعجب من هؤلاء نصلب منهم الشيء بعد الشيء من الذنوب فإذا كان آخر النهار أخذوا في الاستغفار فيبدل الله سيئاتهم حسنات ! فقال : إنكم لن تنالوا من هؤلاء شيئا لصحة توحيدهم واتباعهم لسنة نبيهم ولكن سيأتى بعد هؤلاء قوم تقرّ أعينكم بهم تلعبون بهم لعبا وتقودونهم بأزمة أهوائهم كيف شئتم إن استغفروا لم يعفر لهم ولا يتوبون فيبدلالة سيئاتهم

<sup>(</sup>۱) حديث «كان يُوكساً في خطبة العيد والاستسفاء على قوس أو عصا » أخرجه الطبراني من حديث البراء ونحوء في يوم الأصمى ليس فيه الاستسفاء وهو ضميف ، رواه في الصمير من حديث سعد القرطي «كان لدا خطب في العيدين خطب على قوس ولدا حطب في الحملة خطب على عما » وهو عند ابن ماحه بلفط «كان لمذا حطب في الحرب خطب على قوس .. الحديث »

<sup>(</sup>۲) حديث « من أحدث في دينا ما ليس فيه فهو رد » متعق عليه من حديث عائمة بافط « في أصرنا ،ا ايس منه ، وعده أبي داود «فيه» (۳) دريث « من غش أمتي فعليه لعنة الله .. الحديث » أخرجه الدارقطي في الأفسراد من حسديث ألس بسنه صعيف جدا (٤) حديث « ان لله ملسكا يبادي كل يوم من حالف سة رسول الله سلى الله عليه وسلم لم تبله شماعته » لم أجد له أصلا (٥) حديث « عليسكم بالخط الأوسط . . الحديث » أحرجه أبو عبيد في عريب الحديث موقوفاً على على بن أبي طالب ولم أجده مردوعاً .

حسنات ، قال : فحاء قوم بعــد القرن الأوّل فبث فيهم الأهواء وزين لهم البدع فاستحلوها واتخذوها دينا لايستغفرون الله منها ولا يتوبون عنها فسلط عليهم الاعداء وقادوهم أين شاءواً • فإن قلت : من أين عرف قائل هذا ما قاله إبليس ولم يشاهد إبليس ولا حدَّثه بذلك ؟ فاعلم أنَّ أرباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإلحام بأن يحطر لهم على سبيل الورود عليهم من حيث لايعلمون وتارة على سبيل الرؤيا الصادقة وتمارة في اليقظة على سبيل كشف المُعانى بمشاهدة الامثلة ـ كما يكون في المنام ـ وهذا أعلى الدرجات وهي من درجات النبؤة العالية كما أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبؤة . فإياك أن يكون حظك من هذا العلم إنكار ما حاوز حد قصورك ففيه هلك المتخذلقون من العلماء الزاعمون أنهم أحاطوا بعلوم العقول، فالجهل خير من عقل يدءو إلى إسكار مثل هذه الأمور لأولياء الله تعـالى ، ومن أنكر ذلك للأولياء لزمه إنـكار الانبياء وكان خارجًا عن الدين بالكلية . قال نعض العارفين : إيما انقطع الابدال في أطراف الارض واستتروا عن أعين الجهور لانهم لا يطيقون النطر إلى علماء الوقت لأنهم عندهم جهال بالله تعمالي وهم عنمد أنفسهم وعنــد الجاهلين علمــاء . قال سهل التسترى رضى الله عنه : إن من أعظم المعاصى الجهل بالجهل والنظر إلى العامة واستهاع كلام أهل الغفلة . وكل عالم خاض في الدنيا فلا ينبغي أن يصغي إلى قوله بل ينبغي أن يتهم فى كل مايةرل لأن كل إنسان يحوض فيها أحب ويدفع مالا يوافق محبوبه ، ولذلك قال الله عزوحل ﴿ ولاتطع من أغفلنا قلمه عن ذكرنا واتمع هواه وكان أمره فرطا ﴾ والعوام العصاة أسعد حالامن الجهال نطريق الدين المعتقدين أنهم من العلماء؛ لأن العامى العاصى معترف تتقصيره ويستعفر ويتوب وهذا الجاهل الظان أنه عالموآن ماهو مشتغل به من العلوم التي هي وسائله إلى المدنيا عن سلوك طريق الدين فلا يتوب ولا يستغفر ؛ بل لايزال مستمرا عليه إلى المرت . وإذ غلب هذا على أكثر الناس إلا من عصمه الله تعالى والقطع الطمع من إصلاحهم فالأسلم لذى المذين المحتاط العزلة والارنراد عنهم ـ كا سيأتى فى كتابالعزلة بيانه إن شاء الله تعالى ـ ولذلك كتب يوسف بن أسباط إلى حذيفة المرعشى : ما ظنك من بق لا يحد أحدا يذكر الله تعالى معه إلاكان آثمـا أوكانت مذاكرته معصية وذلك أنه لايجد أهله ؟ ولقد صدَّق فإن محالطة الناس لا تنفك عن غيبة أو سماع غيبة أو سكوت على منكر وأن أحسن أحواله أن يفيد علما أو يستفيده ولو تأمل هذا المسكين وعـلم أنّ إعادته لا تخلو عن شوائب الرياء وطلب الجمع والرياسة علم أنالمستفيد إنما يريد أن يجعل ذلك آلة إلى طلب الدنيا ووسيلة إلى الشر فيكون هو معينا له على ذلك وردءا وظهيرا ومهيئا لاسابه كالذي يببع السيف من قطاع الطريق . فالعلم كالسيفوصلاحه للخيركصلاح السيف للغزو ، ولذلك لايرخص له في البيسع من يعلم بقراش أحواله أنه يريد به الاستعانة على قطعالطريق . فهذه ا ثمنتا عشرة علامة من علامات علماء الآحرة تجمع كل واحدة منها جملة من أخلاق علماء السلف؛ فكن أحد رحلين إما متصفا بهده الصفات أو معترفا بالتقصير مع الإفرار به وإياك أن تكون الثالث فتابس على بفسك بأن تبدل آلة الدنيا بالدين وتشبه سيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين وتلتحق بجهلك وإنكارك رزمرة الهالكين الآيسين. نعوذ بالله من خدع الشيطان ، فيها هلك الجهور . فنسأل الله تعمالي أن يجعلنا عن لا تغره الحيَّاة المدنيا ولا يعره بالله الغرور .

## الباب السابع في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه ـــ ببان شرف العقل

اعلم أن هذا بما لا يحتاج إلى تـكلف في إظهاره لا سيا وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل والعقل مبيع العلم ومطلعه وأساسه والعلم يجرى منه مجرى الثمرة من الشجرة والنور من الشمس والرؤية من العين فحكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة ؟ أوكيف يستراب فيه والبهيمة مع قصور تمييزها تحتشم العقلحتي[نأعظم البهائم بدنا وأشدها ضراوة وأقواها سطوة إذا رأىصورة الإنسان احتشمه وهابه لشعورهباستيلائه عليه لماخص به من إدراك الحيل . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « الشيخ في قومه كالنبي في أمته (١) ، وليس ذلك لكثرة ماله ولا لكبر شخصه ولا لزيادة قوته بل لزيادة تجربته التي هي ثمرة عقله . ولذلك ترى الاتراك والاكراد وأجلاف العرت وسائر الحلق مع قرب منزلتهم من رتبة البهائم يوقرون المشايخ بالطبع . ولذلك حين قصد كثير من المعاندين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقعت أعينهم عليه واكتحلوا بغترته الكريمة هابوه وتراءى لهم ماكان يتلألأ على ديباجة وجهه من نور النبرّة وإن كان ذلك باطنا في نفسه بطون العقل فشرف العقل ما يدرك بالضرورة ؛ وإنمـا القصد أن ورد ما وردت به الاخبار والآيات في ذكر شرفه وقد سمـاه الله نورا في قوله تمـالي ﴿ الله نور السموات والارص مثل نوره كشكاة ﴾ وسمى العلم المستفاد منه روحا ووحيا وحياة فقال تعالى ﴿وكذلك أوحينا إليك روحا منأمرنا) وقال سبحانه ﴿أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا لهنورا يمشى به فىالناس﴾ وحيث ذكر النور والطلمة أراد به العلم والجهل كقوله ﴿ يُخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾ وقال صلىالله عليه وسلم . ياأيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به وما نهيتم عنه واعلموا أنه ينجدكم عند ربكم وأعلموا أنّ العــاقل من أطاع الله وإن كان دميم المنظر حقير الخطر دني. المنزلة رث الهيئة ، وأنَّ الجاهل من عصى الله تعالى وإن كان جميل المطر عظيم الخطر شريف المنزلة حسن الهيئة فصيحا نطوقا فالقردة والخنازير أعقل عند الله تعمالى ممن عصاء ، ولا تغتر بتعظيم أهل الدنيا إياهم فإنهم من الحاسرين (٢) . . وقال صلى الله عليه وسلم . أوَّل ما خلق الله العقل ، فقال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال الله عز وجل وعزتى وجلالى ما خلقت خلقا أكوم على منك ، بك آخذ وبك أعطى وبك أثيب وبك أعافب (٣) ، ﴿ فَإِنْ قَلْتَ : فَهَذَا الْعَقَلُ إِنْ كَانَ عَرْضًا فَكَيْف خلق قبل الاجسام ؟ وإن كان حوهرا فكيف يكون جوهر قائم بنفسه ولا يتحيز؟ فأعلم أن هدا من علم المكاشفة فلا يليق ذكره بعلم المعاملة ، وغرضنا الآن ذكر علوم المعاملة . وعن أنس رصى الله عنه قال . أثنى قوم على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا فقال صلى الله عليه وسلم كيف عقل الرجل ؟ فقالوا : نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الحير وتسألنا عن عقله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّ الْآحَقِّ يُصِيبُ بِحِهِله أكثر من فجور

الباب السابع في العقل

<sup>(</sup>١) حديث « الشيخ في قومه كالبي في أمته ، أخرجه ان حبات في الضعفاء من حديث ان عمر وأبو منصور الديلمي من حديث أبي رافع بسند صعيف .

به رامع بسد عديم . (٢) حديث « يأأيها الماس اعتماوا عن رسكم وتواصوا بالعقل .. الحديث » أخرجه داود س الحجبر أحدالضعفاء في كستاب العقل . . . مس حديث أبي هريزة ؟ وهو في مسد الحارث في أبي أسامة عن داود (٣) حديث « أول ما خلق الله العقل قال له أقبسل . . . الحديث » أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي أرامة وأبو تعيم من حديث عائشة بإسنادين صعيفين

الفاجر وإنمـا يرتفع العباد غدا في الدرجات الزلني من ربهم على قدر عقولهم (١) . . وعن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ مَا اكتسب رجل مثل فَصْلَ عَمْلَ يَهْدَى صَاحِبُهُ إِلَى هَدَى ويرده عن ردى وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكل عقله (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم . إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القاتم ولا يتم لرجل حسن خلقه حتى يتم عقله فعند ذلك تم إيمانه وأطاع ربه وعصى عدَّوه إبليس (٣) ، وعن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , لـكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله فبقدر عقله تكون عبادته أما سمعتم قول الفجار في النار ( لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير (١٤٠ ) وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لتميم الدارى . ماالسودد فيكم ؟ قال : العقل ، قال : صدقت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتك فقال كما قلت ، ثم قال سألت جبريل عليه السلام ما السودد؟ فقال : العقل (٠) ، وعن البراء ابنعازبُوضي الله عنه قال : كثرت المسائل يوما على رسولالله صلىالله عليه وسلم فقال . يا أيها الناس إنّ لـكل شيء مطية ومطية المرء العقل وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلاً " ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال « لما رحع رسول الله صلىالله عليه وسلم من غزوة أحد سمع الناس يقولون : فلان أشجع من فلان وفلان أبلي مالم يبل فلان ونحو هذا فقال رسولاالله صلى الله عليه وسلم : أما هذا فلاعلم لكم به ، قالوا : وكيف ذلك يارسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إنهم قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل وكانت فصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم فأصيب منهم من أصيب على منازل شي فإذا كان يوم القيامة اقتسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر عقولهم (٢) ، وعن البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم قال . جد الملائدكة واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى بالعقل وجد المؤمنون من بني آدم على قدر عقولهم فأعملهم بطاعة الله عز وجل أوفرهم عقلا(١) ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « قلت يا رسول الله بم يتفاضل الناسفي الدنيا ؟ قال : بالعقل ، قلت : وفي الآخرة ؟ قال : بالعقل ، قلت : أليس إنما يجزون بأعمالهم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : يا عائشة وهل عملوا إلابقدر ما أعطاهم عز وجل من العقل ؟ فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم وبقدر ما عملوا يجزون (١) ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسمول الله صلى الله عليه وسلم . لكل شيء آلة وعدة وإن آلة المؤمن العقل ولكل شيء مطية ومطية المرء العقل ولكل شيء دعامة ودعامة الدين العقل ولكل قوم غاية وغاية العباد العقل ولكل قوم داع وداعي العابدين العقل ولكل تاجرً بضاعة وبضاعة المجتهدين العقل ولكل أهـل بيت قيم وقيم بيوت الصديقين العقل ولـكل خراب

(۷) حدیث آبی هریرة « لمسا رحم رسول الله صلی الله علیه وسلم من غزوة آحد سمم الباس یقولون کان فلان آشجم من ملان .. الحدیث » أخرجه اس المجبر (۸) حدیث البراء بن عازب « جد الملائکة واجتهدوا فی طاعة الله بالعقل .. الحدیث » أخرجه ابن المجبر كدلك وعنه الحارث فی مسده ، ورواه البهوى فی معجم الصحابة من حدیث ابن عازب رجل من الصحابة غیر المباد الذی رواه ان المجبر (۹) حدیث عائشة « قالت یارسول الله بأی شیء یتما شل الباس فی الدیا قال نائمتل .. الحدیث » أخرجه ابن المجبر والترمذی الحسکیم فی النوادر نجوه

<sup>(</sup>۱) حديث أس و أنى قوم على رحل عد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالموا في الثاء معالى كيف عقل الرجل . . الحسديث المخرجة إن المجبر في العقل بهامه والترمذي الحسكيم في الوادر محتصراً (۲) حديث عمر « ما اكتسب رجل مثل فضل عقل . الحديث ، أخرجه ان المجبر في العقل وعه الحارث بن أنى أسامة (۳) حديث و ان الرحل ليه رق بحس حلقه ورجة الصائم القائم ولا يم لرجل حس حلقه حتى بم عقله . الحديث ، أخرجه ابن الحجبر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به والحديث عند الترمذي محتصر دون قوله و ولا يتم » من حديث عائمة وصححه (٤) حديث أبي سعيده اسكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله . الحديث ، أخرجه ابن الحجبر وعنه الحارث (٥) حديث عمر أنه قال أتم الداري « ما السودد في محتود المحائل على سألت رسول الله عليه وسلم وعنه الحارث (٥) حديث البراء و كشرت المسائل على رسول الله عليه وسلم وعلم الماس لن لسكل شيء مطية . الحديث ، أخرجه ابن الحجبر وعه الحارث (٧) حديث أبي هريزة « لما رحم رسول الله على الله عليه وسلم من غزوة أحد سمم اللس يقولون كان ولان أشبع من الدرم ما أنه المناز المناز

عمارة وعمارة الآخرة العقل ، ولـكل امرىء عقب ينسب إليه ويذكر به وعقب الصديقين الذى ينسبون إليه وبذكرون به العقل ولـكل سفر فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل (١١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، إن أحب المؤمنين إلى الله عز وجل من نصب فى طاعة الله عز وجل ونصح لعباده وكمل عقله ونصح نفسه مأبصر وعمل به أيام حياته فأفلح وأنجح (٢١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، أتم كم عقلا أشد كم لله تعالى خوفا وأحسنكم هيما أمركم به ونهى عنه نظرا وإن كان أقلكم تعلوعا (٣١) ، .

### بيان حقيقة العقل وأقسامه

اعلم أن الناس اختلفوا في حدّ العقل وحقيقته وذهل الآكثرون عن كون هـذا الاسم مطلقاً على معان مختلفة فصار ذلك سبب اختلامهم . والحق الكاشف للغطاء فيه أنّ العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان -كايطلق اسم العين مثلاً على معان عدّة وما بجرى هذا المجرى فلا ينبغي أن يطلب لجميع أقسامه حدّ واحد بل يفرد كل قسم بالكشف عنه ـ فالأوّل : الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البها"م وهوا لذي استعدّبه لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية وهو الدى أراده الحارثين أسد المحاسى حيث قال فى حدّالعقل: إنه غريزة يتميأ بها إدراك العلوم النطريةوكأنه نوريقذف فالقلب بهيستمد لإدراك الآشياء ولمينصف منأنكر هذا ورد العقل إلى بحردالعلوم الصرورية فإن الغادل عن العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم . وكما أن الحياة غريزة بها يتهيأ الجسم للحركات الاختيارية والإدرا كات الحسية فكذلك العقل غريزة مها تتهيأ بعض الحيوانات للعلوم النظرية ولو جأز أن يـــقى بين الإنسان والحار في الغريزة والإدرا كات الحسية . فيقاللافرق بينهما إلاأن الله تعالى محكم إجراء العادة يخلق في الإنسان علوما وليس يخلقها في الحمار والبهائم لجاز أن يسوى بين الحمار والجماد في الحياة ، ويقال لا فرق إلا أن الله عز وجل يخلق في الحمار حركات مخصوصة بحـكم إجراء العادة . فإنه لو قدر الحمار جمادا ميتا لوحب القول بأن كل حركة تشاهد منه فالله سبحانه وتعالى قادر على خُلقها فيه علىالترتيب المشاهد . وكا وجب أن يقال لم يكن مفارقته للجاد في الحركات إلا بغريزة اختصت به عبر عنها بالحياة فكذا مفارقة الإنسان البهيمة في إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عها بالعقل وهو كالمرآة التي تفارق عيرها منالاجسام في حكايةالصوروالالوان بصفة اختصت بها وهي الصُّقالة . وكذلك العين تفارق الجبهة في صفات وهيئات بها استعدت للرؤية فنسبه هذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية ونسبة القرآن والشرع إلى هذه الغريزة في سيافها إلى انكشاف العلوم لها كنسبة نور الشمس إلى البصر فهكذا ينبغي أن تفهم هذه الغريزة . الثانى : هي العلوم التي تخرج إلىالوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات كالصلم بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد ، وهو الذي عناه بعض المتكلمين حيث قال في حد النقل : إنه بعض العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات وهو أيضا صحيح فى نفسه لانهذه العلومموجودة وتسميتها عقلا ظاهر وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال لا موجود إلا هذه العلوم .الثالث : علوم تستفادمن التجارب بمجارى الاحوال فإن من حنكته التجارب وهذبته المداهب يقال إنه عاقل،العادة ومن لايتصف بهذه الصفة فيقال

<sup>(</sup>١) حديث أبر هباس و لمكل شيء آلة وعدة ولدن آلة المؤمن العقل . . الحديث ، أخرجه ابن المجبر وعنه الحارث

ر٢) حديث « لمن أحب المؤمنين لملى الله من نصب فى طاعة الله . . الحديث ، أحرجه ابن المحمر من حديث ابن عمر ، ورواه أبو متصور الديلس فى مسد العردوس بإساد آخر صعيف (٣) حديث « أ أسكم عقلا أشدكم لله خوفا . . الحديث » أخرجه ابن الحجير من حديث أبي قناده

إنه غى غر جاهل ، فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلا . الرابع : أن تنتهى قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الداعية إلى اللدة العاجلة ويقهرها فإذا حصلت هذه القوة سمى صاحبها عاقلا من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النطر فى العواقب لا بحكم الشهوة الماحلة وهده أيضا من حواص الإنسان التي بها يتميز عن سائر الحيوان ، فالأول : هو الاس والسنخ والمنبع . والثانى : هو الفرع الافرب إليه . والثالث: فرع الأول والثانى ؛ إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستماد علوم التجارب والرابع : هو الثمرة الاخيرة وهى الغاية القصوى ، فالاولان بالطبع والاخيران مالا كتساب . ولذلك قال على كرم الله وحه :

رأيت العقل عقلين فطبوع ومسموع ولا ينصع مسموع إذا لم يك مطبوع كالا تنفع الشمس وصوء العين ممنوع

والأول هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم . ما خلق الله عر وجل خلقا أكرَّم عليه من العقل (١) ، والاخير هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم . إذا تقربُ الناس بأبواب البر والأعمال الصالحة فتقرب أمت بعقلك (٢) يموهو المراد نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي الدرداء رضي الله عنه . ازدد عقلا تردد من ربك قربا ، فقال : مأبي أنت وأمى ا وكيف لى بذلك ؟ فقال : آجتنب محارم الله تعالى وأد ورا تن الله سبحاله تكن عافلاواعمل بالصالحات من الاعمال تردد في عاجل الدنيا رمعة وكرامة وتنل في آجل العقبي بها من ربك عز وجل القرب والعز (٣) ، وعن سعيد بن المسيب و أن عمر وأبى بن كعب وأبا هريرة رضى الله عمهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله من أعلم الناس ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : العاقل ؟ قالوا : في أعبد الناس ؟ قال : العاقل . قالوا: فمنأفضل الناس؟ قال العاقل قالوا: أليس العاقل من تمت مرومته وطهرت فصاحته وجادت كمه وعظمت معزلته ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ( وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عد ربك للمتقين ) إن العاقل هو المتقى وإنكان في الدنيا حسيسا ذليلا (؛) ، قال صلى الله عليه وسلم في حديث آحر ، إيما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته (٠) ، ويتسبه أن يكون أصل الاسم في أصل اللعة لتلك الغريرة وكذلك في الاستعال وإنما أطلق على العلوم من حيث إنها ثمرتها كما يعرف الشيء بثمرته فيقال : العلم هو الحشية والعالم من يخشى الله تعالى . فإن الحشية ثمرة العلم فتكون كالمحاز لغير تلك الغريزة ولكن ليس الغرض البحث عن اللعة . والمقصود أنهده الاقسام الاربعة موجودة والاسم يطلق على جميمها ولا خلاف في وحود جميمها إلا في القسم الاقل ، والصحيـــــــــ وجودها بل هي الاصل. وهذه العلوم كأنها مضمة في تلك العريرة بالفطرة ولكن تطهرفي الوجود إذا جرىسبب يخرجها إلى الوجود حتى كأن هده العلوم ليست نشىء وارد عليها من خارج وكأنها كانت مستكنة فيها ولمهرت ، ومثاله الماء في الأرض فإنه يطهر بحفر البُّر ويجتمع ويتميز بالحس لا بأن يساق إليها شيء جديد، وكذلك الدهن في اللوز، وماء الورد في الورد ولذلك قال تعالى ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم

<sup>(</sup>۱) حديث د ما حلق الله خلقا أكرم عليه من العقل » اخرجه الترمذى الحسكيم في السوادر سند صعيف من رواية الحسن على عدة من العجابة (۲) حديث د إذا تقرب الناس أنواع البر فتقرب أنت بعقبك »أحرجه أنو نهم في الحلية من حديث على د إدا أكستب الناس من أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربناعر وحل فاكستس أنت من أنواع العقل تسبقهم بالراغة والقرب » والمساده ضعيف (۳) حديث و ازدد عقلا تزدد من ربك قربا .. الحديث » قاله لأبي الدرداء أحرجه ابن الحجبر ومن طريقه الحارث ان أبي السيد «أن عمر وأني بن كعب وأبا هريرة دخلوا على رسول الله صلى الله على وسلم المارة على وسلم المارة وعمل بطاعته عن أخرجه ابن الحجبر من حديث سعيد بن المسيب موسلا ويه قصة

ألست بربكم قالوا ملى ﴾ فالمراد به إقرار نفوسهم لا إفرار الالسنة فإنهم انقسموا في إقرار الالسنة حيث وجـدت الالسنة والاشحاص الىمقر و إلى جاحدولذلك قال تعالى ﴿ وَلَنْ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلَقَهُمْ لَيْقُولُ الله ﴾ معنام إن اعتبرت أحوالهم شهدت بذلك نفوسهم وبواطنهم ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ أى كل آدمى فطر على الإيمان بالله عز وجل بل على معرفة الأشياء على ماهي عليه أعنى أنها كالمضمنة فيها لقرب استعدادها الإدراك . ثم لما كان الإيمان مركوزًا في النفوس بالفطرة انفسم الناس إلى قسمين : إلى من أعرض فنسى وهم الكفار ، وإلى من أجال خاطره فتذكر فكان كمن حمل شهادة فنسيها بغفلة ثم تذكرها . ولذلك قال عز وجل ( لعلهم يتذكرون ـ وليتذكر أولوا الباب \_ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به \_ ونقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ﴾ وتسمية هذا النمط تذكرا ليس ببعيد فكأنّ التذكر ضربان ؛ أحدهما . أن يذكر صورة كانت حاضرة الوجود في قلبه لكن غابت بعد الوجود . والآخر : أن يذكر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة . وهذه حقائق ظاهرة للناظر بنور البصيرة ثقيلة على من يستروجه (١) السياع والتقليد دون الكشف والعيان . ولذلك تراه يتخبط في مثل هذه الآيات ويتعسف وفي تأويل التذكر بإقرار النفوس أنواعا من التعسفات ويتخايل إليه في الآخيار والآيات ضروب من المناقضات وربمـا يغلب ذلك عليه حتى ينظر إليهـا بعين الاستحقار ويعتقد فيها التهافت . ومثاله مشال الاعمى الذي يدخل دارآ فيعثر فيهـا بالأواني المصفوفة في الدار فيقول : ما لهده الأواني لا ترفع من الطريق وترد إلى مواضعها ؟ فيقال له : إنهافي مواصعها وإنمــا الخلل، بصرك . فكذلك خلل البصيرة يحرى مجراه وأطم مه وأعظم إذ النفس كالفارس والبدن كالفرس وعمىالفارس أضر منعمىالفرس ولمشابهة بصيرة الباطن لبصيرة الظاهر قال ألله تعالى ( ماكذب الفؤاد ما رأى ) وقال تعالى ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والارض ) الآية وسمى ضده عمى فقال تعالى ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكُن تَعْمَى القلوبُ التي في الصدور ) وقال تعالى ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) وهذه الأمور التي كشفت للأنبياء بعضها كانبالبصروبعضها كانبالصيرة وسمى الكل رؤية . وبالجملة من لم تكن تصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلق به من الدين إلا قشوره وأمثلته دون لبابه وحقائقه . فهذه أقسام ما ينطلق اسم العقل عليها .

#### بيان تفاوت النفوس في العقل

قد احتلف الناس فى تفاوت العقل ولا معنى للاشتغال بنقل كلام من قل تحصيله بل الأولى والأهم المبادرة إلى التصريح بالحق . والحق الصريح فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأفسام الأربعة سوى القسم الثانى : وهو العلم الضرورى بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات . فإن من عرف أن إلاثنين أكثر من الواحد عرف أيضاً استحالة كون الجسم فى مكانين وكون الشيء الواحد قديما حادثا وكدا سائر النظائر وكل ما يدركه إدراكا محققا من غيرشك ، وأما الاقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها ، أما القسم الرابع وهو استيلاء القوة على قع الشهوات فلا يخنى تفاوت الناس فيه بل لا يخنى تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه ، وهذا التعاوت يكون ثارة لتفاوت الشهوة إذ قد يقدر العاقل ترك بعض الشهوات دون بعض ولكن غير مقصور عليه . فإن الشاب قد يعجز عن ترك الزما وإذا كبر وتم عقله قدر عليه وشهوة الرياء والرياسة تزداد قوة بالكبر لاضعفا ، وقد يكون سبه التفاوت فى العلم المعرف لغائلة تلك الشهوة ، ولهذا يقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الاطعمة المضرة وقدم من يساويه فى العقل على ذلك

<sup>(</sup>١) قوله « يستروجه » من الرواج أي يكون السهاع والتقليد رائجًا عنده فتأمل اه مصححه

إذا لم يكن طيبا وإن كان يعتقد على الجملة فيه مضرة لكن إذا كان علم الطبيب أتم كان خوفه أشد فيكون الخوف حدا للعقل وعدة له في قمع الشهوات وكدرها . وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصي من الحاهل لقوة علمه بضرر المعاصي وأعنى به العالم الحقيقي دون أرباب الطيالسة وأصحاب الهذيان . فإن كان التفاوت من جهة الشهوة لم يرجع إلى تفاوت العقل وإن كان من حهة العلم فقد سمينا هدا الضرب من العلم عقلاً يضاً فإنه يقوى غريزةالعقل فيكون التفاوت فيما رحمتالتسمية إليه وقد يكون بمجرد التفاوت في غريزة العقلفانها إذا قويت كان قمعها للشهوة لاعمالة أشدً . وأما القسم الثالث وهو علوم التجارب فتفاوت الناس هيها لا ينكر فإنهم يتفاوتون بكائرة الإصابة `` وسرعة الإدراك ويكون سبه إما تفاوتا في الغريزة وإما تفاوتا في المارسه ، فأما الآوّل وهو الآصل أعني الغريزة فالتفاوت فيه لاسبيل إلى ححده فإنه مئل نور يشرق على النفس ويطلع صحه ومبادى إشراقه عند سن التمييز ثم لا يزال ينمو ويزداد بموا خني التدريج إلى أن يتكامل بقرب الاربعين سنة ؛ ومثاله نور الصبح فإن أوائله تخفي خفاء يشق إدراكه ثم يتدرج إلى الزيادة إلى أن يكمل بطلوع قرص الشمس . وتفاوت ،ور البصيرة كتفاوت نور البصر والفرق مدرك بين الأعمش ومين حاد البصر بل سنة الله عز وحل حارية فيجميـعخلقه بالتدريج في الإيحاد حتى إن غريزة الشهوة لا تطهر في الصني عند البلوغ دفعة ونعتة بل تظهر شيئاً فشيئاً على التدريج وكذلك جميع القوى والصفات ، ومن أنـَكر تفاوت الناس في هذه الغريرة هكأنه منحلع عن ربقة العقل ، ومن طن أن عقل النبي صلى انله عليه وسلم مثل عقل آحاد السوادية وأحلاف البوادى فهو أحس في نفسه من آحاد السوادية وكيف ينكر تفاوت الغريزة ولولاه لما اختلف الناس في فهم العلوم ولما انقسموا إلى بليد لايفهم بالتفهيم إلا نعد تعب طويل من المعلم وإلى ذكى يفهم بأدنى رمز وإشارة وإلى كامل تنبعث من نصبه حقبائق الأمبور بدون التعليم ؟ كما قال قعبالي ( يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور ) وذلك مثل الانبياء عليهم السلام إذ يتضح لهم في بواطنهم أمور غامضة منغير تعلم وسماع ويعبر عن ذلك بالإلهام ، وعن مثله عبرالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال . إن روح القدس نفث في روعي : أحبُّ منأحبت فإنك مفارقه وعش ماشئت فإنك ميتواعمل ماشئت فإنك بجزي به (١) ي وهدا النمط من تعريف الملائكة للاندياء يحالف الوحى الصريح الدى هو سماع الصوت بحاسة الاذن ومشاهدة الملك بحاسة البصر ولذلك أحبر عن هدا بالنفث في الروع ، ودرحات الوحى كثيرة والحنوص فيها لا يليق بعلم المعاملة بل هو من علم المكاشفة . ولاتطان أن معرفة درحات الوحى تستدعى منصب الوحى إذ لايبعد أن يعرف الطبيب المريض درجات الصحة ويعلم العالم الفاسق درجات العدالة وإنكان خاليا عنها فالعلم شيء ووجود المعلوم شيء آحر فلا كل من عرف النوة والولاية كان مبياً ولا ولياً ولاكل من عرف التقوى والورع ودقائقه كان تقيا وانقسام الناس إلى من يتنبه من نفسه ويفهم وإلى من لايفهم إلا بتنبيه وتعليم وإلى من لاينفعه التعليم أيضآولا التنبيه كانقسام الارض إلى ما يحتمع هيه المـاء هيقوى هيتفجر بنفسه عيونا وإلى ما يحتاج إلى الحفر ليخرج إلى القنوات وإلى مالاً ينفع فيه الحمر وهو اليابس وذلك لاختلاف جواهر الارض في صفاتها فكذلك اختلاف النفوس في غريزة العقل. ويدل على تعاوت العقل من جهة القل : ما روى أن عبد الله بن سلام رضى الله عنه سأل النبيصلي الله عليه وسلم في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت « يا ربنا هل خلقت شيئاً أعظم من العرش ؟

<sup>(</sup>۱) حدیث د ان روح الندس نفت فی روعی : أحب من أحبیت فابك مفارفه . . الحدیث » أخسرجه الشیرازی فی الألقاب من حدیث سهل بن سعد نحوه ، والطبرانی فی الأصر والأوسط من حدیث علی وكلاما ضیف

قال: نعم: العقل، قالوا: ومابلغ من قدره؟ قال: هيات لا يحاط بعله هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: لا، قال الله عز وجل بالي خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل فن النساس من أعطى حة ومنهم من أعطى حبتين ومنهم أعطى الثلاث والاربع ومنهم من أعطى فرقاو منهم من أعطى وسقاو منهم من أعطى أكثر من ذلك (۱) ، ه فإن قلت: هما بال أقوام من المتصوفة يذمون العقل والمعقول؟ فاعلم أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسم العقل المعقول إلى المحادلة والمباطرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة السكلام فلم يقدروا على أن يقرروا عندهم أنكم أخطأتم في التسمية إذكان لا ينمحى عن قلوبهم بعد تداول الالسنة به ورسوخه في القلوب فذموا العقل والمعقول وهو المسمى به عندهم . فأما نور البصيرة التي بها يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله فكيف يتصور ذمه وقد أثني الله تعالى عليه وإن ذم فحا الدى بعده يحمد ؟ فإن كان المحمود هو الشرع فيم علم صحة الشرع ؟ فإن علم بالعقل المدموم الذي لا يوثق به فيكون الشرع أيضا مذموما و لا يلتفت إلى من يقول: إنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمان المعقل ، فإنا ريد بالعقل : ما يريده بعين اليقين ونور الإيمان ، وهي الصعة الباطنة التي يتميز بها الآدمى عن المهائم حتى أدرك بها حقائق الأمور : وأكثر هده التحبيطات إنما ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من الالفاظ وتخبطوا فيها لتخبط اصطلاحات الناس في الألفاظ ؛ فهذا القدر كاف في بيان العقل والله أعلم .

تم كتاب العلم بحمد الله تعالى ومنه , وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطبى من أهل الارض والساء -يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب قواعد العقائد والحمد لله وحده أؤلا وآخرا .

## بيت النال المحالة

# كتاب قواعد العقائد وفيه أربعة فصول

## الفصل الأول

في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلبتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام

ونقول وبالله التوفيق: الحد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد ذى العرش المجيد والبطش الشديد الهادى صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديدالسالك بهم إلى اتباع رسوله المصطنى واقتفاء آثار صحه الآكرمين المكرمين مالتأييد والتسديد المتجلى لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألتي السمع وهو شهيد المعرف إياهم أنه في ذاته واحد لاشريك له ورد لا مثيل له صمد لاصد له منفرد لاند له وأنه واحد قديم لا أول له أزلى لابداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدى لانهاية له قيوم لا انقطاع له دائم لاافصرام له لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال

<sup>(</sup>۱) حدیث اس سلام « سئل النبی صلی الله علیه وسلم » فی حسدیث طویل فی آخر، وصف عطم الدرش وأن الملائکة قالت یارب هل حلقت شیئا أعظم من العرش الحدیث أحرجه ابن المحجبر می حدیث انس بهامه والترمدی الحسکیم فی الدوادر محتصراً (۱۲ سے لمحیاء علوم الدین - ۱)

لايقطى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراض الآحال بل ﴿ هُوَ الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهُرُ وَالباطنُ وَهُو بَكُلُ ثُيْءً عَلَيمٍ ﴾

التنزيه: وأنه ليس بجسم مصور ولا حوهر محدود مقدر وأنه لا يمائل والاجسام ولاقى التقدير ولانى قبول الانعسام وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا نعرص ولا تحله الاعراض بل لا يمائل موجود اولا يمائله موجود ( ليس كثله شيء ) ولا هو مثل شيء . وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الافطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الارضون ولا السموات . وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن الماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته . وهو فوق العرش والسياء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى ، فوقية لاتزيده قربا إلى المرش والسياء كا لاتربت عن العرش والسياء كا أنه رفيح الدرجات عن العرش والسياء كا أنه رفيح الدرجات عن الارض والثرى . وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد ( وهو على كل شيء الارض والثرى . وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد ( وهو على كل شيء شيء أذ لا يمائل قربه قرب الاجسام كا لا تحال فيه شيء ولا يحل فيه شيء تمان عن أن يحويه مكان كا تقدس عن أن يحويه مكان كا تقدس عن أن يحده زمان بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان . وأنه بأئن عن خلقه بصفاته ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته وأنه مقدس عن التغير والانتقال لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض بل لا يرال في نعوت جلاله منزها عن الزوال وفي صفات كاله مستغنيا عن زيادة الاستكال . وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئى الذات بالابصار نعمة منه ولطفا بالارار في دار القرار وإنما منه النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم .

الحياة والقدرة: وأنه تعالى حى قادر جبار قاهر لايعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعارضه فناء ولا موت وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت له السلطان والقهر والخلق والآمر والسموات مطويات بيمينه والخلائق مقهورون فى قبضته . وأنه المفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإيجاد والإبداع خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لايشد عن قبضته مقدور ولا يعزب عن قدرته تصاريف الامور ، لاتحصى مقدوراته ولا تتباهى معلوماته

العلم: وأنه عالم بحميع المعلومات محيط بما يجرى من تخوم الارضين إلى أعلى السموات وأنه عالم لايعزب عن علمه مثقال ذرّة فى الارض ولا فى السماء مل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء ويدرك حركة الذرّ فى حو الهواء ويعلم السر وأخنى ، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الحواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلى لم يزل موصوفا به فى أزل الآزال لانعلم متجدد حاصل فى ذاته بالحلول والانتقال ،

الإرادة: وأنه تعالى مريد للسكاتنات مدبر للحادثات فلايحرى في الملك والملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نفع أوضر إيمان أو كفر عرفان أو نكر فوز أو خسران زيادة أو نقصان طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته. فما شاءكان ومالم يشأ لم يكن لايحرج عن مشيئته لفتة ناظر ولافلتة خاطر بل هو المبدئ المعيد الفعال لمما يريد لاراد لامره ولا معقب لقضائه ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته . ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أويسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزواعن ذلك . وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفا بها

مريدا فأزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدّرها هوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدّم ولا تأخر بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدّل ولا تغير . دبر الأمور لا بترتيب أفكار ولا تربص زمان فلذلك لم يسغله شأن عن شأن .

السمع والنصر: وأنه تعالى سميع نصير يسمع ويرى ولا يعرب على سمعه مسموع وإن خنى. ولا يغيب عن رؤينه مرتى وإن دق. ولا يحجب سمعه نعد ولا يدفع رؤيته ظلام. يرى من غير حدقة وأحفان ويسمع من غير أصمخة وآذان كما يعلم بعير قلب ويبطش نغير جارحة ويحلق بغير آلة إذ لاتشبه صماته صفات الحلق كما لا تشبه ذاته ذوات الحلق.

الكلام: وأنه تعالى متكلم آمرناه واعد متوعد بكلام أزلى قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الحلق فليس بصوت يحدث من السلال هوأه أو اصطكاك أجرام ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. وأنالقرآن والتوراة والإنجيل والربور كتبه المنزلة على رسله عليهم السلام. وأن القرآن مقروء بالااسنة مكتوب في المصاحف محفوط في القلوب وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لايقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والاوراق، وأن موسى صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف، كما يرى الأبرار ذات الله تعالى في الآخرة من غير جوهر ولا عرض. وإذا كان له هذه الصفات كان حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصير متكلما بالحياة والقدرة والعلم والبصر والكلام لا بمجرّد الذات.

الأفعال: وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بمعله وفائص من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها وأنه حكيم فى أفعاله عادل فى أقضيته لايقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه الظلم متحرفه فى ملك غيره. ولا يتصور الظلم من الله تعالى فإيه لا يصادف لفيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما، فكل ما سواه من إنس وجن وملك وشيطان وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث احترعه بقدرته بعد العدم اختراعا وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيئا إذ كان موجودا وحده ولم يكن معه غيره فأحدث الخلق بعد ذلك إظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته ولما حق فى الأزل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجته. وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب ومتطول بالإنعام والإحسان والنعمة والامتنان إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواح عروجل يثبت عباده المؤمنين على اللاوصاب ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلما. وأنه عزوجل يثبت عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم له إذ لا يجب عليه لاحد فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب لاحد عليه حق . وأن حقه فى الطاعات وجب على الحلق بإيجابه على السنة أنبيائه على السلام لا بمجرد العقل ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعده فوجب على الحلق تصديقهم فيا جاءوا به .

( معنى المكلمة الثانية ) وهى الشهادة للرسل بالرسالة وأنه بعث النبى الآى القرشى محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس فنسخ بشريعته الشرائع إلا ما قرّره منها . وفضله على سائر الانبياء وجعله سيد البشر . ومع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهو قول « لا إله إلا الله ، مالم تقترن بها شهادة الرسول وهو قولك ، محمد رسول الله ، وألزم الحلق تصديقه في جميع ماأخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة . وأنه لايتقبل

إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر به بعد الموت ، وأقله : سؤال منكر ونكير وهما شخصان مهيبان هائلان يقعدان العبد فى قبره سويا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له : من ربك ومادينك ومن نبيك (۱)؟ وهما فتانا القبر (۲) وسؤالها أقل فتنة دعد الموت (۲) . وأن يؤمن بعذاب القبر (۲) وأنه حق وحكمه عدل على الجسم والمروح على مايشاء . وأن يؤمن بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته فى العظم أنه مثل طبقات السموات والارض توزن الاعمال بقدرة الله تعالى ، والصنج يومئذ مثاقيل الذر والحردل تحقيقا لتمام العدل ، وتوضع صحائف الحسنات فى صورة حسنة فى كفة النور فيثقل بها الميزان بعدل الله (٥) . وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه فتهوى بهم إلى الناروتثبت متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه فتهوى بهم إلى الناروتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله فيساقون إلى دار القرار (٦) . وأن يؤمن بالحوض المورود حوض محمد صلى الله عليه وسلم يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط (٣) من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا عرضه مسيرة شهر ماؤه أشد بياضا من اللبنوأحلى من العسل حوله أباريق عددها بعدد نجوم الساء (٨) فيه ميزا بان يصبان فيه من الكوثر (١) . وأن يؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش فى الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل

#### كتاب قواعد العقائد

(١) حديث « سؤال مسنكر ونكير ، أخرحه الترمذي وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة « لمذا قبر الميت ـــ أو قال أحدكم سـ أتاه ملـكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنسكر وللآخر النسكيم » وفي الصحيحين من حديث أس « لهن العبسه إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع نعالهم أناه ملكان فيقمدانه . . الحديث » (٢) حديث « لمنهما فتانا القبر» أخرجه أحمد وان حبان من حديث عبد الله بن عمرو « أنرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتا بي القبر القال عمر : أترد علينسا عقولنا ؟ . . الحديث » ( ٣ ) حديث « لمن سؤالها أول فتمه بعد الموت » لم أجدم ( ٤ ) حديث « عذاب القبر » أخرجاه من حديث عائنة « انسكم تفتنون أو تمدبون في قبوركم . الحديث » ولها من حديث أبي هريرة وعائشة « استعافاته صلىالله عليه وسلم مَن عذاب القبر » ` (٥) حديث « الايمان بالمزان ذي السكفتين واللسان وصفته في العظم أنه مثل طباق السعوات والأرض » آخر- البيهتي في البعث من حديث عمر « قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائسكته ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميران ... الحديث » وأصله عند مسلم ليس فيه ذكر الميزان ، ولأن داود من حديث عائشة « أما في ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحدا عند المعران حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل ؟ » زاد اب مردوبه في تفسير. » قالت عائشة : أى حتى قد علمنا الموازبن مي الكفتانفيوضع فهذه الفيء ويوضع في هذه الشيء فترجع لمحداها وتخف الأخرى » والترمذي وحسنه من حديث أنس • واطلباني عند الميزان» ومن حديث عبد الله بن عمر في ! حديث أأبطاقة « فتوضع السيحلات في كسفة والبطاقة في كفة .. الحديث » وروى ابن شاهين في كستا<sup>ب</sup> السنة عن ابن عباس «كفة الميزانكأطباق الدنياكمالها » (٦) حديث « الإيمان بالصراط وهو جسر ممدود على...ن جهنم أحدم السيف وأدق من الشمر » أخرجه الشيحان من حديث أبي هريرة « ويضرب الصراط بين ظهراني جهمٌ» ولها منحديث ابى سعيد « ثم يضرب الجسر على جهتم » راد مسلم « قال أبو سعيد : أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف » ورقعه احمد من حديث عائشة والبيهتي في الشعب ، والبعث من حديث أنس وضعته ؟ وفي البعث من رواية عبد الله بن عمير مرسلا ومن قول ابن مسعود ٥ الصراط كعد السيف » وفي آخر الحديث ما يدل على أنه مرفوع

(٧) حديث « الايمان طلحوض وانه يقدر بعده المؤمنون » أخرجه مسلم من حديث انس في نزول (إنا اعطيناك السكوش) « هو حوض ثرد عليه أمني دوم القيامة آ بيته عدد النجوم » ولهما من حديث لين مسمود وعقبة ابن عام، وجندب وسهل بن سمد « أنا فرطسكم على الحوض » ومن حديث ابن عمر « أدالسكم حوض كا بين جرباء وأدرج » وقال الطبراني « كا بينسكم وبين جرباء وأهرج » وهو الصوا . وذكر الحوض في الصحيح من حديث أبي هر يرةوأ بي سميد وعبد الله بن عمر وحذيفة وأبي ذر وحابس ابن سمرة وحارثة بن وهب وثوبان وعائشة وأم سلمة وأسماء « (٨) حديث «من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا عرضه مسيرة شهر أشد بياصا من الحبن وأحل من العسل حوله أباريق عسدد نجوم السماء » من حديث عبد الله بن عمرو ولهما من حديث الس « قيه من الأباريق كعدد نجوم السماء » من حديث عبد الله بن عمرو ولهما من حديث الس « قيه من المن فه والآخر من ورق

الجنة نغير حساب وهم المقرّبون فيسأل الله تعالى (۱) من شاء من الآنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين (۲) ويسأل المبتدعة عن السنة (۳) ويسأل المسلمين عن الاعمال (٤) . وأن يؤمن بأخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لايتق فى جهنم موحد بفضل الله تعالى فلا يخلد فى النار موحد (۱) . وأن يؤمن بشفاعة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين على حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالى ومن بق من المؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج بفضل الله عز وجل فلا يخلد فى إلنارمؤمن بل يخرج منهامن كان فى قلمه مثقال ذرّة من الإيمان (۱) . وأن يحسن الطن يحميع الصحابة ويثى عليم كما أثنى الله عز وجل ورسوله ثم عثم عثمان ثم على رضى الله عنهم (۲) . وأن يحسن الطن بحميع الصحابة ويثى عليهم كما أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين (۱) فيكل ذلك مما وردت به الآخبار وشهدت به الآثار فراعتقد جميع ذلك موقيا به كان من أهل الحق وعصابة السة وفارق رهط الصلال وحزب البدعة ونسأل الله كمال اليقين وحسن الثبات فى الدين لما ولكافة المسلمين برحمته إنه أرحم الراحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى .

(١) حديث «الايمان بالحساب وتفاوت الحلق فيه لمل مافش في الحساب ومسامح فيه ولمل من يدخل الحمه امير حساب «أخرحه السهقي في البعث من حديث عمر « فقال يارسول الله ما الايمان ، قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكشه ورسله وبالموت والبعث من المد الموت والحساب والجنة والبار والقدركله .. الحديث » وهو عند مسلم دون ذكر د الحساب » وللشيخين من حديث عائشة «من وقش الحساب عذب قالت قلت يقول الله تمالى ﴿ وسوف يحاسب حساباً يسيرا ﴾ قال دلك الدرض » ولهما من حديث ا من عسـاس « عرصت على الأمم فقيل هده أمتك ومعهم سمون أثقا يدخلون الجنة نمير حسا<sup>ن</sup> ولا عذاب » ولمسلم من حسديث أبي هريرة وعمران بن حصين « يدخل من أمتي الحمة سبعون ألها سير حساب » زاد البيهتي في البعث من حديث غمرو بن حرم« وأعطائي مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا » زاد أحمد من حديث عبدالرحم بن أبي بكر بعده : هده الرياده ففال « فهلا استزدته قال قد استردته فأعطاني مع كل رجل سبعين ألها قال عمر فهلا استردته قال قد استردته فأعطاني هكذا - وفرج عبد الرحن ف أبي بكر بين يديه . . . الحديث » (٢) حديث « سؤال من شاء من الأنبياء عن تعليم الرسالة ومن شاء من الكفارعن تكذيب المرسلين » أحرحه البحاري من حديث أنى سعيد « يدعى نوح يوم القيامة ديقول لميك وسعديك يا رف ديقول هل بلعث ديقول تعم فيقال لأنته فيقولون ما أتاءا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول عجد وأمتسه . . . الحديث » ولابن ماجه ه يجيء النبي يوم القيامة ... الحديث » وفيه « فيقال هل ملمت قومك ... الحديث » (٣) حديث «سؤال المبتدعة عن السمة» رواه ابن ماجه من حديث عائشة « من تسكلم بشيء من القدر سثل عنه يوم القيامة » ومن حديث أبي هريرة « ما من داع يدهو إلى شيء ألا وقف يوم القيامة لارما لدعوة ما دعا لمليه ولمن دعا رجل رجلا ، ولمستادها ضميف ﴿ ٤ ) حديث •سؤال المسلمين عن الأعمال ، أخرحه أصحاب السن ، من حديث أبي هريرة « إن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته .. الحديث » وسيأتي في الصلاة ، (٥) حديث « الخراج الموحد من البار حتى لايبتى فيها موحد بمغل الله سحامه » أخرجه الشيحان من حديث أبي هر برة في حديث طويل « حتى لمذا فرغ الله من الفضاء بين العاد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل المار أص الملائسكة أر يحرجوا من البار من كان لايمرك بالله شيئًا من أراد الله أن ترجه عمن يقول لا إله الا الله . الحديث » (٦) حديث شعاعة الأنبياء تُم العاماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمير ومن بتي من المؤمنير ولم يسكن لهم شعع أخرج بعضل اقة فلا يخلد في العار مؤمن بل يخرج مها من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان » أخرجه ان ماجه من حديث عُمَانَ من خفان « يشعع يوم الفيامة اللائة : الأنبسياء ثم العلماء ثم الشهداء » وقد تقدم في العلم . والشيخين من حديث أبي سعيد الحدري و من وجدتم في قلبه مثقال حبسة من خردل من الايمان فأخرجوه » وفي رواية « من خبر » وفيه « فيقول الله تعالى شفت الملائكة وشقعت النبيون وشمم المؤمنون ولم يسق (٧) حديث ﴿ أَفْضُلُ النَّاسُ عَلَّمُ لملا أرحم الراحمين فيقمض قبضة من البار فيخرح منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط .. الحديث » رسول الله صلى الله عليه وسلم أنو مكر ثم عمر ثم عثمان ثم على » أخرجه البغارى من حديث ابن عمر قال «كسنا محمر بين الناس ق رمن النبي صلى الله عليه وسلم ويخير أما سكر ثم عمر بن الحطاب ثم عثمان بن عمان »ولأبي داود « كسنا نقول ورسولاللمالي الله عليه و الم حي أفصل أمة الني صلى الله عليه وسلم أنو بكر ثم عمر ثم عثمان رحى الله عنهم » زاد الطبر أني « ويسمع ذلك البي ملي الله عليه وسلم ولا ينسكره » (٨) حديث « لمحسأن الغلن مجميع الصحابة والشاء عليهم » أخرجه الترمدي من حديث عبد الله اس منفل د الله الله في أصحابي لاتتخدوهم غرضا بمدى » والشيخين من حديث أبي سعيد « لا تسبوا أصحابي » والطبراني من من حدیث ان مسعود « لمذا ذکر أسحابی فأمسکوا »

### الفصيل الثاني

في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد . اعلم أنّ ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أوَّل نشوه ليحفطه حفظاً ثم لا يرال ينكشف له معنَّاه في كبره شيئاً ؛ فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به ، وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان . فمن هضل الله سبحانه على قلب الإنسان أن شرحه في أوّل نشوه للإيمان من غير حاحة إلى حجة وبرهان ، وكيف ينكر ذلك وجميسع عقائد العوام مباديها التلقين المجرّد والتقليد المحض؟ نعم يكون الاعتقاد الحاصل بمجرّد التقليد غـير خال عن نوع من الصعف في الابتداء على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألتى إليه فلا بد من تقويته وإثباته في نفس الصبي والعامى حتى يترسخ ولا يتزلزل . وليس الطريق في تقويته وإثباته إن يعلم صنعة الجدل والـكلام بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه . ويشتغل بوظائف العبادات فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بمما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه وبما يرد عليه من شواهد الاحاديث وفوائدها وبمــا يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها وبما يسرى إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسياهم وسماعهم وهيآتهم في الحضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة له فيكون أول التلقين كإلقاء بذر في الصدر ، وتكون هذه الاسباب كالسقي والتربية له حتى ينمو ذلك البذر يقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء . أ وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة فإنّ ما يشترشه الجدل أكثر بمـا يمهده وما يفسده أكثر بمـا يصلحه بل تقويته بالجدل تضامي ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤها وربسا يفتتها ذلك ويفسدها وهو الأغلب . والمشاهدة تكفيك في هذا بيانا فناهيك بالعيان برهانا . فقس عقيدة أهل الصلاح والتقي من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمحادلين فترى اعتقاد العامى فى الثبات كالطود الشامخ لاتحرّكه الدواهي والصواعق وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيات الجدل كحيط مرسل في الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا إلا من سمع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليداً كما تلقف نفس الاعتقاد تقليدا ؛ إذ لا فرق في التقليد بين تعليم الدليل أو تعلم المدلول فتلقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه . ثم الصبي إذا وقع نشوه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيالم ينفتح له غيرها ولكنه يسلم في الآخرة باعتقاد أهل الحق ، إذ لم بكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الحازم نظاهر هذه العقائد ، فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوه أصلا . وإن أراد أن يكون من سالكي طريق الآخرة وساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهي النفس عن الهــوى واشتغل بالرياضة والمجاهدة انفتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه بسبب المجاهدة تحقيقا لوعده عزوجل إذ قال (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) وهو الجوهر النفيس الذي هو عاية إيمان الصدّيقين والمقرّبين ، وإليه الإشارة بالسر الذي وقر في صدر أبي بكر الصدّيق رضى الله عنه حيث فضل به الخلق . وانكشاف ذلك السر بل تلك الاسرار له درجات بحسب درجات المجاهدة ودرجات الباطن في النظافة والطهارة عما سوى الله تعالى وفي الاستضاءة بنور اليقين وذلك كتفاوت الخلق في أسرار الطب والفقه وسائر العلوم إذ يختلف ذلك ماختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة في الذكاء والفطنة وكما لا تنحصر تلك الدرجات فكذلك هذه ﴿ مسألة ﴾ فإن قلت : تعلم الجدل والمكلام مذموم كتعلم النجوم أو هو

مباح أو مندوب اليه؟ فاعلم أنّ للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف في قائل إنه بدعة أو حرام وأنّ العبد إن لتي الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام ، ومن قائل إنه واجب وفرض إما على الكفاية أو على الاعيان وأنه أفضل الاعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله تعالى . وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف . قال ابن عبد الأعلى رحمه الله سمعت الشافعي رضي الله عنه يُوم ناظر حفصا الفرد ـ وكان من متكلمي المعتزلة ـ يقول ؛ لأن يلق الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من علم الكلام ولقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه ، وقال أيضا : قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظنَّنته قط ولان يبتلي العبد بكل ما نهي الله عنه ماعدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام . وحكى الكرابيسي . أنّ الشافعي رضي الله عنه سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال: سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه ، أخزاهم الله ، ولمــا مرض الشافعي رضي الله عنه دخل عليه حفص الفرد فقال له : من أما ؟ فقال : حفص الفرد ، لاحفطك الله ولا رعاك حتى تتوب بما أنت فيه . وقال أيضاً لو علم الناس ما في الكلام من الاهواء لفرّوا منه فرارهم من الاسد؟ وقال أيضاً إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو غير المسمى ؟ فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له . قال الزعفراني : قال الشافعي حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال ؛ هدا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام ؟ وقال أحمد بن حنبل : لايفلح صاحب الكلام أبداً ، ولا تكاد ترى أحداً فظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل، وبالغ في ذمه حتى هجر الحارث المحاسي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة وقال له: ويحك ألست تحكى بدعتهم أولا ثم ترد عليهم ألست تحمل النـاس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات فيدعوهم ذلك إلى الرأى والبحث ! وقال احمد رحمه الله : علماء الكلام زنادقة . وقال مالك رحمه الله : أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد ؟ يعني أن أقوال المتجادلين تتفاوت . وقال مالك رحمه الله أيضًا : لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء ؛ فقال بعض أصحابه \_ في تأويله \_ أنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أى مذهب كانوا . وقال أبو يوسف : من طلب العلم بالكلام تزندق . وقال الحسن : لاتجادلوا أهل الاهـوا. ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم ، وقد اتفق أهل الحديث منااسلفعلىهذا . ولا ينحصر مانقل عنهم منالتشديدات فيه وقالوا ما سكت عنه الصحابة ـ مع أنهم أعرف بالحقائق وأقصح بترتيب الالفاظ من غيرهم ـ إلا لعلمهم بمايتولد منه من الشر . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ هلك المتنطعونهاك المتنطعون هلك المتنطعون (١) ، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء . واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لـكان ذلك أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثنى عليه وعلى أربابه ، فقد علمهم الاستنجاء (٢) ، وندبهم إلى علم الفرا تُض وأثنى عليمهم (٣) ونهاهم عن الكلام في القدر وقال أمسكوا (١) عن القدر . وعلى هـذا استمر الصحابة رضى الله عنهم فالزيادة على الاستاذ طغيان وطلم . وهم الاستاذون والقدوة ونحن الاتباع والتلامذة . وأما الفرقة الاخرى فاحتجوا بأنقالوا : إن المحذور من الـكلام إن كان هو لفظ الجوهر والعرض وهذه الاصطلاحات الغريبة التي لم تعهدهـــا الصحابة

<sup>(</sup>۱) حديث « هلك المتنطعون » أخرحه مسلم من حديث ابن مسمود (۲) حديث أن البي صلى الله عليه وسلم علمسهم الاستهجاء » أخرجه مسلم من حديث سلمات العارسي (۳) حديث « تدبهم لمل علم الفرائض وأثنى عليهم » أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ( تعلموا الفرائض وعلموها الباس . . . الحديث ) وللترمذي من حديث أس وأفرضهم زيد بن تابت

<sup>(</sup>٤) حديث ( مهاهم عن الكلام في القدر وقال أمـ كوا ) تقدم في العلم

رضى الله عنهم فالآمر فيه قريب ، إذا ما من علم إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات لآجل التفهيم كالحديث والتفسير والفقه ولو عرض عليهم عبارة النقص والكسر والتركيب والتعدية وفسادالوضع إلى جميع الاسئلة التي تورد على القياس لمساكانوا يفقهونه . فإحداث عبارة للدلالة بها على مقصود صحيح كإحداث آنية على هيئة جديدة لاستعمالها في مباح ، وإن كان المحدور هو المعنى فنحن لانعنى به إلا معرفة الدليل على حدوث العالم ووحدانية الحالق وصفاته كما جاء في الشرع فمن أين تحرم معرفة الله تعالى بالدليل ، ولمن كان المحذور هو التشعب والتعصب والعداوةوالبغضاء وما يفضي إليه الكلام فذلك محرم ويحب الاحتراز عنه كما أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة بمما يفضي إليه علم الحديث والتفسير والفقه وهو محرم يحب الاحتراز عنه ولكنلا يمنع من العلم لأحل أدائه إليه وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة يها والبحث عنها محطوراً وقد قال الله تعالى ( قل هاتوًا برهانكم ) وقال عز وجل ( ليهلكمن هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ) وقال تعالى ( هل عندكم من سلطان بهذا ) أي حجة وبرهان وقال تعمالي ( قل فقه الحجة البالغة ) وقال تعالى ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه \_ إلى قوله \_ فبهت الذي كفر ) إذ ذكر سبحانه احتجاج إبراهيم ومجادلته وإلحامه خصمه في معرضالتناء عليه وقالءز وحل ( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ) وقال تعالى ( قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) وقال تعالى في قصة فرعون ( وما رب العالمين ــ إلى قوله \_ أولوا جثتك بشيء مبين ) وعلى الجملة فالقرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار فعمدة أدلة المتكلمين في التوحيد قوله تعالى ( لوكان فيهما آ لهة إلا الله لفسدتا ) وفي النبؤة ( وإن كنتم في ريب بما نرلنـا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) وفي البعث (قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرة) إلى غير ذلك من الآيات والادلة . ولم تزل الرسل صلواتاته عليهم يحاجون المنكرين ويحادلونهم قال تعالى ( وجادلهم بالتي هيأحسن ) فالصحابة رضي الله عنهم أيضًا كانوايجاحون المنكرين ويحادلون ولكن عند الحاحة وكانت الحاجة اليه قليلة في زمانهم وأوّل من سن دهوة المبتدعة بالجادلة إلى الحق: على ان أبي طالب رضى الله عنه ، إذ بعث ان عباس رصى الله عنهما إلى الخوارج مكلمهم مهال : ما تنقمون على إمامكم ؟ قالوا : قاتل ولم يسب ولم يغنم ، فقال : ذلك في قتال الكفار ! أرأيتم لوسبتعا تشة رضي الله عنها في سهم أحدكم أكنتم تستحلون منها ما تستحلون من ملككم وهي أمكم في نص الكتاب؟ فقالوا: لا، هرجع منهم إلى الطاعة بمحادلته ألفان . وروى أن الحسن ناطر قدريا فرجع عن القدر وناطر على بن أبي طالب كرم الله وجهه رجلا من القدرية وناطر عد الله بن مسعود رضي الله عنه يزيد بن عميرة في الإيمان، قال عبدالله: لو قلت إني مؤمن لقلت إلى في الجنة؟ فقال له يزيد س عميرة : ياصاحب رسول الله هذه زلة منك وهل الإيمــان إلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والميزان وتقيم الصلاة والصوم والزكاة ؟ ولنا ذبوب لو نعلم أنها تغفر لنا لعلمنا أننا من أهل الجنة ، فن أجل ذلك نقول إنا مؤمنون ولا نقول إنا من أهل الحنة . فقال ابن مسعود صدقت والله إنها منى زلة ، فينبغي أن يقال كان خوضهم فيه قليلا لاكثيرا وقصيراً لاطويلا وعند الحاجة لابطريق التصغيف والتدريس واتخاذه صناعة، فيقال أما قلة خوصهم فيه فانه كان لقلة الحاجة إذا لم تكن المدعة تظهر ف ذنك الزمان ، وأما القصرفقد كانالغاية إلحام الخصم واعترافه وانكشاف الحق وازالةالشبهة، فلوطال إشكال الخصم أولجاجه لطال لا محالة إلزامهم.وما كانوا يقدرون قدرالحاجة بميزانولا مكيال بعد الشروع فيها .وأما عدم تصديهم للتدريس والتصنيف ميه فهكذا كان دأبهم في الفقه والتفسير والحديث أيضا ،فان جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التي لاتتفق إلا على الندور إما إدخار اليوم وقوعها وإنكان نادرا أو تشحيذا للخواطر فنحن أيضا نرتب طرق

المجادلة اتوقع وقوع الحاحة بثوران شهة أو هيجان مبتدع أو لتشحيذ الحاطر أو لادخار الحجة حتى لا يعجز عنها عبد الحاجة على البديهة والارتحال ، كن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا ما يمكنأن يدكر للفريقين \* فإن قلت : فما المختار عندك فيه ؟ فاعلم أن الحق ميه أن إطلاق القول بدمه في كل حال أو بحمده في كل حال خطأ بل لابد فيه من تفصيل . فاعلم أولا أن الشيء قد يحرم لذاته كالخر والميتة وأعنى بقولى . لذاته ، أن علة تحريمه وصف في ذاته وهو الإسكار والموت. وهدا إذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام ولايلتفت إلى إباحة الميتة عند الاضطرار وإباحة تحرّع الخر إذا غص الإنسان ملقمة ولم يجد ما يسيغها سوى الخر وإلى ما يحرم لغيره كالبيع على بيسع أخيك المسلم في وقت الخيار والسيع وقت النداء ، وكأكل الطين فإنه يحرم لما فيه من الإضرار وهذا ينقسم إلى ما يضر قليلة وكثيره فيطلق القول علمه نأمه حرام كالسم الذي يقتل قليله وكثيره ، وإلى ما يضر عند الكثرة فيطلق القول عليه بالإباحة كالعسل فإن كثيره يضر بالمحرور ، وكأكل الطين . وكأن إطلاقالتحريم علىالطين والخر والتحليل على العسل التفات إلى أغلب الاحوال ؛ فإن تصدّى شيء تقابلت فبه الاحوال فالأولى والابعد عن الالتباس أن يفصل فنعود إلى علم الكلام ونقول: إن منه منفعة وفيه مضرة ، فهو ناعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إلبه أو واحبكا يمتضيه الحال ، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجرم والتصميم فذلك بمــا يحصل في الابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك. ويحتلف فبه الاشخاص ، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق . وله ضرر آخري تأكيد اعتقاد المدعة المدعة وتثبيته في صدورهم بحيت تنبعت دواعبهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكن هدا الضرر تواسطة التعب الذي يثور من الجدل ولذلك ترى المبتدع العامى يمكن أن يرول اعتماده باللطف فأسرع زمان إلا إذاكان نشؤهق بلد يظهر فيها الجدل والتعصب فإنه لو اجتمع عليه الاقلون والآخرون لم يقدروا على نزع المدعة من صدره بل الهوى والتعصب ونغض خصوم المحادلين وفرقة المحالفين يستولى على قلبه ويمنعه من إدراك الحق حتى لو قيل له : هل تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء ويعرفك بالميان أن الحق مع حصمك لكره ذلك حيفة من أن يفرح به حصمه ؟ وهذا هو المداء العضال الذي استطار في البلاد والعباد وهو نوع فساد أثاره المجادلون بالتعصبفهذا ضرره . وأما منفعته فقد يظنأنفائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ماهي عليه وهيهات فليس في الـكلام وفاء بهدا المطلبالشريف ولعلالتخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف ، وهدا إذا سمعته من محدّث أوحشوى ربمــاخطر ببالك أن الناس.أعداء ماجهلوا هاسمع هدا بمن خبر السكلام ثم قلاه بعد حقيقة الحبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وحاوز ذلك إلى التعمق في علوم أحر تناسب نوع الـكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود . ولعمرى لاينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح ابعض الامور ولكن علىالندور في أمورجلية تكاد تفهم قبلالتعمق في صنعة السكلام بل ممفعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام وحفطها عن تشويسات المبتدعة بأنواع الجدل فإن العامى ضعيف يستفزه جدل المبتدع وإن كانفاسدا ، ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه . والناس متعبدون بهذه العقيدة التي قدمناها إذ ورد الشرع بها لمسا فيها من صلاح دينهم ودنياهم وأجمع السلف الصالح عليها والعلماء يتعبدون بحفظها على العوام من تلبيسات المبتدعة كما تعبد السلاطين بحفظ أموالهم عن يهجمات الطلمة والغصاب وإذا وقعتنالإحاطة بضرره ومنفعته فينبغى أن يكون كالطبيب الحاذق فياستعال الدواء الخطر إذ لايضعه إلافي موصعه وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة . وتفصيله أن العوام المشتغلين بالحرف والصناعات يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم (١٣ - إحياء علوم الدين - ١)

التي اعتقدوها مهما تلقنوا الاعتقاد الحق الذي ذكرناه فإن تعليمهم الكلام ضرر محض في حقهم إذ ربما يثير لهم شكا ويزلزل عليهم الاعتقاد ولايمكن القيام بعد ذلك بالإصلاح. وأما العامى المعتقد البدعة فينبغى أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب وبالكلام اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث الممزوج بفن من الوعظ والتحدير فإن ذلك أنفع من الجدال الموضوع على شرط المتكلمين ؛ إذ العامى إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلمها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده فإن عجر عن الجواب قدر أن المجادلين من أهل مُذهبه أيضا يقدرون على دفعه . فألجدل مع هذا ومع الأوّل حرام وكدلك مع من وقع في شك إذ يجب إزالته باللطف والوعظ والادلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام . واستقصاء الجدل إنمــا ينفع فى موضع واحد وهو أن يفرض عامى اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقـاد الحق وذلك فيمن ظهر له من الآنس بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية فقد انتهي هدا إلى حالة لا يشفيه منها إلا دواء الحدل فاز أن يلتى إليه . وأما في بلاد تقل فيهـا البدعة ولا تغتلف فيهـا المداهب فيقتصر فيها على ترجمسة الاعتقاد الذي ذكرناه ولا يتعرض للادلة ويتربص وقوع شبهة فإن وقعت ذكر نقدر الحاجة فإن كانت البدعة شائعة وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا فلا بأس أن يعلموا القدر الذي أودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكون ذلك سببا لدفع تأثير مجادلات المبتدعة إن وقعت إليهم وهذا مقدار مختصروقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره فإنكانفيه ذكاء وتنمه بذكائه لموصع سؤال أوثمارت في نفسه شهة فقد بدت العلة المحدورة وظهر الداء فلابأس أن يرقى منه إلى القدر الذي ذكرناه في كتاب الافتصاد في الاعتقاد \_ وهو قدر حمسين ورقة \_ وليس فيه خروج عن النظر في قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث المتـكلمين . فإن أقنمه ذلك كف عنه وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة والداء غالبا والمرض ساريا فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه وينتار تضاء الله تعالى فيه إلى أن ينكشف له الحق بتنبيه من الله سبحانه أو يستمتر على الشك والشبهة إلى ما قدّر له فالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذي يرجى نفعه . فأما الخارج منه فقد بان ؛ أحدهما : بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتبادات وعن الاكوان وعن الإدراكات وعن الحوص في الرؤية هل لها ضدّ يسمى المنع أو العمى؟ وإن كان فذلك واحد هو منع عن جميع ما لا يرى أو ثبت لـكل مرئى يمكن رؤيته منع بحسب عدده إلى غير ذلك من الترهات المضلات. والقسم الثانى: زيادة تقرير لتلك الادلة في غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأحوبة وذلكأيضاً استقصاء لا يريد إلاضلالا وجهلا في حق من لم يقعه ذلك القدر فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضاً . ولو قال قائل : البحث عن حكم الإدراكات والاعتمادات فيه فائدة تشحيد الخواطر . والخاطرآلة الدين كالسيف آلة الجهاد فلا بأس بتشحيذه كان كقوله لعب الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين أيضاً وذلك هوس فإنّ الخاطر يتشحذ نسائر علوم الشرع ولايحاف فيها مضرة فقد عرفت بهدا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام والحال التي يذم فيها والحــال التي يحمد في الشخص الذي ينتفع به والشخص الدي لاينتفع به ﴿ فَإِنْ قَلْتُ : مَهُمَا اعْتَرَفْتُ بِالْحَاجَةُ إِلَيْهُ في دفع المبتدعة والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت الحاجة فلا بد أن يصير القيام بهـذا العلم من فروض . الكمايات كالقيام بحراسة الاموال وسائر الحقوق كالقصاء والولاية وغيرهما ؟ وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لايدوم ولو ترك بالكلية لاندرس وليس فى مجرّد الطباع كفاية لحل شبه المبتدعة مالم

يتعلم فينبغي أن يكون التدريس فيه والبحث عنه أيضا من فروض الكفايات بحلاف زمن الصحابة رضي الله عنهم فإن الحاجة ما كانت ماسة إليه . فاعلم أن الحق أنه لا بد في كل بلد من قائم مهذا العلم مستقل يدفع شبه المبتدعة التي ثارت في تلك البلدة وذلك يدوم بالتعليم ولكن ليس من الصوابتدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير فإن هذا مثل الدواء والفقه مثل الغذاءوضرر الغذاء لايحذروضرر الدواء محذور لمــا ذكرنا فيهمن أنواع الضرر · فالعالم الذي ينبغي أن يخصص بتعليم هذا العلم من فيه ثلاث خصال ؛ إحداها : التجرد للعلم والحرص عليه ، فإن المحترف يمنعه الشغل عن الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت . الثانية : الذكاء والفطنة والفصاحة فإن البليد لا ينتفع بمهمه والفدم لا ينتفع بحجاجه فيخاف عليه من ضرر السكلام ولا يرحى فيه نفعه . الثالثة : أن يكون هي طبعه الصلاح والديانة والتقوى ولا تكون الشهوات غالبة عليه فإن الفاسق بأدنى شهة بنخلع عن الدين فإن ذلك يحل عنه الحجر ويرفع للسد الذي بينه وبين الملاذ فلايحرص على إزالة الشبهة بل يغتنمها ليتخلص من أعباء التكليف فيكوں ما يفسده مثل هدا المتعلم أكثر بما يصلحه . وإذا عرفت هذه الانقسامات اتضح لك أن هده الحجة المحمودة في الكلام إنما هي من جنس حجج القرآن من الكلمات اللطيفة المؤثرة في القلوب المقنعة للنفوس دون التغلغل في التقسيمات والتدقيقات التي لايفهمها أكثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلمهاصاحبها للتلبيس ، فإذا قابله مثله فيالصنعة قاومة . وعرفت أن الشافعيوكافة السلف إنما منعوا عن الحنوس فيه والتجرّد له لما فيه من الضرر الذي نهما عليه . وأن ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما من مناظرة الخوارج وما نقل عن على رضي الله عنه من المناظرة في القدر وغيره كان من الـكلام الجلي الظاهر وفي محل الحاجة وذلك محود في كل حال . نعم قد تحتلف الاعصار في كثرة الحاجة وقلتها فلا يبعد أن يختلف الحركم لذلك فهذا حكم العقيدة التي تعبد الحلق بها وحكم طريق النصال عنها وحفظها فأما إزالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإدراك الإسرار التي يترجمها ظاهر ألفاط هذه العقيدة فلا مفتاح له إلا المجاهدة وقمع الشهوات والإقبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصافى عن شوائب المجادلات وهي رحمة من الله عز وجل تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر الرزق وبحسبالتعرض وبحسب قبولالمحل وطهارة القلب وذلك البحر الذى لايدرك غوره ولا يبلغ ساحله ( مسألة ) فإن قلت : هذا الـكلام يشير إلى أن هذه العلوم لها ظواهر وأسرار وبعضها جلى يبدو أولا وبعضها خنى يتضح بالمجاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفكر الصافى والسر الحالى عن كل شيء من أشغال الدنيا سوى المطلوب وهذا يكاد يكون مخالفاً للشرع إذ ليس للشرع ظاهر وباطن وسر وعلن بل الطاهر والباطن والسر والعلن واحد فيه ؟ فاعلم أن انقسام هده العلوم إلى خفية وحلية لا ينكرها ذو بصيرة وإنمــا ينكرها القاصرون الذي تلقفوا في أو اثمل الصبا شيئاً وجمدوا عليه ملم يكن لهم ترق إلى شأو العلاءومقامات العلماءوالاولياء وذلك ظاهر من أدلة الشرع قال صلى الله عليه وسلم « إنّ للقرآن ظاهراً وباطناً وحدّا ومطلعا (١) ، وقال على رضي الله عنه \_ وأشار إلى صدره \_ إنّ ههنا علوما حمّة لو وجدت لها حملة . وقال صلى الله عليه وسلم « نحن معاشر الانبياء أمرنا أن نسكلم الناس على قدر عقولهم (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم . ماحدث أحد قوما محديث لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم (٣) ، وقال الله تُعالى ( وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) وقال

<sup>(</sup>۱) حدیث د لمن الفرآن ظاهرا وباطا . الحدیث » أخرجه ابن حبان فی صحیحه من حدیث ابن مسعود بنحوه (۲ حدیث ه نحن معاشر الأنبیاء أمرنا أن تسكلم الباس على قدر عقولهم . . الحدیث ) تفدم فی العلم (۳) حدیث (ماحدث أحد قوما بحدیث لم تبلغه عقولهم ... الحدیث ) تقدم فی العلم

صلى الله عليه وسلم , إنّ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله تعالى (١) ، الحديث إلى آخره كما أوردناه فى كــتاب العلم . وقال صلى الله عليه وسلم , لو تعلمون ما أعلم اضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا (٢) ، فليت شعرى إن لم يكن ذلك سرا منع من إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه أو لمنى آخر فلم لم يذكره لهم ولا شك أنهم كانوا يصدقونه لو ذكره لهم ؟ وقال اس عباس رضي الله عهما في قوله عز وحل ( الله الذي خلق سمع سموات ومن الارص مثلهن يننزل الامر ميهن ) لو ذكرت تفسيره لرجتموني . وفي لفظ آحر : لقلم إنه كافر ، وقال أبو هريرة رضى الله عنه : حفظت من رسول الله صلى الله علية وسلم وعاءن أما أحدهما فبثلته وأما الآخر لو بثلته لقطع هذا الحلقوم. وقال صلى الله عليه وسلم « ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن نسر وقر في صدره (٣) ، رضى الله عنه ولا شك في أن ذلك السركان متعلقاً بقواعد الدين عير خارج منها وماكان من قواعد الدين لم يكن خافيا بظواهره على غيره ، وقال سهل التسترى رضى الله عنه : للعالم ثلاثة علوم : علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر وعلم باطن لا يسعه إظهاره إلا لأهله وعلم هو- بينه وبين الله تعالى لايطهره لأحد . وقال نعض العارفين : إفشاء سر الربوبية كـفر . وقال بعضهم : للربوبية سر لو أطهر لبطلت النبَّوة ، وللنبَّوة سر لوكشف لبطل العلم ، وللعلماء بالله سر لو أطهروه ابطلت الاحكام ، وهدا القائل إن لم يرد بذلك نطلان النبَّوة في حق الضعفاء لقصور فهمهم فما ذكره ليس بحق بل الصحيح أنه لا تناقص فيه وأن الكامل من لا يطنى بور معرفته بور ورعه ، وملاك الورع النبوة ( مسألة ) فإن قلت : هذه الآيات والاخبار يتطرّق إليها تأويلات فبين لناكيفية اختلاف الظاهر والباطن فإنَّ الناطن إن كان مناقضاً للظاهر ففيه إبطال الشرع ، وهو قول من قال : إن الحقيقة خلاف الشريعة وهو كـفر لآن الشريعة عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن وإنكان لا يناقضه ولا يحالفه فهو هو ويزول به الانقسام ولا يكون للشرع سر لا يفشي بل يكون الخبي والجلي واحد ؟ فاعلم أن هذا السؤال يحرُّك خطبًا عظيمًا وينجز إلى علوم المكاشفة ويخرح عن مقصود علم المعاملة وهو غرض هذه الكتب فإن العقائد التي ذكرناها من أعمال القلوب وقد تعبدنا بتلقينها بالقبول والتصديق بعقد القلب عليها لا بأن يتوصل إلى أن ينكشف لنا حقائقها ه إن ذلك لم يكلف به كافة الخلق « ولو لا أنه من الاعمال لما أوردناه في هذا الكتاب ، ولو لا أنه عمل ظاهر القلب لا عمل باطنه كما أوردناه في الشطر الأول من الكتاب وإنما الكشف الحقيقي هو صفة سر القلب وباطعه ولكن إذا ابحرّ الـكلام إلى نحريك حيال في منافضة الظاهر للباطن فلا بد من كلام وجيز في حله . فن قال : إن الحقيقة تحالف الشريعة أو الباطن ينافض الطاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان بل الاسرار التي يحتص بها المقرّبون بدركها ولا يشاركهم الاكثرون في الميها ويمتنعون عن إغشائها إليهم ترجع الى حمسة أقسام: القسم الاؤل: أن يكون الشيء في نفسه دقيقا تكل أكثر الافهام عن دركه فيختص بدركه الخواص وعليهم أن لايفشو. إلى غير أهله فيصير ذلك فتنة عليهم حيث تقصر أفهامهم عن الدرك . وإخفاء سر الروح وكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيانه (١) من هدا القسم فإن حقيقته بما تكل الأفهام عن دركه وتقصر آلاوهام عن تصوّر كنهه . ولا تظنن أنّ ذلك لم يكن مكشوفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنّ من لم يعرف الروح فكأنه لم يعرف نفسه ومن لم يعرف نفسه

<sup>(1)</sup> حديث (لمن من العلم كهيئة المسكسون .. الحديث ) تقدم فى العلم (٢) حديث لو تعامون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيم كشيراً ) أخرجاه من حديث عائضة وأنس (٣) حديث (ما فضله كم أبو بهكر بهكثرة صيام . الحديث ) تقدم فى العلم (٤) حديث (كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان الروح) أخرحه الشيحان من حديث ان مسعود حين سأله السيهود عن الروح قال (فأمسك النبي صلى الله صلى الله عنيه وسلم علم يرد عليهم شيئا ... الحديث )

فكيف يعرف ربه سبحانه ؟ ولا يبعدأن يكون ذلك مكشوفا لبعض الاولياء والعلماء وإن لم يكونوا أنبياء ولكتهم يتأدنون بآداب الشرع فيسكتون عما سكت عنه بل في صفات الله عن وجل من الخفايا ما تقصر أفهام الجماهير عن دركه ولم يدكر رسول اللهصلي الله عليه وسلم منها إلا الطواهر للأفهام من العلم والقدرة وغيرهما حتى فهمها الخلق بنوع مناسبة توهموها إلى علمهم وقدرتهم إذ كان لهم من الأوصاف ما يسمى علما وقدرة فيتوهمون ذلك بنوع مقايسة . ولو ذكر من صفاته ما ليس للخلق بمـا يناسبه بعض المناسبة شيء لم يفهموه ، بل لذة الحماع إذا ذكر تاللصبي أو العنين لم يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم الذي يدركه ولا يكون ذلك فهما على التحقيق . والمحالفة بين علم الله تعالى وقدرته وعلم الحلق وقدرتهم أكثر من المحالفة بين لذة الجماع والاكل . وبالحلة فلا يدرك الإنسان إلا نفسه وصفات نفسه بما هي حاضرة له في الحال أو بما كانت له من قبل ثم بالمقايسة إليه يفهم ذلك لغيره ثم قد يصدق بأن بينهما تماوتا في الشرف والكمال فليس في قوة البشر إلا أن يثبت لله تعالى ما هو ثايت لنفسه من الفعل والعلم والقدرة وغيرها من الصفات مع التصديق بأن ذلك أكمل وأشرف فيكون معظم تحريمه على صفات نفسه لا على ما ا ختصالرب تعالى به من الحلال . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (١) ، وليس المعنى أنى أعجز عن التعبير عما أدركته بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله . ولذلك قال بعضهم : ما عرف الله بالحقيقة سوى الله عز وجل. وقال الصدّيق رضى الله عنه : الحدلله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالمجز عن ممرفته . ولنقبض عنان الكلام عن هذا النمط ولنرجع إلى العرضوهو أن أحد الأفسام ما تكل الأفهام عن إدراكه ومن جملته الروح ومن حملته بعض صفات الله تعالى . ولعل الإشارة إلى مثله فى أوله صلى الله عليه وسلم . إن لله سبحانه و تعالى سبعين حجابا من نور لوكشفها لاحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره (٢) ، القسم الثانى : من الخفيات التي تمتنع الانبياء والصديقون عن ذكرها ما هو مفهوم فى نفسه لا يكل الفهم عنه لـكن ذكره يضر مأكثر المستمعين ولا يعنر بالانبياء والصديقين . وسر القدر الذي من أهل العلم من إفشائه من هذا القسم ، فلا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضرا يبعض الخلق كما يضر نور السُمس بأنصار الخمافيش وكما تضر رياح الورد بالجعل ، وكيف يبعد هذا وقولنا إن الكفر والزنا والمعاصي والشروركاه بقضاءالله تعالى وإرادته ومشيئته حق في نفسه وقد أضر سماعه بقوله إذ أوهم ذلك عندهم أنه دلالة على السفه ونقيض الحسكمة والرصابالقبيح والظلم؟ وقد ألحد ابن الراوندي وطائفة من المحذولين بمثل ذلك . وكذلك سر القدر لو أفشى لاوهم عند أكثرالخلق عجزا إذ تقصر أفهامهم عن إدراك ما يزيل ذلك الوهم عمهم ، ولو قال قائل : إن القيامة لو ذكر ميقاتها وأنها بعداً لف سة أو أكثر أو أقل لـكان مفهوما ولكن لم يذكر لمصلحة العباد وخوفا من الضرر فلعل المدّة اليها بعيدة فيطول الامد ، وإذا استبطأت النموس وقت العفاب قل اكتراثها ولعلهاكانت فريبة في علم الله سبحانه ولو ذكرت لعظم الخوف وأعرض الناس عن الاعمال وخربت الدنيا ، فهذا المعنى لو اتجه وصح فيكون مثالًا لهذا القسم

<sup>(</sup>۱) حدیث ( لاأحصی ثناءعلیك أنت كا أثذبت علی نفسك) أخرج مسلم مسحدیث عاشه أنها سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ذلك و سجوده (۲) حدیث (إن لله سبعیر حجانا من نور لو كشفها لأحر قت التجان وجهه ا أدركه صرم) أخرجه أبو الشبیع ان حبال في كتاب العظمة من حدیث أبی هر برة ( بین الله و بین الملائك الذین حول العرش سعون حجانا من نور) و لمسلاه صعیف . وفیه أیصا من حدیث أنس قال ( قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لجبرال هل شرى ربك ؟ قال لمن بین و بیمه سبعین حجانا من نور و و الا كبر المطراني من حدیث أبی موسى (حجابه و الا كبر المطراني من حدیث أبی موسى (حجابه النور لو كانه له الحرف سبحات وجهه ما انهابي الیه بصره من خلفه ) ولاین ماجه ( شيء أدركه بصره)

القسم الثالث: أن يكون الشيء بحيث لو ذكر صريحا لفهم ولم يكن هيه ضرر ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمن ليكون وقعه فى قلب المستمع أغلب وله مصلحة فى أن يعظم وقت ذلك الآمر فى قلبه ، كما لو قال قائل ؛ رأيت فلانا يقلد الدرّ فى أعناق الحنازير ؛ فكنى به عن إفتناء العلم وبث الحكة إلى غير أهلها فالمستمع قديسبق إلى فهمه ظاهر اللفظ ، والمحقق إذا نظر وعلم أن ذلك الإنسان لم يكن معه درّ ولا كان فى موضعه حنزير تفطن لدرك السر والباطن فيتفاوت الناس فى ذلك ، ومن هذا قال الشاعر :

رجلان حياط وآخر حائك متقابلان على السماك الأعزل لازال ينسج ذاك خرقة مدبر ويحيط صاحبه ثياب المقبل

فانه عبر عن سبب سماوى في الإقبال والإدبار برجلين صافعين وهدا النوع يرجع إلى التعبير عن المعنى بالصورة التي تتضمن عين الممنى أو مثله ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم . إن المسجد ليــنزوى من النخامة كما تنزوى الجــلدة على النار (١) ، وأنت ترى أن ساحة المسجد لاتنقبض بالنخامة ، ومعناه أن روح المسجد كونه معظماً ورمى النخامةفه تحقير له فيضاد معنى المسجدية مضادة النار لاتصال أجزاء الجلدة ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم . أما يحشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار (٢) ، وذلك من حيث الصورة لم يكن قط ولا يكون ؛ ولكن من حيث المعنى هو كائن إذ رأس الحمار لم يكن بحقيقته لكونه وشكله بل بحاصيته وهي البلادة والحق ، ومن رفع رأسه قبل الإمام فقد صار رأسه رأس حمار في معنى البلادة والحمق وهو المقصود دون التكل الذي هو قالب المعنى. إذ من غاية الحق أن يجمع بين الاقتداء وبين التقدم فإنهما متناقضان وإنما يعرف أن هذا السر على خلافالظاهر إما بدليل عقلي أو شرعى ، أما العقلي فأن يكون حمله على الظاهر غير بمكن كـقوله صلى الله عليه وسلم وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن (٢) ، إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين لم بحد فيها أصابع فعلم أمها كناية عن القدرة التي هي سر الاصابع وروحها الخني ، وكني بالاصابع عن القدرة لأن ذلك أعظم وقعاً في تفهم تمام الاقتدار . ومن هدا القبيل في كنايته عن الافتدار قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ فإن ظاهره بمستنع إذ قوله دك ، إنكان حطانا للشيء قبل وجوده فهو محال إذا المعدوم لا يفهم الخطاب حتى يمشـل وإنكان بعد الوجود فهو مستغل عن التكويل . ولكن لماكانت هذه الكناية أوقع فى النفوس فى تفهيم غاية الاقتدار عدلاليها وأما المدرك بالشرع فهو أن يكون إحراؤه على الظاهر بمكنا ولكنه يروى أنه أريد به غير الظاهركما وردق تفسير قوله تعالى ﴿ أَبْرَلَ مِنَ السَّمَاءُ مَاءُ فَسَالَتَ أُودِيةً بَقْدَرُهَا ﴾ الآية وأن معنى الماء هـهما هو القرآن ومعنى الأودية هي القلوب وأنَّ بعضها احتملت شيئاً كثيراً ونعضها فليلا وبعضها لم يحتمل . والزبد مثل الكفر والنفاق فإنه و إن طهر وطفا على رأس المــاء فإنه لا يثبت والهداية التي تنفع الناس تمكث . وفي هدا القسم تعمق جماعة فأقرلواماورد في الآحرة من الميران والصراط وغيرهما وهو بدعة إذ لم ينقل ذلك بطريق الرواية وإحراؤه على الظاهرغير محال فيجب إجراؤه على الطاهر . القسم الرابع : أن يدرك الإنسان الشيء جملة ثم يدركه تفصيلا بالتحقيق والذوق بأن يصير حالا ملابساً له فيتفاوت العلمان ويكون الأول كالقشر والثاني كاللباب ، والأول كالظاهروالثاني كالباطن.

<sup>(</sup>۱) حديث ( لمن المسجد اينروى من النخامة .. الحديث ) لم أحد له أصلا (۲) حديث ( أما يحشى الذي يرفع وأسه قبل الامام .. الحديث ) أحرجاه من حديث أنى هريرة (۳) حديث ( قلب العبد بين أسبعين من أصابع الرحن ) أحرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو

وذلك كا يتمثل للإنسان في عينه شخص في العالمة أو على البعد فيحصل لهنو ع علم فإذا رآه بالقرب أو بعدزوال الظلام أدرك تفرقة بينهما ، ولا يكون الاخير ضدّ الاول بل هو استكمال له . فكدلك العلم والإيمان والتصديق ، إذ قد يصدّق الإنسان بوجود العشق والمرض والموت قبل وقوعه ولكن تحققه به عند الوقوع أكمل من تحققه قبل الوقوع بل للإنسان في السهوة والعشق وسائر الاحوال ثلاثة أحوال متفاوتةوإدرا كاتمتباينة ، الاول: تصديقه بوجوده قبل وقوعه . والثاني . عند وقوعه . والثالث : بعد تصرمه .فإنتحققك الجو عبعدزواله يخالف التحقيق قبل الزوال وكذلك من علوم الدين ما يصير ذوقا فيكمل فيكون ذلك كالباطن بالإضافة إلى ما قبل ذلك ، ففرق بين علم المريض بالصحة وبين علم الصحيح بها . فني هذه الاقسام الاربعة تتفاوت الخلق وليس في شيء منها باطن يناقض الطاهر بل يتممه ويكمله كما يتمم اللب القشر والسلام . الخامس : أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال فالقاصر الفهم يقف على الطاهر ويعتقده بطقا ، والبصير بالحقائق يدرك السر فيه وهذا كقول القائل :قال الجدار للوتدلم تشقني ؟ قال : سل من يدة في فلم يتركني ورائي الحيير ورائي ؟ وهذا تعيير عن لسان الحال بلسان المقال ، ومن هدا قوله تعالى ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين ﴾ فالبليد يفتقر في فهمه إلى أن يقدّر لها حياة وعقلا وفهما للخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسمعه السماء والارض فتجيبان بحرف وصوت وتقولان ﴿ أتينا طائعين ﴾ والبصير يعلم أن ذلك لسان الحال وأمه إنباء عن كونهما مسخرتين بالضرورة ومضطرتين إلى التسخير . ومن هذا قوله تعالى ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) فالبليد يفتقر فيه إلى . أن يقدر للجهادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حتىيقول . سبحان الله، ليتحقق تسبيحه . والبصير يعلم أنه ما أريد به نطق اللسان بلكونه مسبحا بوجوده ومقدّسا بذاته وشاهدا بوحدانية الله سبحانه كما يقال :

## وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وكما يقال: هذه الصنعة المحكمة تشهد لصانعها بحسن التدبير وكمال العلم لا بمعى أنها تقول أشهد بالقول ولكن بالذات والحال . وكذلك ما من شيء إلا وهو محتاج في نفسه إلى موجد يوحده ويبقيه ويديم أوصافه ويردده في أطواره فهو محاجته يشهد لخالقه بالتقديس يدركشهادته ذوو البصائر دون الجامدين على الطواهر . ولذلك قال تعالى (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) وأما القاصرون فلا يفقهون أصلا وأما المقربون والعلماء الراسخون فلا يفقهون كنهه وكاله إذ لكل شيء شهادات شي على تقديس الله سبحانه وتسبيحه ، ويدرك كل واحد بقدر عقله وبصيرته ، وتعداد تلك الشهادات لا يليق بعلم المعاملة . فهذا الفن أيضا بما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر في علمه وتظهر به مفارقة الباطن للظاهر . وفي هذا الفن أيضا بما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر ونع الظواهر انتهى إلى تعيير جميع الظواهر والبراهين أو أكثرها حتى حملوا قوله تعالى (وتسكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم) وقوله تعالى (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ) وكذلك المخاطبات التي يجرى من منكر ونكير وفي الميزان والصراط والحساب ومناظرات أهل النار وأهل الجنة في قولهم (أفيضوا علينا من الماء أو بما رزقكم الله ) زعموا أن ذلك كله بلسان الحال . وغلا آخرون في حسم الباب منهم أحمدين حنبل رضى الله عنه حتى منع تأويل قوله (كن فيكون) وزعموا أن ذلك خطاب بحرف وصوت يوجد من الله تعالى في كل لحظة بعدد كون مكون حتى سمعت بعض أصحابه يقول ؟ إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ قوله في كل لحظة بعدد كون مكون حتى سمعت بعض أحصابه يقول ؟ إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ قوله

صلى الله عليه وسلم « الحجر الأسود يمين الله في أرصه (١) ، وقوله صلى الله عليه وسلم « قلبالمؤمنين بينأصبعين من أصابع الرحن ، وتوله صلى الله تعمالي عليه وعلى آله وسلم د إنى لأجمه نفس الرحم من جانب اليمن (٢) ، ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهر . والظن بأحمد بن حنبل رضى الله عنه أنه عـلم أن الاستواء ليس هو الاستقرار والنزول ليس هو الانتقال ولكنه منع من التأويل حسما للباب ورعاية لصلاح الحلق . فإنه إذا فتح الباب اتسع الخرق وحرج الأمر عن الضبط وجاوز حدّ الاقتصاد إذ حد ما جاوز الافنصاد لا ينضبط فلا بأسّ بهذا الزجر ويشهد له سيرة السلف فإنهم كانوا يقولون : أمروها كما حامت . حتى قال مالك رحمه الله لمــا سئل عن الاستواه : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة . وذهبت طائفة إلى الاقتصاد وفتحوا باب التأويل فيكل ما يتعلق بصفات الله سنحانه وتركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهرها ومنعوا التأويل فيه وهم الاشعرية . وزاد المعتزلة عليهم حتى أوّلوا من صفاته تعالى الرؤية وأوّلوا كونه سميعا بصيرا وأوّلوا المعراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد وأولوا عذاب القبر والميزان والصراط وجملة من أحكام الآخرة . ولكن أقروا بحشر الأجساد وبالجنه واشتالها على المأكولات والمشمومات والمنكوحات والملاذ المحسوسه ، وبالنار واشتهالها على حسم محسوس يحرق بجرق الجلود ويديب السحوم . ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد الفلاسمة فأقرلواكل ما ورد في الآخرة وردوه إلى آلام عقلية وروحانية ولذات عقلية وأنكروا حشر الاجساد وقالوا ببقاء النفوس وأنها تكون إما معدية وإما منعمة لعذاب ونعيم لايدرك بالحس وهؤلاء هم المسرفون. وحد الاقتصاد بين هـذا الانحلال كاهومين جمود الحنابلة دقيق غامض لايطلع عليه إلا الموفقوں الديں يدركون الامور بنور إلهي لا بالسباع ، ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة فما وافق ما شاهدوه نور اليقين قروره وما خالف أولوه . فأما من يأخد معرفة هـده الأمور من السمع المحرّد فلا يستقرّ له فيها قدم ولا يتمين له موقف . والالبق بالمقتصر على السمع المجرّد : مقام أحمد بن حنبل رحمه الله . والآن فكشف العطاء عن حدّ الاقتصاد في هذه الامور داخل في علم المكاشفة والقول فيه يطول فلا محوض فيه ؛ والغرض بيان موافقة الىاطن الظاهر وأنه غير مخالف له فقد انكتنف بهذه الاقسام الحسة أمور كثيرة . وإذا رأينا أن نقتصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة التي حرّرناها وأنهم لا يكلفون غير ذلك في الدرحة الأولى إلا إذا كان خوف تشويش لشيوع البدعة فيرقى في الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوامع من الادلة مختصرة من غيرتعمق . فلنورد في هدا الكتاب تلك اللوامع ولنقتصر فيها على ما حرّرناه لأهل القدس وسميناه , الرسالة القدسية في قواعد العقاهد ، وهي مودعة في هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب

# الفصل الثالث

من كتاب قواعد العقائد في لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالقدس فنقول

## ٧

الحمد لله الذى ميز عصابة السنة بأنوار اليقين وآثر رهط الحق بألهداية إلى دعائم الدين وجنبهم زيغ الزائمغين وضلال الملحدين ووفقهم للافتداء بسيد المرسلين وسدّدهم للتأسى بصحبه الاكرمين ويسر لهم اقتفاء آثار السلف

<sup>(</sup>١) حديث ( الحجر يمين الله في الأرض ) أخرجه الحاكم وصححه من حديث عيد الله بن عمر (٢) حديث ( لمني لأجدنفس الرحمي من جانب اليمين ) أخرجه أحمد من حديث أبي عريرة في حديث قال فيه ( وأجد من وبسكم من قبل اليمين ) ورجاله ثقات

الصالحين حتى اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين ومن سير الآؤلين وعقائدهم بالمنهج المبين ، فحمعوا بالمقول بين نتائج العقول وقضايا الشرع الممقول ، وتحققوا أنّ النطق بما تعبدوا به من قول ، لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ليس له طائل ولامحصول إن لم تتحقق الإحاطة بما تدور عليه هده الشهادة من الأقطاب والأصول ، وعرفوا أن كلتى الشهادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسول ، وعلموا أن بناء الإيمان على هذه الاركان وهي أربعة ويدور كل ركن منها على عشرة أصول (الركن الاتول) في معرفة ذات الله تعالى ومداره على عشرة أصول : وهي العلم بوجود الله تعالى وقدمه وبقائه وأنه والله يجوهر ولا حسم ولا عرض وأنه سبحانه ليس مختصاً بجهة ولا مستقرا على مكان وأنه يرى وأنه واحد (الركن الثانى) في صفاته ويشتمل على عشرة أصول : وهو العلم بكونه حيا عالما قادراً مريدا سميعا بصيرا متكلما منزها عن حلول الحوادث وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة (الركن الثالث) في أفعاله تعالى ومداره على عشرة أصول : وهو أن أهمال العباد مخلوقة لله تعالى وأنها مكتسبة العباد وأنها مرادة لله تعالى وأنه متفضل بالحلق والاختراع وأنّ له تعلى عشرة أصول : وهي إثبات الحشر والمنشر وسؤال منكر ونكير وعذاب القبر والميزان والصراط ومداره على عشرة أصول : وهي إثبات الحشر والمنشر وسؤال منكر ونكير وعذاب القبر والميزان والصراط وحلق الجنة والمار وأحكام الإمامة وأن فضل الصحابة على حست ترتبيهم وشروط الإمامة .

## فأما الركن الأول من أركان الإيمان : فى معرفة ذات الله سبحانه و تعالى وأنّ الله تعالى واحد ومداره على عشرة أصول

( الاصل الاول ) معرفة وحوده تعالى وأوّل ما يستضاء به من الانوار ويسلك من طريق الاعتبار ما أرشد لإليه القرآن فليس بعد بيان الله سبحانه بيان وقد قال تعالى ﴿ أَلَمْ نَجْعُلُ الْأَرْضُ مَهَادًا وَالْجَبَالُ أُوتَادًا وَخُلْقَنَاكُمْ أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسأ وجعلنا النهار معاشا وننينا فوقحكم سبعا شدادأ وجعلىا سراحا وهاجأ وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجبات ألفاعا ﴾ وقال نعمالي ﴿ إِنَّ فِي حلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تحرى في البحر بما ينفع الناس وما أنرل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارص لآيات لقوم يعقلون ﴾ وقال تعالى ﴿ أَلَمْ ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا وحدل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم منالارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويحرجكم إحراحا ﴾ وقال تعالى ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَا تَمْنُونَ ءَأَنتُم تخلقونه أمنحن الحالقون ﴾ إلى قوله ﴿ للمقوين ﴾ فلبس يحنى على من معه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نطره على عجائب خلق الله في الارض والسموات وبدائع فطرة الحيوان والنبات أن هذا الاس العجيب والترتبب المحكم لا يستغى عن صانع يدره وفاعل يحكمه ويقدره ؛ بل تـكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره ومصرفة بمقتضى تدبيره . ولذلك قال الله تعالى ﴿ أَقَى الله شَكَ فَاطْرُ السَّمُواتُ والأرصُ ﴾ ولهذا بعث الانبياء صلوات الله عليهم لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا . لا إله إلا الله ، وما أمروا أن يقولوا لبا إله وللعالم إله . فإن ذلك كان مجبولا في فطرة عقولهم من مبدأ نسوهم وفي عنفوان شامهم . ولذلك قال عز وحل ﴿ وَلَمْنَ سَأَلَتُهُمْ مِنْ حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لِيقُولُ اللَّهِ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَأَقْمُ وحَهَكُ للدين حَنيْفًا فَطَرَهُ اللَّهُ التَّى ( ٤ ١ - إحياء علوم الدين -- ١ )

وطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ فإذاً في وطرة الإنسان وشواهد القرآن مايغني عن إقامة البرهان . ولكنا على سبيل الاستظهار والافتداء بالعلماء النظار نقول : من بدائة العقول أن الحادث لايستغنى في حدوثه عنسبب يحدثه ، والعالم حادث فإذاً لايستغنى في حدوثه عنسب . أما قولنا ﴿إِنَا لَحَادَثُ لايستغنى في حدوثه عن سبب ، فجلى فإن كل حادث مختص نوقت يجوز في العقل تقدير تقديمه وتأخيره فاختصاصه بوقته دون مافيله وما تعده يفتقر بالضرورة إنى المخصص وأما قولنا « العالم حادث » فبرهانه أنأجسام العالم لاتخلو عن الحركة والـكمون وهما حادثان وما لايخلو عن الحوادث فهو حادث. فني هدا البرهان ثلاث دعاوى ؛ الأولى : قولنا . إن الاجسام لاتخلو عن الحركة والسكون ، وهذه مدركة بالبديهة والاضطرار فلا يحتاج فيها إلى تأمل وافتكار فإن من عقل جسما لا .. اكناً ولا متحرّكا كان لمتن الجهل راكباً وعن نهيج العقل ناكبا . الثانية : قولنا . إنهما حادثان ، ويدل على ذلك تعاقبهما ووجود البعص منهما بعد البعض وذلك مشاهد فى جميع الاجسام ماشوهد منها ومالم يشاهد فمامن ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته وما من متحرّك إلا والعقل قاض بجواز سكونه فالطارئ منهما حادث لطريانه والسابق حادث لعدمه ؛ لأنه لوثبت قدمه لاستحال عدمه ـ على ما سيأتى بيانه وبرهانه فى إثبات بقاء الصانع تعمالى وتقدس ـ ا'ثا 'ثة : قولنا م ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، وبرهانه أنه لولم يكن كدلك لـكان قبل كل حادث حوادث لا أوّل لهـا ولو لم تنقص تلك الحوادث بحملتها لاتنتهى النوبة إلى وحود الحادث الحاضر في الحال وانفضاء ما لانهـاية له محال، ولأنه لوكان للفلك دورات لانهاية لهـا لـكان لا خلو عددها عن أن تكون شفعاً أو وترآ أو شفعاً ووتراً جميعاً أو لاشفعاً ولا وترا ، ومحال أن يكون شفعاً ووتراً جميعاً أولاشفعاً ولا وترا . فإن ذلك جمع بين النني والإثبات ؛ إذ في إثبات أحدهما نني الآخر وفي نني أحدهمًا إثبات الآخر . ومحال أن يكون شفعاً لأن الشفع يصير وتراً بزيادة واحد . وكيف يعوز ما لانهاية له : واحد ؟ ومحال أن يكون وتراً إذ الوتر يصيرشفعاً بواحد فكيف يعوزها واحد مع أنه لانهاية لأعدادها . وعال أن يكون لاشفعاً ولاوتراً إذ لهنهاية . فتحصل من هذا أن العالم لايحلو عن الحوادث وما لا يحلو عن الحوادث فهو إذن حادث . وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة (الأصلااثاني) العلم بأنالله تعالى قديم لم يرل ، أزلى ليس لوجوده أول بل هو أول كل شيء وقبل كل ميت وحي . وبرهامه أنه لوكان حادثا ولم يكن قديمًا لافتقر هو أيضاً إلى محدث وافتقر محدثه إلى محدث وتسلسل ذلك إلى مالانهاية ، وما تسلسل لم يتحصل أو ينتهى إلى محدث قديم هو الاقل وذلك هو المطلوب الذي سميناه صانع العالم ومبدئه وبارئه ومحدثه ومبدعه ( الأصل الثالث ) العلم بأنه تعالى مع كوبه أزليا أبديا ليس لوجوده آخر فهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن لأن ماثبت قدمه استحال عدمه ، وبرهانه أنه لو انعدم لـكان لايخلو إما أن ينعدم ننصه أو بمعدم يضاده ولو جاز أن يمعدم شيء يتصوّر دوامه لجاز أربوجد شيء يتصوّرعدمه بنفسه مكما يحتاج طريانالوجود إلىسبب فكذلك يحتاج طريان العدم إلىسبب. وباطل أن ينعدم بمعدم يصاده لان ذلك المعدم أوكان قديمًا لما تصوّر الوحود معه . وقدظهر بالأصلين السابقين وجوده وقدمه فكيف كان وجوده في القدم ومعه ضدّه ؟ فإنكان العند المعدم حادثًا كان محالاً ؛ إذ ليس الحادث في مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من القديم في مضادته للحادث حتى يدفع وجوده ، بل الدمع أهوں من القطع والقـديم أقــوى وأولى من الحــادث ( الأصل الرابع ) العلم بأنه تعالى ليس بجوهر يتحيز بل يتعالى ويتقدّس عن مناسبة الحـيز . وبرهانه أن كل جوهر متحيز فهو مختص بحيزه ولا يخلو من أن يكون ساكنا فيه أو متحرّكا عنه ، فلا يخلو عن الحركة أو السكون

وهما حادثان ، ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث. ولو تصوّر جوهر متحير قديم لكان يعقل قدم جواهر العالم فإن سماه مسم جوهراً ولم يرد به المتحيز كان مخطئاً من حيث اللفظ لامن حيث المعنى (الاصل الخامس) العسلم بأنه تعالى ليس بحسم مؤلف من جواهر . إذ الجسم عبارة عن المؤلف من الجواهر ، وإذا بطلكونه جـوهرا محصوصا بحيز بطلكونه جسما لان كل جسم مختص محيز ومركب من جوهر فالجوهر يستحيل خلوه عن الافتراق والاجتماع والحركة والسكون والهيئة والمقدار وهده سمات الحدوث. ولو حاز أن يعتقدأن صانع العالم جسم لجاز أن يعتقد الإلهية للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الاجسام. فإن تجاسر متجاسر على تسميته تعالى جسما من غير إرادة التأليف من الجواهر كان ذلك غلطا في الاسم مع الإصابة في نني معنى الجسم ﴿ الأصل السادس ﴾ العلم بأنه تعمالي ليس بعرض قائم بجسم أو حال في محل لأن العرض ما يحل في الحسم ، فكل جسم فهو حادث لامحالة ويكون محدثه موجودا قبله . فكيف يكون حالا في الجسم وقد كان موجودا في الازل وحده وما معنه غيره ، ثم أحدث الاجسام والاعراض بعده ؟ ولانه عالم قادر مريد خالق - كا سيأتى بيانه \_ وهـذه الاوصاف تستحيل على الاعراض ال الانعقل إلا لموحود قائم بنفسه مستقل بذاته . وقد تحصل من هذه الاصول أنهموجود قائم بنفسه ليس محوهر ولا جسم ولا عرض . وأن العالم كله جواهر وأعراض وأجسام فاذا لايشبه شيئًا ولا يشبهه شيء بل هو الحي القيومالذي ليس كثله شيء وأني يشبه المخلوقخالقه والمقدور مقدّرهوالمصوّرمصوّره والاحسام والاعراضكلها من خلقه وصنعه فاستحال القضاء عليها بمماثلته ومشابهته ﴿ الْأَصْلُ السَّابِعِ ﴾ العلم بأنَّ الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالجهات فان الجهة إما فوق وإما أسفل وأما يمين وإما شمال أو قدّام أو خلف، وهذه الجهـات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان إذ خلق له طرفين أحدهما يعتمد على الارض ويسمى رجلا ، والآخر يقابله ويسمى. رأساً . فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس واسم السفل لما يلي جهة الرجل حتى إنّ النمـلة التي تدب منكسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق في حقـها تحتا وإن كان في حقنـا فوقاً . وخلق للإنسان اليدين وإحداهما أقوى من الاخرى في الغـالب فحدث اسم اليمين الأقوى واسم الشمال لما يقابله وتسمى الجهة التي تلي اليمين يمينا والآخرى شمالا ، وخلق له جانبين يبصرمن أحدهما ويتحرّك اليــه فحدث اسم القدام للجهة التي يتقدم اليهــا بالحركة واسم الخلف لمــا يقابلها ، فالجهــات حادثة بحدوث الإنسان ولو لم يخلق الإنسان جهـذه الخلقة بل خلق مستديرا كالكرة لم يكن لهذه الجهات وجود ألبته . فكيفكان في الازل مختصا بجهة والجهة حادثة ؟ وكيف صار مختصا بجهة بعد أن لميكن له ؟ أبأن خلق العالم فوقه ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى أن يكون له رأس والفوق عبارة عما يكون جهة الرأس أو خلقالعالم تحته فتعالى عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن يكون له رجل والتحت عبارة عما يلى جهة الرجل ؛ وكل ذلك مما يستحيل فىالعقل ولانالمعقولمن كونه مختصا بجهة أنه مختص بجيز اختصاصالجواهرأو مختص بالجواهراختصاص العرص وقد ظهر استحالة كونه جوهرا أو عرضا فاستحال كونه مختصا بالجهة ؛ وإن أريد بالجهة غيرهذين المعنيين كان غلطا في الاسم مع المساعدة على المعنى ولانه لو كان فوق العالم لـكان محاذياً له، وكل محاذ لجسم فإما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبر وكل ذلك تقدير محوج بالضرورة إلى مقدّر ويتعالى عنه الخالق الواحد المدبر ، فأما رفع الا يدى عند السؤال إلى جهة السماء فهو لانها قبلة الدعاء . وفيه أيضا إشارة إلى ما هو وصف للمدعومن الجلال والكبرياء تنبيها بقصد جهة العلو على صفة المجد والعلاء فانه تعالى فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء والأصل

الثامن ) العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذى أراد الله تعالى بالاستواء وهو الذى لاينافى وصف الكبرياءولا يتطرق اليه سمات الحدوث والفناء وهو الذى أريد بالاستواء إلى السماء حيث قال فى القرآن (ثمم استوى إلى السماء وهى دخان ) وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء كما قال الشاعر :

#### قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق

واضطرَ أهل الحق إلى هذا التأويل كما التأويل كما اضطرَ أهل الباطن إلى تأويل قوله تعالى ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ إذحملذلك الاتفاق على الإحاطة والعلم ، وحمل قوله صلى الله عليه وسلم . قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، على القدرة والقهوة ، وحمل قوله صلى الله عليه وسلم . الحجر الاسود يمين الله في أرضه » على التشريف والإكرام لأنه لو ترك على طاهره للزم منه المحال فكذا الاستواء لو ترك على الاستقرار والتمكن لزم منه كون المتمكن جسما بماساً للعرش إما مثلةأو أكبر منه أو أصعر وذلك محال ، وما يؤدى إلىالمحال فهو محال ﴿الْأَصْلَالْتَاسِع﴾ العلم بأنه تعالى معكونه منرها عن الصورة والمقدار مقدّسا عن الحهات والافطار مرئى بالاعين والابصار في الدار الآخرة دار القرار لقوله تعالى ﴿ وحوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ ولا يرى في الدنيا تصديقاً لقـوله عز وجل ﴿ لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار ﴾ ولقوله تعمالي في حطماب موسى عليه السلام ﴿ لَن تُرَافِي ﴾ وليت شعرى كيف عرف المعتزل من صفات رب الارباب ماجهله موسى عليه السلام؟ وكيف سأل موسى عليه السلام الرؤية مع كونها محالاً ؟ ولعل الجهل بدوى البدع والاهواء من الجهلة الاغبياء أولى من الحهل بالانبياء صلوات الله عليهم ، وأما وحه إجراء آية الرؤية على الطاهر فهو أنه غير مؤد إلى المحال ، فإن الرؤية نوع كشفوعلم إلاأنه أتم وأوضح من العلم فاذا جاز تعلق العلم به وليس فى جهة جاز تعلق الرؤية به وليس بجـهة ، وكما يحـوز أن يرى الله تعالى الحُلقوليس في مقابلتهم حَاز أن يراه الخلق من غير مقابلة ، وكما جاز أن يعلم من غيركيفيةوصورة جاز أن يرى كدلك ﴿الْأَصْلَالْمَاشُرُ﴾ العلم بأنَّ الله عز وجل واحد لاشريك له فرد لاند له انفرد بالخلق والإبداع واستند بالإيجاد والاختراع لامثل له يساهمه ويساويه ولا ضدّ له فينازعه ويناويه: وبرهانه قوله تعالى ﴿ لوكان فيهما آلهة إلا الله لمسدتا ﴾ وبيانه أنه لو كانا اثنين وأراد أحدهما أمرا فالثانى إن كان مضطراً إلى مساعدته كان هذا الثاني مقهورا عاجزاً ولم يكن إلها قادرا ، وإن كان قادرا على مخالفته ومدافعته كانالثاني قويا قاهـرا والأول ضعيفا قاصراً ولم يكن إلهاً قادرا

## الركن الثانى العلم بصفات الله تعالى ومداره على عشرة أصول

(الاصل الآول) العلم بأن صانع العالم قادر وأنه تعالى في قوله ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ صادق لآن العالم محكم في صنعته مرتب في خلقته ومن رأى ثوبا من ديباج حسن النسج والتأليف متناسب التطريز والتطريف ثم توهم صدور بسجه عن ميت لا استطاعة له أو عن إنسان لاقدرة له كان منخلعا عن غريزة العقل ومنخرطا في سلك أهل الغباوة والجهل (الاصل الثاني) العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات ومحيط بكل المخلوقات (لايعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء) صادق في قوله ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم بأنك لاتستريب في دلالة الخلق اللطيف والصنع المزين بالترتيب ولو في الشيء الحقير الضعيف على علم الصانع بكيفية الترتيب والترصيف في الخلق اللطيف والصنع المزين بالترتيب ولو في الشيء الحقير الضعيف على علم الصانع بكيفية الترتيب والترصيف في المداية والتعريف (الاصل الثالث) العلم بكونه عز وجل حيا فان من ثبت

علمه وتدرته ثبت بالضرورة حياته ولو تصور قادر وعالم فاعل مدبر دون أن إبكون حيا لحاز أن يشك في حياة الحيوانات عند ترددها في الحركات والسكنات بل في حياة أرباب الحرف والصناعات وذلك انغاس في غمرة الجهالات والضلالات ( الأصل الرابع ) العلم بكونه تعـالى مريداً لأفعاله فلا موجود إلا وهو مستند إلى مشيئته وصادر عن إرادته فهو المبدئ المعيد والفعال لما يريد وكيف لايكون مريدا وكل فعل صدر منه أمكن أن يصدر منه صدّه؟ ومالا ضد له أمكن أن يصدر منه ذلك بعينه قبله أو بعده. والقدرة تناسب الضدين والرقتين مناسية واحدة فلابد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد المقدورين. ولو أغنى العلم عن الإرادة في تخصيص المعلوم حتى يقال إيمـا وجد في الوقت الذي سبق بوجوده لحاز أن يغني عن القدرة حتى يقال وجد نعير قدرة لأنه سق العلم بوجوده فيه ( الاصل الحامس ) العلم بأنه تصالى سميح نصير لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوهم والتفكير ولا يشذ عن سمعه صوت دبيب النملة السوداء في الليلة الطلماء على الصخرة الصماء : وكيف لا يكون سميعا بصيرا والسمع والبصركال لا محالة وليس بنقص؟ فكيف يكون المخلوق أكمل من الخالق والمصنوع أسنى وأتم من الصانع ؟ وكيف تعتدل القسمة مهما وقع النقص في جهته والـكمال في خلقه وصنعته أوكيف تستقيم حجة إبراهيم صلى الله عليه وسلم على أبيه إذ كان يعبد الاصنام جهلا وغيا فقال له ﴿ لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر و لا يعني عنك شيئًا ﴾ ولو انقلب ذلك عليه في معبوده لاصحت حجته داحضة ودلالته ساقطة ولم يصدق قوله تعالى ﴿ وَتَلَكَ حَجْتُنَا آتَيْنَاهَا لِهِ رَاهِيمٍ عَلَى قُومُه ﴾ وكما عقل كونه فاعلا بلا جارحة وعالمـا بلا قلب ودماغ عايمقل كونه بصيراً بلا حدقة وسميعاً بلا أذن إذ لا فرق بينهما (الأصل السادس) أنه سبحانه وتعمالي متكلم بكلام وهو وصف قائم بذاته ليس بصوت ولا حرف بل لا يشبه كلامه كلام غيره كما لايشبه وجوده وجود غيره . والـكلام بالحقيقة كلام النمس وإنميا الاصوات قطعت حروفا للدلالات كايدل عليها تارة بالحركات والإشارات وكيف التبس هذا على طائفة من الأغبياء ولم يلتبس على جهلة الشعراء حيث قال قائلهم :

# إنّ الـكلام لني الفؤاد وإبما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

ومن لم يعقله عقله ولا سهاه نهاه عن أن يقول: لسانى حادث ولكن ما يحدث فيه بقدرتى الحادثة قديم ، فاقطع عن عقلة طمعك وكف عن خطانه لسانك . ومن لم يفهم أن القديم عبارة عما ليس قبله شيء . وأن الباء قبل السين قولك بسم الله فلا يكون السين المتأخر عن الباء قديما فنزه عن الالتفات إليه قبلك هلة سبحانه سر في إبعاد بعض العباد ﴿ ومن يضلل الله فماله من هاد ﴾ ومن استبعد أن يسمع موسى عليه السلام في الدبياكلاما ليس بصوت ولا حرف فليستذكر أن يرى في الآخرة موجودا ايس بجسم ولا لون: وإن عقل أن يرى ما ليس بلون ولا جسم ولا قدر ولا كمية وهو إلى الآن لم ير غيره فليعقل في حاسة السمع ماعمله في حاسة البصر . وإن عقل أن يكون له علم واحد هو علم بجميع مادل عليه من العبارات . وإن عقل كون السموات السبع وكون الجنة والنار مكتوبة في ورقة صغيرة ومحفوظة في مقدار ذرة من القلب وأن كل ذلك مرئى في مقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحل ذات السموات والارض والجنة والنار في الحدقة والقلب والورقة فليعقل كون المكلام مقروءا بالالسنة محفوظا في القلوب مكتوبا في المصاحف من غير حلول ذات الكلام فيها فليعقل كون المكلام مقروءا بالالسنة محفوظا في القلوب مكتوبا في المصاحف من غير حلول ذات الكلام فيها في الورق وحلت ذات النار بكتابه اسمها في الورق ولاحترق (الاصل السابع) أن المكلام القائم بنفسه قديم وكدا جميع صفاته إذ يستحيل أن يكون محلاق في الورق ولاحترق (الاصل السابع) أن المكلام القائم بنفسه قديم وكدا جميع صفاته إذ يستحيل أن يكون محلا

للحوادث داخلا تحت التغير بل يجب للصفات من نعوت القدم مايحب للذات فلا تعتريه التغيرات ولا تحله الحادثات بل لم يزل في قدمه موصوفا بمحامد الصفات ولا يزل في أبده كدلك منزها عن تغير الحالات لأن ماكان محل الحوادث لا يخلو عنها ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث . وإنما ثبت نعت الحدوث للاجسام من حيث تعرّضها للتغير وتقلب الاوصاف فكيف يكون خالقها مشاركا لها في قبول التغير ؟ وينبني على هدا أن كلامه قديم قائم بذاته وإنما الحادث هي الأصوات الدالة عليه ، وكما عقل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد للولد قبل أن يخلق ولده حتى إذا خلق ولده وعقل وخلق الله له علما متعلقا بما فى قلب أبيه من الطلب صار مأمورا بذلك الطلب الذى قام بذات أبيه ودام وحوده إلى وقت معرفة ولده له عليعقل قيام الطلب الذى دل عليه قوله عز وجل ( اخلع نعليك ) بذات الله ومصير موسى عليه السلاممحاطبا به نعد وجوده إذ خلقتله معرفة بذلكالطلب وسمع لدلكالكلام القديم (الأصل الثامن) أن علمه قديم فلم يزل عالمـا بذاته وصفاته ومايحدثه من مخلوقاته . ومهما حدثت المخلوقات لم يحدث له علم بها بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلى إذ لوخلقالنا علم بهبقدوم زيد عندطلوع الشمسودام ذلك العلم تقديرا حتى طلعت الشمس لكان قدوم زيد عد طلوع الشمس معلوما لنا بدلك ااملم من غير تجدد علم آخر . فكهذا ينبغي أن يفهم قدم علم الله تعالى ( ألاصل التاسع ) أن إرادته قديمة وهي في القدم تعلقت بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها على وفق سبق العلم الأزلى إذ لوكانت حادثة لصار محل الحوادث ، ولو حدثت في غير ذاتِه لم يكن هو مريدا لهاكما لاتكون أنت متَّحركا بحركة ليست في ذاتك وكيفها قدرت فيفتقر حدوثها إلى إرادة أخرى ، وكدلك الإرادة الآخرى تفتقر إلى أخرى ويتسلسل الأمر إلى غير نهاية ، ولو جاز أن يحدث إرادة بغير إرادة لجاز أن يحدث العالم بغير إرادة ( الأصل العاشر ) أن الله تعالى عالم بعلم ، حي بحياة ، قادر بقدرة ، ومريدبإرادة ، ومتكلم بكلام ، وسميح بسمع ، وبصير ببصر ، وله هذه الأوصاف من هذه الصفات القديمة . وقول القائل : عالم بلا علم كقوله: غنى بلا مال وعلم بلا عالم وعالم بلا معلوم ، فإن العلم والمعلوم والعالم متلازمة كالقتل والمقتول والقاتل ، وكما لايتصور قاتل بلاقتل ولاقتيل ولا يتصور قتيل بلاقاتل ولا قتل كذلك لايتصور عالم بلاعلم ولا علم بلامعلوم ولا معلوم بلا عالم بل هذه الثلاثة متلازمة في العقل لاينفك بعض منها عن البعض فمن جوز انفكاك العالم عن العلم فليجوز انفكاكه عن المعلوم وانفكاك العلم عن العالم إذ لا هرق بين هذه الاوصاف.

# الركن الثالث: العلم بأفعال الله تعالى ، ومداره على عشرة أصول

(الاصل الاول) العلم بأن كل حادث فى العالم فهو فعله وخلقه واحتراعه لا خالق له سواه ولا محدث له إلا إياه . خلق الحلق وصعهم وأوجد قدرتهم وحركتهم فجميع أفعال عباده مخلوقة له ومتعلقة بقدرته تصديقا له فى قوله تعالى (الله خالق كل شيء) وفى قوله تعالى (والله خلقكم وما تعملون) وفى قوله تعالى (وأسروا قولكم أواجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من حلق وهو اللطيف الحبير) أمر العباد بالتحرّز فى أقوالهم وأفعالهم وإسرارهم وإضمارهم لعلمه بموارد أفعالهم . واستدل على العلم بالحلق ، وكيف لايكون خالقا لفعل العبدوقدرته رامة لاقصور فيها وهى متعلقة بحركة أبدان العباد والحركات متهائلة وتعلق القدرة بها لذاتها فما الذي يقصر تعلقها عن بعض الحركات دون البعض مع تماثلها ؟ أوكيف يكون الحيوان مستبدًا بالاختراع ويصدر من العنكبوت والنحل وسائر الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتحير فيه عقول ذوى الآلباب فكيف انفردت هي باختراعها دون رب الآرباب الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتحير فيه عقول ذوى الآلباب فكيف انفردت هي باختراعها دون رب الأرباب وهي غير عالمة بتفصيل ما يصدر منها من الاكتساب؟ هيهات هيهات! ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوت

جبار الارض والسموات ( الاصل الثاني ) أنَّ انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونهــا مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور جميماً وخلق الاختيار والمختار جميماً . فأما القدرة فوصف للعبد وحلق للرب سبحانه وليست بكسب له . وأما الحركة فخلقالرب تعالى ووصف للعبد وكسب له فإبها خلقت مقدورة بقدرة هي وصفه وكانت للحركة نسبة إلى صفة أحرى تسمى قدرة فتسمى باعتبار تلك النسبة كسا ، وكيف تكون حسرا محضا وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية ؟ أوكيف يكون خلقا للعبد وهو لايحيط علما بتفاصيل أحزاء الحركات المكتسبة وأعدادها وإذا يطل الطرفان لم يبق إلا الاقتصاد في الاعتقاد وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا وبقدرة العبد على وجه آخرمن التعليق يعبرعنه الاكتساب . وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط ؛ إذ قدرة الله تعالى في الازل تدكانت متعلقة بالعالم ولم يكن الاحتراع حاصلا بها وهي عند الاختراع متعلقة به نوعاً آحر من التعلق هيه يظهر أنَّ تعلق القدرة ليس مخصوصا بحصول المقدور بها ( الأصل الثالث ) أن فعل العبد وإن كان كسبا للعبد فلا يخرج عن كونه مرادا لله سنحانه . فلا يحرى في الملك والملكوت طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة باظر إلا بقضاء الله وتدرته وبإرادته ومشيئته . ومنه الشروالخير والنفع والضر والإسلام والكفر والعرفان والنكر والفوز والخسران والغواية والرشد والطاعة والعصيان والشرك والإيمان لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه يضل من يشاء ويهدى من يساء ﴿ لايستُل عما يفعل وهم يسألون﴾ ويدل عليه منالنقل قولالأمة قاطبة دماشاءكان ومالم يشألم يكن، وقولالله عز وجل ﴿ أَنْ لُو يَسَاءُ اللَّهُ لَهُدَى النَّاسُ حَمِيعاً ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَلُو شَمُّنا لَآتَيْنَا كُلُّ نَفْسُ هَدَاها ﴾ ويدل عليهمنجهة العقل أن المعاصي والجرائم إن كان الله يكرهها ولا يريدها وإنما هي جارية على وفق إرادة العدق إبليس لمنه الله مع أنه عدو لله سبحانه ، والجارى على وفق إرادة العدو أكثر من الحبارى على وفق إرادته تعالى فليت شعرى كيف يستجيز المسلم أن يرد ملك الحبار ذى الحلال والإكرام إلى رتبة لو ردت إليهـــا رياسة زَعيم ضيعة الاستمكف منها ؛ إذ لو كان ما يستمرّ لعدو الزعيم في القرية أكثر بما يستقيم له لاستنكف من زعامته وتبرأ عن ولايته . والمعصمة هي الغالبة على الخلق وكل ذلك جار عند المبتدعة علىخلاف إرادة الحق تعالى وهدا غاية الضعف والعجز ، تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين عملوا كبيراً . ثم مهما طهر أن أفعال العباد مخلوقة لله صح أنها مرادة له \* فإن قيل : مكيفينهي عما يريد ويأمر بمــا لايريد ؟ قلنا : الام غير الإرادة . ولذلك إذا ضرب السيد عبده معاتبه السلطان عليه فاعتدر بتمرّد عبده عليه فكذبه السلطان ـ فأراد إظهار حجته بأن يأمر العبد بفعل ويخالفه بين يديه ـ فقال له : أسرج هذه الدابة بمشهد من السلطان ، فهو يأمره بما لايريد امتثاله ، ولو لم يكن آمراً لمـا كان عذره عند السلطان عهدا ، ولوكان مريداً لامتثاله لـكانمريدا لهلاك نفسه وهو محال ( الأصل الرابع ) أنَّ الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع ومتطوَّل بتكليف العباد ولم يكن الخلق والتكليف واجباً عليه وقالت المعتزلة وجب عليه ذلك لما فيه من مصلحة العباد وهو محال؛ إذهو الموجب والآمر والناهي وكيف يتهدف لإيجاب أويتعرّض للزوم وخطاب ؟ والمراد بالواجب أحدأ مرين: إما الفعل الذي في تركه ضرر إما آجل ؛ كما يقال يحب على العبد أن يطبيع الله حتى لا يعذبه في الآخرة بالنار ، أو ضرر عاجل : كما يقال يجب على العطشان أن يشرب حتى لا يموت . وإما أن يراد به الذي يؤدى عدمه إلى محال كما يقال وجود المعلوم واجب إذ عدمه يؤدى إلى محال وهو أن يصير العلم جهلا ، فإن أراد الخصم بأنَّ الحلق واجب علىالله بالمعنى الأوَّل فقد عرّضه للضرر وإن أراد به المعنى الثانى فهو مسلم ؛ إذ بعد سبق العلم لا بد من وحود المعلوم وإن أراد به معنى ثالثًا فهو غير مفهوم وقوله « بجب لمصلحة عباده ، كلام فاسد فإنه إذا لم يتضرر بترك مصلحة العبـاد لم يكن للوجوب في حقه معنى . ثم إنّ مصلحة العباد في أن يخلقهم في الجنة فأما أن يخلقهم في دار البلايا ويعرضهم للخطايا ثم سهدفهم لخطر العقاب وهول العرض والحساب فما في ذلك غبطة عند ذوى الآلباب (الاصل الحامس) أنه يجوز على الله سبحانه أن يكلف الحلق مالايطيقونه ـ خلافا للمعتزلة ـ ولولم يجزذلكلاستحال سؤال دمعه وقدسألوا ذلك فقالوا ﴿ رَبًّا وَلَا تَحْمَلُنَا مَا لَا طَافَةَ لَنَا بِهِ ﴾ ولأنَّ الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنّ أبا جهل لا يصدقه ، تُم أمره بأن يأمره بأن يصدّقه في جميع أقواله وكان من جملة أقواله أنه لا يصدّقه ، فكيف يصدّقه في أنه لا يصدّقه وهل هذا إلا محال وجوده؟ ( الأصلُّ السادس ) أنَّ لله عز وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق ومن غير ثواب لا حق خلافا للمعتزلة ــ لأنه متصرف في ملكه ولا يتصوّر أن يعدو تصرفه ملكه ، والظلم هو عبارة عن التصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو محال على الله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما : ويدل على جواز ذلك وحوده فإنّ ذبح البهائم إيلام لها وماصب عليها من أنواع العداب منجهة الآدميين لم يتقدمها جريمة \* فإن قيل: إنَّ الله تعالى يحشرها ويجازيها على قدر ما قاسته من الآلام وبحب ذلك على الله سبحانه ؟ فقول : من زعم أنه يحب على الله إحياء كل نملة وطئت وكل بقة عركت حتى يثيبها على آلامها فقد خرج عن الشرع والعقل ؛ إذ يقال وصف الثواب والحشر بكونه واجبا عليه إن كان المراد به أن يتضرر بتركه فهو محال ، وإن أريد به غيره فقد سبق أنه غير مفهوم إذ خرج عن المعانى المدكورة للواجب ( الاصل السابع ) أنه تعمالي يفعل بعباده ما يساء فلا يحب عليه رعاية الاصلح لعباده لما ذكرناه من أمه لا يحب علمه سبحانه شيء بل لا يعقل ف حقه الوجوب فإنه ﴿ لايساًل عما يفعل وهم يسالون ﴾ وليت شعرى بما يجيب المعتزلي في قوله . إنَّ الاصلح واجب عليه ، في مسألة نعرضها عليه : وهو أن يفرض مناظرة في الآحرة بين صي وبين بالغ ماتا مسلمين فإنّ الله سبحانه يزيد في درجات البالغ ويفضله على الصبي لآنه تعب بالإيمــان والطاعات ىعد البلوغ ، ويحب عليه ذلك ـ عند المعتزلي ـ فلو قال الصي : يارب لم رفعت معزلته على فيقول : لأنه بلغ واحتهد في الطاعات ، ويقول الصبي : أنت أمتني في الصبا فكان يحب عليك أن تديم حياتي حتى أبلغ فأجتهد , فقد عدات عن العدل في التفضل عليه بطول العمر له دوني مسلم فضلته ؟ فيقول الله تعالى : لأني علمت أنك لو بلغت لأشركت أو عصيت فسكان الاصلح اك الموت في الصبا \_ هذا عذر المعترلي عن الله عز وجل \_ وعند هذا يبادي الكفار من دركات لطي ويقولون : يارب أما علمت أننا إذا بلغنا أشركنا فهلا أمتنا في الصبا فإنا رضيها بما دون منزلة الصبي المسلم ؟ فيهاذا يجاب عن ذلك وهل يجب عند هذا إلا القطع بأنَّ الأمور الإلهية تتعالى بحكم الجلال عن أن توزن بميزان أهل الاعتزال ؟ ه فإن قبل: مهما قدر على رعاية الأصلح للعباد ثم سلط عليهم أسباب العذاب كان ذلك قبحاً لا يليق بالحكمة ؟ قلنا: القبح ما لابوافق الغرض حتى إنه قد يكونالشيء قبيحاعند شخصحسنا عند غيره إذا وافقغرض أحدهمادون الآحر حنى يستقبح قتلالشخص أولياؤه ويستحسنه أعداؤه. فإن أريد بالقبيح مالا يوافق غرصالباري سبحانه فهومحال إذ لاغرض له فلا يتصوّر منه قبح كما لايتصور منه ظلم إذ لايتصوّر منه التصرف في ملك الغير. وإن أريدبالقبيسح ما لايوافق غرض الغير فلم قلتم إن ذلك عليه محال؟ وهل هذا إلا مجرد تشه يشهد بخلافه ماقد فرضناه من مخاصمة أهل النار؟ ثم الحكيم معناه العالم بحقائق الأشياء القادر على إحكام فعلها على وفق إرادته وهذا من أين يوجبرعاية

الاصلح؟ وأما الحكيم منا يراعي الأصلح نظرا لنفسه ليستفيد به في الدنيا ثناء وفي الآخرة ثوابا أو يدفع به عن نفسه آفة . وكل ذلك محال على الله سبحانه وتعالى (الأصل الثامن ) أن محرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه لا بالعقل ـ حلافا للمعتزلة ـ لأن العقل وإن أوحب الطاعة فلا يخلو إما أن يوجبها لغير فأئدة وهو محال فإن العقل لايوحب العبت، وإما أن يوجبها لفائدة وغرض وذلك لايحلو إما أن يرجع إلىالمعبودوذلك محال في حقه تعالى فامه يتقدّس عن الأعراض والفوائد بل الكفر ، والإيمان والطاعة والعصيان في حقه تعالى سيان ، ولمما أن يرجع ذلك إلى عرض العبد وهو أيضا محال لأنه لا غرض له في الحال بل يتعب به وينصر وعن الشهوات لسببه وليس في المـآ ل إلا الثواب والعقاب . ومن أين يعلم أن الله تعالى يثيب على لمعصية والطاعة ولا يعاقب عليهما مع أن الطاعة والمعصية في حقه يتساويان ، إذ ليس له إلى أحدهما ميل ولا به لاحدهما اختصاص وإبمـا عرف تمييز ذلك بالشرع ، ولقد زل من أخذ هذا من المقايشة بين الحالق والحلوق حيث يفرق ببن الشكر والكفرال لما له من الارتياح والاهتزاز والتلذذ بأحدهمادون الآخر \* فانقيل : فإذالم يحب النظر والمعرفة إلابالشرع والشرع لايستقر مالم ينظر المكلف ويه ؛ فإذا قال المكلف للنبي : إن العقل ليس يوجب على النطر والشرع لايثبت عندي إلا بالنظر ولست أقدم على النظر ، أدى ذلك إلى إلحام الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : هذا يضاهي قول القائل للواقف في موضع من المواضع إن وراءك سبعا ضاريا فإن لم تبرح عن المكان قتلك وإن التفت وراءك ونظرت عرفت صدقى ، فيقول الواقف لايثبت صدقك مالم ألتفت ورائى ولا أاتنفت ورائى ، ولا أنظر ما لم يثبت صدقك ؛ فيدل هدا على حماقة هذا القائل وتهدفه للهلاك ولاضرر فيه على الحادى المرشد ؛ فكدلك السي صلى الله عليه وسلم يقول . إن وراءكم الموت ودونه السباع الضارية والنيران المحرقة إن لم تأخذوا منها حذركموتعرفوا لى صدق بالالتفات إلى ممجزتي وإلا هلكتم ، فن التفت عرف واحترز ونجا ومن لم يلتفت وأصر هلك وتردى ولا ضرر على إن هلك الناس كلهم أجمعون ، وإنما على البلاغ المبين ، فالشرع يعرف وجود السباع الضارية بعد الموت. والعقل يفبدههم كلامه والإحاطة بإمكان مايقوله في المستقبل والطبع يستحث على الحذر من الضرر ، ومعنى كون الشيء واجبا أن في تركه ضرراً ، ومعى كون الشرع موجباً أنه معرف للضرر المتوقع فإن العقل لايهدى إلىالتهدف للضرر بعدالموت عبد اتباع الشهوات ، فهذا معنى الشرع والعقل وتأثيرهما في تقديراًلواحب، ولولاخوفالعقاب على ترك ما أمربه لم يكن الوجوب ثابتًا ، إذ لامعني للواجب إلا ماير تبط بتركه ضرر في الآخرة (الاصل التاسع) أنه ليس يستحيل رمثه الانبياء عليهم السلام \_ خـلافا للبراهمة \_ حيث قالوا : لافائدة في بعثتهم إذ في العقل مندوحة عنهم لأن العقل لايهدى إلى الافعال المنجية في الآخرة كما لايهدى إلى الادوية المفيدة للصحة ، فحاحه الخلق إلى الانبيـاء كماجتهم إلى الاطباء ولكن يعرف صـدق الطبيب بالتجربة ويعرف صدف النبي بالمعجزة . (الاصل العاشر ) أن الله سبحانه قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين وناسخا لمــا قبله من شراقع اليهود والنصارى والصابئين ؟ وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق القمر (١) وتسبيح الحمي (٢) وإنطاق العجاء (٣) وماتفجر من بين أصابعه من المساء . ومن آياته الظاهرة التي تحدى بها ـ مع كافة العرب ـ القرآن العظيم

<sup>(</sup>۱) حديث: انتقاق القمر ؟ متفق هايه من حديث أنس وابن مسعود وابن عاس (۲) حديث « تسبيح الحصى » أخرجه البيهتي في دلائل النبوة من حديث أبى ذر . وقال رالح بن أبى الأخضر ليس بالحافظ والمحفوط رواية رحل من ابى سليم لم يسم عن أبى ذر (٣) حديث: لمنطاق العجاء ، أخرجه أحمد والسيهتي السناد صحيح من حديث يعلى من مرة في المير الذي شكا لملى النبي صلى الله عليه وسلم أهله . وقد ورد في كلام الضب والذئب والحمرة أحاديث رواها السيهتي في الدلائل (١٠ - لمحياء علوم الدين - ١)

فانهم مع تمييزهم بالفصاحة والبلاغة تهدفوا السه ونهيه وقتله وإخراجه كما أحبر الله عز وجل عنهم ولم يفدروا على معارضته بمثل القرآن ، إذ لم يكن في قدرة البشر الجمع بين حزالة الفرآن ونظمه ، هذا مع ماهبه من أخبار الأولين مع كونه أميا غير ممارس للكتب والإنباء عن الغيب في أمور تحقق صدقه فيها في الاستقبال كقوله تعالى (لتدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين ﴾ وكقوله ﴿ أَلَمْ عَلَبْتَ الرُّومُ فَي أَدْنَى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في نضع سنين ﴾ ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسل أن كل ما عجز عنه البشر لم يسكن إلا فعلا نه تعالى . فهما كان مقروبا بتحدى النبي صلىالله عليه وسلم ينزيل منزلة قوله . صدقت ، وذلكمثلاالقاءل بين يدى الملك المدع على رعيته أنه رسول الملك إليهم فانه مهما قال لذلك إن كنت صادقا هقم على سربرك الاثا واقعد \_ على خلاف عادتك \_ فصعل الملك ذلك حصل للحاضرين علم ضرورى بأن ذلك بازل منزلة عوله ، صدقت ،

## الركن الرابع في السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه ومداره على عشرة أصول

( الأصل الأوّل ) الحشر والنشر (١) وقد ورد بهما الشرع وهو حق والتصديق مهما واحب لأنه في المقل بمكن ؛ ومعناه الإعادة بعد الإفناء وذلك مقدور لله بعالى كابتدا. الإنشاء قال الله تعالى ( قال من يحيي العطام وهي رميم قل يحبيها الدى أنشأها أوّل مره ) فاستدل بالابتداء على الإعادة وقال عر وحل ( ما حلقكم ولا معشكم إلا كمفس واحد، ) والإعانة ابتداء ثان فهو بمكن كالابتداء الأوّل ( الأصل الثابي ) سؤال منكر ونكير (٢) وقد وردت به الاحمار فيجب النصديق به لانه بمكن إذ ليس يستدعي إلا إعادة الحباة إلى حزء منالاجزاء الذيبه فهم الحطاب وذلك بمكن في نفسه ولا يدفع ذلك ما يساهد من سكون أجراء المبت وعدم سماعنا للسؤال له ، فإن الباشم ساكن نظاهره ويدرك بناطنه من الآلام واللذات مايحس بتأثيره عند المنبه ، وقد كان رسول الله صلى الله علبه وسلم يسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله لايسمونه ولا برونه (٣) ولا يحيطون نشيء من علمه إلا بما سُاء فإذا لم يحلق لهم السمع والرؤمة لم يدركوه (الأصل الثالث) عداب القبر وقد ورد الشرع به قال الله تعالى ﴿ الذار يعرصون عليها غدة ا وعشياً ووم تقوم الساعة أدحلوا آل فرعون أشدّ العداب ﴾ وأشهر عن رسول الله صلى الله علمه وسلم والسلف الصالح الاستعاذه من عذات القبر (؛) وهو بمكن فيجبالتصديق به ولا يمنع من التصديق به تفرق أحزاء المبت في بطون الساع وحواصل الطبور ، فان المدرك لألم العداب من الحيوانأحزاء مخصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الإدراك إلبها ﴿ الْأَصَلِ الرَّابِعِ ﴾ الميران وهو حقَّ قال الله تعالى ﴿ ونضع الموازس القسط ليوم القيامة ﴾ وقال تعمالي (فمن ثفلت موازينه فأواثك هم المفلحون ، ومن خفت موازينهُ) الآية ووحهها أن الله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزما بحسب در حات الاعمال عند الله تعالى فتصير مقادير أعمال العباد معلومة

<sup>(</sup>١) حديث الحشر والنصر ، أخرحه الشيحان من حديث ان عاس « إنكم لمحشورون إلى الله .. الحسديث » ومن حديث سهل « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيصاء . . الحديث » ومن حديث عائشة اله يحشروف يوم القيامة حفاة » ومن حديث أبي هريرة « يحمر الناس على ثلاث طرائق .. الحدث » ولابن ماحه من حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم « أفتنا في يت المقدس وأرس المحمر والمتمر . الحديث » واساءه حيد ٢١) حديث : سؤال ممكر وتكير ، تعدم

<sup>(</sup>٢) حديث «كان يسمع كلام حبريل ويداهده ومن حوله لايسمهونه ولا يرونه » أخرجه البعاري ومسلم من حديث عائشة قالت د قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة هــدا حديل يقرئك السلام دمات وعليه السلام ورحة الله و بركاته ترى مالا أرى » قات وهذا هو الأعلى ولمالاً نقد رأى حبريل جماعة من الصحابة منهم عمر واننه عند الله وكتب بن ملك ماقك وعيرهم .

<sup>(</sup>٤) حديث و اسماد من عداك القبر ، أخرجاه من حديث أبي هريرة وعانمه وقد تقدم

للعباد حتى يظهر لهم العدل فىالعقابأوالفضل فىالعفو وتضعيف الثواب (الاصلالخامس) الصراط وهو جسر عدودعلى متن جهنم أرق من الشعرة وأحدّ من السيف قال الله تعالى ﴿ فاعدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مستولون ﴾ وهذا عكى فيجب التصديق به فإن القادر على أن يطير الطيرى الهوا وقادر على أن يسير الإنسان على الصراط (الاصل السادس) أن الحنة والنار مخلوقتان قالاللةتعالى ﴿وسارعوا إلى منفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين ﴾ فقوله تمالي ﴿ أُعَدَّتَ ﴾ دليل على أنها محلوقة فيجب إجراؤه على الظاهر إذ لا استحالة هيه ، ولا يتمال لافائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء لان الله تعالى ﴿ لا يستُل عما يفعل وهم يسئلون ﴾ ( الأصل السابع ) أنَّ الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضى الله عنهم فلم يكن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام أصلا ؛ إذ لو كان لسكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد فلم يخف ذلك فكيف حنى هدا ؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا ؟ فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة وأما تقدير النص على غيره فهو نسبة للصحابة كلهم إلى محالفة رسول الله صلىالله عليه وسلم وخرق الإجماع ، وذلك بما لايستجرئ على اختراعه إلا الروافض ، واعتاد أهل السنة تزكية حميـع الصحابة والثناء عليهم كما أثني الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . وماجرى بين معاوية وعلى رضى الله عنهما كان مبنيا علىالاجتهاد لامنازعة من مهاوية في الإمامة ؛ إذ ظن على رضي الله عنه أن تسليم قتلة عثمان مع كثرة عشائرهم واحتلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اصطراب أمر الإمامة في بدايتها فرأى التأخير أصوب ، وظن معاوية أنّ تأخير أمرهم مع علم جنايتهم يوجب الإغراء بالائمة ويعرض المدماء للسفك . وقد قال أفاضل العلماء : كل مجتهد مصيب . وقال قائلون : المصيب واحد ولم يذهب إلى تخطئة على ذو تحصيل أصلا ( الأصل الثامن ) أن فضل الصحابة رضيالله عنهم على ترتيبهم في الحلافة إذ حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله عز وجل وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ورد في الشاء على جميعهم آيات وأخبار كثيرة (١) وإنما يدرك دقائق الفضل والترتيب فيه المشاهدون للوحى والتنزيل بقرائن الاحوال ودقائق التفصيل ، فلولا فهمهم ذلك لما رتبوا الاس كذلك إذ كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عن الحق صارف. (الاصل التاسع) أنّ شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة : الذكورة والورع والعلم والكفاية ونسبة قريش ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ، الأئمة من قريش (٢) ، وإذا اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق ، والمخالف للأكثر باغ يجبرده إلى الانقياد إلى الحق (الأصل العاشر) أنه لوتعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدّى للإمامة وكانّ في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته ، لانا بينأن نحرك فتنة بالاستبدال ، فما يلتىالمسلمون فيه من الضرريزيد علىما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا وبين أن نحكم بخلق البلاد عن الإمام وبفساد الافضية وذلك محال . ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لانقعني بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة ؟ فهذه الأركان الأربعة الحاوية الأصول الاربعين هي قواعد العقائد فن اعتقدها كان موافقاً لأهل السنة ومباينا لرهط البدعة . فالله تعالى يسدّدنا بتوفيقه ويهدينا إلى الحق وتحقيقه بمنه وسعة جوده وفضله ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكل عبد مصطفى .

<sup>(</sup>۱) حدیث « الشاء علی الصحابة » تقدم (۲) حدیث « الأنمة من قریش » أخرجه النسائی من حدیث أنس والحاكم من حدیث ابن عمر

# الفصل الرابع منقواعد العقائد

ف الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال وما يتطرّق إليه من الزبادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيه ثلاث مسائل

﴿ مسألة ﴾ احتلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو غبره وإن كان غيره فهل هو منفصل عنه يوحد دونه أو مرتبط به يلازمه ؟ فقيل إنهما شيء واحد وقيل إنهما شيئان لا يتواصلان وقيل إمهما شيئان ولكن يرتبط أحدهما بالآخر . وقد أورد أبو طالب المكي في هذا كلاما شديد الاضطراب كثير التطويل فلنهجم|لآن على التصريح بالحق من عير تعريج على نقل مالا تحصيل له ، فنقول في هذا ثلاثة مباحث : حث عن موجب اللفظين في اللغة ، وبحت عن المراد بهما في إطلاق الشرع ، وبحت عن حكمهما في الدبيا والآحرة ، والبحث الأقرل لغوى ، والثاني تفسيري ، والثالث فقهي شرعي . البحت الأقرل : في موجب اللغة ؛ والحق فيه أن الإيمان عبارة عن التصديق؛ قال الله تعالى ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ﴾ أي ؛ بمصدق ، والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان والانقياد وترك التمرّد والإباء والعناد ، وللتصديق محل خاص وهو القلب ، واللسأن ترحمان . وأما التسليم فإيه عام في القلب واللسان والحوارح فإن كل تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الإباء والجحود وكدلك الاعداف باللسان وكذلك الطاعة والانقياد بالحوارح. فموجب اللغة أن الإسلام أعم والإيمان أخص مكان الإيمان عبارة عن أشرف أحزاء الإسلام؛ فإذن كل تصديق تسليم وليسكل تسليم تصديقا: البحث الثاني : عن إطلاق الشرع ؛ والحق فيه أنّ الشرع تد ورد باستعهالها على سبيل الترادف والتوارد وورد على سبيل الاختلاف وورد على سبيل التداحل ، أما الترادف فني قوله تعالى ( فأحرحنا من كان فيها من المؤمنهر ، فما وحدنا فيها غير بيت من المسلمين ) ولم يكن بالاتفاق إلا بيت واحد وقال تعالى ( يافوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه تُوكلوا إن كنتم مسلمين ) وقال صلى الله عليه وسلم « سي الإسلام على خمس (١) ، وسئل رسول الله صلى الله علميه وسلم مرة عن الإيمان فأجاب بهذه الحنس (٢) وأما الاختلاف فقوله تعالى ( قالت الاعراب آما قل لم تؤمنوا ولكن فولوا أسلماً ) ومعناه استسلمنا في الطاهر ، فأراد يالإيمان ههنا التصديق بالقلب فقط وبالإسلام الاستسلام طاهراً باللسان والجوارح ، وفي حديب حبرا ثيل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال . أن تؤمن بالله وملائكمته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث تعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره وشره ، فقال : فما الإسلام ؟ فأجاب بذكر الخصال الخس (٢) ، معبر بالإسلام عن نسليم الظاهر بالقول والعمل . وفي الحديث عن سعد أنه صلى الله عليه وسلم ، أعطى رحلا عطاء ولم يعط الآحر ؛ فقال له سعد : يارسول الله تركت فلاما لم تعطه وهو مؤمن ؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو مدلم فأعاد عليه فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ، وأما التداخل فما روى أيضا أنه

(٤) حديث سعد « أعطى رحلا عطاء ولم يعط الآخر فعال له سعد يارسول الله تركت فلاً لم تنطه وهو مؤمن فعال أو مسلم. الحديث » أخرجاه بنجوه

<sup>(</sup>۱) حديث « مى الإسلاء على حس » أخرجاه من حديث اس عمر (۲) حديث « سئل عن الإيمان فأجاب مهده الحس أحرجه اليهتمي في الاعتقاد من حديث ان عاس في قصة وقد عبد الهيس « مدرون ما الإيمان : شهادة أن لا أله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تهيموا الصلاة وتؤتوا الركاة وتصوموا رمصان وتحجوا البيت الحرام » والحديث في الصحيحين لكن ليس فيه ذكر الحج وزاد « وأن تؤتوا حماً من المعنم » (٣) حديث حبرين لمسا سأله عن الإيمان « فقال أن تؤمن بالله وملائكته . . الحديث عمر دون ذكر «الحساب» ورواه البهتي في البهث وقد تقدم الحديث معمد « أعطى رحلا عطاه ولم معط الآخر فعال له سعد بارسيان الله تما لم تساه و مد عديد الله من عديث الله عديث الله من عديث الله من عديد الله من عديث الله عديث الله عديث الله من عديث الله من عديث الله من عديث الله عديث الله من عديث اله

سئل . فقيل أى الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم : الإسلام ، فقال : أى الإسلام أفضل ، فقال صلى الله عليه وسلم : الإيمان (١) ، وهذا دليل على الاختلاف وعلى التداخل وهو أوفق الاستعالات في اللعة لان الإيمــان عمل من الاعمال وهو أفضالها ، والإسلام هو تسليم إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح وأفضالها الذي بالقلب وهو التصديق الذي يسمى إيمـانا والاستعال لها على سبيل الاحتلافوعلى سبيل التداحل وعلىسببل الترادف كله غير خارج عن طريق التجوز في اللغة . أما الاحتلاف فهو أن يجعل الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط وهو موافق للغة ، والإسلام عبارة عن التسليم ظاهراً وهو أيضا مرافق للغة فإنّ التسليم ببعض محال التسليم ينطلق عليه اسم التسليم ، فليس من شرط حصول الاسم عموم المعى لكل محل يمكن أن يوجد المعى فيه فإنّ من لمس غيره ببعض بدنه يسمى لامسا وإن لم يستغرق جميع بدنه ، فإطلاق اسم الإسلام على التسليم الطاهر عندعدم تسليم الباطن مطابق للسان وعلى هذا الوجه جرى قوله تعالى ﴿ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث سعد . أو مسلم » لأنه فضل أحدهما علىالآحر ، ويريد بالاحتلاف تفاضل المسميين . وأما التداخل فوافق أيضا للغة في حصوص الإيمان وهو أن يجعل الإسلام عبارة عن النسليم بالقلب والقول والعمل جميعاً ، والإيمان عبارة عن بعض مادخل في الإسلام وهو التصديق بالقلب وهو الذي عنيناه بالتداخل وهو مواهق للعة في حصوص الإيمان وعموم الإسلام للسكل ، وعلى هدا خرج قوله ، الإيمــان ، في جواب قول السائل , أى الإسلام أفضل ، لأنه جعل الإيمان خصوصا من الإسلام فأدخله فيه ، وأمااستعاله فيه على سبيل الترادف بأن يجعل الإسلام عبارة عن النسليم بالقلب والظاهر جميعا فإنّ كل ذلك تسليم وكــذا الإيمان ويكون التصرف في الإيمان على الخصوص بتعميمه وإدخال الظاهر في معناه وهو جائر لان تسليم الطاهر بالقول والعمل ثمرة تصديق الباطن ونتيجته ، وقد يطلق اسم الشحر ويراد به الشجر مع ثمره على سبيل التسايح فيصير بهذا القدرمن النعميم مرادفا لاسم الإسلام ومطابقا له فلا بزيد عليه ولا ينقص ؛ وعلمه حرّج فوله ﴿ فما وحدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ البحث الثالت: عن الحكم الشرعى . والإسلام والإيمان حكان أحروى ودبيوى . أما الاخروى فهو الإخراج من المار ومنع التخليد إذ قالرسوارالله صلى الله عليه وسلم . يحرح من النار من كان في قلبه مثقيال ذرةمن إيمان (٢) » رقد اختلفوا في أنهذا الحكم على ماذا ينرتب؟ وعبرواً عنه بأن الإيمان ماذا هو؟ هن قائل إنه مجرد العقد ومن قائل يقول إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان ومن قائل يزيد ثالثا وهو العمل بالأركان ، وبحن نكشف الغطاء عنه ونقول من جمع بين هده الثلاثة فلاخلاف فى أن مستقره الجنة وهذهدرجة . الدرجة الثانية : أنيوجد اثمان وبعض الثالث ـ وُهُو القول والعقد وبعض الاعمال ـ ولكن الرتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر ؛ فعند هـذا قالت المعتزلة : خرج بهدا عن الإيمان ولم يدخل في الكفر بل اسمه فاسق وهو على منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار ؛ وهذا باطلكاً سندكره الدرحة الثالثة : أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الاعمال بالجوارح ، وقد

<sup>(1)</sup> حديث « سثن أى الأعمال أفضل فقال الإسلام فقال أى الاسلام افصل فقال الايمان » أخرح احمد والطبراني من حديث عرو بن عبيمة فالنطر الأحير « فقال يارسول الله اى الاسلام افصل قال الإيمان » ولحساده صميح

<sup>(</sup>٢) حديث « يحرح من الحار من كان في قلبه مثمال فرة من الإيمان » أخرجاه مرحديث آبي سميد الحدرى في النماعية ، وفيه « اذهبوا فن وجدتم في قلبه مثمال درة من لميمان فأحرجوه . . الحسديث » ولها من حديث أسن « فيقال ابطاق فأحرح منها من كان في قلبه مثقال ذرة ... أوحردلة ... من لميمان » لفظ المخارى « منهما » وله تعليقا من حديث أسن « يخسرج من النار من قال لا لمله لملا الله وفي قلبه ورن قرة من لميمان » وهو عندهما متصل بلفظ « خير» مكان « لميمان »

اختلفوا في حكمه ، فقال أبو طالب المـكي : العمل بالجوارح من الإيمان ولا يتم دونه وادعى الإجماع فيه واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرضه كقوله تعالى ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمان لامن نفس الإيمان وإلا فيكون العمل في حكم المعاد؟ والعجب أنه ادعى الإجماع في هدا وهو مع ذلك ينقل قوله صلى الله عليـه وسلم . لا يكفر أحد إلا بعـد جحوده لمـا أقر به (١) ، وينكر على المعتزلة فولهم بالتخليد في النار بسبب الكبائر ؛ والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المعتزلة ؛ إذ يقال له من صدق بقلبه وشهد بلسانه ومات في الحال فهل هو في الجنة ؟ فلابد أن يقول نعم ، وفيه حكم توجود الإيمان دونالعمل ، فنزيد ونفول لوبق حياحتي دحل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثممات أوزني ثم مات ، فهل يخلد فيالنار ؟ فإنقال نعم فهو مراد المعتزله ، وإن قال لافهو تصريحبأن العملليس ركتامن نفس الإيمان ولاشرطا في وحوده ولافي استحقاق الجنة به ، وإنقال أردت به أن يعيش مدة طويلة ولا يصلى ولا يقدم على شيء من الاعمال الشرعية ، فنقول فما ضبط تلك المدة وما عدد تلك الطاعاتالتي بتركها يبطل الإيمــان وماعدد الكبائر التي بارتكابها يبطل الإيمان؟ وهذا لايمكن التحكم بتقديره ولم يصر إليه صائر أصلاً . الدرجةالرائعة : أنيوجد التصديق بالقلب قبلأن ينطق باللسان أويشتغل بالأعمال ومات فهل نقول مات مؤمنا يينه وبين الله تعالى : وهدا بمـا اختلف فيه ومن شرطالقول لتمام الإيمانيقول هذا ماتقبل الإيمانوهو فاسدإذ قال صلى الله عليه وسلم « يحرج من البار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ، وهذا قلبه طافح بالإيمان فكيف يخلد في النار؟ ولم يشترط في حديث جبريل عليه السلام للإيمان إلا التصديق بالله تعالى رملائكته وكتبه واليوم الآخركا سبق . الدرجة الخامسة : أن يصدق بالقلب و يساعده من العمر مهلة البطق بكلمي الشهادة وعلم وحوبها ولكنه لم ينطق لها فيحتمل أن يجعل المتناعه عن اللطق كالمتناعه عن الصلاة ، ويقول هو مؤلمان غير مخلد في النار ، و الإيمان هو التصديق المحض واللسان ترجمان الإبمــان فلا بد أن يكون الإبمان موجودا بتمامه قبل اللسان حتى يترجمه اللسان وهذا هو الأظهر؛ إذ لامستد إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن الإيمان هو عبارة عن التصديق بالقلب. وفد قال صلى الله عليه وسلم « يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة ، ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب كما لاينعدم بالسكوت عن المعل الواجب ، وقال قائلون : القول ركن إذ ليس كلمنا الشهادة إخبارا عن القلب بل هو إنشاء عند آخر وابتداء شهادة والتزام والاول أطهر ، وقد غلانى هذا طائفة المرجئة فقالواهذا لايدخلالنار أصلاوقالوا إنا لمؤمن وإن عصى فلايدخل الناروسنبطل ذلك عليهم . الدرحة السادسة أن يقول بلسانه . لاإله إلاالله محمد رسول الله ، ولكن لم يصدق بقلبه فلانشك في أنهذا في حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلد في النار ، ولانشك فى أنه فى حكم الدنيا للذى يتعلق بالأئمة والولاة من المسلمين لأن قلبه لا يطلع عليه ، وعلينا أن نظن به أنه ماقاله بلسانه إلا وهو منطو عليه في قلبه وإنمـا نشك في أمر ثالث وهو الحـكم الدنيوي فيما بينه وبين الله تمالي ، وذلك مأن يموت له في الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد ذلك بقلبه ثم يستفتي ويقول كنت غير مصدف بالقلب حالة الموت والميراث الآن في يدى فهل يحل لي بيني وبين الله تعالى ؟ أو نكح مسلمة ثم صدق بفلبه هل تلزمه إعادة النكاح؟ هذا محل نظر فيحتمل أن يقال أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطنا ويحتمل أن يقال تناط بالطاُّهر في حق غيره لأن باطنه غيرظاهر لغيره وباطنه ظاهر له فينفسه بينه وبين الله تعالى ، والاظهر والعلم عندالله

<sup>(</sup>۱) حدیث د لاتیکفروا أحدا لملا مجمعود بما أقر به » آخرجه الطبرانی فی الأوسط من حدیث أبی سعید « لن يخرج أحد م. الايمان لملا مجمود ما دخل فیه » ولمسناده صعیف

تعالى أنه لايحل له ذلك الميراث ويلزمه إعادة النكاح ولذلك كان حذيفة رصى الله عنه لايحضر جنازة من يموت من المافقين وعمر رضى الله عنه كان يراعى ذلك منه فلا يحضر إذا لم يحضر حديفة رضىالله عنه ،والصلاةفعل ظاهر في الدنبا وإن كانت من العبادات . والتوقي عن الحرام أيضا من جملة ما يحب لله كالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ، طلب الحلال فريضة بعد فريضة ، وليس هدامنافضاً لفولنا إن الإرث حكماً لإسلام وهو الاستسلام بالاستسلام التمام هو ما يشمل الظاهر والباطن، وهده مباحث فقهية ظنية تنني على طواهر الالفاط والعمومات والاقيسة فلاينبغي أن يَانَ القاصر في العلوم أن المطلوب فيه القطع من حيث حرث العادة بإيراده في فن الكلام الذي يطلب فيه القطع فما أهلج من نطر إلى العادات والمراسم في العلوم ، فإن قلت : فما شبهة المعتزلة والمرجثة وما حجة بطلان قولهم ؟ فأفول شهنهم عمومات الفرآن ؛ أما المرجئة فقالوا لا يدخلالمؤمن النــار وإن أتى بكل المعاصى لقوله عر وحــل ( فمن يؤمن بريه هلا يخاف بحسا و لا رهةا ) ولقوله سبحانه وتعالى (والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون) الآيه ولقوله تعالى (كلما أاق فيها فوج سألهم حربتها \_ إلى قوله \_ فكذينا وقلنا مانزل الله من شيء ) فقوله (كلما ألق فيها فوج ) عام فينبغي أن يكون من ألتي في السار مكذبا ولقوله تعمالي ( لا يصلاها إلا الأشقي الدي كدب وتولى ) وهندا حصر وإثباب وبني ولقوله تعنالي ( من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوميثد آسون ) فالإيمان رأس الحسبات ولقوله نعالي ( والله يحب المحسنين ) وقال تعمالي ( إنا لا نضيع أحمم من أحس عملا ) ولا حجة لهم في ذلك فإيه حبت ذكر الإيمان في هده الآيات أريد به الإيمان مع العمل إذ بيما أن الإيمان قد يطلق ويراد به الإسلام وهو الموافقة بالقلب والقول والعمل ، ودليل هدا التأويل أحباركثيره في معاقبة العاصين ومقادير العقاب وقوله صلى الله عليـه وسلم « يحرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمــان به مكيف يخرج إذا لم بدحل؟ ومن الفرآن قوله تعالى ﴿ إِنَّ الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ والاستثناء بالمشيئة مدل على الانقسام وقوله تعالى (ومن يعصالله ورسوله فإن له نار حهم خالدس هيها) وتحصيصه بالكفر تحكم ودوله تعالى ( ألا إنّ الطالمين في عداب مقيم ) وقال تعـالى ( ومن حاء بالسيئة فكبت وحوههم في النار ﴾ ههده العمومات في معارضة عموماتهم ولا بدّ من تسليط التخصص والتأويل على الحانس لأن الاخبار مصرحة بأنَّ العصاة يعدبونَّ (١) بل قوله تعـالى ﴿ وَإِنْ مَسْكُمُ إِلَّا وَارْدُهَا ﴾ كالصريح في أنّ ذلك لا بد منه للكل إذ لا يخلو مؤمن عن ذلب ترتكمه وقوله تصالى ( لا يصلاهًا إلا الاشتى الذي كذب وتولى ) أراد به منجماعة مخصوصين أو أراد بالاشتى شخصا معبنا أيضا وقوله نعالى (كلما ألتى فيها فوج سألهم خزنتها ) أى فوج من الكفار، ونخصيص العمومات قريب ومن هذه الآنة وقع للانسعرى وطائفة من المتكلمين إنكار صيغ العموم وأنّ هـذه الألفاظ يتوقف فيها إلى ظهور فرينة تدل على معنَّاها . وأما المعتزلة فسبهتهم قوله تعالى (وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) وقوله تعسمالي ( والعصر إنّ الإنسان لبي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحمات ) وقوله تعالى ( وإن منكم إلا واردهاكان على ربك حتما مقضيا ) ثم قال ( ثم ننجى الذين اتقوا ) وقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله فانّ له نار حهنم )وكل آية ذكر الله عز وجل العمل الصالح فيها مقرونا بالإيمان وقوله تعالى ( ومن يقتــل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم حالداً فيها ) وهــده العمومات أيضا مخصوصة بدليل قوله تعالى

<sup>(</sup>۱) حدیث : تعذیب العصاة . أخرجه البحاری من حدیث أنس « لیصیس أقواما سنم من البار بدنو<sup>ن</sup> أما بوها الحدیث ، ویأتی فی ذکر الموت عدة أحادیث

( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فينبغى فينبغى أن تبق لهمشيئة فى معفرة ماسوى الشرك . وكذلك قو لهحليه السلام و يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ، وقوله تعالى (إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) وقوله تعالى (إن الله لايضيع أجر المحسنين ) فكيف يضيع أجر أصل الإيمان وجميع الطاعات بمعصية واحدة ؟ وقوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) أى لإيمانه وقد ورد على مثل هذا السبب » فإن قلت : فقدمال الاختيار إلى أن الإيمان حاصل دون العمل . و آند اشتهر عن السلف قولهم : الإيمان عقد وقول وعمل ؛ فما معناه ؟ قلمنا . لا يبعد أن يعد الممل من الإيمان لأنه مكل له ومتمم كما يقال الرأس واليدان من الإنسان ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنسانا بعدم الرأس ولا يخرج عنه بكونه مقطوع اليد وكدلك يقال التسبيحات والتكبيرات من الصلاة وإن كانت لا تبطل بفقدها فالتصديق بالقلب من الإيمان كالرأس من وحود الإنسان إذ ينعدم بعدمه وبقية الطاعات كالاطراف بعضها أعلى من بعض وقد قال صلى الله عليه وسلم دلايرنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن (١١ ) والصحابة رضى الله عنهما اعتقدوا مذهب المعترفة في الخروج عن الإيمان بالزنا ولكن معناه غير مؤمن حقا إيمانا تاما كاملاكما يقال للعاجز المقطوع مذهب المعترفة في الإنسان أى ليس له السكال الذى هو وراء حقيقة الإنسانية

( مسألة ) فان قلت : فقد اتفق السلف على أن الإيمان يزيد وينقص \_ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية \_ فاذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصوّر فيه زيادة ولا نقصان؟ فأفول: السلف هم الشهود العدول وما لاحدءن قولهم عدول فما ذكروه حق وإنما الشأن في فهمه ، وفيه دايل على أن العمل ليس من أحزاء الإيمانوأركانوجودهبل هو مزيد عليه يزيد به والزائد موحود والنافص موجود والشيء لا يزيد بذاته ، فلا يجوز أن يقال الإنسان يزيد برأسه بل يقال يزيد بلحيته وسمنه ، ولا يحوز أن يقال الصلاة تزيد بالركوع والسجود بل تزيد بالآدابوالسنن.فهذا تصريح بأن الإيمان له وجود ثم بعد الوحود يخـتلف حاله بالزيادة والنـقصان \* فان قلت : فالإشكال قائم في أن التصديق كيف يزيد وينقصوهو خصلة واحدة ؟ فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث بتشغيب من تشغب وكشمنا الغطاء ارتفع الإشكال فنفول: الإيمان اسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه الأول: أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد والتقليد من غير كشف وانشراح صدر وهو إيان العوام بل إيان الخلق كلهم إلا الخواص، وهذا الاعتقاد عقدة عن القلب تارة تشتدو تقوىو تارة تضف وتسترخي كالعقدة على لخيط مثلا . ولا تستبعد هذا واعتبره باليهودي وصلابته في عقيدنه التي لايمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير ولابتخييلووعظولاتحقيق وبرهان وكدلك النصراني والمبتدعة وفيهم من يمكن تشكيكه بأدنى كلام ويمكن استنزاله عن اعتقاده بأدنى استمالة أو تخويف مع أنه غير شاك في عقده كالأوَّل ولكنهما متفاوتان في شدّة التصميم . وهدا موجود في الاعتقاد الحق أيضا والعمل يَؤثّر في نماء هذا التصميموزيادته كَا يُؤثر سَقَى المَاء في نماء الأشجار ولذلك قال الله تعالى ( فزادتهم إيمانا ) وقال تعالى ( ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ) وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى فى بعص الاخبار . الإيمان يزيد وينقص (٢) ، وذلك بتأثير الطاعات في القلب وهذا لايدركه إلا من راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة على العبادة والتحرّد لها بحضور القلب مع أوقات الفتور وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الإيمان في هذه الاحوال حتى يزيد عقده استعصاء على من يربد حله بالتشكيك بل من يعتقد في اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فمسح رأــه وتلطفبه أدرك

(١) حديث لا لايزنى الرانى حبر يزنى وهو مؤمن ، متفق عليه مس حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث « الأيمان يزيد وينقس » أخرجه أبن عدى في السكامل وأبو الشيح في كــتاب النواب من حديث أبي هريرة وذل ابن عدى باطل فيه محمد بن أحمد بن حرب الملحى يتعمدالسكذب وهوعند ابن ماجه موقوف على أبي هريرة وابن عباس وأبي الدرداء

من باطنه تأكيد الرحمة وتعناعفها بسبب العمل: وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملا مقبلا أو ساجدا لعيره أحس من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الحدمة. وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال الجوادح ثم يعود أثر الاعمال عليها فيؤكدها ويزيدها، وسيأتي هذا في ربع المنجيات والمهلكات عند بيان وجه تعلق الباطن بالطاهر والاعمال بالعقائد والقلوب فإن ذلك من جنس تعلق الملك بالملكوت وأعنى بالملك عالم الشهادة المدرك بالحواس وبالملكوت عالم الغيب المدرك بنور البصيرة والقلب من عالم الملكوت والاعتناء وأعمالها من عالم الملك . ولحف الارتباط ودقته بين العالمين انتهى إلى حد ظن بعض الناس اتحاد أحدهما بالآخر وظن آخرون أنه لا عالم الاعالم الشهادة وهو هذه الاجسام المحسوسة . ومن أدرك الامرين وأدرك تعدّدهما ثم ارتباطهما عبر عنه فقال :

رق الزجاج ورقت الخر وتشابها فتشاكل الأمر مكأنما خر ولا قدم وكأنما قدم ولا خر

ولنرجع إلى المقصود فإن هذا العلم عارج عن علم المعاملة ولكن بين العلمين أيضا اتصال وارتباط فلذلك ثرى علوم المسكاشفة تتسلق كل ساعة على علوم المعاملة إلى أن تنكشف عنها بالتسكليف فهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة بموجب هذا الإطلاق، ولهدا قال على كرّم الله وجهه : إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاء فإذا عمل العبد الصالحات نمت فزادت حتى يبيض القلب كله وإن النفاق ليبدو نكتة سودا. فإذا انتهك الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب كله هيطبع عليه فذلك هو الختم وتلا قوله تعالى (كلا بل ران على قلومهم ) الآية . الإطلاق الثانى : أن راد به التصديق والعمل جميعا كما قال صلى الله عليه وسلم « الإيمـان بضع وسبعون بابا (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، لايرنى الزابي حين يزنى وهو مؤمن ، وإذا دخل العمل في مقتضى لفظ الإيسان لم تخف زيادته ونقصامه وهل يؤثر ذلك في زيادة الإيمان الذي هو مجرد التصديق ؟ هذا فيه نظر وقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيه . الإطلاق الثالث : أن يراد به التصديق اليقيني على سبيل الكتف وانشراح الصدر والمشاهدة بنور البصيرة وهذا أبعد الأقسام عن قبول الزيادة ولكبي أقول الآمر البقبني الذي لاشك فيه تختاب طمأنينة النف ر إليه فليس طمأنينة النفس إلى أن الاثنين أكثر من الواحد كطمأنينتها إلى أن العالم مصنوع حادث وإن كان لاشك في واحد معهما فإن اليقينيات تختلف في درحات الإيضاح ودرجات طمأنينة النفس إلها ، وقد تعرّضنا لهذا في فصل اليقين من كتاب العلم في باب علامات علماء الآخرة فلا حاجة إلى الإعادة . وقد ظهر في جميع الإطلاقات أن ما قالوه من زيادة الإيمان ونقصانه حق وكيف وفي الأخبار . أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيسان ، وفي نعض المواضع في خبر آخر ، مثقال دينار (٢٠ ، فأى معنى لاختلاف مقاديره إن كان مافي القلب لايتفاوت ؟ ﴿ مَسَالَةً ﴾ فإن قلت : ماوجه قول السلف . أنا مؤمن إن شاء الله ، والاستثناء شك والشك في الإيمسان كفر وقد كانوا كلهم يمتنعون عن جزم الجواب بالإيمان ويحترزون عنه . فقال سفيان الثورى رحمه الله ، من قال أنامؤمن عند الله فهو من الكذابين ومن قال أنا مؤمن حقا فهو بدعة ، فكيف يكون كاذبا وهو يعلم أنه مؤمن في نفسه ومن كان مؤمنا فينفسه كان مؤمنا عند الله؟ كما أن من كان طويلا وسخيا في نفسه وعلم ذلك كان كذلك عند الله وكذا من

<sup>(1)</sup> حديث « الايمان نصم وسبعون بابا » وذكر بعد هذا فزاد فيه « أدباها لماطة الأذى عن الطربق » أخرحه البخارى ومسلم من حديث أبي هرسرة « الايان بصم وسبعون » زاد مسلم في رواية « وأفصلها قول لا لمله لمالا الله وأدناها » فسذكره ورواه بلفظ المصنف الترمذى وصححه . (٢) حديث « يخرج من النار من كان في قابه مثقال دينار » متفق عليه من حديث أبي سعيد ، وسيأتي ذكر الموت وما بعده

كان مسرورا أو حزينا أو سميعا أو بصيرا ، ولو قيل للإنسان مل أنت حيوان : لم يحسن أن يقول أنا حيوان إن شاء الله . ولما قال سفيان ذلك قيل له فاذا نقول ؟ قال : قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأى فرق بين أن يقول آمنا بالله وما أنزل إليناوبين أن يقول أمامؤمن ؟ وقيل للحسن : أمؤمن أنت ؟ فقال إن شاءالله ، فقيل له : لمتستثنى يا أبا سعيد في الإيمان؟ فقال أخاف أن أقول لعم فيقول الله سبحانه كذبت ياحسن فتحق على الكلمة . وكان يقول : ما يؤمنني أن يكون الله سبحانه قداطلع على في بعض ما يكره فقتني وقال اذهب لافبلت لك عملا ؛ فأنا أعمل في غير معمل . وقال إبراهيم بن أدهم : إذا قيل لك أمؤمن أنت ؟ فقل لا إله إلا الله وقال مرة : قل أنا لا أشك في الإيمــان وسؤالك إياى بدُّعة . وقيل لعلقمة : أمؤمن أنت ؟ قال : أرجو إن شاء الله . وقال الثورى : نحن مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وما ندرى ما نحن عند الله تعالى ؟ فما معنى هذه الاستشاءات ؟ فالجواب : أن هذا الاستثناء صحيح وله أربعة أوحه؛ وجهان مستندان إلى الشك لا في أصل الإيمــان ولـكن في خاتمته أوكاله ، ووجهان لا يستندان إلى الشك . الوجه الأول ـ الذي لايستند إلى معارضة الشك : الاحتراز من الحزم خيفة ماهيه من تزكية النفس قال الله تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم ) وقال ( ألم تر إلى الدين يزكون أنفسهم ) وقال تمالي (الفاركيف يفترون على الله الكذب) وقيل لحكيم : ما الصدق القبيح : فقال : ثناء المرء على نفسه . والإيسان من أعلى صفات المجد والجزم تزكية مطلقة وصيغة الاستثناء كأنها ثقلَ من عرف التزكية ، كما يقال للإنسان أنت طبيب أو فقيه أومفسر؟ فيقول: نعم إن شاء الله، لا في معرص التشكيك ولكن لإخراج نفسه عن تزكية نفسه فالصيغة صيغة الترديد والتضعيف لنفس الخبر ومعناه التضعيف للازم من لوازم الحبر وهو التزكية . وبهدا التأويل لوسئل عن وصف ذم لم يحسن الاستثناء . الوجه الثاني : التأدب بذكر الله تعالى في كل حال وإحالة الامور كلها إلى مشيئة الله سبحانه فقد أدب الله سلحاله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ( ولا تقوان لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) ثم لم يقتصر على ذلك مما لايشك فيه بل قال تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين ) وكان الله سبحانه عالماً بأنهم يدخلون لا محالة وأنه شاءه ولكن المقصود تعليمه ذلك فتأدب رسول القصلي الله عليه وسلم في ماكان يخبر عنه معلوماكان أومشكوكا حتى قال صلى الله عليه وسلم لمسادخل المقابر . السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون (١) ، واللحوق بهم غير مشكوك فيه ولكن مقتعني الآدب ذكر الله تعالى وربطالامور به . وهذهالصيغة دالة عليه حتى صاربعرف الاستعال عبارة عن إظهار الرغبة والتني، فإذا قيل لك إن فلانا يموت سريما فتقول إن شاء الله فيفهم منه رغبتك لاتشككك، وإذا قيللك فلان سيزول مرضه ويصبح فتقول إن شاء الله بمعنى الرغبة فقد صارت الـكلمة معدولة عن معنى التشكيك إلى معنى الرغبة وكـذلك العدول إلى معى التأدب لذكر الله تعالى كيفكان الآمر : الوجه الثالث : مستنده الشك ومعناه أنا مؤمن حقا إن شاء الله ، إذ قال الله تعالى لقوم مخصوصين بأعيامهم ( أولئك هم المؤمنون حقا ) فانقسمو ا إلى قسمين ويرجع هذا إلى الشك في كال الإيمسان لا في أصله ، وكل إنسان شاك في كال إيمسانه وذلك ليس بكفر . والشلخ في كال الإيمان حق من وحهين ؛ أحدهما : من حيث إنالنفاق يزيل كال الإيمان وهوخي لاتتحقق البراءة منه . والثاني : أنه يكمل بأعمال الطاعات ولا يدرى وجودها على الـكمال : أما العملفقد قال\لفتعالى ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) فيكون

<sup>(</sup>١) حديث « لما دخل المقابر قال : السلام عليسكم دار قوم مؤمنين .. الحديث » أخرج، مسلم من حديث أبي هريرة

الشك في هذا الصدق وكذلك قال الله تعالى ﴿ وَلَكُنَ الْبُرَمُنَ آمَنَ بَاللَّهُ وَالْبُومُ الْآخِرُ وَالْمُلاءَكةُ وَالْكُتَابُ وَالْنَهِبِينَ ﴾ فشرط عشرين وصفا كالوفاء بالعهد والصبر على الشدائد . ثم قال تعالى ﴿ أُولَتُكُ الذين صدقوا ﴾ وقد قال تعمالى ﴿ يرفع الله الدين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درحات ﴾ وقال تعالى ﴿ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتـــح وقاتل ) الآية وفد قال تعالى ( هم درجات عند الله ) وقال صلى الله عليه وسلم . الإيمان عريان واباسه التقوى (١) . الحديث وقال صلىالله عليه وسلم « الإيمان نضع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذىءن الطريق ، فهدا ما يدل على ارتباط كال الإيمان بالاعمال وأما ارتباطه بالبراءة عن النفاق والشرك الحني فقوله صلى الله عليه وسلم . أربع من كن هيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن : من إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا خاصم هجر (۲) ، وفي بعض الروايات . و إذا عاهد غدر ، وفي حديث أبي سعيد الخدري .القلوبأربعة : قلب أجرد وفيه سراج يزهر فذلك ملب المؤمن وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق فثل الإيمان هبه كمثل البقلة يمدها المهاء العذب ومثل النفاق ميه كمثل الفرحة يمدها القيـح والصديد وأي المـادتين غلب عليه حكم له بها (٣) ، وفي لفظ آخر , غلبت عليه ذهبت به ، وقال عليه السلام « أكثر منافق هذه الآمة قرّاؤها (١) ، وفي حديث ، الشرك أخني في أمتى من دىيب الىمل على الصفا (٥) ، وقال حديقة رضى الله عنه . كان الرحلية كلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بهـا منافقاً إلى أن يموت وإنى لاسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرات (١) . وقال بعض العلماء : أقرب الىاس من النفاق من يرى أنه برىء من النفاق . وقال حذيفة : المنافقون اليوم أكثر منهم على عهد النبي صلىالله عليه وسُلم فـكانوا إذ ذاك يحمونه وهم اليوم يظهرونه وهدا النفاق يصاد صدق الإيمان وكماله وهو خني وأبعد الناس منه من يتخوفه وأقربهم منه من يرى أنه برىء منه . فقد قيل للحسن البصرى : يقولون أن لا تفاق اليوم فقال يا أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطريق . وقال هو أو غيره : لو نبتت للمنافقين أذناب ماقدرنا أن نطأ على الارض بأقدامنا ﴿ وسمع ابن عمر رضى الله عنه رجلاً يتعرّض للحجاج فقال : أرأيت لوكان حاضراً يسمع أكنت تتكلم هيه ؟ فقال : لا ، فقال : كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، <sup>(٧)</sup> وقال صلى الله عليه وسلم « من كان ذا لسانين في الدنيــا جعله الله ذا لسانين في الآخرة ، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم . شر النــاس دو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوحه ويأتي هؤلاء بوجه ، وقيل للحسن : إنّ قوما يقولون إنا لا نخاف النفـــاق ، فقال : والله لأن أكون أعلم أبي بريء من النفاق أحب إلى من تلاع الأرض ذهبا . وقال الحسن : إنَّ من النفاق اختلاف اللسان والقلب ، والسر والعلانية ، والمدخل والمخرج . وقال رجل لحذيفة رضى الله عنه : إنى أخاف أن أكون منافقاً ، فقال : لوكنت منافقاً ما خفت النفاق إنّ المنافق قد أمن النفاق . وقال ابن أبي مليكة : أدركت

<sup>(1)</sup> حدیث « الأیمان عریان » تقدم فی العلم (۲) حدیث « أرسع من کن فیه فهو صافق .. الحدیث » متفقی علیه من حدیث عبد الله س عمرو (۳) حدیث « القلوب أربعة : قلب أجرد .. الحدیث » أخرجه أحمد من حدیث أبی سعید وفیه لیث ابن أبی سلیم محتاف فیه (٤) حدیث « أکثر ماهتی هده الأمة قراؤها » أخرجه أحمد والعلبرانی من حدیث عقبة ن عاص (٥) حدیث «العمرك أخنی فی أمتی من دبیب المحل علی الصما» أخرجه أبو يعلی وابن عدی وابن حبان فی الصفاء من حدیث أبی بكر ولأحمد والطبرانی نحوه من حدیث أبی موسی ، وسیأنی فی ذم الجاه والریاه (۲) حدیث حذیفة « کان الرجل یتکلم بكر ولأحمد والطبرانی نحوه من حدیث حذیفة «المنافلون بالسكلمة علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم .. الحدیث » أخرجه أحمد بإساد فیه حمالة ، وحدیث حذیفة «المنافلون البوم أكثر منهم علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم .. الحدیث » أخرجه النخاری الا أبه قال (شر ) بدل أكثر

ثلاثين ومائة \_ وفى رواية خمسين ومائة \_ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق . وروى . أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً في جماعة من أصحابه فدكروا رجلا وأكثروا الثناء عليه فبيناهم كذلك إذ طلبع عليهم الرجل ووحهه يقطر ماء من أثر الوضوء وقد علق نعله بيده وبين عينيه أثر السجود فقالوا : يا رسول الله هو هذا الرجل الذي وصفناه ، فقال صلى الله عليه وسلم : أرى على وجهه سفعة من الشيطان ، فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نشدتك الله هل حدّثت نفسك حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك؟ فقال : اللهم فعم (١) ، فقال صلى الله عليه وسلم في دعائه ، اللهم إنى أستغفرك لما علمت ولما لم أعلم ، فقيل له : أتخاف يارسول الله ؟ فقال : وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهاكيف يشاء ! وقد قال سبحانه ( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) (٢) ، قيل في التفسير : عملوا أعمالا ظنوا أنها حسَّنات فكانت في كفة السيئات . وقال سرى السقطي : لو أنَّ إنساناً دخل بستانا فيه من جميع الاشجار عليها من جميع الطيور فخاطبه كل طير منها بلغة ؛ فقال : السلام عليك ياولى الله ، فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسيرآ في يديها ههذه الاخبار والآثار تعرّفك خطر الامر بسبب دقائق النفاق والشرك الحنى وأنه لا يؤمن منه حتى كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هل ذكر في المنافقين ؟ وقال أبو سليهان الداراني : سمعت من بعض الامراء شيئًا فأردت أن أنكره فخفت أن يأمر بقتلي ولم أخف من الموت ولكن خشيت أن يعرض لقلي التزين للخلق عند خروج روحي فكففت . وهذا من النفاق الذي يضاد حقيقة الإيمان وصدقه وكماله وصفاءه لاأصله . فالنفاق نفاقان ، أحدهما : يخرج من الدين ويلحق بالـكافرين ويسلك في زمرة المخلدين في النار . والثاني : يفضى بصاحبه إلى النار مدّة أو ينقص من درجات عليين ويحط من رتبة الصدّيقين وذلك مشكوك فيه ولدلك حسن الاستثناء فيه . وأصل هذا النفاق تفاوت بين السر والعلانية ، والأمن من مكر الله ، والعجب ، وأمور أخر لايخلق عمها إلا الصدّيقون . الوجه الرابع : وهو أيضاً مستند إلى السُك وذلك من حوف الخاتمة فإنه لا يدرى أيسلم له الصائم ضحوة النهار عن صحة صومه فقال: أنا صائم قطعاً ، فلو أفطر في أثناء نهاره بعد ذلك لتبين كديه إذ كانت الصحة موقوفة على التمام إلى غروب الشمس من آحر النهار . وكما أن النهار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات تمام صحة الإيمان ووصفه بالصحة فبل آخره بناء على الاستصحاب وهو مشكوك فيه ، والعاقبة مخوفة ولاجلهاكان بكاء أكثر الخائمين لاحل أنها ثمرة القضية السابقة والمشيئة الازلية التي لاتظهر إلا بطهور المقضىبه ولامطلع عليه لاحد من البشر ، فحوف الخاتمة كحوف السابقة وربما يظهر في الحال ماسبقتالـكلمة بنقيضه ، فمن الذي يدري أنه من الذين سبفت لهم من الله الحسني ؟ وقيل في معنى قوله تعالى ﴿ وجاءت سكرة الموت بالحق ﴾ أى بالسابقة يعني أظهرتها . وقال بعض السلم : إنما يوزن من الاعمال خواتيمها . وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يحلف بالله مامن أحد يأمن أن يسلب إيمانه إلاسلبه. وقيل من الننوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك . وقيل هي عقوبات دعوى الولاية والكرامة بالافتراء . وقال بعض العارفين : لو عرضت على الشهادة عندباب الداروا لموتعلى التوحيد

<sup>(1)</sup> حديث «كان جالماني جماعة من أصحابه فدكروا رجلا فأكثروا الشاء عليه وينها همكذلك لمد طلع رجل عليهم ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء .. الحديث ؛ أخرجه أحمد والبزار والدارتطي من حديث أنس (٢) حديث « اللهم إنى أستعفرك لمساعات ومن شر مالم أعمل » ولأبي عامت وما لم أعلم . . الحديث » أخرجه مسلم من حديث عائشة « اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل » ولأبي بكر بن الضحاك في الصمائل في حديث مرسل «وشر ما أعلم وشر ما لا أعلم»

عند باب الحجرة لاحترت الموت على التوحيد عند باب الحجرة لآنى لاأدرى ما يعرض لقلبي من التغيير عن التوحيد إلى باب الدار؟ وقال بعضهم: لوعرفت واحدا بالتوحيد خسين سنة ثم حال بيني وبينه سارية و مات لم أحكم أنه مات على التوحيد. وفي الحديث و من قال أنا مؤمن فهو كافر و من قال أنا عالم فهو جاهل ('') وقيل في قوله تعالى (وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا) صدقا لمن مات على الإيمان وعدلا لمن مات على الشرك وقد قال تعالى (وله عاقبة الأمور) فهما كان الشك مهذه المثابة كان الاستثناء واجبا لآن الإيمان عبارة عما يفيد الجنة كما أن الصوم عبارة عما يبرئ الذمة وما فسد قبل الغروب لايبرئ الذمة فيحرج عن كونه صوما فكذلك الإيمان بل لا يبعد أن يسأل عن العموم المحاضي الذي لايشك فيه بعد الفراغ منه فيقال أصمت بالاسس؟ فيقول فعم إن شاء الله تعالى أن يسأل عن العموم المحاضي الذي لايشك فيه بعد العمل عليه الاالله تعالى هن هذا حسن الاستثناء في جميع أعمال البر ويكون ذلك شكافي القبول، إذ يمنع من القبول بعد جريان ظاهر شروط الصحة أسباب خفيفة لا يطلع عليها إلارب الأرباب جل جلحلاله فيحسن الشك فيه . فهذه وجوه حسن الاستثناء في الجواب عن الإيمان وهي آخر مانختم به «كتاب قواعد العقائد» تم الكتاب بحمد الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى .

# كتاب أسرار الطهارة وهو الكتاب الثالث من ربع العبادات

#### النالغ العا

الحد الله الذى تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة ، وأفاض على قلوبهم تركية لسرائرهم أمواره وألطافه ، وأعداظوا هرهم تطهيرا لها المساء المخصوص بالرقة واللطافة ، وصلى الله على النبي محمد المستغرق بنور الهدى أطراف العالم وأكنافه ، وعلى آله العليبين الطاهرين صلاة تنجينا بركاتها وم المخافة ، وتذهب جنة بيننا وبين كل آفة ، أما بعد . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « مفتاح الصلاة الطهور (٣) » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « مفتاح الصلاة الطهور (٣) » وقال الله تعمل ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم « الطهور نصف الإيمان (٤) ، وقال الله تعالى ( مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) فتفطن ذووالبصائر بهذه الطواهر أن أهم الأمور تطهير السرائر إذ يبعد أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « الطهور نصف الإيمان ، عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة المساء وإلقائه وتحريب الباطن وإبقائه مشحونا بالآخبات والاقذار هيهات

#### كتاب الطهارة

(۲) حدیث ( بی الدین علی النظافة ) لم أجده همكذا ، وفی الضغاء لابن حان من حدیث عائشة ( تنضفوا فان الاسلام نظیف ) والطبرا بی فی الأوسط بسند ضعیف جدا من حدیث این مسعود ( النظافة تدعوا الی الایمان ) (۳) حدیث ( مفتاح الصلاة الطهور ) أخرجه د ت م من حدیث علی ، قال الترمدی : هذا أصبح شی، فی هدا الباب وأحد ن (٤) حدیث (الطهور نصف الایمان )أخرجه تمن حدیث رجل من بی سلیم وقالی ، حسن ، هورواه مسلم من حدیث أبی مالك الأشمری بلمظ ( شطر ) كما فی الإحیاء

<sup>(</sup>١) حديث « من قال أما مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل » ؛ أخرجه الطبراني في الأوسط بالشطل الأخير منسه من حديث أبن عمر وفيه ليث من أبي سليم تقدم ، والشطر الأول روى من قول يحيى بن أبي كستير رواه الطبرائي في الأصدر بلفظ « من قال أنا في الجنة فهو في المار » وسنده صيف

هيهات ! والطهارة لهما أربع مراتب ( المرتبة الاولى ) تطهير الظماهر عن الاحداث وعن الاخباث والفضلات ( المرتبة الثانية )تطهير الجوارح عن الحراثم والآثام ( المرتبة الثالثة) تطهير القلبعي الاحلاق المذمومة والرذائل الممقوتة(المرتبة الرابعة ) تطهير السر عما سوى الله تعالى وهي طهارة الأنبباء صلوات الله عليهم والصدّبقـ بن ، والطهارة في كل رتبة نصف العمل الدي فيها مإن الغاية القصوى في عمل السر أن ينكسف له جلال الله تعالى وعلمته ولن تحلمعرفة الله تعالى بالحقيقة في السر مالم يرتحل ماسوى الله تعالى عنه ولذاك قال الله عز وحل ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) لانهما لايجتمعان في قلب ( وما جعل الله لرجــل في ولبين في جوفه ) وأما عمــل القلب فالغاية القصوى عمارته بالاخلاق المحمودة والعقائد المشروعة وان ينصف بها مالم ينطف عن نقا تضمها من العقائد الغاسدةوالرذائل الممقوتة ، فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني فكان الطهور شطر الإيمان بهذا المعنى ، وكذلك تطهيرا لجوارح عن المناهي أحدالشطرين وهوالسطرا لأقرابالدي هوشرط في الثاني، فتطهيره أحدالشطرينوهو الشطرا لأقرل وعمارتها بالطاعات الشطرالثانى فهده مقاماتنا لإيمان ولكل مقام طبقة ولزينال العبد الطبقة العالية إلاأن بجاوز الطبقةالساهلة ،فلا يصل الىطهارة السر عنالصفات المذمومةوعمارته بالمحمودةمالم يفرغيمن طهارة القلب عن الخلق المدموم وعمارته بالخلق المحمود ، ولن يصل إلى ذلك من لم يفرغ عن طهارة الحوارج، المناهي وعمارتها بالطاعات ، وكلما عز المطلوب وشرف صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته فلا تطنّ أنّ هذا الأمر يدركوينال بالهويني، نعم من عميت بصيرته عن تفاوت هذه الطبقات لم يفهم من مرا تسالطهارة إلا الدرحة الاخيرة التي هي كالقشرة الاخيرة الظاهرةبالإصافة إلى اللب المطلوب ،فصار يمدرويهاو يستقصي في مجاريها ويستوعب جميع أوقاته في الاستنجاء وغسلالثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظنا ممه بحكم الوسوسة وتخيل العقلأن الطهارة المطلوبة الشريفة هي هذه فقط وجهالة بسيرة الاولين واستغراقهم جميع الهم والفكرى تطهير القلبوتساهلهم يأمر الظاهر ، حتى إنّ عمر رضيالته عنه مع علو مصبه توضأ من ما في جرّة نصراً بية ، وحتى إنهم ما كانوا يغسلون اليدمن المسومات والاطعمة بلكانوا يمسحون أصابعهم بأحمص أقدامهم وعدّوا الأشنان من البدع المحدّثة ، ولقدكانوا يصلون على الارص في المساجدو يمشون حفاة في الطرقات ، ومن كان لا يجعل بينه وبين الارص حاجزًا في مضجعه كان من أكابرهم ، وكانوا يقتصرون على الحجارة فى الاستنجاء . وقال أبو هريرة وغيره من أهـل الصفة : •كنا نأكل الشواء فتقام الصلاة فدخل أصابعنا في الحصى ثم نفركها بالتراب وبكلر(١) ، وقال عمر رضي الله عه : « ماكنا فعرف الأشان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كانت مباديلنا بطون أرجلنا (٢) كنا إذا أكلنا الغمر مسحنا بها ، ويقال أوّل ماظهر من الندع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ؛ المناخل والاشنانوالموائد والشبع . فكانت عنايتهم كلما بنظافة الباطل حتى قال لعضهم: الصلاة في النعلين أفضل . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نرع نعليه في صلاته بإحبار جبريل عليه السلام له أنّ بهما نجاسة وخلع الناس نعالهم قال صلى الله علميه وسلم لم خلعتم نعالكم (٣) ، ؟ وقال النخمى في الذين يحلمون نعالهم . وددت لو أنّ محتاجا جاء اليها فأخذها ، منكراً لحلع النمال . فهكذا كان تساهلهم في هذه الأمور بلكانوا يمشون في طين الشوارع حفاة ويجلسون عليها ويصلون

<sup>(</sup>١) حديث «كنا نأكل الفواء فتقام الصلاة فندحل أصابعنا في الحصباء". الحديث ) أخرجه م من حديث عبدالله فرالحارث ابن جزء ولمأزه من حديث أبي هريرة (٢) حديث عمر (ماكنا بعرف الأشان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم علات مناديلا بأطن أرحلنا . الحديث) لم أجده من حديث عمر ولابن ماجه محوه مختصرا من حديث جابر

<sup>(</sup>٣) حديث (خام تمليه في الصلاة لمذ أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أن عليه نجاسة) أحرجه د ك وصححه من حديث أبي سعيد الحدرى

في المساجد على الأرض، ويأكلون من دقيق البر والشعير وهو يداس بالدواب وتبول عليه، ولا يحترزون من عرق الإبل والخيل مع كثرة تمرّغها في النجاسات ، ولم ينقل قط عن أحد منهم سؤال في دقائق النجـاسات فهكذا كان تساهلهم فيها . وقد انتهت النوبة الآن إلى طائفة يسمون الرعونة نظافة فيقولون هي مبنى الدين فأكثر أوقاتهم في تريبنهم الطواهر ،كفعل الماشطة بعروسها والناطن خراب متنحون بخبائت السكبر والعنجب والجهبل والرياء والنفاق ولا يستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه! ولو اقتصر مقتصر على الاستنجاء بالحجر أو مشى على الأرض حافياً أو صلى على الارص أو على بوارى المسجد من غير سجادة مفروشة أو مشى على الفرش من غير غلاف للقدم من أدم أو توضأ من آنية عجوز أو رحل غيرمتقشف أقاموا عليهالقيامةوشدّوا عليهالكير ولقيوم بالقذروأخرجوم من زمرتهم واستكفوا عن مؤاكلته ومخالطته . فسموا البذاذة التي هي من الإيمان قذارة والرعونة نطافة فانطر كيف صار المنكر معروفا والمعروف منكراً ! وكيف اندرس من الدين رسمه كما اندرس حقيقته وعلمه \* فإن قلت:أفتقول إنهذهالعاداتالتيأحدثهاالصوفية في هيئاتهم وبظافتهم من المحظورات أوالمنكرات؟ فأقول حاش لله أن أطلق القول فيه مرغير تفصيل ولكى أقول إنهذا التنطيف والتكلف وإعدادا لأوانى والآلات واستعال غلافالقدم والإزار المقنع بهلدفع العباروعيرذلك من هذه الاسباب إن وقع النطر إلى ذاتها على سبيل التجرّد فهي من المباحات وقديقترنها أحوال ونيات تلحقها تارة بالمعروفات وتارة بالمنكرات ، فأماكونهـا مباحة فى نفسها فلا يخنى أنّ صاحبها متصرف بها فى ماله وبدنه وثيانه فيفعل بها مايريد إذا لم يكن فيه إصاعة وإسراف ، وأما مصيرها منكراً فبأن يحمل ذلكأصل الدين ويفسر به قوله صلى الله عليه وسلم « بنى ألدين على النطافة ، حتى ينكر به على من يتساهل فيه الاقرلين أو يكون القصد به تريين الظاهر للخلق وتحسين موقع نظرهم ، فإن ذلك هو الرياء المحطور فيصير منكراً بهذين الاعتبارين ، أماكونه مدروفا فبأن يكون القصد منه الخير دون التزين وأن لاينكر على من ترك ذلك ولا يؤحر بسببه الصلاة عن أوائل الاوقات ولا يستغل به عن عمل هو أفضل منه أو عن علم أو غيره ، فأذا لم يقترن به شيء من ذلك فهومباح يمكن أن يجعل قربة بالنية ولكن لا يتيسر ذلك إلا للبطالين الدين لو لم يستغلوا بصرف الاوقات فيه لاشتغلوا بنوم أو حديث فيما لايعني فيصير شغلهم له أولى لأن الاشتغال بالطهارات يحدد ذكرالله تعمالي وذكر العبادات فلا يأس به إذا لم يخرج إلى منكر أو إسراف . وأما أهل العلم والعمل فلا ينبغي أن يصرفوا من أوقاتهم اليه إلا قدر الحاجة فالزيادة عليه منكر في حقهم وتضييع العمر الذي هو أنفس الحواهس وأعزها في حق من قدر على الإنتفاع به . ولا يتعجب من ذلك فإن حسنات الأبرار سيئات المغربين . ولا ينبغي للبطال أن يترك النظافة وينكر على المستوفة ويزعم أنه يتشبه بالصحابة إذ التشبه بهم فى أن لايتفرغ إلا لمما هو أهم منه ، كما قيل لداودالطائى لم لا تسرح لحيتك ؟ قال : إنى إذن لفارغ . فلهذا لا أرىللعالم ولا للمتعلم ولاللعامل أن يضيع وقته في غسل الثياب إحترازا من أن يلبس الثياب المقصورة وتوهما بالقصار تقصيراً في الغسل؛ فمقد كانوا في العصر الأوّل يصلون في الفراء المدبوعة ولم يعلم منهم منفرّق بين المقصورة والمدبوغة في الطهارة والنجاسة ، بلكانوا يجتنبون النحاسة إذا شاهدوها ولا يدققون نطرهم في استنباط الاحتمالات الدقيقة ، بلكانوا يتأملون فى دقائق الرياء والظلم حتى قال سفيان الثورى لرفيق له كان يمشى معه فنظر إلى باب دار مرفوع معمور : لاتفعل ذلك عان الناس لو لم ينظروا اليه لكان صاحبه لا يتعاطى هذا الإسراف. فالناظر إليه معين له على الإسراف . فكانوا يعدّون جمام الذهن لاستنباط مثل هذه الدقائق لا في احتمالات النجاسة . فلو وجد العالم عاميا

يتماطى له غسل الثياب محتاطاً فهو أفضل فإنه بالإضافة إلى التساهل خير . وذلك العامى ينتفع بتماطيه إذ يشغل نفسه الأمارة بالسوء بعمل المباح فى نفسه فيمتنع عليه المعاصى فى تلك الحسال . والنفس إن لم تشغل نشىء شغلت صاحبها وإذا قصد به التقرّب إلى العالم صار ذلك عنده من أفضل القربات . فوقت العالم أشرف من أن يصرفه إلى مثله فيبقى محفوظا عليه ، وأشرف وقت العامى أن يشتغل بمثله فيتوفر الحبير عليه من الجوانب كلها . وليتفعلن بهذا المثل لنظائره من الأعمال وترتيب فعنائلها ووجه تقديم البعض منها على بعض ، فتدقيق الحساب فى حفظ لحظات العمر بصرفها إلى الافضل أهم من التدقيق فى أمور الدنيا بجذافيرها . وإذا عرفت هذه المقدمة واستبنت أن الطهارة العمر بصرفها إلى الافضل أهم من التدقيق فى أمور الدنيا بجذافيرها . وإذا عرفت هذه المقدمة واستبنت أن الطهارة لما أربع مراتب . فاعلم أنا فى هذا الكتاب لسنا نتكلم إلا فى المرتبة الرابعة وهى نظافة الظاهر لانافى الشطر الاؤل من الكتاب لانتعرض قصدا إلا للظواهر . فنقول طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : طهارة عن الحبث وطهارة عن الحبث وطهارة عن الحدث وطهارة عن فضلات البدن ، وهى التي تحصل بالقلم والاستحداد واستمال النورة والحتان وغيره .

## القسم الأول : في طهارة الحبث ، والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة الطرف الاوّل في المزال

وهي النجاسة . والاعبان ثلاثة : جمادات وحيوانات وأجزاء حيوانات ﴿ أَمَا الْجَادَاتِ فَطَاهُرَةَ كُلُهَا إلا الخروكل منتبذ مسكر ، والحيوانات طاهرة كلها إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما . فاذا ماتت فكلها نحسة إلا خمسة : الآدى والسمك والجراد ودود التفاح ـ وفي معناه كل ما يستحيل من الاطمعة ـ وكل ماليس له نفس سائلة كالذباب والخنفساء وغيرهما فلاينجس المـاء بوقوع شيء منها فيه . وأما أجزاء الحيوانات فقسمام ، أحدهما : مايقطع منه وحكمه حكم الميت . والشعر لاينجس بالجز ، والموت والعظم ينجس . الثانى: الرطو بات الخيارجة من باطنه فكل ماليس مستحيلاً ولا له مقرّ فهو طاهر كالدمع والعرق واللعاب والمخاط ، وما له مقرّ وهو مستحيل فنجس، إلا ماهو مادة الحيوانكالمني والبيض ، والقيح والدم والروث والبول نجس من الحيواناتكلها . ولا يعني عن شيء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خسة ، الأول : أثر النجو بعد الاستجار بالاحجار يعني عنه مالم يعد المخرج والثانى : طين الشوارع وغار الروث فى الطريق يعنى عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعدرالاحتراز عنه ، وهو الذي لاينسب المتلطخ به إلى تفريط أو سقطة . الثالث : ما على أسفل الحنف من محاسة لايخلو الطريق عنها فيعنى عنه بعد الدلك للحاجة : الرابع : دم العراغيث ما قل منه أوكثر إلا إذا جاوز حدّ العادة سواءكان في تُوبك أو في ثوب غيرك فلبسته . الخامس : دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد . ودلك ابن عمر رضي الله عنه بثرة على وجهه فخرج منها الدم وصلى ولم يغتسل . وفي معناه ما يترشح من لطخات الدماميل التي تدوم غالبا وكذلك أثر الفصد إلا ما يقع نادرا من خراج أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة ، ولايكون في معني البثرات التي لايخلو الإنسان عنها في أحواله . ومسامحة الشرع في هذه النجاسات الحنس تعرفك أن أمر الطهارة على التساهل وما ابتدع فيها وسوسة لا أصل لها .

### الطرف الثاني : في المزال به

وهو إما جامد وإما ماتع؛ أما الجامد فحجر الاستنجاء وهو مطهر تطهير تخفيف بشرط أن يكون صلبا طاهرا. منشفا غير محترم، وأما المسائعات فلا تزال النجاسات بشيء منها إلا المساء؛ ولاكل ماء بل الطاهر النجاميتفاحش تغيره بمخالطة ما يستغنى عنه . ويحرج الماء عن الطهارة بأن يتغير بملاقاة النجاسة طعمه أو لومه أو ريحه . فإن لم يتغير وكان قريبا من ماثنين وحمسين منا ـ وهو حمسهائة رطل 'برطل العراق ـ لم ينجس لقوله صلى الله عليه وسلم و إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا (١) ، وإن كان دونه صار نجسًا عند الشافعي رضي الله عنه . هذا في الماء الراكد. وأما المـاء الجارى إذا تغير بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة دون ما فوقها وما تحتها لأن جريات المـاء متفاصلات . وكـذا النجاسة الجارية إذا جرت بمجرى المساء فالنجس موقعها من المساء وماعن يمينها وشمالها إذا تقاصر عن قلتين . وإن كان جرى المــاء أقوى من جرى النجاسة فما فوق النجاسة طاهر وما سفل عنها فنجس وإن تباعد وكثر إلا إذا اجتمع في حوص قدر قلتين . وإذا اجتمع قلتان من ماء نحس طهر و لا يعود نجسا بالتفريق . هدا هو مذهب الشاهعي رضي الله عنه . وكنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل لاينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشترط القلتين ، ولأجله شق على الناس ذلك : وهو لعمرى سبب المشقة ويعرف من يجربه ويتأمله . وبما لا أشك فيه أن ذلك لوكان مشروطا لمكان أولى المواضع بتمسر الطهارة : مكة والمدينة ؛ إذ لا يكثر فهما المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة . ومن أوّل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصر أصحابه لم تنقل واقعة فى الطهارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات . وكانت أوانى مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يحترزون عن النجاسات. وقد توصأ عمر رضى الله عنه بماء فى جرة نصرانية ، وهذا كالصريح فى أنه لم يعوّل إلا على عدم تغير المـاء وإلا فنجاسة النصرانية وإنائها غالبة تعلم بظن قريب ، فإذا عسر القيام بهذا المذهب . وعدم وقوع السؤال فى تلك الأعصار ؛ دليل أوَّل . وفعل عمر رضى الله عنه : دليل ثان . والدليل الثالث : إصغاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء للهرة (٢) وعدم تغطية الأوانى منها : بعد أن يرى أنها تأكل الفأرة ولم يكن في بلادهم حياض تلمخ السنانير فيها وكانت لا تنزل الآبار . والرائع : أن الشافعي رضي الله عنه نص على أن غسالة النجاسة طاهرة إذا لم تتغير ونجسة إن تغيرت ، وأي فرق بين أن يلاقى المـاء النجاسة بالورود علمها أو بورودها عليه ؟ وأى منى لقول القائل إنّ قوة الورود تدفع النجاسة مع أن الورود لم يمنع مخالطة النجاسة ؟ وإن أحيل ذلك على الحاجة فالحاجة أيضا ماسة إلى هذا فلا هرق بين طرح الماء في إحانة فيها ثُوب نحس أو طرح الثوب النجس في الإجانة وفيها ماء؟ وكل ذلك معتاد في غسل الثياب والأوانى ، والخامس : أنهم كانوا يستنجون على أطراف المياه الحارية القليلة ، ولاخلاف في مذهب الشافعي رضيالله عنه أنه إذا وقع بول في ماء حار ولم يتغيرأنه يحوزالتوضؤ بهوإن كان قليلاً . وأى فرق بين الجارى والراكد ؟ وليت شعرى هل الحوالة على عدم التغير أولى أوعلى قوة الماء بسبب الجريان ؟ ثم ماحدَ تلك القوة أتحرى في المياه الجارية فأنابب الحامات أملا؟ فإنه تحرفا الفرق وإن حرت فما الفرق بين ما يقع فيها وبين ما يقع في مجرى المساء من الأوانى على الابدان وهي أيضاجارية ؟ ثم البول أشداختلاطا بالماء الجارى من نحاسة جامدة ثابتة إذا قضى بأن ما يحرى علم او إن لم يتغير نجس أن يجتمع في مستنقع قلتان، فأي فرق بين الجامد والمـائع والمـاء واحد والاختلاط أشد من المجاورة ؟ والسادس : أنه إذا وقع رطل من البول في قلتين ثم فرقتا فكلكوز يغترف منه طاهر ، ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل وليت شعرى هل تعليل طهارته بعدم التغير أولى أو بقوّة المــاء بعد انقطاع الكـــثرة وزوالها مع

<sup>(</sup>۱) حدیث (لمذا بلغ المساء قابن لم یحمل خبثا ) أخرجه أصحاب السنی وابن حماں والحاکم وصححه میں حدیث ابن عمر (۲) حدیث المصاء الإماء الهرة ، أخرحه الطبرانی فی الأوسط والدارتطی میں حدیث عائشة ؛ وروی أصحاب السنی دلك میں فسل أبی قتادة

تحقق بقاء أجراء النجاسة فيها ؟ والسابع : أن الحمامات لم ترل فى الأعصار الخالية يتوضأ فيها المتقشفون ويغمسون الايدى والاوانى فى تلك الحياض مع قلة المساء ومع العلم بأن الايدى النجسة والطاهرة كانت تتوارد عليها . فهده الامور مع الحاجة الشديدة تقوّى في النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير معوّلين على قوله صلى الله عليه وسلم خلق المـاء طهورا لاينجسه شيء إلا ماغير طعمه أو لونه أوريحه (١) وهدا فيه تحقيق ، وهو أن طبع كل ماثع أن يقلب إلى صفة نفسه كل مايقع فيه وكان مغلوبا منجهته ؛ فكا ترىالكلب يقع في المملحة فيستحيل ملحا ويحكم بطهارته بصيرورته ملحا وزوالصفة السكلبية عنه ، فكذلك الخليقع في المـاء وكذا اللبن يقع فيهوهو قليل فتبطل صفته ويتصور بصفة المـاء وينطبع بطبعه إلا إذا كثر وغلبوتعرف غلبته نغلمه طعمه أو لونه أوريحه فهذا المعيار . وقد أشار الشرع إليه فى الماء القوى عل إزالة النجاسة وهو جدير بأن يعوّل عليه فيندفع به الحرج ويظهر به معنى كونه طهورا إذ يغلب عليه فيطهره ، كما صار كذلك فيما بعد القلتبن وفى الغسالة وفى المــاء الحارى وفى إصغاء الإماء للهرة ولا تنلن ذلك عفوا إذ لوكان كدلك لـكان كأثر الاستنجاء ودم البراغبث حتى يصير المـاء الملاق له نجسا ولا ينجس بالغسالة ولا بولوغ السنور في المساء القليل . وأما قوله صلى الله عليه وسلم . لايحمل خبثا ، فهو في نفسه مهم فإبه يحمل إذا تعير . فإن قيل . أراد به إذا لم يتغير فيمكن أن يقال إنه أرادبه أنه في الغالب لا يتعير بالنحاسات المعتادة ؟ ثم هو تمسك بالمهوم فيما إذا لم يبلغ قلتين ، وترك المفهوم بأقل من الأدلة التي ذكرناها بمكن وقوله · لايحمل خشا ، ظاهره نغي الحمل أي يقلمه إلى صفةنفسه ، كما يقال للملحة لاتحمل كلبا ولاعيره أي ينقلب ، وذلك لآل الناس قد يستنحون في المياه القلبلةوفي الغدران ويغمسون الأوابي المجسة فها ثمم يترددون في أنها تغيرت تغيرا مؤثرًا أم لا؟ فتبين أنه إذا كان قلتين لايتغير لهذه النجاسة المعنادة ، فإن قلت : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا يحمل خشا ، ومهما كثرت حملها ههذا ينقلب عليك فإيها مهما كثرت حملها حكما كما حملها حسا . فلا مد من التخصيص بالنحاسات المعتادة على المدهبين حميعاً . وعلى الجملة فميلي في أمور النجاسات المعتادة إلى التساهل فهما من سيرة الاولين وحسها لمـاده الوسواس وبذلك أفتيت بالطهارة فيها وقع الحلاف فيه في مثل هذه المسائل .

# الطرف الثالث: في كيفية الإزالة

والنجاسة إن كانت حكمية وهي التي ليس لها جرم محسوس فيكي إجراء المساء على جميع مواردها ، وإن كانت عينية فلا بد من إزالة العين ، ونقاء الطعم بدل على بقاء العين وكذا بفاء اللون إلا فيها يلتصق به فهو معفو عنه بعد الحت والقرص ، أما الرائحة فبقاؤها يدل على بقاء العين ولا يسنى عنها إلا إذا كان الشيء له رائحة فائحة يعسر إزالتها فالدلك والعصر مرات متواليات يقوم مقام الحت والقرص في اللون ، والمزيل للوسواس أن يعلم أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين فما لايشاهد عليه نجاسة ولا يعلمها يقينا يصلى معه ، ولا ينبغي أن يتوصل بالاستنباط إلى تقدير النجاسات القسم الثانى : طهارة الاحداث ، ومنها الوضوء والعسل والتيمم ويتقدمها الاستنجاء ، فلنورد كيفيتها على الترتيب مع آدامها وسغنها مبتدئين بسبب الوضوء وآداب قضاء الحاجة إن شاء الله تعالى .

# باب آداب قضاء الحاجة

ينبغي أن يبعد عن أعين الناظرين في الصحراء وأن يستتر بشيء إن وجده وأن لايكشف عورته قبل الانتهاء

<sup>(</sup>۱) حدیث (خلق الله الماء طهورا لاینجسه شیء لملا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه ) أخرجه ان ماجه می حسدیث أبی أمامة بإساد ضعیف، وقدرواه بدون الاستثناء آبو داود والنسائی والترمدی من حدیث أبی سمید وصححه ابو داود وغیرم

إلى موضع الجلوس وأن لايستقبل الشمس والقمر وأن لايستقبل القبلة ولايستدرها إلى إذا كان في بناء ، والعدول أيضا عنها في الناء أحب وإن استتر فيالصحراء براحلته جازوكذلك بذيله ، وأن يتتي الجلوس في متحدث الناسوأن لايبول في الماء الراكد ولاتحت الشجرة المثمرة ولاي الجحر ، وأن يتقي الموضع الصلب ومهاب الرياح في البول استنزاها من رشاشه وأن يتكمى في جلوسه على الرجل اليسرى وإن كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمني في الحروج ولا يبول قائمًا . قالت عائشة رضى الله عنها « من حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا هلا تصدَّفوه (١) ، وقال عمر رضي الله عنه ، رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائمًا فقال : ياعمر لا تبل قائمًا (٢) ، قال عمر: فا بلـت قائمًا بعد ، وفيه رخصة إذ روى حديفة رضى الله عنه , أنه عليه الصلاة والسلام بال قائمًا فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه (٦) ، ولا يبول في المغتسل قال صلى الله عليه وسلم دعامة الوسواس منه (·) ، وقال ابن المبارك : قد وسعفى البول فى المغتسل إذاجرى المساءعليه ذكره الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام . لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فأن عامة الوسواس منه ، وقال ابن المبارك : إن كان المناء حاريا فلا بأس به ولا يستصحب شيئًا عليه اسم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يدخل ىبت الماء حاسر الرأس . وأن يقول عند الدخول ، بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الحبيث الخبيث الشيطان الرجم , وعند الخروج ، الحمد لله الذي أذهب عنى مايؤذيني وأبق على ماينفعني ، ويكون ذلك خارجا عن بيت الماء وأن يعد النبل قبل الجلوس وأن لا يستنجى بالماء في موضع الحاجة وأن يستبرئ من البول بالتنضح والنثر ـ ثلاثا ـ وإمرار اليد على أسفل القضيب ولا يكثر التفكر في الاستبراء فيتوسوس ويشق عليه الامر وما يحس به من بلل فايتدر أنه بقية الماء . فإن كان يؤذيه ذلك فليرش عليه الماء حتى يقوى فى نفسه ذلك ولا يتسلط عليه الشيطان بالوسواس . وفي الحبر أنه صلى الله عليه وسلم فعله أعنى رش المساء (\*) وقد كان أخفهم استبراء أفقههم فتدل الوسوسة فيه على قلة الفقه . وفى حديث سلبان رضى الله عنه . علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الحراءة فأمرنا أن لا تستنجى نعظم ولا روث ونهانا أن نستقبل القبلة بغامط أو بول (١) . وقال رحل لبمض الصحابة من الاعراب وقد خاصمه : لاأحسيك تحسن الخراءقال : بلي وأبيك إنى لاحسنهاوإني مها لحاذق أدمد الاثر وأعد المدر وأستقبل الشيبح وأستدبر الريح وأقمى إقعاء الظي وأجفل إجفال النعام الشيبح نبت طيب الرائحة بالبادية، والإقماء ههنا أن يستوهز على صدور قدميه ، والإجفال أن يرفع عجزه . ومن الرخصة أن يبول الانسان قريبا من صاحبه مستترا عنه (١) فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدّة حيائه لىين للناس ذلك .

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة ( من حدثه أن النبي سلى الله عليه وسلم كان يبولى قائنا فلا تصدقوه ) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه قال الترمدي هو أحسن شيء في هذا الهاب واصح (۲) حديث عمر (رآ في البي سلى الله عليه وسلم وانا أبول قائنا فقال ياعمر لا تبل قائنا » أخرجه ابن ماجه بإساد ضعيف ، رواه ابن حبان من حديث ان عدر ايس ويه ذكر لعس (٣) حديث ( ١٨ عليه الصلاة والسلام بال قائما .. الحديث ) متفق عليه (٤) حديث (قال في البول في المتسل : عام الوسواس مه ) اخرجه أصحاب السنن من حديث عدالة بن معمل قال الترمدي عرب قلت ولمنناده صحيح (٥) حديث «رش الماء بعد الوسوه» وهو الانتضاح أحرجه أبوداود والدائي وابن ماجه من حديث سفيان بن الحسكم التنفي أو الحسكم بن سميان وهو مصطرب كا قاله الترمدي وابن عبد البر (٦) حديث سلمان « علما رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الحراءة ... الحديث » أخرجه مسلم رقد تقواعد المقائد (٧) حديث د الول قربا من صاحبه » متفتى عليه من حديث حديثة

## كيفية الاستنجاء

ثم يستنجى لمقعدته بثلاثة أحجار ، فإن أنق وإلا استعمل رابعاً ، فإن أنق وإلا استعمل خامسا لان الإنقاء واجب والايتار مستحب . قال عليه السلام ، من استجمر فليوتر (١١) ، ويأخذ الحجر بيساره ويضعه على مقدم المقعدة قبل موصع النجاسة ويمره بالمسح والإدارة إلى المؤخر ، ويأخذ الثانى ويضعه على المؤخر كذلك ويمره إلى المقدمة ، ويأخذ الثالث فيديره حول المسربة إدارة فإن عسرت الإدارة ومسح من المقدمة إلى المؤخر أجزأه ، ثم يأخذ حجرا كبيراً بيمينه والقضيب بيساره ويمسح الحجر بقضيبه ويحرك اليسار فيمسح ثلاثا في ثلاثة مواضع أوفى ثلاثة أحجار أو في ثلاثة مواصع من جدار إلى أن لايرى الرطوبة في على المسح ، فإن حصل ذلك بمرتين أتى بالثالثة ، وحب ذلك إن أراد الاقتصار على الحجر ، وإن حصل بالرابعة استحب الخامسة للإيتار. ثم ينتقل من ذلك الموضع آخر ويستنجى بالماء بأن يفيضه باليني على على النجو ويدلك باليسرى حتى لا يبق أثر يدركه الكف بحس اللس ، ويدرك الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس ، وليعلم أن كل ما لايصل إليه الماء فهو باطن ولا يثبت حكم النجاسة المفضلات الباطنة مالم تطهر ، وكل ما هو ظاهر وثبت له حكم النجاسة فحد ظهوره أن يصل المهاء إليه فيزيله ولا معنى للوسواس . ويقول عند الفراغ من الاستنجاء ، اللهم طهر قلي من النفاق وحصن فرجى من الفراحش ، ويداك يده بحائط أو بالارض إزالة لمراتحة إن بقيت . والجمع بين المهاء والحجر مستحب فقد روى ، أنه لما نزل قوله تمالى فيه وبال يجبون أن يتطه وا والله يحب المطهرين ﴾ قال رسول الله صلى الله فقد روى ، أنه لما نزل قوله تمالى فيه رجال يجبون أن يتطه وا والله يحب المطهرين كهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل قباء : ما هذه الطهارة التى أنه أنه الله بها عليكم ، قالوا . كذا نحمع بين الماء والحجر (٢٠٠٠) ،

#### كيفية الوضوء

إذا فرغ من الاستنجاء اشتغل بالوضوء فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم قط خارجا من الغائط إلا توضأ ويبتدئ بالسواك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك (٢) ، فينبغى أن ينوى عند السواك تطهير فمه لقراءة القرآن وذكر الله تعالى في الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم ، صلاة على أثر سوالا أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، لولا أن أشق على أمتى الامرتهم بالسواك عند كل صلاة (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم » مالى أراكم تدخلون على قلحا استاكوا (١) ، أى صفر الاسنان ، وكان عليه الصلاة والسلام يستاك في الليلة مرادا (١) ، وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : ، لم يزل صلى الله عليه وسلم يأمر ما بالسواك حتى ظننا أنه سينول عليه فيه شيء (٨) ، وقال عليه السلام عليكم بالسواك فإنه

<sup>(</sup>۱) حدیث « من استحد ولیوتر » متفق علیه من حدیث آبی هریرة (۲) حدیث « لما بزل قوله تعالی ( ویه رجال یحون آن پتطهروا الحدیث فی آهل قا، و جمهم بین الحجو والما ، ؟ . » أخرحه البزار من حدیث این عباس سند ضعیف ورواه ابن ماجه والما کمو صححه من حدیث این أبو و وجابر و آنس فی الاستنجاء بالما، لیس فیه ذکر « الحجر » وقول البووی تما لا بن الصلاح « لمن الجمع بین الما ه والحجر فی أهل قباء لایمرف » مردود تا تقدم (۳) حدیث « لمی أفواه کم طرق القرآن » أخرحه أبو امیم فی الحلیة من حدیث علی ورواه این ماجه موقوفا علی علی وکلاها صدیف (٤) حدیث « صلاة علی اثر سواله أفضل من خدیث عالشة وضعه بلهظ من سبعین کتاب السواله من حدیث این عمر با سناد ضعیف ورواه أبو داود والما کم وصححه والمبهتی وضعفه من حدیث قایشة وضعفه بلهظ من سبعین سلاه (٥) حدیث « لولا آن آشق علی أمی لامر به بالسوالة عند کل صلاة ، متعق علیه من حدیث آبی هریرة (٦) حدیث « ملی ارا کم تدخلون علی قلعا استاکوا » اخرجه الترار والبیهتی من حدیث الماس من عبدالمطلب و ابو داود و البنوی من حدیث ایماس فی عبدالمطلب و ابو داود و البنوی من حدیث ایماس این الماس و مردیث علی قلعا استاکوا » اخرجه الترار و البیهتی من حدیث الماس من عبدالمطلب و ابو داود و البنوی من حدیث ایماس این الماس و مومه من حدیث ایماس د کم یزل یأمرنا رسول الله صلی لله علیه و سلم بالسواله حتی ظننا آنه سیخل علیه فیه فیه شیء » رواه احد (۸) حدیث این عباس د کم یزل یأمرنا رسول الله صلی لله علیه و سلم بالسواله حتی ظننا آنه سیخل علیه فیه فیه شیء » رواه احد

مطهرة للفم ومرضاة للرب(١) ، وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : السواك يزيد في الحفظ ويذهب البلغم (٢) وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروحون والسواك على آذانهم . وكيفيته : أن يستاك بخشب الاراك أو غيره من قضبان الأشجار مما يخشن ويزيل القلح ويستاك عرضا وطولا وإن اقتصر فعرضا. ويستحب السواك عندكل صلاة وعند كل وضوء وإن لم يصل عقيبه وعند تغير النكهة بالنوم أو طول الازم أوكل ما تكره رائحته ، ثم عند الفراغ من السواك يجلس للوضوء مستقبل القبلة ويقول . بسم الله الرحن الرحيم ، قال صلى الله عليه وسلم « لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى (٢) ، أى لا وضوء كامل . ويقول عند ذلك ، أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ، ثم يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء ، ويقول . اللهم إنى أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة ، ثم ينوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة ويستديم النية إلى غسل الوجه فإن نسيها عند الوجه لم يجزه ، ثم يأحذ غرفة لفيه بيمينه فيتمضمض بها ثلاثاً ويغرغر بأن يرد المــاء إلى الغلصمة إلا أن يكون صائمًا ميرفق ويقول . اللهم أعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك ، ثم يأخذغرفة لانفه ويستنشق ثملاثاويصعد الماء بالنفس إلى خياشيمه ويستنثر ما فيها ويقول في الاستنشاق . اللهم أوجد لي رائحة الجنة وأنت عني راض ، وفي الاستنثار « اللهم إنى أعوذ بك من روائح النار ومن سوء الدار، لأنَّ الاستنشاق إيصال والاستنثار إزالة ، ثم يغرف غرفة لوجهه فيغسله من مبدإ سطح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذةن في الطول ، ومن الآذن إلى الآذن في العرض ، ولا يدخل في حدّ الوجه النزعتان اللتان على طرفى الجبينين فهما من الرأس ، ويوصل المساء إلى موضع التحذيف وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه وهو القدر الذي يقع في جانب الوجه ، مهما ومنع طرف الخيط على رأس الاذن والطرف الثانى على زاوية الجبين ، ويوصل الماء إلى منابت الشعور الاربعة : الحاجبان والشاربان والعذاران والاحداب : لانها خفيفة في الغالب . والعذاران هما ما يوازيان الاذنين من مبدا اللحية . ويجب إيصال المـا. إلى منابت اللحية الخفيفة أعنى ما يقبل مـ الوجه وأما الكثيفة فلا ، وحـكم العنفقة حكم اللحية في الكتافة والخفة ، ثم يفعل ذلك ثلاثًا ويفيض الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية ويدخل الاصابع في محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وينقيهما . فقد روى أنه عليه السلام هعل ذلك<sup>(٤)</sup> ويأمل عند ذلك خروج الخطايا من عينيه وكدلك عند كل عضو ويقول عنده . اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجو. أوليائك ولا تسوّد وجهى نطلباتك يوم تسود وجو. أعدائك ، ويحلل اللحيةالكثيفةعند غسل الوجه فإنه مستحب ، ثم يعسل يديه إلى مرفقيه ثلاثا ويحرك الحاتم ويطيل الغرة ويرفع الماء إلىأعلىالمصد فإنهم يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، كذلك ورد الخبر . قال عليه السلام . من استطاع أن

<sup>(</sup>۱) حديث « عليه إلى السواك قامه معلهرة للم مرضاة للرب » أخرجه البخارى تعليمًا مجزوها من حديث عائمة والنسائى وابن خزيمة موسولا ، قلت وصل المصنف هذا الحديث بحديث ابن عباس الله ي قبسله وقد رواه من حديث ابن عباس العلبرانى فى الأوسط والبيهتى فى دم الايمان (۲) حديث «كان أسحاب رسول الله على الله عليه وسلم يرو وزوالسواك على آذانه أخرجه الحطيب وكستاب اسماه مرروى عن مالك وعند أبي داودوالترمدى وسعمته « أرزيد بزحالد كان يشهدالصلوات وسواكه على آذانه موسم الله من أذن السكات (۳) حديث «لاوضو ، لمن لم يسم الله الخرجه الترمذى و ان ماجه من مديث شعيد بن يعد الماليس ومجتمع ويقل الترمذى عن البخارى أنه أحسى شيء فى هدا الباب (٤) حديث « لم خاله الأصبح فى محاجر العبنين وموضم الرمس ومجتمع السكمل » أخرجه أحد من حديث أبي أمامة كان يتعاهد المافقين ورواء الدارقعاني من حديث أبي هريرة بإساد ضعيف « اشربوا المساء أعيسكم »

يطيل غرته فليفعل (١) ، وروى أن الحلية تبلغ مواضع الوضوء (٢) ويبدأ باليمني ويقول ، اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً ، ويقول عند غسل الشيال . اللهم إلى أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشيالي أو من وراء ظهرى، ثم يستوعب رأسه بالمسح بأن يبل يديه ويلصق رءوس أصانع بديه انهيي باليسرى ويضعهما على مقدمة الرأس ويمدهما إلى القفا ثم يردهما إلى المقدمة ، وهده مسحة واحدة ، يمعل ذلك ثلاثا ويقول . اللهمغشي برحمتك وأنزل على من بركاتك وأظلني تحت طل عرشك يوم لا ظل إلاظلك ، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بمــا. جديد بأن يدخل مسبحتيه فى صاخىأذنيه ويدير إبهاميه على ظاهرأذنيه ثم يضع الكف علىالاذنين استظهارا ، ويكرره ثلاثاويقول « اللهم اجعلى من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اسمعنى منادى الجنة مع الأبرار ، ثم يمسحرقبته بمــاء جديد لقوله صلى الله عليه وسلم « مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة (٣) ، ويقول « اللهم فك رقبتي من النسار وأعوذ بلئه من السلاسل والأغلال ، ثم يعسل رجله اليمني ثلاثا ويخلل بالبيد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمني ويبدأ بالخنصر من الرجل البمني ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى ويقول . اللهم ثبت قدى على الصراط المستقيميوم تول الاقدام في النار ، ويقول عند غسل اليسرى . أعوذ بك أن ترل قدى عن الصراط يوم تولفيه أقدام المنافَّقين، وبرفع المساء إلى أنصافالساقين . فإذا فرغ رفع رأسه إلى السهاء وقال , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسى أستغفرك اللهم وأتوب إليك فأغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجملي من التوابين واجملني من المتطهرين واجملني من عبادك الصالحين واجعلني عبدا صبورا شكورا واجعلى أذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا، يقال: إن من قال هذا بعد الوضوء ختم على وضوئه بخاتم ورفع له تحت العرش فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة . ويكرم في الوضوء أمور : منها أن يزيد على الثلاث فن زاد فقد ظلم ، وأن يسرف في المساء « توضأ عليه السلام ثلاثاً وقال من زاد فقد ظلم وأساء (٤) ، وقال « سيكون قوم من هــده الامة يعتدون في الدعاء والطهور (٠٠) ، ويقال : من وهرعلم الرجل ولوعه بالمـاء والطهور (٦) وقال إبراهيم بن أدهم : يقال إن أولما يبتدئ الوسواس من قبل الطهور ، وقال ألحسن : إن شيطاتًا يضحك بالناس في الوضوء يُقال له الولهان . ويكره أن ينفض اليد فيرش المـاء وأن يتكلم فى أثناء الوضوءوأن يلطم وجهه بالمـاء لطها . وكره قومالتنشيفوقالوا : الوضوء يوزن، قاله سعيد بن المسيب والزهرى ، لكن روى معاذ رصى الله عنه ، أنه عليه السلام مسح وجهه بطرف ثوبه (٧) ، وروت عائشة رضى الله عنها « أنه صلىاللهعليه وسلم كانت له منشفة ( ، ولكن طعن فى هذه الرواية عن عائشة . ويكره أن يتوضأ من إناء صفروأن يتوضأبالمـاء المشمس وذلك من جهة الطب. وقدروى عن ابن عمروأبي هريرة رضيالة عنهما كراهية إناء الصفر: وقال بعضهم : أخرجت لشعبة ماء في إناء صفر فأبي أن يتوضأمنه . ونقلكراهية

<sup>(</sup>۱) حدیث « من استطاع مكم أن یعلیل غرته فلیفه ل » أخرجاه من حدیث أبی هریرة (۲) حدیث « تمانم الحلیه من المؤه ما ه الوضوه » أخرجاه من حدیثه (٤) حدیث « مسع الرقبة أمان من المل » أخرجه أبو مصورالدیلی ی مندالذردوس من حدیث عمروه و ضعیف (٤) حدیث « تو تو آلاتا الاتاوقال من ادفقد أساء وطلم » أخرجه أبو داودوالدسائی واللمط لهوا بن ماجه من روایة عمرو من شعیب عن أبه عن جده (٥) حدیث « سیکون قوم من هذه الأمة یه تمدون في الدعاء والطهور » أخرجه أبو داود واس ماجه واس حبان والحاكم من حدیث عبد الله ابن منعل (٦) حدیث « من وهن علم الرجل ولوء» في الما في التعليم » لم أحد له أصلا (٧) حدیث معاذ « أن الدي صلى الله علیه و سلم مسح وجهه بطرف ثوبه « أخرجه الترمدي و قال في المناده صدیف (٨) حدیث عائشة « أن الدي صلى الله علیه و سلم کان له مدشه » أخرجه الترمذي و قال لیس بالفائم ، قال و لا یصنع عن الدي صلى الله علیه و سلم کان له مدشه » أخرجه الترمذي و قال لیس بالفائم ، قال و لا یصنع عن الدي صلى الله علیه و سلم کان له مدشه » أخرجه الترمذي و قال لیس بالفائم ، قال

ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضى الله عنهما . ومهما فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة فينبغى أن يخطر بباله أنه طهر ظاهره وهو موضع نظر الخلق أن يستحى من مناجاة الله تعالى من غير تطهير قلبه وهو موضع نظر الرب سبحانه . وليحقق طهارة القلب بالتونة . والحلو عن الاخلاق المذمومة والستخلق بالاخلاق الحيدة أولى . وأن من يقتصر على طهارة الظاهر كمن يدعو ملكا إلى بيته فتركه مشحونا بالقاذورات واشتغل بتجمهيص ظاهر البانى من الدار . وما أحدر مثل هذا الرجل بالتعرض للقت والبوار ! والله سبحانه وتعالى أعلم .

## فضيــــــلة الوضـــــوء

<sup>(</sup>۱) حدیث « من توضأ وأسنم الوصوء وصلی رکمین لم یحدث ویهما دهسه دهیء من الدنیا خرج من دنوبه کیوم ولدته آنه » وفی لفظ آخر « لم یسه ویهما عدر له ما تقدم من ذنه » أخسرجه این المبارك فی کشاب الرحد و الرقائق باقفظین مما و هو مته فی عنیه من حدیث عیان بن عنان دور توله « بیمیء من الدنیا » و دون دوله ه لم یسه فیهما » و أحرجه أبو داود من حدیث رید ن حالد « ثم صلی رکتبن لایسهو فیهما الحدیث » (۲) حدیث « آلا أنبشكم بما یکفر اقد یه المعالما و یروم به الدرجات . الحدیث » أخرجه این هم من فی هر برد و این هر برد و این مربره این الدالله الادة الابه . الحدیث » الحرجه این ماحه من حدیث این عمر باسناد صدیب ( ٤) حدیث « من توصاً علی طهر کستب الله له عشر حسنات » أخرجه أبو داود و الترمذی و این ماجه من حدیث این عمر باسناد صعیف ( ٦) حدیث « الوضوء علی الوصوء نور علی تور » لم أجداهٔ اصلا ( ۷) حدیث « الوضوء علی الوصوء نور علی تور » لم أجداهٔ اصلا ( ۷) حدیث « الوضوء علی الوسوء نور علی تور » لم أجداهٔ اصلا ( ۷) حدیث « الوضوء علی الوسوء نور علی تور » لم أجداهٔ اصلا ( ۷) حدیث « الوسوء علی الوسوء نور علی تور » لم أجداهٔ اصلا ( ۷) حدیث « الماهم النام کالمام » أخرجه أبو منصور الدیلی من حدیث آیی هر برد و مجرو بن عبسة نحوه محتصرا ( ۵) حدیث « الطاهر النام کالمام » أخرجه أبو منصور الدیلی من حدیث عمرو بن حریث دا الماهر النام کالمام » أخرجه أبو منصور الدیلی من حدیث عمرو بن حریث دا الماهر النام کالمام الوضوء عمر و تورود من دون قوله « ثم رفه هکذا » عزاء المزی فی الأطراف وقد رواه الذائی « فی المیوم واقیلة من روایة عقیة بن عاص و و کذا رواه الداری فی مسنده

إنّ الرمنو. الصالح يطرد عنك الشيطان . وقال مجاهد : من استطاع أن لايبيت إلا طاهراً ذاكراً مستغفراً فليفعل فإنّ الارواح تبعث على ما قبضت عليه .

## كيفية الغسل

وهو أن يصنع الإناء عن يمينه ثم يسمى الله تعالى ويغسل يديه ثلاثا ، ثم يستنجى كا وصفت لك ويزيل ما على بدنه من نجاسة إن كانت ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كا وصفنا إلا غسل القدمين فإنه يؤخرهما فإن غسلهما ثم وضعهما على الارض كان إضاعة للساء ، ثم يصب المساء على رأسه ثلاثا ، ثم على شقه الآيمن ثلاثا ، ثم على شقه الآيسر ثلاثا ، ثم على شقه الآيسر ثلاثا ، ثم يدلك ما أقبل من بدنه ويخلل شعر الرأس واللحية ويوصل المساء إلى منابت ما كنف منه أو خف ، وليس على المرأة نقض الضفائر إلا إذا علت أن المساء لايصل إلى خلال الشعر ، ويتمهد معاطف البدن وليتق أن يمس ذكره في أثناء ذلك فإن فعل ذلك فليعد الوضوء ، وإن توضأ قبل الغسل فلا يعيده بعد الغسل التي يحتاج إليها في عوارض الأحوال فليرجع فيها إلى كتب الفقه ، والواجب من جملة ما ذكرناه فى الغسل أمران . النية واستيعاب البدن بالغسل . وفروض الوضوء ، النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين أمران . النية واستيعاب البدن بالغسل . وفروض الوضوء ، النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين الواجب بأربعة : بخروج المنى والتقاء الحتانين والحيض والنفاس ، وما عداه من الأغسال سنة كعسل العيدين والجمعة والأعياد والإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ولدخول مكة وثلاثة أغسال أيام التشريق ولطواف الوداع - على قول ـ والكافر إذا أسلم غير جنب والمجنون إذا أفاق ولمن غسل ميتا ، فكل ذلك مستحب

## كيفية التيمم

من تعذر عليه استمال الماء لفقده لعد الطلب أو بمانع له عن الوصول إليه من سبع أو حابس أو كان الماء الحاضر يحتاج اليه لعطشه أو لعطش رفيقه أو كان ملكا لغيره ولم يبعه إلا بأكثر من ثمن المثل أو كان له جراحة أو مرض وخاف من استماله فساد العضو أو شدة الصنا فينبغي أن يصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة ، ثم يقصد صعيدا طببا عليه تراب طاهر خالص لين بحيث يثور منه غبار ، ويضرب عليه كفيه ضاما بين أصابعه ويمسح بهما جميع وجهه مرة واحدة ، وينوى عند ذلك استباحة الصلاة ، ولا يكلف إيصال الغبار إلى ما تحت الشعور خفت أو كثفت ، ويحتهد أن يستوعب بشرة وجهه بالغبار ويحصل ذلك بالضربة الواحدة فإن عرض الوجه لايزيد على عرض الكفين ويكنى في الاستيعاب غالب الطن ، ثم ينزع خاتمه ويضرب ضربة ثانية يفرج فيها بين أصابعه ثم يلصق ظهور يده اليمي بيطون أصابع يده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر ساعده الايمن إلى المرفق ، ثم الجهتين عرض المسبحة من الاخرى - ثم يمر يده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر ساعده الايمن إلى المرفق ، ثم المين ، ثم يفعل باليسرى كدلك . ثم يمسح كفيه ويخلل بين أصابعه ، وغرض هذا التكليف تحصيل الاستيعاب اليمنى ، ثم يفعل باليسرى كدلك . ثم يمسح كفيه ويخلل بين أصابعه ، وغرض هذا التكليف تحصيل الاستيعاب اليمنى ، ثم يفعل باليسرى كدلك . ثم يمسح كفيه ويخلل بين أصابعه ، وغرض هذا التكليف تحصيل الاستيعاب اليمنى ، ثم يفعل باليسرى كدلك . ثم يمسح كفيه ويخلل بين أصابعه ، وغرض هذا التكليف تحصيل الاستيعاب يقفل كيف شاء ، فإن جمع بين فريعتين فينبغى أن يعيد التيمم للثانية . وهكذا يفردكل فريضة بتيمم والقداً على يقفل كيف شاء ، فإن جمع بين فريعتين فينبغى أن يعيد التيمم للثانية . وهكذا يفردكل فريضة بتيمم والقداً على يقفل كيف شاء ، فإن جمع بين فريعتين فينبغى أن يعيد التيمم الثانية . وهكذا يفردكل فريضة بتيمم والقداً على يقفل كيف شاء ، فإن جمع بين فريعتين فينبغى أن يعيد التيمم الثانية . وهكذا يفردكل فريضة بتيمم والقداً على بين فريضة بتيمم والقداً على بين فريضة بتيمم والقداً على المنابقة المنابقة المنابقة على المنابقة ال

# القسم الثالث من النظافة: التنظيف عن الفضلات الظاهرة وهي نوعان أوساخ وأجزاء النوع الاول : الاوساخ والرطوبات المترشحة وهي ثمانية:

(الأول) ما بحتمع في شعر الرأس من الدرن والقمل فالتنطيف عنه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين إزالة للشعث عنه , وكان صلى الله عليه وسلم يدهن الشعر ويرجله غبا ويأمر به (١) ويقول عليه الصلاة والسلام : ادهنوا غبا (٢) وقال عليه الصلاة والسلام من كان له شعرة فليكرمها (٣) أى ليصنها عن الأوساخ, ودخل عليه رجل ثائر الرأس أشعث اللحية فقال: أما كان لهذا دهن يسكن به شعره ثم قال: يدخل أحدكم كأنه شيطان (٤) ، (الثاني ) ما يجتمع من الوسخ في معاطف الآذن ، والمسح يريل ما يظهر منه وما يجتمع في قعر الصماخ فينبغي أن ينظف برفق عند الحروج من الحمام فان كثرة ذلك ربمـا تضر بالسمع . (الثالث) ما يحتمع في داخل الأنف من الرطوبات المنعقدة الملتصقة بجوانبه ويريلها بالاستنشاق والاستنثار . (الرابع) ما يحتمع على الأسنان وطرف اللسان من القلح فيزيله السواك والمضمضة وقد ذكرناهما . (الخامس) ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل إذا لم يتعهد ويستحب إزالةذلك بالغسل والتسريح بالمشط . وفي الخبر المشهور أنه صلى الله عليه وسلم «كان لايمارقه المشط والمدرى والمرآة في سفر ولا حضر (٥) ، وهي سنة العرب وفي خبر غريب ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم كان يسرح لحيته في اليوم مرتين (٦) ، وكان صلى الله عليه وسلم كت اللحية (١) ، وكذلك كان أبو بكر ، وكان عثمان طويل اللحية رقيقها وكان على عريض اللحية قد ملات مابين منكبيه . وفي حديث أغرب منه قالت عائشة رضيالله عنها ﴿ احتمع قوم بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فرأيته يطلع فى الحب يستوى من رأسه ولحيته (^ وقلت أو تفعل ذلك يارسول الله ؟ فقال : بعم إن الله يحب من عبده أن يتجمل لإخوانه إذا خرح إليهم، والجاهل ربما يطن أن ذلك من حب التزين للباس قياسا على احلاق غيره وتشبيها للملائكة بالحمدادين وهيمات! فقد كان رسول الله صلى الله عليه رسلم مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلومهمكيلا تردريه نفوسهم ويحسن صورته في أعينهم كيلا تستصغره أعيمه نينفرهم ذلك ويتعلق المنافقون بذلك في تنفيرهم . وهدا القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة الحلق إلى الله عز وحل ، وهو أن يراعي من ظاهره ما لا يوجب نفرة الناس عنه . والاعتباد في مثل هده الامور على النية فانها أعمال في أنفسها تكتسب الاوصاف من المقصود ، فالتزين

على هذا الفصد محبوب وترك التنعث في اللحية إظهارا للزهد وقلة المبالاة بالنفس محدور وتركه شغلا بمـا هو أهم منه محبوب . وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عزوجل . والناقد بصير والتلبيسغير رائج عليه بحال ، وكم من جاهل يتعاطى هذه الامور التفاتا إلى الخلق وهو يلبس علىنفسه وعلى غيره ويزعم أن قصده الخير ، فترى جماعة من العلماء يلبسون الثياب الفاخرة ويزعمون أن قصدهم إرغام المبتدعة والمحادلين والتقرّب إلى الله تعالى به وهذا أمر ينكشف يوم تبلى السرائر ، ويوم يعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور ؛ فعند ذلك تتميز السبيكة الخالصة من البهرجة فنعوذ بالله من الخزى يوم العرض الآكبر ( السادس ) وسخ البراجم وهي معاطف ظهور الآنامل؛ كانت العرب لاتكثر غسل ذلك اتركها غسل اليد عقيب الطعام فيجتمع فى تلك الغضون وسخ فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل البراجم (١) ( السائع ) تنظيف الرواجب (٢) أمر رسول الله صلى الله عابيه وسلم العرب بتنظيفها وهي رءوس الانامل وماتحت الاظفار من الوسخ لانهاكانت لايحضرها المقراض في كل وقت فتجتمع فيها أوساخ ؛ فوقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلم الاظفار ونتف الإبط وحلقالعانة أربعين يوما (٣) لكنه أمر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بتنظيف ماتحت الاظفار (٤) وجاء في الأثر « أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ الوحي فلما هبط عليه جبريل عليه السلام قال له : كيف نيزل عليكم وأنتم لاتغسلون براجمكمولاتنطفون رواجمكم (٥) وقلحا لاتستاكون . مرأمتك بذلك ، والاق وسخ الظفر ، والتف وسخ الأذن وقوله عز وجل ﴿ فَلَا تَقُلُّ لَهَا أف ﴾ تعهما أي بما تحت الظفر من الوسح ، وقيل لاتتأذ مماكما تتأذي بما تحت الطفر ( الثامن ) الدرن الذي يحتمع على حميـع البدن برشح العرق وغبار الطريق ، وذلك يزيله الحمام ولا بأس بدخول الحمام ، دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمامات الشام وقال نعضهم : فعم البيت بيت الحمام بطهر البدن ويدكر النار : روى ذلك عن أبي الدرداء وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما وقال بعضهم . بئس البيت بيت الحمام يبدى العورة ويذهب الحياء . فهذا تعرض لآفته وذاك تعرض لفائدته ولابأس بطلب فائدته عند الاحتراز من آفته . ولكن على داخل الحمام وطائف من السنن والواجبات ، فعليه واجبان في عورته وواجبان في عورة عيره . أما الواجبان في عورته فهو أن يصونها عن نظر الغير ويصونها عن مسالغير فلايتعاطى أمرها وإزالة وسحها إلابيده ، ويمنع الدلاك من مس الفخذ وما بين السرة إلى العانة ، وفي إباحة مس ماليس بسوءة لإزالة الوسخ احتمال ، ولكن الأقيس التحريم إذ ألحق مس السوأتين في التحريم بالنظر فكذلك ينبغي أن تكون بقية العورة أعني الفخذين . والواحبان في عورة الغير أن يغض نصر نفسه عنها وأنينهي عن كشفها لأن النهي عن المنكرواجب، وعليه ذكرذلك وليس عليه القبول ولايسقط عنه وجوب الذكر إلا لخوف ضرب أو شتم أو مايجرى عليه بمـا هو حرام في نفسه ، فليس عليه أن ينكر حراما يرهق المنكر عليه إلى مباشرة حرام آحر . فأما قوله أعلم أن ذلك لايميد ولا يعمل به فهذا

<sup>(</sup>۱) حدیث « الأمر خسل البراحم » أخرجه الترمذی الحسكیم فی النوادر من حیث عد الله من بسر « بهدوا براجم » ولاین عدی فی حدیث لأنس « وأن یتماهد السبراجم إذا توصاً ، ولمسلم من حسدیث عائشة « عشر من العطرة ... وفیسه وعسل البراحم » (۲) الأمر بقطیم الرواجم » أخرجه أحمد من حدیث ان عباس « أبه قبل له یارسول بله اقد أطأعت جبریل بقیل و م لا یبطی و آم لا تستوت و لا تقابون أطافركم ولا تقصون شوار كم ولا تدون رواجبكم » وفیه اسماعیل بن عباش (۲) حدیث « الترقیت فی دام الأظافر و رف الأبطا و حلق العائمة أربس یوما » أخرجه مسلم من حسدیث أس (٤) حدیث « إلاً من تحدیث الأطافر » أحرجه الطبرانی من حدیث و اسمة بن سعید « سألت الذی صلی الله علیه و سلم عن كل شی محق سألته عن الوسع الذی بكور بن الأطافر فقال دع ما یر به كلی ما لا یریمك » (ه) حدیث « استبطاء الوحی : فلما هبط علیه حبریل قال له : کیف نفرل علیک و لا تنظمون رواجیکم » تقدم قبل هذا محدیث و

لا يكون عذرا بل لابدّ من الذكر ، فلا يخلو قلب عن التأثر من سماع الإنكار واستشعار الاحتراز عند التعبير بالمعاصي وذلك يؤثر في تقبيح الامر في عينه وتنفير نفسه فلا يجوز تركه ، ولمثل هذا صار الحزم ترك دحول الحام في هذه الأوقات إذ لاتخلو عن عورات مكشوفة لا سما ماتحت السرة إلى مافوق العانة ؛ إذ الناس لايعدّونها عورة ومد ألحقها الشرع بالعورة وجعلها كالحريم لها ولهذا يستحب تخلية الحمام . وقال بشر بن الحرث : ماأعنف رجلاً لايملك إلا درهما دفعه ليخلي له الجام . ورۋى ابن عمر رضى الله عنهما في الحمام ووجهه إلى الحائط وفدعصب عينيه تعصابة وقال تعصفهم : لابأس بدخول الحمام ولكن بإزارين : إزار للعورة وإزار للرأس يتقنع به ويحفظ عينيه ، وأما السنن فعشرة ، فالأوّل: النية وهو أن لايدخل لعاجل دنيا ولا عابثاً لاجل هوى بل يقصد به التنظف المحسوب تزينا للصلاة ، ثم يعطى الحمامي الاجرة قبل الدخول فإن مايستوفيه مجهول وكذا ماينتطره الحمامي ، فتسليم الآجرة قبل الدخول دفع للجهالة من أحد العوضين وتطييب لنفسه ، ثم يقدّم رجله اليسرى عند الدخول ويقول بسمالله الرحمنالرحيم أعوذبالله منالرجس النجس الخبيث الخبث الشيطان الرجيم ، شميدخل وقت الخلوة أو يتكلف تخلية الحمام فإبه إن لم يكن فى الحمام إلا أهل الدين والمحتاطين للعورات فالنطر إلى الابدان مكشوفة فيه شائبة من قلة الحياء وهو مدكر للنطر في المورات ، ثم لايخلو الإنسان في الحركات عن انكشاف العورات بالعطاف في أطراف الإرار فيقع البصر على العورة من حيث لايدرى ، ولاجله عصب ان عمر رضى الله عنهما عينيه ، ويغسل الجناحين عند الدخول ولايعجل بدخول البيت الحارحتي يعرق في الآؤل ، وأن لايكــــُر صبالمـــاء بل يقتصر على قدرالحاجة فإنه المـأذون فيه بقرينة الحال والزيادة عليه لو علمه الحامى لكرهه ، لاسيما المــاء الحار فله مثونة وفيه تعب وأن يتذكر حر النار بحرارة الحمام ويقدّر نفسه محبوسا في البيت الحارّ ساعة ويقيسه إلى جهنم ، فإنه أشبه بيت بجهنم : النار من تحت والظلام من فوق نعوذ بالله من ذلك ، بل العاقل لايغفل عن ذكر الآخرة في لحظة فإنها مصيره ومستقرّه فيكون له في كل مايراه من ماء أو نار أو غيرهما عبرة وموعظة ، فإن المرء ينظر بحسب همته . فإذا دخل براز ونجار وبناء وحائمك دارا معمورة مفروشة فإذا تفقدتهم رأيت البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل فيمتها والحائمك ينطر إلى الثياب يتأمل نسجها والنجار ينغار إلى السقف يتأمل كيفية تركيبها والبناء ينظر إلى الحيطان يتأمل كيفية إحكامها واستقامتها . فكدلك سالك طريق الآخرة لايرىمن الأشياء شيئا إلاويكون له موعظةوذكرىللآخرة، بل لاينظر إلى شيء إلاويفتح الله عز وجل له طريق عبرة فإن فظر إلى سواد تدكر ظلمة اللحد وإن نظر إلى حية تذكر أفاءي جهنم وإن نظر إلى صورة قبيحة شنيعة تذكر منكرا ونكيرا والزبانية ، وإن سمع صوتا ها†لاتذكر نفخة الصور وإن رأى شيئًا حسنا تذكر نعيم الجنة وإنسمع كلمة رد أو قبول،ف سوق أودار تذكر ماينكشف من آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول وما أجدر أن يكون هذا هو الغالب على قلب العاقل إذ لايصرفه عنه إلا مهمات الدنيا! فإذا نسب مدة المقام في الدنيا إلى مدة المقام في الآخرة استحقرها إن لم يكن عن أغفل قلبه وأعييت بصيرته . ومن السنن : أن لايسلم عند الدخول وإن سلم عليه لم يجب بلفظ السلام بل يسكت إن أجاب غيره وإن أحب قال . عافاك الله ، ولا بأس بأن يصافح الداخل ويقول . عافاك الله ، لابتداء الكلام . ثم لايكش الكلام في الحمام ولا يقرأ القرآن إلا سرا ولابأس بإظهار الاستعاذة من الشيطان ويكره دخول الحمام بين العشاءين وقريبًا من الغروب فإن ذلك وقت انتشار الشياطين ، ولا بأس أن يدلكه غيره فقد مقارذلك عن يوسف بن أسباط أوصى بأن يغسله إنسان لم يكن من أصحابه وقال : إنه دلكني في الحمام مرة فأردت أن أكافئه بما يغرح به وإنه ليفرح بذلك . ويدل على جوازه ماروى بعض الصحابة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل مغرلا فى بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمر ظهره فقلت : ماهدا يارسول الله ؟ فقال : إن الناقة تقحمت بى (۱) ، ثم مهما فرغ من الحمام شكر الله عز وجل على هذه النعمة . فقد قبل المساء الحار فى الشتاء من النعيم الذى يسأل عنه . وقال ابن عمر رضى الله عنهما : الحمام من النعيم الذى أحدثوه . هذا من جهة الشرع . أما من جهة الطب فقد قبل : الحمام بعدالنورة أمان من الجدام . وقبل ؛ النورة فى كل شهر من تطفى المرة الصفراء وتنتى اللون و تزيد فى الجماع . وقبل بولة فى الحماقائما فى الشتاء أنفع من شربة دواء . وقبل : نومة فى الصيف بعدالحمام تعدل شربة دواء . وغسل القدمين بماء بارد بعد الحزوج من الحمام أمان من النقرس ويكره صب المساء البارد على الرأس عند الحزوج وكدا شربه ، هذا حكم الرجال : وأما النساء فقد قال صلى الله عليه وسلم « لا يحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام (۲) ، وفي البيت مستحم ، والمشهور أنه حرام على الرجال دخول الحمام إلا بعثور (۲) ، وحرام على المرأة دخول الحمام إلا نفساء أو مربعنة . ودخلت عائشة رضى الله عنها حماما من سقم بها . فإن دخلت لعنرورة فلاتدخل إلا بمثرر سابغ ، ويكره مربعنة . ودخلت عائشة رضى الله عبكون معينالها على المكروه .

## النوع الثاني: فما يحدث في البدن من الأجراء وهي ثمانية

(الاول) شعر الرأس ولا مأس بحلقه لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن يدهنه ويرحله إلا إذا تركه قزعا ، أى قطعا وهو دأب أهل الشطارة ، أو أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك شعاراً لهم فإنه إذا لم يكن شريفا كان ذلك تلبيسا (الثانى) شعر الشارب وقد قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دقصوا الشارب ، وفي لفظ آخر ، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى (أ) ، أى اجعلوها حفاق الشفة أى حولها ، وحفاق الشيء : حوله . ومنه ﴿ وترى الملائكة حافين من حول العرش ﴾ وفي لفظ آخر ، احفوا ، وهذا يشعر بالاستئصال وقوله ، حفوا ، يدل على مادون ذلك . وقال الله عز وجل لفظ آخر ، احفوا ، وهذا يشعر بالاستئصال وقوله ، حفوا ، يدل على مادون ذلك . وقال الله عز وجل أن يستقصى عليكم ، وأما الحلق علم يرد . والإحفاء القريب من الحلق نقل عن الصحابة : نظر بعض التابعين إلى رحل أحنى شاربه فقال : ذكرتنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طال شاربي فقال : تعال فقصه لى على سواك (ن) ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب ، فعل ذلك عمر وغيره لان ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب ، فعل ذلك عمر وغيره لان ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه : وقوله صلى الله عليه وسلم ، أى كثروها وفى الخبر ، إن اليهود يعمون شواربهم إذ لا يصل إليه : وقوله صلى الله عليه وسلم ، أى كثروها وفى الخبر ، إن اليهود يعمون شواربهم إذ لا يصل إليه : وقوله صلى الله عليه وسلم ، أى كثروها وفى الخبر ، إن اليهود يعمون شواربهم

<sup>(</sup>۱) حديث « سرل مترلا في بين أسعاره فيام على بطنه وعبد أسود يدس طهره ... الحديث » أحرجه الطبراني في الأوسط من حديث عمر سند صعيم (۲) حديث « لا يحل لرجل أن يدخل حليلته الحمام .. الحديث » يأتي في الذي يليه مع اختلاف (۳) حديث « حرام على الرجال دخول الحمام الا يحترر .. الحديث » أخرجه النسائي والحاكم وصححه س حديث جاس « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام الا يحترر » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام الا يحترر » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام » والمحام على نساه أمتى » قال صحيح الإساد ولأبي داود وابن ماحه من حديث عبد الله بن عمر « فلا يدخلها الرحال الا بالإزار واسموها الدساء لا من من منه أو نفساء » ( ؛ ) حديث « قصوا » وفي لعظ « حزوا » وفي لعظ « احموا الشوارب واتفوا اللحق » منه قق علم « من حديث ابن عمر بلعظ « احموا » ولمسلم من حديث أبي مريرة « حزوا » ولأحد من حديثه « قصوا » (ه) حديث الميرة ابن شعبة « تفل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طال شاربي فقال : تعالى فقصه لى على سواك » أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في العمائل

ويقصون لحاهم (١٠ فخالفوهم ، وكره بعض العلماء الحلق ورآه بدعة ( الثالث ) شعر الإبط ويستحب نتفه في كل أربعين يوما مرة وذلك سهل على من تعوّد نتفه في الابتداء ، فأما من تعوّد الحلق فيكفيه الحلق إذ في النتف تعذيب وإيلام ، والمقصود النظافة وأن لايجتمع الوسح في خللها ويحصل ذلك بالحلق (الرابع) شعرالعانة ويستحب إزالة ذلك إما بالحلق أو بالنورة ولا ينبغي أن تتأخَّر عن أربعين يوماً (الخامس) الأظفار وتقليمها مستحب لشناعة صورتها إذا طالت ولمسا يحتمع فيها من الوسخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يا أبا هريرة أقلم أظفارك فإنّ الشيطان يقعد على ما طال منها (٢) ، ولو كان تحت الظفر وسخ فلا يمنع ذلك صحة ألوضو. لأنه لا يمنع وصول المساء ولانه يتساهل فيه للحاجة لاسيما في أظفار الرجل وفي الاوساخ التي تجتمع على البراجم وظهور الارحل والايدى من العرب وأهل السواد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالقلم وينكر عليهم ما يرى تحت أظفارهم من الاوساخ ولم يأمرهم بإعادة الصلاة ، ولو أمر به لسكان فيه فائدة أخرى وهو التغليظ والزجر عن ذلك . ولم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الاظفار ولكن سمعت . أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحته النمني وختم بإجامه البيني وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام (٣) ، ولما تأملت في هدا خطر لي من المعني ما يدل على أنّ الرُّواية فيه صيحة إذ مثل هذا المعنى لاينكشف ابتداء إلابنور النبؤة ، وأما العالم ذو البصيرة فغايته أن يستنبطه من العقل بعد مقل المعل إليه . فالذي لاح لى فيه والعلم عند الله سبحانه أنه لا قد من قلم أظفار اليد والرجل ، واليد أشرف من الرحل فيبدأ بها ، ثم اليني أشرف من اليسرى فيبدأ بها ، ثم على اليني خسة أصابع والمسبحة أشرفها إذهي المشيرة ف كلتي الشهادة من جملة الاصابع ، ثم معدما ينبغي أن يبتدئ بمـا على يمينها إذ الشرع يستحبإدارة الطهوروغير. على اليمين ، وإن وضعت ظهر الكف على الارض فالإبهام هو اليمين ، وإن وضعت بطن الكففالوسطى هي اليمني، واليد إذا تركت بطبعها كان الكف ماثلا إلىجهة الارض إذ جهة حركة اليمين إلى اليسارواستتهام الحركة إلىاليسار يجمل ظهر الكف عاليا فيا يقتضيه الطبع أولى ، ثمم إذا وضعت الكف على الكف صارت الأصابع في حكم حلقة دائرة ، فيقتضي ترتيب الدور الذهاب عن يمين المسبحة إلى أن يعود إلى المسبحة ، متقع البداءة بخنصر اليسرى والختم بإبهامها ويبق إبهام اليني فيختم به التقليم . وإنما قدّرت الكف موضوعة على الكف حتى تصير الأصابع كأشخاص في حلقة ليظهر ترتيبها . وتقدير ذلك أولى من تقدير وضع الكف على ظهر الكف أو وضع ظهر الكف على ظهر الكف فإن ذلك لا يقتضيه الطبع . وأما أصابع الرجل فالأولى عندى \_ إن لم يثبت فيهـا نقل \_ أن يبدأ بخنصر البيني ويختم بخنصر اليسرى كما في التخليل ، فإنّ المعانى التي ذكرها في اليد لا تتجه ههنا إذ لا مسبحة في الرحل . وهذه الأصابع في حكم صف واحــد ثابت على الارض فيبدأ من جانب اليمني فإنّ تقديرها حلقة بوضع الاخمص على الاخمص يأباه الطبع بخلاف اليدين . وهذه الدقائق في الترتيب تنكشف بنور النبؤة في لحظة واحدة وإنما يطول التعب علينا . ثم لو سئلنا ابتداء عن الترتيب فيذلك ربما لم يخطر لنا . وإذا ذكرنا فعلم صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) حديث « إن الهود يمنون شوارمهم ويقصون لحاهم عالموهم » أخرحه أحمد من حديث أنى أمامة « قلما يارسول الله إن أهل الكتاب المعادر أن أمل الكتاب المعادر أن أمل الكتاب المعادر أن المحوس المعادر أن من المحوس وفي صحيح ابن عمر في المجوس « أنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم عالموهم »

<sup>(</sup>۲) حدیث « یا آبا «ربرة قلم طفرك مان الشیطان یقعد علی ما طال منها » أخرحه الخطیب فی الجامع ،إسناد ضعیف من حدیث جابر « قسوا أطافیرکم » فان الشیطان یحری ما بین اللحم والطفر (۳) حدیث « البداءة فی قلم الأطافر عماجة المحی والحستم با بهامها وفی البسری با لمحصر لملی الإبهام » لم أجد له أصلا وقد أنسكره أبو عبد الله المازری فی الرد علی النزالی وضع علیه به

وسلم وترتيبه ربمـا تيسر لنا بمـا عاينه صلى الله عليه وسلم بشهادة الحـكم وتنبيهه على المعنى استنباط المعنى ، ولا تظنن أنَّ أفعاله صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته كانت خارجة عن وزنُ وقانون وترتيب بل جميع الامور الاختيارية التي ذكر ناها يتردد فيها الفاعل بين قسمين أو أفسام كان لايقدّم على واحد معين بالاتفاق بل بمعنى يقتضى الإفدام والتقديم ، فإنَّ الاسترسال مهملا \_كما يتمق \_ سجية البهائم ، وصبط الحركات بموازين المعانى سجية أولياء الله تعالى. ركلنا كانت حركات الإنسان وخطراته إلى الضبط أقرب وعن الإهمال وتركه سدى أبعد : كانت مرتبته إلى رتبة الانبياء والاولياء أكثر وكان قربه من الله عز وجل أظهر ؛ إذ القريب من الني صلى الله عليه وسلم هو الدريب من الله عز وجل والقريب من الله لا بد أن يكون قريبا فالقريب من القريب قريب بالإضافة إلى غيره فنعوذ بالله أن يكون زمام حركاتنا وسكناتنا في يد الشبيطان بواسطة الهوى . واعتبر في ضبط الحركات باكتحاله صلى الله عليه وسلم • فإنه كان يكتحل في عينه اليمي ثلاثاً وفي اليسرى اثنين (١) ، فيبدأ باليميي لشرفها . وتفاوته بين العينين لتكون الحملة وترا ، فإنّ للوتر فضلا عن الزوج فإنّ الله سبحانه وتر يحب الوتر فلا ينبغي أن يخلو فعل العبد من مناسبة لوصف من أوصاف الله تعالى . ولدلك استحب الإيتار في الاستحار . وإنمـا لم يقتصر على الثلاث وهو وتر لأنّ اليسرى لا يخصها إلا واحدة والغالب أن الواحدة لا تستوعب أصول الاجفان بالكحل ، وإنما خصص اليمين بالثلاث لأنَّ التفضيل لابدُّ منه للإيتار واليمين أفضل فهي بالزيادة أحق \* فإن فلت : فلم اقتصر على اثنين لليسرى وهي زوج ؟ فالجواب أنّ ذلك ضرورة إذ لوحمل لكلواحدة وترلكان المجموع زوجا إذ الوترمع الوتر زوج ، ورعايته الإيتار في مجموع الفعل وهو في حكم الحصلة الواحدة أحبمن رعايته في الآحاد . ولذلك أيضاً وجه وهو أن يكتحل فى كل واحدة ثلاثما على قياس الوضوء (٢) وقد نقل ذلك في الصحيح وهو الأولى . ولو ذهبت أستقصى دقائق ما راعاه صلى الله عليه وسلم في حركاته لطال الأمر فقس بما سمعته ما لم تسمعه . واعلم أنّ العالم لايكون و ارثما للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا اطلع على جميع معانى الشريعة حتى لايكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا درجة واحدة وهي درجة النبَّرة ، وهي الدرجة الفارقة بين الوارث والموروث ، إذ الموروث هو الذي حصل المــال له واشتغل بتحصيله واقتدر عليه والوارث هو الذي لم يحصل ولم يقدر عليه ولكن انتقل إليه وتلقاه منه بعد حصوله له ، فأمثال هده المعانى مع سهولة أمرها بالإصافة إلى الأغوار والاسرار لا يستقل بدركها ابتــداء إلا الانبياء ولا يستقل باستنباطها تلقيا بعد تمبيه الانبياء عليها إلا العلماء الذين هم ورثة الانبياء عليهم السلام(السادس والسابع) ريادة السرة وقلمة الحشفة ؛ أما السرة فتقطع في أوّل الولادة وأما التطهير بالختان فعادة اليهود في اليوم السبابع من الولادة ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يثغر الولد أحب وأنعد عن الخطر قال صلى الله عليه وسلم . الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء(٣) ، وينبغي أن لايبالغ في خفض المرأة قال صلى الله عليه وسلم لام عطية وكانت تخفض . ياأم عطية أشمى ولا تهكى فإنه أسرى للوجه وأحطى عند الزوج (٤) ، أى أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعها فانظر إلى حزالة لفظه صلى الله عليه وسلم في الكتابة وإلى إشراق نور النبؤة من مصالح الآخرة التي هي أهم مقاصد النهوة إلى

<sup>(</sup>١) حديث «كان يكتحل و عيـه الميني » ثلاثا « وق اليسرى اثنين » أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر باسناد ضميف

<sup>(</sup>٢) حديث د الا كنتجال في كل عين ثلاثا » قال المزالي و تقل ذلك في الصحيح ، قلت هو عند الترمذي وابن ماجه من حسديث ا من عباس قال الترمدي حديث حس ،

<sup>(</sup>٣) حَديث ﴿ الْحَتَانَ سَمَّ الرَّجَالُ مَكْرُمَةُ النَّسَاءُ ﴾ أحرجه أحمد والنيهتي من رواية أبي المليح بن أسامة عن أبيه باسناد ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث « أم عطية أشمى ولا تنهكي . . الحديث » أخرجه الحاكم والسيهتي من حديث العجاك بن قيس ولأبي داود محــوه م حديث أم عطية وكلاها ضعيف

مصالح الدنيا حتى انكشف له وهو أمى من هدا الآمر النازل قدره مالو وقعت الغفلةعنه خيف ضرره فسبحان من أرسله رحمة للعالمين ليجمع لهم بيمن بعثته مصالح الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم (الثامنة) ما طال من اللحية وإنما أخر ناها لنلحق بها مافى اللحية من السنن والمدع إذ هدا أقرب موضع يليق به ذكرها وقد اختلفوا فيما طال منهافقيل إن قبض الرجل على لحيته وأحذ مافضل عن القبضة فلا بأس فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الثبعي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالا تركها عافية أحب لقوله صلى الله عليه وسلم واعفوا اللحى والآمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الحوانب فإن الطول المفرط قديشة والحلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ إليه فلا بأس بالاحداز عنه على هذه النية وقال النخمي عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته ويحملها بين لحيتين فإن التوسط في كل شيء حسن ، ولذلك قيل كلما طالت اللحية تشمر العقل .

#### فص\_\_\_ل

وفي اللحية عشرخصال مكروهة وبعضها أشــدّ كراهة من بعض ؛ خضابها بالسواد وتبييضها بالكبريت ونتفها ونتف الشيب منها والنقصان منها والزيادة وتسريحها تصنعا لأجسل الرياء وتركها شعثة إظهارا للزهد والنظر إلى سوادها عجبا بالشباب وإلى بياضها تكبرا بعلقالسن وخضاما بالحمرة والصفرة من غيرنبة تشبها بالصالحين. أماالأول وهو الحضاب بالسواد فهو منهى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم « خير شبابكم من تشه بشيوخكم وشرشيوخكم من تسبه نسبابكم (١)، والمراد بالتسبه بالتسيوخ في الوقار لا في تبييض الشعر و دنهي عن الحضاب بالسواد(٢) وقال هو خضاب أهل النار (") ، وفي لفظ آخر « الخضاب بالسواد خضاب الكفار ، وتزوّج رجل على عهد عمر رضي الله عنه وكان يخضب بالسواد فمصلحضابه وظهرت شيبته فرفعه أهل المرأة إلىعمر رضىالله عنه فرد نكاحه وأوجعه ضربا وقال : غزرت القوم بالساب ولبست عليهم شيبتك ويقال أوّل من خضب بالسواد فرعون لعنه الله وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله علبه وسلم أنه قال . يكون في آخر الزمان قوم يحضبون بالسواد كحواصل الحيام لا ريحون رائحة الجنة (٤) ، الثانى : الخضاب بالصفرة والحمرة وهوجائز تلبيسا للشيب على الكمار في الغزو والجهاد فإن لم يبكن على هده النية بل للتشبه بأهل الدين فهومذموم وقد قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم • الصفرة خضاب المسلمين والحمرة خضاب المؤمنين (٠٠) ، وكانوا يخضبون بالحناء للحمرة وبالخلوق والكتم للصفرة ، وخضب بعض العلماء بالسواد لاجل الغزو وذلك لابأس، إذا صحت النية ولم يكن فيه هوى وشهوة . الثالث : تبييضها بالكبريت استعجالا لإطهار علو السن توصلا إلى التوقير وقبول الشهادة والتصديق بالرواية عن الشيوخ وترفعاً عن الشباب وإظهارا لكثرة العلم ظنا بأنكثرة الآيام تعطيه فضلا وهيهات فلا يزيدكبر السن للجاهل إلاجهلافالعلم ثمرة العقل وهى غريرة ولايؤثر الشيب فيها ومن كانت غريرته الحمق فطول المدة يؤكد حماقته وقدكان الشيوخ يقدمون الشباب

<sup>(</sup>١) حديث « خير شبابكم من تشبه بسكهواكم الحديث » أخرجه الطبراني من حديث وائلة باسناد صعيف

<sup>(</sup>۲) حدیث « سهی عن الحصاب بالسواد » أخرحه ان سعد فی الطبقات من حسدیث عمروبن العاص باسناد منقطع ، ولمسلم من حدیث حابر « وعیروا هذا بشیء واجتنبوا السواد » قاله حین رأی بیاص شعر أنی قحافة

<sup>(</sup>٣) حديث « الحصاب بالسواد خضاب أهل النار » وفى لهط « حضاب الكفار » أخرجه الطبراني والحاكم من حسديث ابن عمر بلهظ « السكاهر » قال ابن أبي حام منسكر .

<sup>(</sup>٤) حديث « يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد ... الحديث » أخرجه أبو داود والدسائى من حسديث ان عباس بإساد جيد . (٥) حديث « الصفرة خضاب المسلمين والحرة خصاب المؤمنين » أحرجه العلبرانى والحاكم بلفظ الإفراد من حديث ان عمر قال ابن أبي حاتم مسكر .

بالعلم . كان عمر من الخطاب رضي الله عنه يقدم ابن عباس وهو حديث السن على أكابر الصحابة ويسأله دونهم . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا والخيركله فى الشباب ثم تلا قوله عز وجل ﴿ قالوا سمعنا فتى يدكرهم يقال له إبراهيم ﴾ وقوله تعالى ﴿ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَآتِينَاهُ الحَـكُمُ صِيبًا ﴾ وكان أنس رضي الله عنه يقول . قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته عُشرون شعرة بيضاء فقيل له يا أبا حمزة فقد أسن فقال لم يشنه الله بالشيب فقيل أهو شين فقال كلم يكرهه (١) . ويقال إن يحيي بن أكثم ولى القضاء وهو ان إحدى وعشرين سنة فقال له رجل في مجلسه يريد أن يحجله بصغر سـنه كم سن القاضي أيده الله فقال مثل س عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة مكة وقضاءها فأفحمه (۲) وروى عن مالك رحمه الله أنه قال قرأت في بعض الكتب لا تعرنكم اللحي عان التيس له لحية وقال أبو عمرو بن العلاء إذا رأيت الرجل طويل القامة صغير الهامة عريض اللحية فافض عليه بالحق ولوكان أمية ابن عبد شمس وقال أيوب السختياني أدركت الشيخ ان ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم مه . وقال على بنا لحسين من سبق فيه العلم قبلك فهو إمامك فيه وإن كان أصغر سنا منك ، وقيل لابي عرو بن العلاء أيحسن من الشيخ أن يتهلم من الصغير فقال إنكان الجهل يقبح به فالتعلم يحسن به وقال يحيى بن معين لاحمد بن حنبل وقد رآه يمشى خلف بغلة الشافعي يا أبا عبدالله تركت حديث سفيان بعلوه وتمشى خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه فقال له أحمد لو عرفت لكنت تمشى من الجالب الآخر إن علم سفيان إن فاتنى بعلو أدركته بنزول وإن عقل هذا الشاب إن فاتنى لم أدركه بعلو ولا نزول (الرابع) نتف بياضها استنكافًا من الشيب و وقد نهي عليه السلام عن نتف الشيب وقال هونور المؤمن (٣) ، وهو في معنى الخضاب،السواد وعلة الكراهية ماسبقوالشيب نورالله تعالى والرغبة عنه رغبةعن النور(الخامس)نتفها أو نتف بعضها بحكم العبث والهوس وذلك مكروه ومشؤه للخلقة ونتف الفنيكين بدعة وهما حانباً العنفقة . شهد عند عمر بنءبدالعزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته وردعمربن الخطاب رضى الله عنه فرابن أبى ليلي قاضي المدينة شهادة منكان ينتف لحيته وأما نتفها في أول النبات تشبها بالمرد هي المنكرات الكبار فإن اللحية زينة الرجال فإن لله سبحانه ملائكة يقسمون والذي زين بني آدم باللحي وهو من تمام الخلق وبها يتميز الرجال عن النساء وقيل في غريب التأويل اللحية هي المراد بقوله تعالى ﴿ يَزِيدُ فِي الْحِلْقُ مَا يَشَاءُ ﴾ قال أصحاب الاحنف بن قيس وددنا أن نشترى للاحنف لحية ولو بعشرين ألفا وقال شريح القاضي وددت أن لي لحية ولو بعشرة آلاف وكيف تكره اللحية وفيها تمظيم الرجل والنظر إليه بعين العلم والوقار والرفع فى المحالس وإقبال الوجوء إليه والتقديم على الجماعة ووقاية العرض ؟ فإنّ من يشتم يعرض باللحية إن كان للمشتوم لحية وقد قيل إنّ أهل الجنة مرد إلا هرون أخا موسى صلى الله عليهما وسلم فإن له لحية إلى سرته تخصيصاً له وتفضيلا (السادس) تقصيصهاكالتعبية طاقة علىطاقة

<sup>(</sup>۱) حدیث « قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیس فی رأسه ولحیته عصرون شعرة بیضاء وقیل له یا آبا حزة وقد أس وقال لم بشبه الله بالشب » متفق علیه من حدیث أنس دون قوله « فقیل ... الح » ولمسلم من حدیثه « وسئل عن شیب رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ماشا ۱۹ الله بیصاء (۲) حدیث محیی بن أكسم « ولی القصاء و هو ان لمحدی وعصر بن سنة فقیل له كم سن القاضی فقال مثل س عنات ن أسید حین ولاه رسول الله صلی الله علیه وسلم لمارة مكه وقضاء ها بوم الفتح وأما أكبر من معاد ابن جبل حین وجه به رسول الله علی وسلم قاصیا علی أهل الهی » اخرجه الحطیب فی التاریخ بإساد فیه نظر وما ذكره ابن أكدم صحیح بالدسة لمل عتات بن أسید فامه كان حین الولایة ابن عصرین » ولما بالدسبة لمل معادفا عایم له ذلك علی قول محیی ابن أكدم صحیح بالدسة لمل عتات بن أسید فامه كان حین الولایة ابن عصرین سنة والمرحج أنه مات ابن ثلاث وثلاثین سنة فی الطاعون سنة ثما نیة عصر و الله أعلم (۳) حدیث « نهی عن نتف الهیب وقال هو دور المؤمن » أخرجه أبو داود والترمدی وحسه الله الله علی و ابن ماجه من روایة عمرو بن عصب عن أبیه عن جده

للترين النساء والتصنع قال كعب : يكون فى آخر الزمان أقوام يقصون لحاهم كذنب الجامة ويعرقبون نعالهم كالمناجل أوائك لا خلاق لهم (السابع) الزيادة فيها وهو أن يزيد فى شعر العارضين من الصدغين وهو من شعر الرأس حتى يحاوز عطم اللحى وينتهى إلى نصف الحدّ وذلك يباين هيئة أهل الصلاح . (الثامن) تسريحها لآجل الماس قال بشر فى اللحية شركان : تسريحها لاحل الناس وتركها متفتلة لإظهار الزهد . (التاشع والعاشر) النظر فى سوادها أو فى بياضها بعين العجب وذلك مدموم فى جميع أجزاء البدن بل فى جميع الاخلاق والافعال على ماسيأتى بيانه فهذا ما أردنا أن نذكره من أنواع النزين والنظافة وقد حصل من ثلاثة أحاديث من سنن الجسد اثمنتا عشرة خصلة خس منها فى الرأس وهى فرق شعر الرأس (١) والمضمضة والاستنشاق (٢) وقص الشارب والسواك وثلاثة فى اليدوالرجل من القلم وغسل البراحم وتنظيف الرواجب (٣) وأربعة فى الجسدوهى نتف الإبط والاستحداد والحتان والاستنجاء بالماء فقد وردت الاخبار بمجموع ذلك وإذا كان غرض هدا الكتاب التعرّض للطهارة الظاهرة دون الباطنة فلامتصر على هذا وليتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه التى يجب التنظيف منها أكثر من أن تحصى وسيأتى تفصيلها في ربع المهلكات مع تعريف الطرق فى إزالتها وتطهير القلب منها إن شاء الله عز وجل .

تم كتاب أسرار الطهارة بحمد الله تعالى وعونه . ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الصلاة والحمد للهوحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطنى .

## كتاب أسرار الصلاة ومهماتها

#### لنيك التعاليج التعميا

الحمد لله الذي غمر العباد بلطائفه ، وعمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه التي تنزل عن عرش الحلال إلى السياء الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفه فارق الملوك مع التفرد بالجلال والكبرياء بترغيب الحلق في السؤال والدعاء فقال: هل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له ؟ وباين السلاطين بفتح الباب ، ورفع الحجاب فرخص للعباد في المناحاة بالصلوات كيفي نقلبت بهم الحالات في الجماعات والحلوات ولم يقتصر على الرخصة بل تلطف بالترغيب والدعوة وغيره من ضعفاء الملوك لايسمح بالحلوة إلا بعد تقديم الهدية والرشوة فسبحانه ماأعظم شأنه وأقوى سلطانه ، وأتم لطفه ، وأعم إحسانه ؛ والصلاة على محمد نبيه المصطنى ووليه المجتبي وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجي وسلم تسليا أما بعد : فإنّ الصلاة عماد الدين ، وعصام اليقين ، ورأس القربات ، وغرة الطاعات ؛ وقد استقصينا في فن الفقة في سيط المدهب و وسيطه و وجيزه في أصوله ويوجه ، صارفين جمام العناية لها رنفوي بعام العناية الله النادرة . ووقائعها الشاذة لتكون خزانة للمفتي منها يستمد ومعولا له إليها يفزع ويرحم . وعن الآن

<sup>(</sup>۱) حديث « مرق شعر الرأس ، . الح » من حديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره المي أن قال ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه » (۲) حديث « عصر من الفطرة . . الحديث » أخرجه مسلم من حديث عائشة ولفطه « قس الشار ولمعفاء اللحية والسواك واستشاقه الماءوقس الأطعار وعسل "براجم ومنف الإبط وحلق الدانة وانتفاس المساء سقال وكيع يمني الاستنجاء ـ قال مصعب ونسيت الماشرة الا أن تسكون المضمصه ضعفه المسائي ولأبي داود واس ماجه من حديث عمار بن ياسر عوه فذكر فيه المضمضة والاختتان والانتضاح ولم يدكر اعفاء المحية وانتقاس الماء قال أبو داود روى محوي عن ابن عاس . قال « حس كلها في الرأس » وذكر منها « المرق » ولم يدكر « لمعناء المحية » وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة « الفطرة خس : الحتان . . الحديث » ضعيف الرواجب » تقدم

في هذا الكتاب نقتصر على مالابدّ للمريد منه من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنه ، وكاشفون من دقائق معانيها الخفية في معانى الخشوع والإخلاص والنية ما لم تجر العادة بذكره في فن الفقه ؛ ومرتبون الكتاب على سبعة أبواب. الباد الأول: في فضائل الصلاة . الباب الثاني: في تفضيل الأعمال الظاهرة من الصلاة . الباب الثالث : ى تفضيل الأعمال الباطنة منها . الباب الرابع : في الإمامة والقدوة . الباب النخامس : في صلاة الجمعة وأدامها . الباب السادس: في مسائل متفرّقة تعم بها البلوي يحتاج المريد إلى معرفتها . الياب السابع : في التطوعات وغيرها .

## الباب الأول: في فضائل الصلاة السجود والجماعة والآذان وغيرها فضيلة الأذان

قال صلى الله عليه وسلم . ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسود لا يهولهم حساب ولا ينالهم فزع حتى يفرغ مما بين الناس : رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل وأم بقوم وهم به راضون ؛ ورجل أذن في مسجد ودعاً إلى الله عز وحل ابتعاء وجه الله ؛ ورجل ابتلى بالرزق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الآخرة (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم . لا يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا ثهد له يوم القيامة (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم « يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه (٢) ، وقيل في تفسير قوله عز وجل ﴿ وَمِن أَحْسَنَ قُولًا من دعا إلى الله وعمل صالحًا ﴾ نزات في المؤذنين ، وقال صلى الله عليه وسلم . إذا سمعتم النداء فقولوا مثل مايقول المؤذن(؛)، وذلك مستحب إلا في الحيطتين فإنه يقول فيهما : لاحول ولاقوة إلا بالله ؛ وفي قوله قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض وفى التثويب صدهت وبررت ونصحت ؛ وعند الفراغ يقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذى وعدته إنك لا تخلف الميعاد وقال سعيد بن المسيب من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإن أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة .

## فضيلة المكتوبة

قال الله تعالى ﴿ إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن هليس له عد الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة (٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم « مثلي الصلوات الجنس كمثل نهر عدب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم حمس مرات ها ترون ذلك يبتى من درنه قالوا لاشيء قال صلى الله عليه

## باب أسرار الصلاة

حديث عادة بن الصامت وصحعه ابن عبد البر

<sup>(</sup>۱) حديث « ثلاثة يوم القيامة على ك<sup>ه</sup>يب من مسك . . الحديث » أخرحه الترمذي وحسمه من حديث ابن همر مختصرا وهو ف العمير الطبراني بنحو عما ذكره المؤلف (٢) حديث « لايسمع صوث المؤذن » جن ولا أس ولا شيء إلا شهد له يوم النيامة أخرجه البمارى مسحديث أبي سعيد

<sup>(</sup>٢) حديث « يد الرحمن على رأس المؤدن حتى يفرغ من أذانه » أخرجه الطبراني في الأوسط والحسن بن سعيد في مسندممن حديث أنس باسناد صعيف (؛) حديث « لمدا سمم البداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » متفق عليه من حديث أبي سعيد (•) حديث « حمى صلوان كمة من الله على العباد . . . الحديث » أخرجه أبو داود والسائي وابن ماجه وابن حبسان من

وسلم فإن الصلوات الخس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم . إنَّ الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم , بيننا وبين المناهةين شهو دالعتمة والصبح لايستطيعونهما ٣٠٠ ، وقال صلى الله عليه وسلم « من لتى الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته (٤) ، وقال صلىالله عليهوسلم « الصلاة عماد الدين فن تركها فقدم هدم الدين (°) » وسئل صلى الله عليه وسلم « أى الأعمال أمضل فقال الصلاة لمواقيتها (٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من حافظ على الحنس بإكمال طهورها ومراقيتها كانت لهنوراورهانا يوم القيامة ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامان (٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم « مفتاح الجنة الصلاة (٨) ، وقال « ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة ولوكان شيء أحب إليه منها لتعبد به ملاتكته فنهم راكع ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد (١) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من ترك صلاة متعمدا فقد كفر (١) ، أى قارب أن ينخلع عن الإيمان بانحلال عروته وسقوط عماده كما يقال لمن قارب البلدة إنه بلغها ودخلها . وقال صلى الله عليموسلم من "رك صلاة معتمدا فقد برئ من ذمة محمد عليه السلام (١١١) ، وقال أبو هرارة رضى الله عنه : من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ماكان يعمد إلى الصلاة وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنةوتمحي عند بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا ينبغي له أن يتأخر فإنّ أعظمكم أجرا أبعدكم دارا ، قالوالم ياأ باهريرة؟ قال : منأجل كثرة الخطأ . ويروى « إن أوّل ماينظر فيهمن عمل العبد يوم القيامةالصلاة (١٢) فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله وقال صلى الله عليه وسلم . يا أبا هريرة مرأهلك بالصلاة فإن الله يأتيك بالرزق من حيث لاتحتسب (١٣) ، وقال بعض العلماء : مثل المصلى مثل التاجر الذي لايحصل له الربح حتى يخلص له رأس المــال ، وكذلك المصلى لاتقيل له نافلة حتى يؤدى الفريضة . وكان أبو بكر رضى الله عنه يقول: إذا حضرت الصلاة قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها .

## فضيلة إتمام الأركان

قال صلى الله عليه وسلم « مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى (١٤) ، وقال يزيد الرقاشي «كانت

<sup>(</sup>١) حديث « مثل خس صلوات كمثل نهر .. الحديث » أخرحه مسلم من حديث جابر ولم انحوه من حديث أبي هريرة (٢) حديث « الصَّلُواتَ كـعارة لمَّا بينُهن ما اجتنبت السكبائر » أخْرجه مسلم من حديث أبي هريرة (٢) حديث «بيذا وبين المانقين شهود العتمة والصبح » أحرحه مالك من رواية سعيد بن المسيب مهاسلاً (٤) حديث ﴿ مَنْ لَقَى اللَّهُ مَصَّيَّعًا قَصَّلَاتُهُ لَمْ يماً الله بشيء من حسناته» وفي معاه حديث «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» وفيه « فأن فسدت فسد سأثر عمله » رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس (٤) حديث « الصلاة عماد الدين » رواه البيهتي في الشعب بسند صفقه من حديث عمر قال الحاكم : عكرمة لم يسمم من عمر قال ورواه أبن عمر لم يقف عليه ابن الصلاح فقال في مشكل الوسيط لم نهذي و مدروب (٦) حديث ﴿ سئل أى الأعمال أفضل فقال الصلاة آو قيتها » متفق عليه منحديث ابن مسمود 🌷 (٧) حديث « من حافظ على الحمس بإكمال طهورها ومواقيتها كانت له تورا و برها نا . . الحديث، أخرجه احمدو ابن حبان من حديث عبدالله بن عمر و ( ٨ ) حديث «معاتبيح الجنة الصلاة » رواه أبو داو د الطيالسي من حديث جا بروهو عند الترمذي واحكن ليس داخلا في الرواية ﴿ ﴿ ﴾ حديث «ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد شيئاأ حـــ اليهمل الصلاة.. الحديث » لم أجده هكدا وآخر الحديث عند الطبراني من حديث جابر وعند الحاكم من حديث ابن عمر (١٠) حديث «من تركي صلاة متمهدا فقد كسفر ﴾ أخرجه العرار من حديث ابي الدرداء بإسناد فيه مقال . ﴿ (١١) حديث ﴿ مَنْ تَرَكُ صَلَاة متعمدا فقد تبرأُمن ذمة محمصلي الله عليه وسلم » أخرجه احمد والبيهتي من حديث أمأ يمن بنحو. ورجاله تقات (١٢) حديث «أول ما يبطر الله ويه يوم الفيامة من عمل العبد الصلاة .. الحديث » رويناه في الطيوريات من حديث أبي سعيد باسناد ضفيف ولأصحاب السنا لما كموضع لمساده نحوه م حديث أبي هريرة وسيآتي (١٣) حديث « يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة فان الله يأتيك الرزق منحيثلاتحتسب، لم أفضاله على اصل (١٤) حديث « مثل الصلاة المسكتوبة كمثل الميزان من اوقى استوفى » أخرجه ابن المبارك في الرهد من حديث الحسن مرسلا وأسندم البيهتي في العمب من حديث ابن عباس باساد فيه جهالة

صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوية كأنها موزونة (۱) ، وقال صلى الله عليه وسلم وإنّ الرجلين من أمتى ليقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد وإنّ مابين صلاتيهما مابين السهاء والأرض (۲) ، وأشار إلى الحشوع وقال صلى الله عليه وسلم ولا ينظر الله يوم القيامة إلى العبد لايقيم صلبه بين ركوعه وسجوده (۲) ، وقال صلى الله عليه وسلم وأما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل الله وجهه وجه حمار (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم ومن صلى صلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني ومن صلى لغير وقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولاخشوعها عرجت وهي سوداء مظلمة تقول صنيعك الله كما صبحتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الحلق فيضرب بها وجهه (۱) ، وقال صلى الله عليه وسلم وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته (۱) ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه والمان وضي الله في المطففين ومن أوفي استوفى ، ومن طفف فقد علم ماقال الله في المطففين .

#### فضيلة الجماعة

قال صلى الله عليه وسلم ، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (۱) ، وروى أبوهريرة أنه صلى الله وسلم فقد ناسا فى بعض الصلوات فقال ، لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم (۱) ، ووفى رواية أخرى ، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها في آمر بهم فتحرق عليهم بيوتهم بحزم الحطب ولو علم أحدهم أنه يجد عظا سمينا أو مرماتين لشهدها ، يعنى صلاة العشاء ، وقال عثمان رضى الله عنه مرفوعا ، من شهد العشاء فكأنما قام ليلة (۱) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، من صلى صلاة فى جماعة فقد ملا نحره عبادة (۱۱) ، وقال سعيد بن المسيب : ما أذن مؤذن منذ عشر بن سنة إلا وأنافى المسجد . وقال محد بن واسع : ما أشتهى من الدنيا إلاثلاثة : أخا إنه إن تعوجت قومى وقوتا من الرزق عفوا من غير تبعة وصلاة فى جماعة يرفع عنى سهوها ويكتب لى فضلها . وروى أن أبا عبيدة بن الجراح أم قوما مرة فلما انصرف قال : ما زال الشيطان بى آنفاحتى أريت أن لى فضلا عن غيرى لا أؤم أبدا . وقال الحسن : لاتصلواخلف رجل لا يختلف إلى العلماء . وقال النخعى : مثل الذى يؤم الناس بعير علم مثل الذى يكيل الماء فى البحر لا يدرى

من قول سعيد بن المسيب رواه محمد بن نصر في كستاب الصلاة

زيادته من نقصانه ؟ وقال حاتم الاصم : فاتنني الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحق البخاري وحده ، ولو مات لى ولد لعزاني أكثر من عشر آلاف لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا . وقال ابن عباس رضى الله عنهما من سمع المنادي فلم يجب لم يرد خيرا لم يرد به خير . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : لأن تملأ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ثم لايجيب ، وروى أن ميمون بن مهران أتى المسجد فقيل له : إن الناس قد انصرفوا فقال ﴿ إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ لفضل هذه الصلاة أحب إلى من ولاية العراق . وقال صلىالله عليه وسلم « من صلى أربعين يوما الصلوات في جماعة لاتفوته فيها تكبيرة الإحرام كتب الله براءتين : براءة من النفاق وبراءة من النار (۱۱) ، ويقال إنه إذا كان يوم القيامة يحشر قوم وجوههم كالكوكب الدرى فتقول لهم الملائكة : ما كانت أعمالكم ؟ فيقولون : كنا إذا سمعنا الآذان قنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرها ثم تحشر طائحة وجوههم كاللاقد ودوههم كالشمس فيقولون : كنا نتوضاً قبل الوقت ثم تحشر طائمة وجوههم كالشمس فيقولون : كنا نسمع الآذان في المسجد . وروى أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتهم التكبيرة الأولى ويعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتهم المسجد . وروى أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتهم المسجد .

#### فضــــيلة السجود

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما تقرّب العبد إلى الله بشىء أفضل من سجود خنى (٢) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحطعه بها سيئة (٢) ، وروى ، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ادع الله أن يجعلنى من أهل شفاعتك وأن يرزقنى مرافقتك فى الجنة فقال صلى الله عليه وسلم . أعنى بكثرة السجود (٤) ، وقيل ، إن أقرب ما يكون العبد من الله تعالى أن يكون ساجدا (٥) ، وهو معنى قوله عز وجل ﴿ واسجد واقترب ﴾ وقال عز وجل ﴿ سياهم فى وجوههم من أثر السجود ﴾ فقيل هو ما ما يلتصق بوجوههم من الارض عند السجود وقيل هو نور الخشوع هانه يشرق من الباطن على الظاهر ، وهوا الاصح وقيل هى الغرر التي تكون فى وجوههم يوم القيامة من أثر الوضوء وقال صلى الله عليه وسلم ، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى ويقول يا ويلاه أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت أنا بالسجود فعصيت فلى النار (١) ، ويروى عن على بن عبد الله بن عباس أنه كان يسجد فى كل يوم ألف سجدة وكانوا يعمونه السجاد . ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان لا يسجد إلاعلى التراب . وكان يوسف بنأسباط يقول : يامعشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض فيا بتى أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وسجوده وقد حيل يقول : يامعشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض فيا بتى أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وسجوده وقد حيل يقول : يامعشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض فيا بتى أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وسجوده وقد حيل في الهبد أحب إلى الله عز وجل من رجل يحب لقاء الله عز وجل وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله عز وجل من رجل يحب لقاء الله عز وجل وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله عز وجل من رجل يحب لقاء الله عز وجل وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله عز وجل من رجل يحب لقاء الله عز وجل وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله عز وجل من رجل يحب وها

<sup>(</sup>۱) حدیث من صلی أرسین یوما الصلوات فی جماعة لاتموته تسکیبیره الإحرام ... الحدیث أخرجه الترمذی من حدیث آئس فاسناه رجاله ثقات (۲) حدیث « ، تقرب العبد الله بشیء أفصل من سعود خبی ، رواه این المبارك فی الرحمه من حدیث ضمرة بن حدیب صمسلا (۳) حدیث « ما من مسلم یسجد فله سجدة الملارقمه افله بها درجة رحط عنه خطیئة » أخرجه این ماجه من حدیث عبادة بن العمامت بإسماد صحیح و لمد لم نحوه من حدیث و بان وأبی الهرداء (٤) حدیث « لمن رحلا قال لرسول الله حلی الله علیه و سلم أدع الله شفاعتك و برزقی مرافقتك فی الجنة . . الحدیث » أخرجه مسلم من حدیث و سعة بن كمب الأسلمی عوه و هو الذی سأله ذلك (۵) حدیث « لمن أقرب ما یكون العبد الی الله أن یكون ساجدا » أحرجه مسلم من حدیث أبی هر بره (۲) حدیث « لمذا قرأ ابن آدم السجدة قسحد اعتزل الشیطان یكی . . الحدیث » أخرجه مسلم من حدیث أبی هر بره

منه حيث يخرّ ساجدا . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : أقرب ما يكون للعبد إلى الله عز وجل إذا سجد فأكثروا الدعاء عند ذلك .

## فضيلة الحشوع

قال الله تعالى ﴿ وأَمِّم الصلاة لذكرى ﴾ وقال تعالى ﴿ ولا تكن من الغافلين ﴾ وقال عز وجل ﴿ لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ﴾ قيل سكارى من كثرة الهم وقيلمن حب الدنيا . وقالوهب : المراد به ظاهره ففيه تنبيه على سكر الدنيا إذ بين فيه العلة فقال ﴿ حتى تسلموا مَا تقولون ﴾ وكم من مصل لم يشرب حمرا وهو لا يعلم ما يقول في صلاته . وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من صلى ركعتين لم يحدّث نفسه فيهمابشي.من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه(١) ، وقال صلى الله عليه وسلم . إنمــاالصلاة تمسكن وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم وتضع يديك فتقول اللهم اللهم فن لم يفعل فهي خداج (٢) ، وروى عن الله سبحانه في الكتب السالفة أنه قال . ليس كل مصل أتقبل صلاته إنما أدبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتكبر على عبادى وأطعم الفقير الجائع لوجهي، وقال صلىالله عليه وسلم . إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله تعالى فإذا لم يكن في قلبك للمذكور الذى هو المقصود والمبتغى عظمةولاهيبة فما قيمة ذكرك (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم للذى أوصاه « وإذا صليت فصل صلاة مودع (٤) ، أي مودع لنفسه مودع لهواه مودع لعمره سائر إلى مولاه كما قال عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانَ إِنْكَ كَادْحِ إِلَى رَبُّكَ كَدْحًا اللَّهِ فِي وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَاتَّقُوا الله ويعلمكم الله ﴾ وقال تعمالى ﴿ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَّقُوهُ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يردد من الله إلا بعدا (٠) ، والصلاة مناجاة عكيف تكون مع الغفلة ؟ وقال بكر بن عبد الله : يا ابن آدم إذا شئت أن تدخل علىمولاك بغير إذن وتكلمه بلا ترجمان دخلت ، قيل : وكيف ذلك ؟ قال : تسبخ وضوءك وتدخل محرابك فإذا أنت قد دخلت على مولاك بغير إذن فتكلمه بغير ترجمان . وعن عائشة رضى الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه (٦) ، اشتغالا بعظمة الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم . لا ينظر الله إلى صلاة لايحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه (٧) . وكان إبراهيم الخليل إذا قام إلى الصلاة يسمع وجيب قلبه على ميلين . وكان سعيد التنوخي إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على لحيته

<sup>(</sup>۱) حدیث « من صلی رکمتین لم یحدث فیهما عسه نفی، من الدیا عدر له ماتقدم من ذنبه » أخرجه ابن أی شیبة فی المصنف من حدیث صال بن آشیم من سلا و هو فی الصحیحین من حدیث عالی نزیادة فی أوله دون قوله « بهی، من الدنیا » وزاد العلیالسی الابحیر (۲) حدیث « لم ما الصلاة تمسکن و دعاء و تضرع م. الحدیث » أحرجه الترمذی والدائی بحوه من حدیث العصل بن عباس باسناد مضطرب (۳) حدیث « لم الم فرضت الصلاة وأمر بالحج والعلواف وأشعرت الماسك الإقامة ذكر الله » أخرجه أبو دارد والترمذی من حدیث الماسك الماس

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا وتحدثه فاذا حضرت الصلاة فسكأنه لم يعرف ولم نعرفه » أخرجه الأزدى فى الضعفاء من حديث سويد من غفلة مرسلا «كان النبي صلى الله عليه وسلم لمذا سم الأذان كأنه لا يعرف أحدا من الناس» (٧) حديث «لا ينطر الله للا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدبه لم أجده مهذا الافظ وروى محمد بن بصر في كتاب الصلاة من رواية عمان من دهرش مرسلا « لا يقبل الله من عبد عملا حتى يه مد قلبه مع بدنه « ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي بن كدب ولساده صعيف

« ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لوخشع قلب هذا لحشعت جوارحه '' ويروىأنالحسن نظر إلى رجل يعبث بالحصى ويقول « اللهمزوجني الحورالعين » فقال ؛ بئس الخاطب أنت تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى . وقيل لخلف بن أيوب: ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها قال : لاأعود نفسي شيئا يفسد على صلاتى ، قبل له : وكيف مصر على ذلك ؟ قال . بلغنى أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال فلان صبور ويفتخرون بدلك فأنا قائم بين يدى ربى أفاتحرّك لذبابة؟ ويروى عن مسلم بن يسار أنه كان إذا أراد الصلاة قال لاهله : تحدُّثُوا أنتم فإنى لست أسمعكم . ويروى عنه أنه كان يصلى يوما في جامع البصرة فسقطت ناحية من المسجد فاجتمع الناس لذلك فلم يشعر به حتى المصرف من الصلاة . وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم وجهه إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلوّن وجهه فقيل له : مالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها . ويروى عن على بن الحسين أنه كان إذ توضأ اصفر لونه فيقول له أهله : ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء ؟ فيقول : أتدرون بين يذي من أريد أن أقوم ؟ وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال , قال داود صلى الله عليه وسلم في مناجاته : إلهي من يسكن بيتك وعن تتقبل الصلاة ؟ فأوحى الله إليه : يا داود إنما يسكن بيتي وأقبل الصلاة منه من تواضع لعظمتي وقطع نهاره بذكري وكف نفسه عن الشهوات ، من أجلي يطعم الجائع ويؤوى الغريب ويرحم|لمصاب فذلك الذي يضيء نوره في السموات كالشمس ، إن دعاني ابيته وإن سألني أعطيته ، أحمل له في الجهل حلمًا وفي الغفلة ذكرا وفى الظلمة نورا ، وإنما مثله فى الناس كالفردوس فى أعلى الجنان لابيس أنهارها ولا تتغير ثمــارها ، ويروى عن حاتم الاصم رضي الله عنه أنه سئل عن صلاته فقال : إذا حانت الصلاة أسبغت الوصوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقمد فيه حتى تجتمع جوارحي ، ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدى والجنة عن يميني والمار عن شمالي وملك الموت وراثي أطها آخر صلاتي « ثم أقوم بين الرجاء والحوفوأ كبر تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا تنخسع وأقعدعلى الورك الايسر وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمني على الإبهام وأتبعها الإخلاص ، ثم لاأدرى أفبلت منى أم لا؟ وقال ابن صاس رضى الله عنهما : ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه .

## فضيلة المسجد وموضع الصلاة

قال الله عز وجل ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم • من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له قصرا فى الجنة (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم • من ألف المسجد ألمه الله تعالى (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم • إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم • لاصلاة لجار المسجد إلا فى المسجد (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم • الملائكة تصلى على أحدكم ما دام

<sup>(</sup>۱) حدیث د رأی رجلا یعبث بلحینه فی الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لحشعت حوارحه » أحرجه الترمذی الحکیم فی النوادر من حدیث أبی هر برة بسند ضعیف أنه من قول سعید بن المسیب رواه ابن أبی شیبة فی المصنف وفیه رحل لم یسم

<sup>(</sup>۲) حدیث « من بنی لله مسجدا ولو مثل مفتحس تطان ... الحدیث » أخرجه ابن ماجه من حدیث جابر بسند صحیح وابن حاب من حدیث این من حدیث این دون قوله « ولو مثل مفتحس القطان »

<sup>(</sup>٣) حديث « من ألف المسعد ألمه الله تعالى » أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد سند صعيف (٤) حديث « لامالاة الله تعالى » أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي قتادة (٥) حديث « لاسلاة لجار المسجد « إذا دحل أحدكم المسجد » أخرجه الدارتعاني من حديث جابر وأبي هريرة بأسنادين ضعيفين والحاكم من حديث أبي هريرة

في مصلاه الذي يصلى فيه تقول: الملهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم اعفر له ما لم يحدث أو يخرج من المسجد (۱) وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله عليه وسلم وقال الله عليه وسلم وقال الله عز وجل في بعض الكنب وحب الدنيا لاتجالسوهم فليس لله بهم حاجة (۱) وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل في بعض الكنب أن بيوتى في أرضى المساجد وإن زوارى وبها عمارها فطوبي لعبد تعلم في بيته ثم زار في في بيتى فحق على المزور أن يكرم زائره (۱) وقال صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان (١) وقال أن يكرم زائره (١) وقال صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان (١) ووقال معيد بن المسيب من حلس في المسجد فإنما يجالس ربه في حقه أن يقول إلا خيرا ويرى في الاثر أو الخبر والحديث في المسجد مؤكل المهائم الحشيش (١) وقال النخعى : كانوا يرون أن المشى في الليلة المظلمة إلى المسجد موجب المجنة : وقال أنس بن مالك : من أسرج في المسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوءه . وقال على كرم الله وحهه : إذا مات العبد يبكي عليه مصلاه من الارض ومصمد عله من السباء ، ثم قرأ (فيا بكت عليم الساء والارض وماكاوا منظرين ﴾ وقال ابن عباس : تبكي عليه الأرض أربعين صاحا . وقال عطاء الخراساني : ما من عبد بسجد لله سجود في بقعة من بقاع عليها بصلاة أو ذكر إلا افتخرت عليه يوم يموت . وقال أنس بن مالك : ما من بقعة يذكر الله تمان بقعة يذكر الله تمان من عبد يقوم يصلى الإ ترخرفت له الأرض . ويقال : ما من منول ينزل فيه قوم إلا أصبح ذلك أما من عبد يقوم يصلى إلا ترخرفت له الأرض . ويقال : ما من منول ينزل فيه قوم إلا أصبح ذلك المنزل يصلى عليهم أو يلعنهم .

## الباب الثانى: في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكبير وما قبله

ينبغى للمصلى إذا فرغ من الوضوء والطهارة من الحبث فى البدن والمسكان والثياب وستر العورة من السرة إلى الركبة أن ينتصب قائما متوجها إلى القبلة ويزاوج بين قدميه ولا يضمهما فإن ذلك بمساكان يستدل به على فقه الرجل وقد و نهى صلى الله عليه وسلم عن الصفن والصفد فى الصلاة (أ) ، والصفد هو افتران القدمين معا ومنه قوله تعالى مقرنين فى الاصفاد ) والصفى هو رفع إحدى الرجلين ومنه قوله عز وجل (الصافنات الجياد) هذا ما يراعيه فى رجليه عند القيام ويراعى فى ركبتيه ومعقد نطاقه الانتصاب ، وأما رأسه إن شاء تركه على استواء القيام وإن شاء أطرق والإطراق أقرب للخشوع وأغض للبصر وليكن بصره محصورا على مصلاه الذى تصلى عليه ، فإن لم يكن له

<sup>(1)</sup> حديث « الملائكة تصلى على أحدكم مادام في مصلاه ... الحديث » منفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>۲) حديث «يأتى فى آخر الرمان ناس من أمتى يأ تون المساحد فيقعدون فيها خلقا حلقا ذكرهم الدنيا . الحديث » أخرجه ابن حبان من حديث ابن مدعود والحاكم من حديث أنس وقال صحيح الاساد (۳) حديث «قال الله تعالى المنابوتى فى أرضى المساحد وإن زوارى فيها عمارها . الحديث الخرجه أنونهيم من حديث أبي سعيد بسند صعيف «يقول الله عزوجل بومالقيامة ابن جيران فتقول الملالكة من هذا الذى يدبى له أن محاورك فيقول أبن قراء القرآن وعمار المساجد » وهو فى الشعب نحوه موقوفا على أصحاب رسول الله على وهو فى الشعب نحوه موقوفا على أصحاب رسول الله على وهم الله على واسند ابن حبار فى الصعاء آخر الحديث من حديث الله سعيد المناز والم الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث الى سعيد

<sup>(</sup>٥) حديث و الحديث في المسجد بأكل الحسنات كما تأكل المهيمة الحشيش ، لم اقف له على اصل

الباب الثاني

<sup>(</sup>٦) حديث و النهى عن الصفن والصعد في الصلاة » عزاء رزين لمل الترمذي ولم اجده عنده ولا عند غيره ولم أما ذكره اصحاب الدريب كابن الأثير في المهاية ، وروى سعيد بن منصور أن ابن مسعود رأى رجلا صافاً وصافنا قدميه فقال : اخطأ هذا السنة

مصلى وليفرب من جدار الحائط أو ليخط خطا ، فإن ذلك يقصر مسافة البصر ويمنع تفوّق الفكر وليحجر على بصره أن يحاوز أطراف المصلى وحدود الخط؟ وليدم على هذا القيام كـذلك إلىالركوع من غيرالتفات . هداأدب القيام فإذا استوى قيامه واستقاله وإطراقه كذلك فليقرأ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بَرْبُ النَّاسُ ﴾ تحصنا به من الشيطان ، ثم ليأت بالإقامة وإنكان يرجو حضور من يقتدى به فليؤذن أؤلا ثم ليحضرالية وهو أن ينوى فىالطهر مثلا ويقول بقلبه : أؤدى فريضة الظهريته ، ليمبرها بقوله أؤدى · عن القضاء وبالفريضة عن النفل ، وبالظهر عن العصر وغيره ، ولتكنمعانى هذه الالفاطحاصرة في قلبه فإنه هو النيه ، والالفاظ مدكرات وأسباب لحضورها ، ويحتهدأن يستديم ذلك إلى آخر التكبير حتى لا يعزب فإذا حضر فى قلبه ذلك فليرفع يديه إلى حدو مكبيه بعد إرسالهما بحيث يحاذى بكـفه مكبه وبإبهامية شحمتي أذنيه وبرءوس أصابعه رءوس أذنيه (١) ليبكون جامعا بين الاخبار الواردة هيه ، ويكون مقبلاً بكفيه وإبهاميه إلى القبلة ويبسط الأصابع ولا يقبضها ، ولا يتكلف فيها تفريجاً ولا ضما بل يتركها على مقتضى طمعها ، إذنقل في الآثر النشروالضم (٢) وهذابينهما فهوأولى . وإذا استقرتاليدان في مقرهما ابتدأ التكبير مع إرسالها وإحضار النيه ، ثم يضع اليدين على مافوق السرة وتحت الصدر ويضع البيني على اليسرى إكراما لليمني بأن تكون محمولة ، وينشر المسبحة والوسطى من البمي على طولااساعد ويقبص بالإبهام والخنصروالبنصر على كوع اليسرى ، وقد روى أن التكنير مع رفع اليدين (٢) ومع استقرارهما (١) ومع الإرسال (٥) فسكل ذلك لاحرج فيه وأراه بالإرسال أليق فإنه كلمة العقد ، ووضع إحدى اليدين على الأحرى في صورة العقد ومبدؤه الإرسال وآخره الوصع . ومبدأ التكبير الالف وآخره الراء فيليق مراعاة التطابق بين الفعل والعقد ، وأمارفع اليد فسكالمقدمة لهده البداية . ثم لاينبغي أن يرفع يديه إلى قدام رفعا عند التكبير ولا يردهما إلى خلف منكبيه ولا ينفضهما عن يمين وشمال نفضا اذا فرغ من التكبير ويرسلهما إرسالا خفيفا رفيقا ويستأنف وضعاليمين علىالشمال بمدالإرسال، وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم «كان إذا كد أرسل يديه وإذا أراد أن يقرأ وضع اليمني على اليسرى (٦) ، فإن صبح هذا فهو أولى بمباذكرناه . وأما التكبير فينبغي أن يضم الهباء من قوله , الله ، صمة حفيفة منغير مبالغة ولايدخل بين الهاء والالف شعه الواو ، وذلك يتساق إليه بالمبالغة : ولايدخل بين باء أكبر ورائه ألما ، كأنه بغول و أكبار ، ويجزم راء التكبير ولا يضمها فهذه هيئة التكبير وما معه

#### القرر اءة

م يبتدى بدعاء الاستفتاح وحسن أن يقول عقب قوله الله أكبر . الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرا وسبحان

<sup>(</sup>۱) حدیث « رمع الیدین لمل حدو المكبی » وورد « لمل شجمة أذنیه » وورد « لمل رموس أذنیه » مته ق علیه می مدیث ابن عمر بالله فظ الأول وأبو داود می حدیث وائل بن حجر إسناد صعیف هلمی شجمة أدنیه » ولمسلم من حدیث مالك بی المویرت و فروع أذنیه » (۲) حدیث (۲) حدیث الأصابع عند الافتة ح » و قمل «صمها » وقال عطاء وا بن خزیمة من حدیث أبی هریر والیه ی دولم بفرج بین آسا بعه و لم یضمها » و لم أجد التصریح بضم الأصابع (۳) حدیث الكیرمعروم الیدین أخرجه البحاری من حدیث ابن عمر « كان یرفیمیدیه مع التسکیر » (٤) حدیث التسکیر مع استقرار الیدین أی مرفوعة بن أخرجه مسلم می حدیث ابن عمر « كان لمذا قام لمل الصلاة رفع بدیه حتی یكوما حذو منكریه ثم كبر » زاد أبو داود « و ما كذلك » (ه) حدیث التسکیر مع الفایة تدریم بدیه حتی هوای در این من ابتداء التسکیر مع الإرسال البدین » أخرجه أبو داود می حدیث الدیک فیكلمه « حتی » التی عی لفنایة تدل بالمه علی علی ماذكره أی من ابتداء التسکیر مع الإرسال (۲) « كان لمذاكبر أرسل بدیه فإدا أراد أن یقرأ وسع الیمی علی البسری » أخرجه الطبرای می حدیث معاذ بإساد صدیف

الله بكرة وأصيلا (١) وحهت وجهى .. إلى قوله .. وأنا من المسلمين (٢) ، ثم يقول و سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك (٣) ، ليكون جامعا بين متفرقات ما ورد فى الآخبار . وإن كان خلف الإمام اختصر إن لم يكن للإمام سكتة طويلة يقرأ فيها ثم يقول و أعوذ بالله من الشيطان الرجم و ثم يقرأ الفاتحة يبتدئ فيها و و بسم الله الرحمن الرحيم و بتهام تشديداتها وحروفها ويجتهد فى الفرق بين الصاد والظاء ويقول و آمين ، فى آخر الفاتحة و يمدّها مدًا ، ولا يصل و آمين ، بقوله و ولا الصالين ، وصلا . ويجهر بالقراءة فى الصبح والمغرب والعشاء إلا أن يكون مأموما ، ويجهر بالتأمين . ثم يقرأ السورة أوقدر ثملات آيات من القرآن فا في في في في أو لا يصل آخر السورة بتكبير الهوى بأن يفصل بينهما بقدر قوله و سبحان الله ، ويقرأ فى الصبح من السور الطوال من المفصل وفى المغرب من قصاره ، وفى الظهر والعصر والعشاء نحو ﴿ والسماء ذات البروج ﴾ وما قاربها . وفى الصبح فى السفر ﴿ قل ياأيها الكافرون وقل هو الله أحد ﴾ وكدلك فى ركعتى الفجر والطواف والتحية وهو فى جميع ذلك مستديم للقيام ووضع اليدين كما وصفنا فى أول الصلاة .

## الركوع ولواحقه

ثم يركع ويراعى فيه أمورا وهو أن يكبر للركوع وأن يرفع يديه مع تكبيرة الركوع وأن يمد التكبير مدًا إلى الانتهاء إلى الركوع وأن يضع راحتيه على ركبتيه في الركوع وأصابعه منشورة موحهة بحو القبلة على طول الساق وأن ينصب ركبتيه ولا يثنيهما وأن يمد طهره مستويا وأن يكون عنقه ورأسه مستويين مع ظهره كالصفيحة الواحدة لايكون رأسه أخفض ولا أرفع وأن يحافي مرفقيه عن حنبيه وتضم المرأة مرفقيها إلى حنبيها وأن يقول وسبحان ربى العطيم ، ثلاثا والزيادة إلى السبعه وإلى العشرة حسن ، إن لم يكن إماما ، ثم يرتفع من الركوع إلى القيام ويرفع يديه ويقول وسمع الله لمن حده ، ويطمئن في الاعتدال ويقول و ربنا لك الحمد مل السموات ومل الأرض ومل ما شدت من شي عده ، ولا يطول هذا القيام إلا في صلاة التسبيح والكسوف والصبح .

#### السجود

ثم يهوى إلى السجود مكبرا فيضع ركبتيه على الأرض ويضع جبهته وأنفه وكفيه مكشوفة ويكبر عند الهوى ولا يرفع يديه فى غير الركوع ، وينبغى أن يكون أوّل مايقع منه على الأرض ركبتاه وأن يضع بعدهما يديه ثم يضع بعدهما وجهه وأن يضع جبهته وأنفه على الأرض وأن يحافى مرفقيه عن جنبيه : ولاتفعل المرأة ذلك. وأن يكون فى سحوده مخويا على الأرض. ولا تكون المرأة خلك ، وأن يكون فى سحوده مخويا على الأرض. ولا تكون المرأة مخوية ،

<sup>(</sup>۱) حدیث « أنه یقول بعد قوله الله أكبر : الله أكبر كبيرا والحمد لله كذیرا و سنجان الله لكرة وأصبیلا » أخر حسه مسلم من حدیث ان عمر قال « بینا نحن نصلی مع وسوله الله صلی الله علیه وسلم اذ قال رحل من القرم الله أكبر كبيرا . . الحدیث » أخرجه أبو داود وانن ماجه من حدیث جبیر بن معلم « أنه رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی صلاة قال : الله أكبر كبيراً . . . الحدیث » (۲) حدیث « دعاء الاستمتاح وجهت وجهی . . . الحدیث » آخرجه مسلم من حدیث علی

<sup>(</sup>٣) حديث « سحالك الهم ومجمدك .. الحديث » فى الاستغناح أيضا أخرجه أبو داود والترمدى والحاكم وصححه من حديث عائشة وضفه الترمذي والدارتطي ورواه مسلم موقوفا على عمر وعنداا بربهتي من حديث جابر الجم بين «وجهت» وبين « سنحانك اللهم »

<sup>(</sup>٤) حديث « القوت فى الصبح بالسكلمات المأثورة » أخرجه البيهتي من حديث ان عباس « كان النبي صلى الله عليه وسلم يقت فى صلاة الصبح وفى وتر البيل بهؤلاء السكلمات : "لهم اهدنى فيس هسديت . . . الحديث » أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه و مسائى من حديث الحسن « أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه هؤلاء السكلمات يقولهن فى الوتر» ولمسناده صحيح

والتخوية: رفع المطن عن الفخدين والتفريج بين الركبتين. وأن يضع يديه على الارض حداء منكبيه ولايفترج بين أصابعهما بل يضمهما ويضم الإبهام إليهما ، وإن لم يضم الإبهام فلا بأس ، ولا يفترش ذراعيه على الارض كا يفترش الكلب (۱) فإنه منهى عنه . وأن يقول . سبحان ربى الأعلى ، ثلاثا فان زاد فحسن إلا أن يكون إماما . ثم يرفع من السجود فيطمئن جالسا معتدلا فيرفع رأسه مكبرا ويحلس على رجله اليسرى وينصب قدمه اليني ويضع يديه على فخذيه والاصابع منشورة ولا يتكلف صمها ولا تفريجها . ويقول . رب اغفر لى وارحنى وارزقني وأهدنى واجبرنى وعافنى واعف عنى ، ولا يطول هذه الجلسة إلا فى سجود التسبيح . ويأتى بالسجدة الثانية كذلك ويستوى منها جالسا جلسة خفيفة للاستراحة فى كل ركعة لا تشهد عقيبها ، ثم يقوم فيضع اليد على الارض ولا يقدم إحدى رجليه فى حال الارتفاع ويمد التكبير عنى يستغرق ما بين وسط ارتفاعه من القعود إلى وسط ارتفاعه إلى القيام ، وراء وأكبر، عند اعباده على اليد للقيام ، وراء وأكبر، بحيث تكون الهاء من قوله و الله ، عند استوائه جالسا ؛ وكاف وأكبر، عند اعباده على اليد للقيام ، وراء وأكبر، في وسط ارتفاعه إلى القيام ويبتدئ فى وسط ارتفاعه إلى القيام حتى يقع التكبير فى وسط انتقاله ولا يخلى عنه إلا طرفاه وهو أقرب إلى التعميم ، ويصلى الركعة الثانية كالأولى ويعيد التعوذ كالابتداء .

#### التشهــــد

ثم يتشهد فى الركمة الثانية التشهد الآول . ثم يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويضع يده البمنى على فحده المينى ويقبض أصابعه البينى إلا المسبحة ، ولا بأس بارسال الإبهام أيضا ، ويشير بمسبحة بمناه وحدها عد قوله ولا الله المنافر ويخلس فى هذا التشهد على رجله اليسرى كا بين السجد تين . وفى التشهد الآخير يستكمل المناع المأثور (٢) بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسننه كسنن التشهد الآول لكن يجلس فى الآخير على وركم الآيسر ، لأنه ليس مستوفزا للقيام بل هو مستقر ، ويضجع رحله اليسرى عارجة من تحته وينصب الميني ويضع رأس الإبهام إلى جهة القبلة إن لم يشق عليه . ثم يقول و السلام عليكم ورحمة الله ، وياتفت يمينا بحيث يرى خدم وينوى بالسلام من على يمينه الملائكة والمسلمين فى الأولى ، وينوى مثل ذلك فى الثانية . ويحزم التسليم (٢) ولا يمده وينوى بالسلام من على يمينه الملائكة والمسلمين فى الأولى ، وينوى مثل ذلك فى الثانية . ويحزم التسليم (٢) ولا يمده وينوى الإمام الإمامة لينال الفضل فان لم ينو صحت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء ونالوا فضل الجاحة ، ويسر بدعاء الاستفتاح والتموذ كالمنفرد ، ويجهر بالفاتحة والسورة فى جميع الصبح وأولي العشاء والمغرب . وكذلك المنفرد ، ويجهر بقوله و آمين ، فى الصلاة الجهرية وكذلك المأموم الفاتحة فى الجهرية فى هذه السكتة ليتمكن من الاسمت عند والمام . ولا يقرأ المأموم السور فى الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام . ويقول الإمام وعول الإمام وكوع وكذا المأموم . ولا يزيد الإمام على الثلاث فى تسبيحات الركوع وكذا المأموم . ولا يزيد الإمام على الثلاث فى تسبيحات الركوع والسجود ، ولا يزيد الإمام على الثلاث فى تسبيحات الركوع والسجود ، ولا يزيد الإمام على الثلاث فى تسبيحات الركوع والسجود ، ولا يزيد الإمام . ولا يقرأ المأموم والسجود ، ولا يزيد الإمام على الثلاث فى تسبيحات الركوع وكذا المأموم . ولا يزيد الإمام على الثلاث فى تسبيحات الركوع والسجود ، ولا يزيد الإمام على الثلاث فى تسبيحات الركوع والسجود ، ولا يزيد ولا يقرأ المأموم ولا يزيد الإمام على الثلاث فى تسبيحات الركوع والمنافرة ولا يورد ولا يقرأ المأموم السور فى الجهرية ولا يؤل المنافرة المؤلود ولا يزيد الإمام على الثلاث فى تسبيحات الركوع والمنافرة المؤلود ولا يورد الإمام على الثلاث في المورد في المورد فى الميمود في المورد في الميام المورد في المؤلود ولا

<sup>(</sup>۱) حديث « النهى عن أن يمرش ذراعيه على الأرضكا يفرش السكات » متفق عليه من حديث أنس (۲) حديث «الدعاء المسأور بعد التشهد » أحرجه مسلم من حديث على في دعاء الاستمتاح قال « ثم يكرن من آخر ما يقول بين التشهد والقسلم : اللهم اعفر لى ماقدمت .. الحديث» وفي العمرة وفي المات على من حديث المنه « لذا تشهد أحدكم فليستمذ طلة من أربع : من عذات جهم . . الحديث وفي وفي البات غير دلك جيمها في الأصل (٣) حديث إ « حرم السلام سنة » أخرجه أبو داود والترمدي من حديث أبي هريمة وفال حسن صحيح وضعه ابن القطان .

في التشهد الاول بعد قوله و اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، ويقتصر في الركعتين الاخيرتين على الفاتحة ولا يطول على القوم ولا يزيد على دعائه في التشهد الا خير على قدر التشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينوى عند السلام: السلام على القوم والملائدكة . وينوى القوم بتسليمهم جوابه ويثبت الإمام ساعة حتى يفرغ الناس من السلام ويقبل على الناس بوجهه . والأولى أن يثبت إن كان خلف الرجال نساء لينصر فن قبله ، ولا يقوم واحد من القوم حتى يقوم . وينصر في الإمام حيث يشاء عن يمينه وشماله واليمين أحب إلى . ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت العبح بل يقول و اللهم اهدنا ، ويجهر به ويؤمن القوم ويرفعون أيديهم حذاء الصدور ، ويمسح لوجه عند ختم الدعاء . لحديث نقل فيه ، وإلا فالقياس أن لا يرفع اليدكا في آخر التشهد .

### المنهيات

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفن فى الصلاة والصفد وقد ذكرناهما وعن الإفعاء (١) وعن السدل (٢) والكفت (٣) وعن المواصلة (١) وعن المواصلة (١) وعن صلاة الحاقى (٧) والحاقب (٨) والحازق (١) وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلئم (١) وهو ستر الوجه . أما الإقعاء : فهو عند أهل اللغة أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه ويحمل يديه على الأرض كالمكلب . وعند أهل الحديث أن يجلس على ساقيه جائياوليس على الأرض منه إلا رءوس أصابع الرجلين والركبتين . وأما السدل : فمذهب أهل الحديث فيه أن يلتحف بثوبه ويدخل بديه منداخل فيركع ويسجد كذلك . وكانهذا فعل اليهودف صلاتهم فنهواعن النشه بهم . والقميص في معناه فلا ينبغي أن يركع ويسجد ويداه في بدن القميص . وقيل معناه أن يضع وسطالإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . والأقل أقرب . وأما الكف فهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود . وقد يكون الكف في شعر الرأس فلا يصلين وهو عاقص شعره والنهى للرجال . وفي الحديث دأمرت

<sup>(</sup>١) حديث « النهي عن الإقماء » أخرج المرمذي وابن ماجه من حديث على نسنه ضميف « لايقم بين السجدتين » ومسلم من حديث عائشة «كان ينهي عن عقبة الشيطار » والحاكم منحديث سمرة وصححه « نهى عن الإماء » ﴿ (٢) حديث هنهي عن السدل في الصلاة » أخرجه أبو داود والترمدي والحاكم وصححه من حديث أبي مريرة ﴿ ٣) حديث ﴿ النهي عن السكفت في المملاة » منفي عليه من حديث الناعباس « أحرانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سدة أعظم و لانكه تشعر أ و لا ثو با » ( 1 ) حديث «النهى عن الاختصار » أخرحه أمو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هر يرةوهو متفق عليه بلفظ « نهي أن يعملي الرجل مختصراً » (٥) حديث « النهى عن الصاب فى الصلاة » أخرجه أنو داود والنسائى من حديث ان عمر بإسناد صحيح (٦) حديث ه النهى عن المواسلة » عزاء رزين لملى الترمذي و لم أجد، عنده ، وقد فسره الفرالي بوصل القراءة بالتسكيير ووصل القراءة بالركوع وغير ذلك . وقد روى أبو داود والترمذي وحسه وابن ماجه من حديث سمرة « سكنتان حفظتهما عن رسول الله صلىاللةعليه وسلم لمذا دخل في صلاته : لذا فرع من قراءته ولمذا فرغ منقراءة القرآن» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة « كان يسكت بن النسكمير والثقراءة لمسكانة .. ألحديث » ﴿ (٧) حديث «النهي عن صلاة الحاقن» أخرجه ابن ماجه والدارقطي منحديث أبيأمامة أن رسول الله صلى الله عليه و لم نهي أن يصلي الرجل وهو حاق » وأنو داود من حديث أبي هريرة « لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاتن » وله وللترمذي وحسنه نحوه من حديث توبان ومسلم من حديث عائشة « لاصلاة بمحضرة طمام ولا وهو يدافعه الأخبئان » (٨) حديث «النهي عن صلاة الحاقب » لم أجده بهذا اللفظ وقسره المصنف تدما للأزهري بمدافعة الغالط وفيه حديث عائشة الذي قبل هدا ﴿ ﴿ ﴾ حدث ﴿ النهى عن سلاة الحازق »عرام رزين لمل الترمدي ولم أجدم عنده والذي ه كره أسحاب العريب حديث « لا راى لحارق » وهو صاحب الخف الصيق » (١٠) حديث « النهي عن التلثم في الصلاء » أخرَجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي حريرة بسند حسن « نهي أن يعطي الرجل قاء في العدلاء » رواء الحاكم وصعحه قال الحطابي هو التلم على الأفواء

أن أسجد على سبعة أعضاء ولاأكفت شعرا ولا ثوبا (١) ، وكره أحمد بن حنبل رضى الله عنه أن يأتور فوق القميص في الصلاة ورآمه ن الكفت ، وأما الاختصار : فان يضع يديه على خاصرتيه . وأما الصلب فأن يضع يديه على عاصرتيه في القيام ويحافي بين عضديه في القيام . وأما المواصلة : فهى خسة ؛ اثنان على الإمام أن لا يصل قراء ته بتسليمه ، وواحدة بينهما أن القيام ويحافي الإمام ولا تسليمه بتسليمه ، وواحدة بينهما أن لا يصل تسليمة الثانية وليفصل بينهما وأما الحاقن : فن البول ، والحاقب : من الغائط . والحازق : لا يصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية وليفصل بينهما وأما الحاقن : فن البول ، والحاقب : من الغائط . والحازق : وسلم د إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدموا بالعشاء إلا أن يضيق الوقت أويكون ساكن القلب (٢) ، وفي الخبر وسلم د إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدموا بالعشاء إلا أن يضيق الوقت أويكون ساكن القلب (٢) ، وفي الخبر ولا يدخل أحدكم الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدكم وهو غضبان (٢) ، وقال الحسن : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة أسرع . وفي الحديث ، سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان : الرعاف والنعاس والوسوسة والتثاقب والحكاك والالتفات والعبث بالشيء (٤) ، وزاد بعضهم د السهووالشك ، وقال بعض السلف : أوبعة في والتناقب والحماء النعام وجهه (٢) أو يضع إحدى كفيه على الاخرى يدخلهما بين فخذيه في الركوع (١) ، وقال بعض الصحابة رضى الله عنهم : كان نفعل ذلك فنهينا عنه . ويكره أيضا أن ينفخ في الارض عند السجود للتنظيف وأن يسترى الحصى بيده فإنها أفعال مستغنى عنها ولا يرفع إحدى قدميه فيضه ها على غذه ولا يستند في فيامه إلى حائط فإن استند بحيث لوسل ذلك الحائط لسقط فالاظهر بطلان صلاته والله أعلى .

## تمييز الفرائض والسنن

جملة ماذكر يشتمل على فرائض وسنن وآداب وهيئات بما ينبغى لمريد طريق الآخرة أن يراعى جميعها . فالفرض من جملتها اثنتا عشرة حصلة : النية والتكبير والقيام والفاتحة ، والانحناء فى الركوع إلى أن تنال راحتاه ركبتيه مع الطمأنينة والاعتدال عنه قائما ، والسجود مع الطمأنية ولا يجب وضع اليدين والاعتدال عنه قاعدا ، والجلوس للتشهد الآخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والسلام الآول . فأمانية الخروج فلا تجب وماعدا هذا فليس بواجب بل هي سنن وهيئات فيها وفى الفرائض : أما السنن فن الافعال أربعة : رفع اليدين فى تكبيرة الإحرام وعند الموى إلى الركوع وعند الارتفاع إلى القيام ، والجلسة للتشهد الاول . فأما ماذكرناه من كيفية

<sup>(</sup>١) حديث « أمرب ان اسجد على سبعة أعضاء ولا اكمت شعرا ولا ثوبا » متَّاق عليه من حديث ا بن عسـاس

<sup>(</sup>۲) حدیث « لمدا حصر المشاء وأقیمت الصلاة فابد، وا بالمثاء » متعق علیه من حدیث ابن عمر وعائمة (۳) حدیث و لا یدخل أحدکم الملاة وهو مقطب ولا یصایی أحدکم وهو عضبان » لم أجده (٤) حدیث و سامة أشیاء می الشیطان فی المصلاة : الرعاف والمعاس والوسوسة والتثاؤب والالتعات » وزاد بعضهم « السهو والشك » اخرجه البرمذی من روایة عدی بن الهت عابیه عن جده فد كر منها الرعاف والنهاس والشاؤب وزاد ثلاثة أخری وقال حدیث عرب ولمسلم می حدیث عثمان بن أبی الماس و بارسول الله لماناله لمان المدیث عرب ولمسلم می حدیث عثمان بن أبی المسیطان من صلاة أحدکم والمشیطان قد حال بیبی و بس صلای الحدیث » والمتخاری می حدیث عائمة فی الااتعات فی الصلاة مواخر الماس علیه صلانه حتی لا یدری کم صلی (۵) حدیث و النهی عن تشدك الأماس » أحرجه أحد وابن حبان والحاکم وصحیحه می حدیث آبی هر برة و ابو داود والترمدی و ابن ماجه و ابن حبان محوم من حدیث کس بن عجره (۲) حدیث و النهی عی التعلیق فی عی ستر الوجه أخرجه أبو داود و ابن ماجه و الحاکم وصحیحه من حدیث آبی هر برة و النهی عی التعلیق فی عی ستر الوجه أخرجه أبو داود و ابن ماجه و الحاکم وصحیحه من حدیث آبی هر برة و النهی عی التعلیق فی الرکوع » متعق هایه من حدیث سعد بن ابی وقاس : کنا نهمه فنهینا عنه و امرنا ان نضع الأیدی علی الرکوع » متعق هایه من حدیث سعد بن ابی وقاس : کنا نهمه فنهینا عنه و امرنا ان نضع الأیدی علی الرکو

نشرالاصابع وحدّ رفعها فهي هيئات تابعة لهذهالسنة ، والتورك والافتراش هيئات تابعة للجلسة والإطراق وترك الالتفات هيئات للقيام وتحسين صورته ، وجلسة الاستراحة لم نعدّها من أصول السنة في الافعال لانم اكالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام لانها ليست مقصودة فينفسها ولذلك لم تفرد بذكر . وأماالسنن من الأذكار فدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم قوله . آمين ، فإنه سنة مؤكدة ثم قراءة السورة ثم تكبيرات الانتقالات ، ثم الذكر في الركوع والسجود والاعتدال عنهما ، ثم التسهد الاؤل والصلاة فيه على النبي صلىالله عليهوسلم ، ثم الدعاءفي آخر، التشهد الاخير ، ثمالتسليمةالثانيةو إن جمعناهاني اسمالسنةفلهادرجات متفاوتة إذتجبر أربعة منها بسجودالسهو . وأمام الانعال فواحدة : وهي الحلسة الاولى للتشهد الاول فإنها مؤثرة في تيب نظم الصلاة في أعين الناظرين حتى يعرف بها أسار باعية أم لا بحلاف رفع اليدين فإنه لا يؤثر في تغيير النظم فعبر عن ذلك ما لبعض . وقيل الا بعاض تجبر بالسجود : وأما الاذكار ف كلها لاتقتضى سجود السهو إلاثلاثة : القنوت والتشهد الاؤل والصلاة على الني صلى اللهعليه وسلم فيه ، بخلاف تكبيرات الانتقالاتوأذكار الركوع والسجود والاعتدال عنهما ، لأنّ الركوع والسجود في صورتهما مخالفان للعادة ويحصل بهما معنى العبادة مع السكوت عن الآذكار وعن تكبيرات الانتقالات فعدم تلك الآذكار لاتغير صورة العبادة . وأما الجلسة للتشهد الاوّل ففعل معتاد وما زيدت إلا للتشهد فتركها ظَاهر التأثير . وأما دعاء الاستفتاح والسورة فتركهما لا يؤثر مع أنّ القيام صارمعمورا بالفاتحة وبميزا عنْ العادة بها ، وكذلك الدعاء في التشهد الآخير والقنوت أبعد مايجد بالسحود ولكن شرع مدّ الاعتدال في الصبح لأجله فسكان كلد جُلمة الاستراحة إذ صارت بالمدّ مع التشهد جلسه للتشهد الأول. فبق هذا قياما ممدودا معتادا ليس فيه ذكر واجب وفي الممدود احتراز عن غير الصبح وفي خلَّوه عن ذكر واجب احتراز عن أصل القيام في الصلاة \* فإن قلت : تمييز السنن عن الفرائض معقول إذ تفوت الصحة بفوت الفرض دون السنة ويتوجه العقاب به دونها فأما تمييز سنة عنسنة والـكل مأمور به على سبيل الاستحباب ولا عقاب في ترك الكل والثواب موجود على الكل ف معناه ؟ فاعلم أنّ اشتراكهما في الثواب والعقاب والاستحباب لا يرفع تفاوتهما ، ولنكشف ذلك لك بمثال : وهو أنّ الإنسان لا يكون إنسانا موجودا كاملا إلا بمعي باطن وأعضاء ظاهرة ، فالمعني الباطن هو الحياة والروح ، والظاهر أجسام أعضائه . ثم بعض تلك الاعضاء ينعدم الإنسان بعدمها كالقلب والكبد والدماغ ، وكل عضو تفوت الحياة بفواته ، وبعضها لا تفوت بها الحياة ولكن يفوت بها مقاصد الحياة كالعين واليد والرجل واللسان ، وبعضها لا يفوت بها الحياة ولا مقاصدها ولكن يفوت بها الحسن كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون ، ونعضها لا يفوت بها أصل الجمال ولكن كماله كاستقواس الحاجبين وسواد شعر اللحية والاهداب وتناسب خلقة الاعضاء وامتزاج الحمرة بالىياض فى اللون فهذه درجات متفاوتة ؛ فكذلك العبادة صورة صورها الشرع وتعبدنا باكتسابها فروحها وحياتها الباطنة الخشوع والنية وحضور القلب والإخلاص لكا سيأتى ـ ونحن الآن فى أجزائها الظاهرة فالركوع والسجود والقيام وسائر الاركان تجرى منها مجرى القلب والرأس والكبد إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها . والسنن التي ذكر ناها من رفع اليدين ودعاء الاستفتاح والتشهد الأوّل تجرى منها مجرى اليدين والعينين والرجلين ولاتفوت الصحة نفواتهاكما لاتفوت الحياة بفوات هذه الاعضاء ولكن يصير الشخص بسبب فواتها مشؤه الخلقة مذموما غر مرغوب فيه ، فكذلك من اقتصر على أقل ما يجرى من الصلاة كان كن أهدى إلى ملك من الملوك عبدا حيا مقطوع الاطراف . وأما الهيئات وهي ماوراء السنن فتجرى مجرى أسباب الحسن من الحاجبينواللحية والاهداب

وحسن اللون ، وأما وظائف الآذكار في تلك السنن فهي مكملات للحسن كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية وغيرهما . فالصلاة عندك قربة وتحفة تتقرّب بها إلى حضرة ملك الملوك كوصيفة يهديها طالب القربة من السلاطين إليهم وهذه التحفة تعرض على الله عز وجل . ثم ترد عليك يوم العرض الآكبر فإليك الحيرة في تحسين صورتها وتقبيحها . فإن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها . ولا ينبغي أن يكون حطك من بمارسة الفقه أن يتميز لك السنة عن الفرض فلا يعلق بفهمك من أوصاف السنة إلا أنه يجوز تركها فتتركها فإن ذلك يضاهي قول الطبيب : إن فقء العين لا يبطل وجود الإنسان ولكن يحرجه عن أن يصدق رجاء المتقرب في قبول السلطان إذا أخرجه في معرض الهدية . فهكذا ينبغي أن تفهم مراتب السنن والهيئات والآداب ، فكل صلاة لم يتم الإنسان ركوعها وسجودها فهي الحصم الأول على صاحبها تقول : ضيعك الله كما ضيعتني . فطالع الآخبار التي أوردناها في كمال أركان الصلاة ليظهر اك وقعها .

#### الباب الثالث: في الشروط الباطنة من أعمال القلب

وانذكر فى هذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب . تم تذكر المعانى الباطنة وحدودها وأسبابها وعلاحها . ثم لمدكر تفصيل ماينبغى أن يحضر فى كل ركن من أركان الصلاة لتكون صالحة لراد الآخرة .

## بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب

اعلم أن أدلة ذلك كثيرة فن ذلك قوله تعالى ﴿ أفم الصلاة لذكرى ﴾ وظاهر الأمر الوحوب ، والغفلة تضاد للدكر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مقيا للصلاة لذكره ؟ وقوله تعالى ( ولا تكن من الغافلين ) نهى وظاهره التحريم وقوله عز وجل ( حتى تعلموا ما تقولون ) تعليل لنهى السكران وهو مطرد فى الغافل المستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدنيا وقوله صلى الله عليه وسلم ، إنما الصلاة تمسكن وتواضع ، حصر بالألف واللام وكلمة ، إنما ، للتحقيق والتوكيد ، وقد فهم الفقهاء من قوله عليه السلام ، إنما الشفعة فيما لم يقصر ، الحصروالاثبات والمنى ، وقوله صلى الله عليه وسلم ، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا ، وصلاة الغافل وقال صلى الله عليه وسلم ، كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب (۱) ، وماأراد به إلا الغافل وقال صلى الله عليه وسلم ( ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها (۱۲) والتحقيق فيه أن المصلى مناج ربه عز وجل (۱۲) ، كا ورد به الخبر والكلام مع الغفلة ليس بعناجاة ألبتة ، وبيانه أن الزكاة إن غفل الإنسان عنها مثلا ربه عز وجل (۱۲) ، كا ورد به الخبر والكلام مع الغفلة بيس بعناجاة ألبتة ، وبيانه أن الزكاة إن غفل الإنسان عله المشيطان عدو الله ، فلا يبعد أن يحصل مها مقصود مع الغفلة ، وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى الذى هو آلة للشيطان عدو الله ، فلا يبعد أن يحصل مها مقصود مع الغفلة ، وكذلك الحج أفعاله شاقة شديدة وفيه من المجاهدة ما يحضل به

#### الباب الثالث

(۱) حديث ه كم من قائم حطه من صلاته التمب والنصب » أحرجه النسائى من حديث أنى هريرة « رَبْ قائم ليس له من قيامه لالا السهر » ولأحمد « رَبْ قائم حصه من صلاته السهن » وإسناده حسن .

(۲) حدیث « لیس للصد من سلاته إلا ما عقل » لم أجده صرفوعا رروی عجد بن نصر المروزی فی کناب الصلاة مسروایة مثمان ابن أنی دهرش مسلا «لایقیل الله من عبد عملا حتی یشهد قله مع بدئه » ورواه أبو منصور الدیلمی فی مسند الفردوس من حدیث أبی ابن کمب ولاین المبارك فی الرهد موقوقا علی عمار لایکتب للرحل من صلاته ماسها عنه

(٣) حدث « المصلى يناجى ربه » متمق عليه من حديث أنس

الإيلام كان القلب حاضراً مع أفعاله أو لم يكن ؟ أما الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وججود وقيام وقعود ، فأما الذكر فإنه مجاورة ومناجاةمع الله عز وحل فأما أنّ يكونالمقصودمنه كونه-حطابا ومحاورة أو المقصود منه الحروف والاصوات. إمتحاناً للسان بالعمل كما تمتحن المصدة والفرج بالإمساك في الصوم ، وكما يمتحن البيدن بمشاق الحمح ، ويمتحن بمشقة إخراج الزكاة وافتطاع المال المعشوق . ولا شلك أن هذا القسم باطــل فان تحريك اللسان بالهذبان ما أخفه على الغافل فليس فيه امتحان من حيث أنه عمل بل المقصود الحروف من حيث أنه نطق ، ولا يكون نطقا إلا إذا أعرب عما في الضميرولا يكون معريا إلا بحضورالقلب، فأى سؤال في قوله (إهدناالصراط المستقيم ) إذا كان القلب غافلا ؟ وإذا لم يقصدكونه تضرعا ودعاء فأى مشقة في تحريك اللسان به مع الغيفلة لاسيا بعد الاعتياد ؟ هدا حكم الاذكار بل أفول لو حلف الإنسان وقال : لاشكرنّ فلاما وأثنى عليه وأسأله حاجة ؛ ثم جرت الألفاظ الدالةعلى هذه المعانى على لسانه في النوم لم يبر في يمينه ، ولو جرت على لسانه في ظلمة وذلك الإنسان حاضر وهو لايعرف حضوره ولا يراه لايصير بارآ في بمينه إذ لايكوں كلامه خطاباً ونطقا معه مالم يكن هوحاضرا في قلبه ، فلوكانت تجرى هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه في بياض النهار غاهل لكونه مستغرق الهم بفكر من الافكار ولم يكن له قصد توجيه الخطاب اليه عند نطقه لم يصر بارآ في يمينه . ولا شك أن المقصود من القراءة والآذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء ، والمخاطب هو الله عز وجل وقلبه بحجاب الغفلة محجوب عنه فسلا يراه ولا يشاهده يل هو غافل عن المحاطب ولسانه يتحرك بحكم العادة فما أبعد هدا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل القلب وتجديد ذكر الله عزوحل ورسوخ عقدالإيمان به ١ هذاحكم القراءةوالذكر . وبالحملة فهذه الخاصية لاسبيل إلى إنكارها فى النطق وتمييزها عن الفعل . وأما الركوع والسجود فالمقصود بهما التعظيم قطعا ولو جاز أن يكون معظا لله عز وجل بفعله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظا لصنم موضوع بين يديه وهو غافل عنه، أويكون معظما للحائط الذي بينيديه وهو غافل عنه ، وإذاحرج عن كونه تعظيماً لم يبق[لا محرد حركة الظهر والرأس وايس فيه من المشقة ما يقصد الامتحان به ، ثم يجعله عماد الدين والفاصل بين الكفر والإسلام ويقدم على الحسج وسائر العبادات ويجب القتل بسبب تركه على الخصوص ، وما أرى أن هذه العظمة كلها للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف اليها مقصود المناجاة فان ذلك يتقدم على الصوم والزكاة والحج وغيره بل الضحايا والقرابين التي هي مجاهدة للنفس بتنقيص المال قال الله تعمالي ( ان ينال الله لحومها ولا دماؤها والكن يناله التقوى ممنكم ) أى الصفة التي استولت على القلب حتى حملته على امتشال الاوامر هي المطاوبة فكيف الامر في الصلاة ولا أرب في أفعالها ؟ فهذا ما يدل من حيث المعنى على اشتراط حضور القلب \* فان قلت : إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا في صحتها خالفت إجماع الفقهاء فأنهسم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير ؟ فاعلم أنه قد تقدم في كتاب العلم : أن الفقهاء لا يتصرفون في الباطن و لايشقون عن القلوب ولا في طريق الآخرة بل يبنون أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح؛ وظاهر الاعمال كاف لسقوط القتل وتعزير السلطان؛ فأما أنه ينفع في الآخرة فليس هذا من حدود الفقه على أنه لا يمكن أن يدعي الإجماع. ففد نقل عن بشر بن الحارث فيها رواه عنه أبو طالب المسكى عن سفيان الثورى أنه قال : من لم يخشع فسدت صلاته وروى عن الحسن أنه قال : كل صلاة لايحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له . وروى أيضا مسندا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

« إن العبد ليصل الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل (١) منها » وهـذا لو نقل عن غيره لجعل مذهبا فكيف لايتمسك به ؟ وقال عبد الواحد بن زيد: أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ، فجمله إجماعا ، وما نقل من هذا الجذس عن الفقهاء المتورّعين وعن علماء الآخرة أكثرمن أنيحصى . والحق الرجوع إلىأدلة الشرع والاخبار ، والآثار ظاهرة في هذا الشرط إلا أن مقام الفتوىڧالتكليف الظاهر يتقدر بقدر قصور الخلق . فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب في جميع العملاة فان ذلك يعجز عنه كل البشر إلا الأفلبن وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مرد" له إلا أن يشترط منهما يطلق عليه الاسم ولو في اللحطة الواحدة ، وأولى اللحظات به لحظة التكبير فاقتصرنا على التكليف بذلك . وعن معذلك نرجو أن لا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية . فانه على الجملة أقدم على العمل ظاهرا وأحضر القلب لحظة . وكيف لا والذى صلى مع الحدث ناسيا صلاته باطلة عند الله تعالى ولكن له أجر ما بحسب فعله وعلى قدر قصوره وعدره، ومع هذا الرحاء فيخشى أن يكون حاله أشد من حال التارك وكيف لاوالذي يحضر المندمة ويتهاون بالحضرة ويتكلم بكلام الغافل المستحقر أشبد حالا من الذي يعرض عن الحندمة ؟ وإذا تعارض أسباب الحوف والرجاء وصار الامر مخطرا في نفسه فاليك الحيرة بعده في الاحتياط والتساهل.ومعهذا فلا مطمع في عنالفة الفقهاء ميها أفتوا به من الصحة مع الغفلة فان ذلكمن ضرورة الفتوى ـ كما سبق التقبيه عليه ـ ومن عرف سر الصلاة علم أن الغفلة تضادها . ولكن قد ذكرنا في باب الفرق بين العلم الباطن والظاهر في كتاب قواعدالعقائد أن قصور الخلق أحد الاسباب المانعة عن التصريح بكل ما ينكشف من أسرار الشرع . فلنقتصر على هدا القدر من البحث فان فيه مقنما للمريد الطالب لطريق الآخرة . وأما المجادل المشغب فلسنا نقصد مخاطبته الآنوحاصل الكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة وأن أقل ما يبتى به رمق الروح الحضور عند التكبير. فالنقصان منه هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في أجزاء الصلاة . وكم من حي لا حراك به قريب من ميت ؟ فصلاة الغافل فى جميعها إلا عند التكبيركشل حي لاحراك به نسأل الله حسن العون

## بيان المعانى الباطنة التي تتم بها حياة الصدلاة

إعلم أن هذه المعانى تسكئر العبارات عنها ولكن يجمعها ست جمل وهى : حضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء . فلمذكر تفاصيلها ثم أسبابها ثم العلاج في اكتسابها . أما التفاصيل : فالأول، حضور القلب ونعنى به أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به ، فيكون العلم بالفعل والقول مقرونا بهما ، ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما ، ومهما المصرف في الفكر عن غير ما هو فيه وكل بكن فيه غفلة عن كل شيء فقد حصل حضور القلب ولكن التفهم لمعنى المكلام أمر وراء حضور القلب ، فربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ ولا يكون حاضرا مع معنى اللفظ و فاشتهال القلب على العلم معنى اللفظ هو الذي أردناه بالتفهم ، وهذا مقام يتفاوت الناس فيه إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعانى للقرآن والتسبيحات . . وكم من معان لطيفة يفهمها المصلى في أثناء العملاة ولم يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله ؟ ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر ، فإنها تفهم أمورا ؟ تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لا عالمة . وأما التعطيم فهو أمر وراء حضور القلب والفهم إذالرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب الفحشاء لا عالمة . وأما التعطيم فهو أمر وراء حضور القلب والفهم إذالرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب

<sup>(</sup>۱) حديث « لمن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عصرها ... الحديث » أخرجه أبو داود والمسائى وابن حبان من حديث عمار بن ياسر بنحوه

هيه ومتفهم لمعناه ولايكون معظماً له فالتعظيم زائد عليهما . وأما الهيبة فزائدة على التعظم بل هي عباره عن خوف مدتنق، التعطيم لأن من لايخاف لايسمي هائباً ، والمخافة من العقرب وسوء خلق العبد ومايجري مجراه من الأسباب الخسيسة لاتسمى مهانة ، بل الخوفمن السلطان المعظم يسمىمهابة ، والهيبة حوف مصدرها الإحلال . وأماالرجا فلا شك أنه زائد فكم من معظم ملكا من الملوك يهابه أو يخاف سطوته ولكن لايرجو مثوبته . والعبد ينبغي أن يكون راجيا بصلاته تُواب الله عز وجلكما أنه خائف بتقصيره عقاب الله عز وجل ، وأما الحياء فهو زائد على الجملة لان مستنده استشعار تقصيروتوهم ذنبويتصوّر التعطيم والحنوفوالرجاء من غير حياء حيث لايكون توهم تقصير وارتكاب ذنب . وأما أسباب هذه المعانى الستة فاعلم أن حضور القلب سببه الهمة هإن قلبك تابع لهمتك فلا يحضر إلافيها سمك ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبي فهو مجسول على ذلك ومسخر فبه . والقلب إذا لم يحضر في الصَّلَاة لم يكن متعطلاً بل جائلًا فيما الهمة مصروفة إليه من أمور الدنيا ، فلا حيلة ولا علاج الإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة ، والهمة لاتنصرف إليها مالم يتبين أن الغرص المطلوب منوط بها وذلك هو الإيمــان والتصديق بأن الآخرة خبر وأبتى وأن الصلاة وسيلة إليها ، فإذا أصيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنبا ومهماتها حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاه ، وبمثل هذه العلة يحضر قلبك إذا حضرت بين يدى بعض الاكامر بمن لايقدر على مضرتك ومنفعتك ، فإذا كان لايحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بنده الملك والملكوت والنفع والضر فلاتظان أن له سابا سوى صعف الإيمان فاجتهد الآن في تقرّية الإيمان ــ وطريقه يستقصي في غير هذا المرضع ــ وأما التفهم فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى وعلاجه ما هو علاج إحضار القلب مع ألإقبال على الفكر والتشمر لدفع الحواطر . وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع موادها أعنى النزوع عن تلك الاسباب التي تنجذب الخواطر إليها ، ومالم تنقطع تلك المواد لاتنصرف عنها الخواطر فمن أحب شيئًا أكثر ذكره فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة ، لذلك ترى أن من أحب غيرالله لاتصفوله صلاة عن الخواطر. وأما التعظيم فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين ، إحداهما : معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان فإنَّ من لايعتقد عظمته لاتذعن النفس لتعظيمه . الثانية ، معرفة حقارةالنفس وخستها وكونها عبدا مسخرا مربوبا حتى يتولدمن المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر عنه بالتعظيم ، ومالم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الله لاتنتظم حالة التعظيم والخشوع فإن المستغنى عن غيره الآمن على نفسه بجوز أن يعرِف من غيره صفات العطمة ولا يكون الخشوع والتعظيم حاله لأن القرينة الآخرى وهي معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تقترن إليه ، وأما الهيبة والخوف فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته وتفوذ مشيئته فيه مع قلة المبالاة به ، وأنه لو أهلك الأولين والآخرين لم ينقص من ملكه ذرة هـذا مع مطالعة ما يجرى عل الانبياء والاولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع على خلاف مايشاهد من ملوك الارض. وبالجملة كلما زاد العلم بالله زادت الخشية والهيبة ... وسيأتى أسباب ذلك في كـــتاب الخرف من ربع المنجيات ــ وأما الرجاء فسببه معرفة لطف الله عزوجل وكرمه وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده الجنة بالصلاة ، فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعهما الرجاء لامحالة : وأما لحياء فباستشعاره التقصير في العبادة وعلمه بالعجز عن القيام بعظيم حق الله عزوجل ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتهاوقلة إخلاصها وخبث دخلتها وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها مع العلم بعظيم مايقتصيه جلال الله عز وجل والعلم

بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخفبت ، وهذه المعارف إذا حصلت يقينا انبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحباء فهذه أسباب هده الصفات وكل ماطلب تحصيله فعلاجه إحضار سنه فني معرفة السبب معرفة العلاج . ورابطة جميع هذه الاسباب الإيمان . واليقين أعنى به هذه المعارف التي ذكرناها ومعنى كونها يقينا انتفاءالشك واستيلاؤها على القلب ، كما سبق في بيان اليقين من كتاب العلم \_ وبقدر اليقين يحسع القلب ولذاك قالت عائنة رضى الله عنها ,كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدّثنا ونحدّثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه ، وقدروى أنَّالله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام . ياموسي إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتمض أعضارُ لـُـوكن عند ذكرى خاشعا مطمئنا وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك وإذا قمت بين يدى فتم قيام العبد الذليل وناجني بقلب وجل ولسان صادق ، وروى أنّ الله تعالى أوحى إليه . قل لعصاة أمتك لايدكرونى فإنى آليت على نفسى أنّ من ذكرنى ذكرته فإذا ذكرونى ذكرتهم باللعنة ، هذا ى عاص غير غاول فى ذكره فكيفإذا احتمعت الغفلة والعصيان؟ وباختلاف المعانى التي ذكرناها في القلوب انقسم الباس إلى غافل يتمم صلاته فيلم يحضر قلبه في لحظة منها . وإلى من يتمم ولم يغب قلبه في لحظة بل ربماكان مستوعب الهم بها بحيث لابحس بمــا بيحرى بين يديه . ولذلك لم يحس مسلم بن يسار بسقوط الاسطوانة في المسجد اجتمع الناس عليها . وبعضهم كان يحضر الجماعة مدّة ولم يمرف قط من على يمينه ويساره . ووجيب قلب[براهيم صلوات الله عليهوسلامه كان يسمع علىميلين . وجماعة كانت تصفر وجوههم وترتعد فرائصهم وكل ذلك غير مستبعد فإن أضعافه مشاهد في همم أهل الدنيا وخوف ملوك الدنيا مع عجزهم وصعفهم وخساسة الحطوظ الحاصلة منهم حتى يدخل الواحد على ملك أو وزير ويحدثه بمهمته ثم يحرج ، ولو سئل عمن حواليه أو عن ثوب الملك لسكان لا يقدر على الإخبار عنه لاشتغال همه به عن ثوبه وعن الحاضرين حواليه ﴿ ولكل درجات بما عملوا ﴾ فحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه فإن مرقع نظر الله سبحانه القلوب دون ظاهر الحركات . ولذلك قال بعض الصحابة رضى الله عنهم : يحشر الناس يومالقيامة على مثال هيئتهم فى الصلاة من الطمأنينة والهدوء ومن وجود النعيم بها واللذة ، ولقدصدق فإنه يحشركل على مامات عليه ويموت على ماعاش عليه : ويراعى فى ذلك حال قلبه لاحال شخصه فمن صفات|لقلوب تصاغ الصور في الدار الآخرة ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم ، نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه

## بيان الدواء النافع فى حضور الفلب

اعلم أن المؤمن لابد أن يكون معظا لله عز وجل وخائفا منه وراجيا له ومستحييا من تقصيره فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه ، وإن كانت قرتها بقدر قرة يقينه فانفكا كه عنها في الصلاة لا سبب له إلا تفرق الفكر وتقسيم الحاطر وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة . ولا يلهى عن الصلاة إلا الحواطر الواردة الشاغلة ، فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الحواطر ولا يدفع الشيء إلا بدفع سببه فلتعلم سببه . وسبب موارد الحواطر إما أن يكون أمرا خارجا أو أمرا في ذاته باطنا . أما الحارج فما يقرع السمع أو يظهر للبصر فإن ذلك قد يختطف الهم حتى يتبعه ويتصرف فيه ثم تنجر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل ، ويكون الإبصار سببا للافتكار ، ثم تصير دمن قريت نيته وعلت همته لم يلهه ماجرى على حواسه ولكن الضعيف لا بد وأن يتفرق به فكره . وعلاجه قطع هذه الاسباب بأن يغض بصره أو يصلى في بيت مظلم أو لا يترك بين يديه ما يشغل حسه ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره ، ويحترز من الصلاة على الشوارع ما يشغل حسه ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره ، ويحترز من الصلاة على الشوارع

وفى المواضع المنقوشة المصنوعة وعلى الفرش المصبوغة . ولذلك كان المتعبدون يتعبدون في بيت صغير مظلم سمته قدر السجود ليكون ذلك أجمع للهم . والأفوياء منهم كانوا يحضرون المساحد ويغضون البصر ولا يجاوزون به موضع السجود وترون كمال الصلاة في أن لايعرفوا من على يمينهم وشمالهم . وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدع ف موصع الصلاة مصحفا ولاسيفا إلانزعه ولاكتابا إلا محاه . وأما الاسباب الباطنة فهي أشدّ فإنّ من تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لاينحصر فكره في فن واحد بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب وغض البصر لا يغنيه ، وإن ما وقع في القلب من قبل كاف للشغل فهذا طريقه أن يرد النفس قهرا إلى فهم ما يقرؤه في الصلاة ويشغلها به عن غيره ، ويعينه على ذلك أن يستمدّ له قبل التحريم بأن يحدّد على نفسه ذكر الآخرة وموقف المناجاة وخطر المقام ببن يدىالله سبحانه وهو المطلع ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي شيبة . إنى نسيت أن أقول لك أن تخمر القدر الذي في البيت (١) » فإنه لاينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل الناس عن صلاتهم ؛ فهذا طريق تسكين الافكار . فإن كان لايسكن هوائج أفكاره بهذا الدواء المسكن فلا ينجيه إلا المسهل الذي يقمع مادة الداء من أعماق العروق وهو أن ينظر في الامور الصارفة الشاغلة عن إحضار القلب ، ولا شك أنها تعود إلى مهماته وأنها إنما صارت مهمات لشهواته فيعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلكالملائق ، فمكل مايشغله عنصلاته فهو ضدّ دينهوجند إبليس عدَّوه فإمساكه أضر عليه من إخراجه فيتخلص منه بإحراجه كما روى أنه صلى الله عليه وسلم . لمــا لبس الخيصة التي أتاه بها أبو جهم وعليها علم وصلى بها نزعها بعد صلاته ، وقال صلىالله عليه وسلم : اذهبوا بهـا إلى أبى جهم فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي واثنتوني بأنبجانية أبي جهم (٢) ، . وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد شراك نعله ثم نطر إليه في صلاته إذ كان جديدا فأمر أن يبرع منهـا ويرد الشراك الخلق(٣) . « وكان صلى الله عليه وسلم قد احتذى نعلا فأعجبه حسنها فسجد وقال : تواضعت لربى عز وجلكى لا يمقتنى » ثم خرج بها فدفعها إلى أوّل سائل لقيه ، ثم أمر عليا رضي الله عنه أن يشقرى له نعلين سبتيتين جرداوين فلبسهما (٤) . وكان صلى الله عليه وسلم في يده خاتم من ذهب قبل التحريم وكان على المنبع فرماه وقال شغلى هذا : نظرة إليه ونطرة إليكم (°) وروى « أن أبا طلحة صلى ف حائط وفيه شجر فأعجبه دبسيطار ف التسجر يالمس مخرجا فأتبعه بصره ساعة ثم لم يدركم صلى؟ فدكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من العتنة ثم قال : يارسول الله هو صدقة فضعه حيث شقّت (٦) . . وعن رجل آخر أنه صلى في حائط له والنخل مطرّقة بشعرها فنطر إليها وأعجبته ولم يدركم صلى ؟ فذكر ذلك لعثمان رضى الله عنه وقال : هو صدقة فاجعله فى سبيل الله عز وجل

<sup>(1)</sup> حديث « لمني نسيت ات أقول لك عمر الفربتين اللتين في البيت . . الحديث » اخرجه ابو داود من حديث عثمان الحجبي وهو عثمان من طلحة كما في مسند احمد ووقع المصنف انه قال ذلك لعثمان بنأبي شبية وهو وهم .

 <sup>(</sup>٢) حديث • نزع الخيصة وقال اثتونى بأسبحانية أبى جهم » متمق عليه من حديث عالشة وقد تقدم في العلم

<sup>(</sup>٣) حديث « أمره بعرع الفراك الجديد ورد الفراك الخلق لد نعل اليه في صلاته » أحرجه ابن المارك في الزهد من حديث ألى النفر مرسلا باسناد صحيح (٤) حديث « احتدى صلا فأعجه حسنها فسجد وقال تواصعت لربي .. الحديث » أخرجه أبوعبدالله اس حقيق في شرف الفتراء من حديث عائشة باسناد ضعيب (٥) حديث « رميه بالخاتم الدهب من يده وقال شغلني هذا نظرة البه ولظره البسكم » أخرجه المسائي من حديث ان عاس باساد صحيح وايس فيه بيان أن الحاتم كان ذهبا ولا فضة أنما هو مطلق (١) حديث « لن أبا طلحة مل في حائط له فيه شجر فأعجه ريش طائر في الشجر .. الحديث » أخرجه في سهوم في السلاة وتصدوه بالحائط مالك عن عبد الله برأ في بكر أن أنا طلحة الأنصاري فدكره بعدوه

قباعه عثمان بخمسين ألفًا . فكانوا يفعلون ذلك قطعًا لمادة الفكر وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة وهذا هو الدواء القاطع لمـادة العلة ولا يغني غيره . فأما ماذكرناه من التلطف بالتسكين والرد إلى فهم الذكر فذلك ينفع في الشهوات الضعيفة والهمم التي لا تشغل إلاحواشيالقلب. فأما الشهوة القوية المرهقة فلاينفعفيها التسكين يل لاتزال تجاذبها وتجاذبك ثم تغلبك وتنقضي جميع صلاتك في شغل المجاذبة . ومثاله : رجل تعت شجرة أراد أن يصفو له فكره وكانت أصوات العصافير تشوّش علبه ، فلم يزل يطيرها بخشبة في يده ويعود إلى فبكره فتعود العصافيرفيمود إلى التنفير بالخشبة ، فقيلله : إنّ هذا أسير السواني ولا ينقطع فإن أردت الخلاص فأنطع الشجرة . فكذلك مجرة الشهوات إذا تشعبت وتفرعت أغصانها انجذبت إليها الافكار انجذاب العصافير إلى الاشجار وانجذاب النباب إلى الافذار والشغل يطول في دفعها فإنّ الدباب كلما ذب آب ولاحله سمى ذباباً . فكذلك الخواطر ، وهذه الشهوات كثيرة وقلما يخلو العبد عنها ويجمعها أصل واحد وهو حب الدنيا ، وذلك رأس كل خطيئة وأساس كل نقصان ومنبع كل فساد . ومن الطوى باطنه على حب الدنيا حتى مال إلى شيء منها لا ليتزوّد منها ولا ليستعين بها على الآخرة فلا يطمعن في أن تصفو له لذة المناجاة في الصلاة . فإنّ من فرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه وبمناحاته . وهمة الرجل مع قرّة عينه هإن كانت قرّة عينه في الدنيا انصرف لا محالة إليها همه والكن مع هـدا فلاينبغي أن يترك المحاهدة ورد القلب إلىالصلاة وتقليل الأسباب الشاغلة ، فهدا هو الديراء المرّ ولمرارته استبشعته الطباع وبقيت العلة مزمنة وصار الداء عضالا ، حتى إنّ الأكابر اجتهدوا أن يصلوا ركعتين لايحدّثوا أنفسهم فيها بأمور الدنيا فعجزوا عن ذلك فإذن لامطمع فيه لامثالنا ، وليته سلم لنا من الصلاة شطرها أو ثلثها من الوسواس لنكون بمن خلط عملا صالحا وآخر سيئًا . وعلى الجملة فهمة الدنيا وهمة الآخرة فى القلب مثل المــاء الذي يصب في قدح مملوء بخل فبقدر ما بدخل فيه من المباء يخرج منه من الحل لا محالة ولا يجتمعان

بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب \_ عند كل ركن وشرط \_ من أعمال الصلاة

منقول: حقك إن كنت من المريدين للآخرة أن لا تغفل أولا عن التنبيهات التى فى شروط الصلاة وأركامها . أما الشروط السوابق فهى الأذان والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والانتصاب قائما والنية . فإذا سمعت الماء المؤذن فأحضر فى قلبك هول النداء يوم العيامة وقسمر بظاهرك وباطنك الإجابة والمسارعة ؛ فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الاكبر فاعرض قلبك على هذا النداء فإن وجدته مملوءا بالعرح والاستبشار مشحونا بالرغبة إلى الابتدار فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القعناء . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم د أرحنا يا بلال (۱۱) ، أى أرحنا بها وباانداء إليها إذكان قرة عينه فيها صلى الله عليه وسلم . وأما الطهارة فإذا أتيت بها فى مكانك وهو طرفك الابعد ثم فى ثيابك وهى غلافك الافرب ، ثم فى بشرتك وهى قشرك الآدنى فلا تغفل عن لبك الذى هو ذاتك وهو قلبك فاجتهد له تطهيرا بالتوبة والندم على ما فرطت وتصميم العزم على الشرك فى المستقبل فعلهر بها باطنك فإنه موضع نظر معبودك . وأما ستر الرورة فاعلم أن معناء تغطية مقامج يدنك عن أبصار الحلق فإن ظاهر بدنك موقع لنظر الحلق فى باللك فى عورات باطنك وفعناتح سرائرك التى لا يطلع عن أبصار الحلق فإن ظاهر بدنك موقع لنظر الحلق فى باللك وطالب نفسك يسترها وتحقق أنه لايستر عن عين الله سبحانه عليها إلا ربك عز وجل ؟ فأحضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك يسترها وتحقق أنه لايستر عن عين الله سبحانه عليها إلا ربك عز وجل ؟ فأحضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك يسترها وتحقق أنه لايستر عن عين الله سبحانه عليها إلا ربك عز وجل ؟ فأحضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك يسترها وتحقق أنه لايسترعن عين الله سبحانه عليها المنائح بيا الله وعلية والماء والمنائح بالله وعالية بالله وعالية بالماء والمنائح بالله وعالية وبالله وعليه والماء والمنائح بين الله والماء وال

<sup>(</sup>۱) حديث « بها أرحنا يا لاله » أخرجه الدارقطي في العلل من حديث بلال ولأبي داود محوم من حديث رجل من الصعابة لم يسم باسناد صحيج .

ساتر . وإنما يغفرها الندم والحياء والخوف فتستفيد بإحضارها في قلبك انبعاث حنود الحوف والحياء من مكامنهما فتدل بها بنفسك ويستكين تحت الخجلة قلبك وتقوم بين يدى الله عز وحل قيام العبد المجرم المسىء الآبق الذي ندم فرجع إلى مولاه ناكسا رأسه من الحياء والخوف . وأما الاستعبال فهو صرف ظاهر وجهك عن سائرالجهات إلى جهة بيت الله تعالى ، أفترى أنّ صرف القلب عن سائر الأمور إلى الله عز وجل ليسمطلوبا منك هيهات فلامطلوب سواه . وإنما هذه الظواهر تحريكات البواطن وضبط المجوارح وتسكين لهما بالإثنات في حهة واحدة حتى لاتبغى على القلب فإنها إذا نفت وظلمت في حركاتها والتفاتها إلى جهاتها استتبعت القلب وانقلبت به عن وجه الله عز وجل فليكن وجهقا بك مع وجه بدنك . فاعلم أنه كا لايتوجه الوحه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها فملا يمصرف القلب إلى الله عز وحل إلا بالتفرغ عما سواه وقد قال صلى الله عليه وسلم . إذا قام العبد إلى صلاته فكان هواه ووجهه وقلبه إلى الله عز وحل انصرف كيوم ولدته أمه (١) » وأما الاعتدال قائمًا فإنما هو مثول بالشخص والقلب بين يدى الله عز وجل ، وليكن رأسك الذىهوأرفع أعضائك مطرقا مطأطئا متنكسا ، وليكنوضعالرأس عن ارتفاعه تنبيها على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبرى عن الترؤسوالتكبر ، وليكن على ذكرك ههناخطر القيام بين يدى الله عز وجل في هول المطلع عند العرض للسؤال . واعلم في الحال أنك قائم بين يدى الله عز وجل وهو مطلع عليك فقم بين يديه قيامك بين يدى بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة كنه جلاله بل قدّر في دوام قيامك في صَلَاتَك أنك ملحوظ ومرةوب بعين كالثة من رجل صالح من أهلك أويمن ترغب في أن يعرفك بالصلاح، فإنه تهدأ عند ذلك أطرافك وتخشع جوارحك وتسكن جميع أجزائك خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى قلة الخشوع . وإذا أحسست من نفسك بالتماسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب نفسك وقل لها : إنك تدّعين معرفة الله وحبه أفلا تستحين من استجرائك عليه مع توقيرك عبدا من عباده أوتخشين الناس ولاتخشينه وهوأحق أن يخشى ؟ ولذلك لما قال أنو هريرة «كيف الحياء من الله فقال صلى الله عليه وسلم تستحىمنه كما تستحىمن الرجل الصالح من قومك (٢) ،وروى دمن أهلك ،وأما النية فاعزم على إجابة الله عزوجل في امتثال أمره بالصلاة و إتمامها والكف عن نواقضهاومهسداتهاوإخلاص جميع ذلك لوجها للهسبحانه رجاءاثوا بهوخوفامن عقابه وطلباللقر بةمنه متقلدا للمنةمنه بإذنه إياك فيالمناجاةمع سوءأدبك وكثرة عصيانك ،وعظم في نفسك قدر مناجاته وانظر من تناجى وكيف تناجىو بماذا تناجى ؟ وعند هذا ينبغى أن يعرق جبينك من الخُجُل وترتعد فراءُصك من الهيبة ويصفرٌ وجهك من الخوف . وأما التكبير فاذا نطق به لسانك فينبغي أن لايكذبه قلبك قان كان في قلبك شيء هو أكبر من الله سبحانه فالله يشهد إنك اكاذب وإن كان الـكلام صدقاكما شهد على المنافقين في قولهم : إنه صلى الله عليه وسلم رسول الله . فان كان هواك أغلب عليك من أمر الله عز وحل فأنت أطوع له منك لله تعالى فقد اتحذته إلهك وكبرته فيوشك أن يكون قولك « الله أكبر ، كلاما باللسان المجرّد وقد تخلف القلب عن مساعدته ؛ وما أعظم الخطر في ذلك لولا التوبة والاستغفار وحسن الظن بكرم الله تعالى وعفوه . وأما دعاء الاستفتاح فأول كلماته قولك . وجهت وجهي للدىفطرالسمواتوالارض، وليس المراد بالوجهالوجه الظاهر فإنك إنما وجهته إلىجهة القبلة والله سبحانه يتقدس

<sup>(</sup>١) حديث ﴿ إذا قام العبد لمل صلاته وكان وجهه وهواه لمل الله الصرف كيوم ولدته أمه » لم أجده

<sup>(</sup>٢) حديث « قال أو هريرة كيم الحياء من الله قال تستحى منه كما تستحى من الرجل الصالح من قومك ، أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق والبيهتي تريادة ابن عمسر في السندوق العسلل المدارة على الدارة على الدارة على عمسر في العسل الدارة على عن ابن عمر له وقال لمنه أشبه شيء بالصواب لوروده من حديث سبيد بن زيد أحد المهرة

عن أن تحدّه الحهاب حنى تقبل بوحه بديك عليه . وإنما وجهالقلب هو الذي تتوجه به إلى فاطر السموات والأرص فانطر إليه أمتوحه هو إلى أمامه وهمه في البيت والسوق متبع للشهوات أو مقبل على فاطر السموات؟ وإياك أن تكون أوَّل مَفاتَّعَتَكَ للنَّاحَاةُ بِالكدبِ والاحتلاق ولن ينصرف الوحه إلى الله تعالى إلا بانصرافه عما سواه هاجتهد في الحال في صرفه اليه وإن عجزت عنه على الدوام هليكن قولك في الحال صادقاً . وإذا قلت دحيها مسلماً ، فينبغي أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده فإن لم تكن كذلك كنت كاذبا واجتهد في أن تعزم عليه في الاستقبال وتندم على ما سبق من الاحوال . وإذا قلت . وما أنا من المشركين ، فأخطر ببالكالشرك الحنى فإن قوله تمالى ( فمن كان يرجو لقاء ربه هليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) نرل فيمن يقصد تعبادته وجه الله وحمد الناس وكن حدرا مشفقاً من هذا الشرك ، واستشعر الحجلة في قلبك إن وصفت نفسك بأنك لست من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك هإن اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه . وإذا قلت، محياى وبماتى لله ، فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود اسيده وأنه إن صدر ممن رضاه وغضه وقيامه وقعوده ورغبته ى الحياة ورهبه من الموت لأمور الدنيا لم يكن ملائما للحال. وإذا قلت . أعود بالله من الشيطان الرجم ، فاعلم أنه عدوّك ومترصد لصرف قلبك عن الله عز وجل حسدا لك على مناجاتك مع الله عز وحل وسجودكله مع أنه لدن نسبب سجدة واحدة تركها ولم يوفق لهـا ، وأن استعاذتك بالله سبحانه منه بترك مايحه وتنديله بما يحبالله عز وجل لابمجرد قولك ، فإن من قصده سبع أو عدق ليفترسه أو يقتله هقال : أعوذ منك بذلك الحصن الحصير وهو ثابت على مكانه ، فإن ذلك لاينفعه ، بل لايعنده إلا تبدليل المكان ؛ هكذلك من يتبع الشهوات التي هي محاب الشبيطان ومكاره الرحم فلا يغنيه بجرد القول فليقترن قوله بالعزم على التعوذ بحصن الله عز وجل عن شر الشبيطان وحصنه , لا إله إلا الله ، إذ قال عز وجل فيها أخبر عنه نبينا صلى الله علبه وسلم , لا إله إلا الله حصنى فمن دخل حصني أمن من عدانى(١) » والمتحص به لا معبود له سوى الله سبحانه فأما من اتحذالهه هواه فهو في ميدانالشيطان لاقى حصالة عر وجل. واعلم أن من مكايدهأن يشغلك في صلاتك مذكر الآحرة وتدبيره مل الحيرات ليمنعك عن فهم ماتقرأ . فاعلم أن كل ما يشغلك عن فهم معانى قراءتك فهو وسواس فإن حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود معاديها : فأما القراءة فالناس فيها ثلاثة ، رحل يتحرك لسانه وقلبه غافل وزجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع|اللسانفيفهم ويسمع منه كانه يسمعه من غيره وهي درجات أصحاب اليمين ، ورجل يسبق قلبه إلى المعانى أولا ثم يخدم اللسال القلب هيترجمه . همرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معلم القلب والمفترنون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب ، وتفصيل ترجمة المعانى أنك إذا قلت ، بسم الله الرحمن الرحيم ، فانو له التمرك لابتداء القسراءة لكلام الله سبحانه ، وافهم أنّ الاموركالها بالله سبحانه . وأنّ المسراد بالاسم ههنا هــو المسمى . وإذا كانت الأمور بالله سبحانه فلا جرمكان د الحدلله ، ومعناه أنَّ الشكر لله إذ النعم من الله . ومن يرى من غير الله نعمة أو يقصد غير الله سبحانه بشكر لا من حيث إنه مسخر من الله عز وجل فني تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله تعالى . فإذا قلت . الرحمن الرحيم ، وأحضرنى قلبك جميع أنواع لطفه لتتضح لك رحمته فينبعث بها رجاؤك. ثم استبر من قلبك التعظيم والخوف بقولك « مالك يوم الدين ، أما العظمة فلأنه لا ملك إلا له

<sup>(</sup>١) حديث « قال الله تعالى لا اله لملا الله حصى » أخرجه الحاكم فى التاريخ وأبو للم فى الحلية من طريق أهل البيت من حديث على باسناه صميف جداً ، وقول أبى مصور الديلمي لمه حديث ثابت مردوه عليه .

وأما الخوف فلهول يوم الجزاء والحساب الذي هو مالكه . ثم جدّد الإخلاص بقولك . إياك فعبد ، وجدّد العجز والاحتياج والتبرى من الحول والقرّة بقولك و . إياك نستعين ، وتحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا بإعانته وأنَّ له المنة إذ وفقلت لطاعته واستخدمك لعبادته وجعلك أهلا لمناجاته . ولو حرمك التوفيق لكنت من المطرودين مع الشبطان اللعين . ثم إذا فرغت من التعوّذ ومن قولك . بسم اللهالرحن الرحيم ، ومنالتحميد ومن إظهار الحاجة إلى الإعانة مطلقاً فعين سؤالك ولا تطلب إلا أهم حاجاتك وقل , إهدنا الصراط المستقيم ، الذي يسوقنا إلى جوارك ويفضى بنا إلى مرضاتك . وزده شرحا وتفصيلا وتأكيدا واستشهبادا بالذين أفاض علهم نعمة الهداية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائنين من اليهود والنصارى والصابئين ثم التمس الإجابة وقل . آمين ، فإذا تلوت الفاتحة كذَّلُكُ فيشبه أن تكون من الذين قال الله تمسالي فيهم فيها أخبر عنه الني صلى الله عليه وسلم . قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين نصفها لي ونطفها لمبدى و لعبدى ما سأل<sup>(۱)</sup> ، يقول العبد د الحمد لله رب العالمين ، فيقول الله عز وجل : حمدنى عبدى وأثنى على . وهو معنى قوله وسمع الله لمن حمده ... الحديث الح ، فلو لم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك في حلاله وعظمته فناهيك بذلك غنيمة فكيف بما ترجوه من ثوابه وفضله ؟ وكذلك ينبغي أن تفهم ما تقرؤه من السور ــ كا سيأتى فى كتاب تلاوة القرآن ـ فلا تغفل عن أمره ونهيه ووعده ووعيده ومواعظه وأخبار أنســـائه وذكرمننه وإحسانه . ولمكل واحد حق مالرجاء حق الوعد ؛ والحوف حق الوعيد ؛ والعزم حق الأمر والنهي ؛ والاتماظ حق الموعظة ، والشكر حق ذكر المنة ، والاعتبار حق إخبار الانبياء . وروى أن زرارة بن أوفي لما انتهى إلى قوله تعالى ( فاذا نقر في الناقور ) خرّ ميتا وكان إبراهيم النخمي إذا سمع قوله تعمالي ( إذا السماء انشقت ) اضطرب حتى تضطرب أوصاله . وقال عند الله بن واقد : رأيت ابن عمر يصلي مغلوبا عليه ؛ وحق له أن يحترق قلبه وعد سيده ووعيده فانه عبد مذنب ذليل مين يدى جبار قاهر ، وتكون هذه المعانى بحسب درجات الفهم ويكون الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلب . ودرجات ذلك لاتنحصر . والصلاة مفتاح القلوب فيها تنكشف أسرار الكلمات فهذا حق القراءة وهو حق الاذكار والتسبيحات أيضاً . ثم يراعي الهيبة في القراءة فيرتل ولا يسرد فإن ذلك أيسر للتأمل. ويفرق بين نغاته في آية الرحمة والعذاب والوغد والوعيد والتحميد والتمظيموا لتمجيد. كان النخمي إذا مر بمثل قوله عز وجل ( ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من إله ) يخفض صوته كالمستحيى عن أن يذكره بكل شيء لايليق به . وروى أنه يقال لقارئ القرآن ﴿ إِقْرَأُ وَارْقَ وَرَبُّلُ كَاكْنُتْ تُرْتُل في الدنيا (٢٠) ﴿ وأما دوام القيام فانه تنبيه على إقامة القلب مع الله عز وجل على نعت واحد من الحضور قال صلى الله عليه وسلم وإن الله عز وجل مقبل على المصلى ما لم يلتفت (٣) ، وكما تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات فكذلك تجب حراسة السر عن الالتفات إلى غير الصلاة . فاذا التفت إلى غيره فذكره باطلاع الله عليه وبقبح التهاون بالمناجي عند غفلة المناجي ليموداليه . وألزم لخصوع للقلب فإن الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهرا ثمرة الخشوع . ومهما خشع الباطن خشع الظاهر قال صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلا مصلياً يعبث بلحيته وأماهذا

<sup>(</sup>۱) حدیث « قست الصلاة ببی و این عبدی اصفین ... الحدیث» أخرجه مسلم عن أبی هربرة (۲) حدیث «یقال الصاحب القرآن اقرأ وارق .. الحدیث » أخرجه أبو داود والترمذی والنسائی ،ن حدیث عبد الله بن عمر وقال الترمذی حسن صبیح (۲) « لمن الله یقبل علی المصلی مالم یلتمت » أخرجه أبو داود والنسائی و الحاکم وصحح اسناده أبی ذر

لوخشع قلبه لخشعت جوارحه ، فإنّ الرعية بحكم الراعي . ولهذا ورد في الدعاء . اللهم أصلحالراعي والرعية (١) ، وهو القلب والجوارح. وكان الصدّيق رضي الله عنه في صلاته كأنه وتد. وابن الزبير رضي الله عنه كأنه عود. وبعضهم كان يسكن في ركوعه بحيث تقع العصافير عليه كأنه جماد ، وكل ذلك يقتضيه الطبع بين يدى من يعظم من أبناء الدنيا فكيف لايتقاضاه بين يدى ملك الملوك عند من يعرف ملك الملوك؟ وكل من يطمئن بين يدى غير الله عز وجل خاشما وتضطرب أطرافه بين يدى الله عابثا هذلك لقصور معرفته عن جلال الله عز وجل وعن اطلاعه على سره وضميره . وقال عكرمة في قوله عز وحل ﴿ الذي يراكُ حين تقوم وتقلبكُ في الساجدين ﴾ قال : قيامه وركوعه وسجوده وحلوسه . وأما الركوع والسجود فينبغى أن تجدّد عندهما ذكر كبرياء الله سبحانه وترفع يديك مستجيرا بعفو الله عزوجل من عقابه بتجديد نية ومتبعا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . ثم تستأنف له ذلا وتواصعا بركوعك وتجتهد في ترقيق قلبك وتحديد خشوعك وتستشعر ذلك وعز مولاك واتضاعك وعلق ربك . وتستعين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك فتسبح ربك وتنبهد له بالعظمة وأنه أعظم من كل عظيم وتكرّر ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار . ثم نرتفع من ركوعك راجيا أنهراحم لك ومؤكدا للرجاء فينفسك بقولك وسمع الله لمن حمده ، أى أحاب لمن نسكره . ثم تردف ذلك الشكر المتقاضي للمزيد فتقول . ربنا لك الحمد ، وتنكثر الحمد بقولك . مل السموات ومل. الارض ، ثم تهوى إلى السجود وهو أعلى درحات الاستكانة فتمكن أعز أعضائك وهو الوجه م أذل الاشياء وهو التراب. وإن أمكنك أن لاتجعل بينهما حائلا فتسجد على الارض فافعل فإيه أحلب للخسوع وأدل على الذل . وإذا وضعت نفسك موصع الذل فاعلم أنك وضعتها موضعها ورددت الفرع إلى أصله وإيك من التراب خلقت وإليه تعود فعند هذا جدَّد على قلبك عظمة الله وقل «سبحان ربي الأعلى ، وأكده , بالتكرار فإنّ الكرّة الواحدة صعيفة الاثر فإذا رق قلبك وطهر ذلك فلتصدق رجاءك في رحمة الله فإن رحمته تنسارع إلى الضعف والذل لا إلى التكلر وُالبطر فارفع رأسك مكبرا وسائلًا حاجتك وقائلًا . رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ، أو ما أردت من الدعاء . ثم أكد التواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانيا كدلك . وأما التشهد فإذا جلست له فاحلس متأدبا وصرح بأن جميع ماتدلى به من الصلوات والطيبات أى من الاخلاق الطاهرة لله · وكذلك الملك لله وهو معنى . التحيات ، وأحضر في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم وشحصه الكريم وقل . سلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته ، وليصدّق أملك في أنه يبلغه ويرد عليك ما هو أوق منه . ثم تسلم على نفسك وعلى جميع عباد الله الصالحين. ثم تأمل أن يرد الله سبحانه عليك سلاما وافيا بعدد عباده الصالحين مم تشهد له تعالى بالوحدانبة ولمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة مجدّدا عهد الله سمحانه بإعادة كلمتى الشهادة ومستأنفا للتحصن بها . ثم ادع في آخر صلاتك بالدعاء المأثور مع التواضع والخشوع والضراعة والابتهال وصدق الرجاء بالإجابة . وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين . واقصد عند التسليم السلام على الملائسكة والحاضرينوانوختم الصلاة به . واستشعر شكر الله سنحانه على توفيقه لإتمام هذه الطاعة . وتوهم أنك مردع لصلاتك هذه وأمك ربما لاتعيش لمثلها . وقال صلى الله عليه وسلم للذى أوصاه . صل صلاة مودع ، ثم أشعر قلك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة ، وخف أن لا تقبل صلاتك وأن تكون مقوتًا بذنب ظاهر أو باطن فترد صلاتك في وجهك ، وترجو مع ذلك أن يقلبها بكرمه وفضله . كان يحيى بن وثاب إذا صلى مكث ما شاء الله تعرف عليه كــآبة الصلاة .

<sup>(</sup>۱) حدیث و الهم أصلح الراعی والرعیة » لم أقب له علی أصل فسره المصنف بالقلب والجوارح (۱) - دیث و الهم أصلح الراعی والرعیة » لم أقب له علی أصل فسره المصنف (۲۲ — لمحیاء علوم الدین – ۱)

وكان إبراهيم بمكث بعد الصلاة ساعة كأنه مريض . فهذا تفصيل صلاةالخاشعين ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ... والذين هم على صلواتهم يحافظون . . . والذين هم على صلاتهم دائمون . والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم فىالعبودية فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلاة ، فبالقدر الذى يسر له منه ينبغي أن يفرحوعلي مايفوته ينبغي أن يتحسر وفي مداراة ذلك يتبغى أن يجتهد . وأما صلاة الغافلين فهي مخطرة إلا أن يتغمده الله برحمته والرحمة واسعة والكرم فائض فنسأل الله أن يتغمدنا مرحمته ويغمرنا بمغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القبام بطاعته . وأعلم أنّ تخليص الصلاة عن الآفات وإخلاصها لوجه الله عزوجل وأداءها بالشروط الباطنة التيذكرناها من الخشوع والتعظيم والحياء سبب لحصول أنوار في القلب تكون تلك الانوار مفاتيـــ علوم المـكاشفة . فأولياء الله المكاشفون بملكوت السموات والارض وأسرار الربوبية إنمـا يكاشفون في الصلاة لاسيما في السجود إذ يتقرّب العبد من ربه عز وجل بالسحود . ولذلك قال تعمالي ﴿ وَاسِجِدُ وَافْتَرَبُ ﴾ وإنما تكون مكاشفة كل مصل على قدر صفائه عن كدورات الدنيا ، ويختلف ذلك بالقرّة والضعف والقلة والكثرة وبالجلاء والخفاء حتى ينكشف لبعضهم الشيء بعينه وينكسف لبعضهم الشيء بمثاله ، كما كشف لبعضهم الدنيا في صورة جيفة والتسبطان في صورة كاب حائم عليها يدعو إليها . ويختلف أيضا بما فبه المكاشفة فبعضهم بنكشف له من صفات الله تعالى وحلاله وابعظهم من أفعاله وابعضهم من دقائق علوم المعاملة . ويكون اثنعين تلك المعانى في كل وقت أسباب خفية لاتحصى وأشدّها مباسنة الهمة فإنها إذا كانت مصروفة إلى شيء معين كان ذلك أولى بالابكشاف ولمساكانت هده الأمور لانتراءى إلا في المرائى الصقيلة وكانت المرآه كلها صدئة فاحتجبت عنها الهداية لا ابحل من حهة المنعم بالهداية بللخبث متراكم الصدلم على مصب الهداية تسارعت الألسنة إلى إنكار مثل ذلك ، إذ الطبع مجبول على إمكار غبر الحاضر ، ولو كان للجمين عقل لأنكر إمكان وجود الإنسان في متسع الهواء ، ولو كان للطفل تمييز ما ربمــا أمكر مايزعم العقلاء إدراكه من ملكوت السموات والأرض ، وهكذا الإنسان في كل طور يكاد ينكر مابعده ومن أنكر طُور الولاية لزمه أن ينكر طور النبؤة ، وقد خلق الخلق أطوارا فلاينبغي أن ينكركل واحد ماورا. درجته ، نعم لما طلبوا هذا من المحادله والمباحثة المشوشة ولم يطلبوها من تصفية القلوب عما سوى الله عر وجل فقدوه فأنكروه ومن لم يكن من أهل المكاشفة فلاأقل من أن يؤمن بالعبب ويصدّق به إلى أن يشاهد بالتجرية وهي الخبر و إنَّ العبد إذا قام في الصلاة رفع الله سبحانه الحجاب بينه وبين عبده وواجهه بوجهه وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء بصلاته ويؤمنون على دعائه ـ وإن المصلى لينثر عليه السر من عنان السماء إلى مفرق رأسه وينادى مناد : لوعلم هذا الملجى ماالتفت . وإنّ أبواب السهاء تفتح للمصلين . وإن الله عز وجل يباهي ملائكته روب المصلى (١) ، همتح أبواب السماء ومواجهة الله تعالى إياه بوحهه كناية عن الكشف الذي ذكرياه. وفي التوراة مكتوب: ياابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدى مصليا باكيا فأناالله الذي افتريت من قلبك وبالغيب رأيت نوري ، قال : فكنا لرىأن تلكالرقة والبكاء والفتوحالذي يجده المصلي في قلبه من دنة الرب سبحانه من القلب . وإذا لم يكن هذا الدنق هو القرب بالمكان فلا معي له إلا الدنق بالهداية والرحمة وكشف الحجاب. ويقال إن العبد إذا صلى ركعتين عجب منه عشرة صفوف من الملائكة كل صف منهم عشرة آلاف وباهي الله به مائة ألف ملك . وذلك أنّ العبد قد جمع في الصلاة بين القيام والقعود والركوع والسجود وقد فرّق الله ذلك على أربعين ألف ملك ، فالقائمون

<sup>(</sup>١) حديث و إن العبد إدا قام في الصلاة رفع الله الحجاب بينه وبين عبده . . الحديث » لم أحده

لا يركعون إلى يوم القيامة والساجدون لا يرفعون إلى يوم القيامة ، وهكذا الراكعون والقاعدون ، فإن ما رزق نعالى الملائكة من الفرب والرتبة لازم مستمرّ على حال واحد لا يريد ولاينقص لذلك أخبر الله عنهم أنهم قالوا ﴿ ومامنا لا لا له مقام معلوم ﴾ وفارق الإنسان الملائكة في الترق من درجة إلى درجة فإنه لا يزال يتقرب إلى الله وعامت قربه و باب المزيد مسدود على الملائكة عليهم السلام وليس لكل واحد إلارتبته التي هي وقف عليه . وعبادته التي هو منه ألى عيرها ولا يفتر عنها ﴿ لا يستكرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴾ ومفتاح مزيد الدرجات هي الصلوات . قال الله عز وحل ﴿ قد أولح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ فمدحهم بعد الإيمان بصلاة محصوصة وهي المقروبة بالخشوع . شمختم أوصاف المفلحين بالصلاة أيضا فقال تعالى ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ ثم قال تعالى في مرة تلك الصفات ﴿ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ﴾ ولداك قال الله عن وجل في أصداده ﴿ ( ماسلك كم في سقر قالوا لم نك من المصلين ) فالمصلون هم ورثة الفردوس وهم المتداده ﴿ ( ماسلك كم في سقر قالوا لم نك من المصلين ) فالمصلون هم ورثة الفردوس من توليهم . نسأل الله أن يجونا منهم وأن يعيذنا من عقوبة من ترينت أقواله وقبحت أفعاله إنه الكريم المنان القديم الإحسان وصلى الله على كل عبد مصطفى .

## حكايات وأخبار فى صلاة الخاشعين رضى الله عنهم

اعلم أن الحتموع ثمرة الإيمــال ونتيجة اليقين الحاصل بحلال الله عر وجل ومن رزق ذلك فإنه يكون خاشما في الصلاة وفي غير الصلاة بل في خلوته وفي بيت المال عند الحاجة ، فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفة جلاله ومعرفة تقصير العبد . فن هذهالمعارف يتولد الخشوع وليست مختصة بالصلاة ولذلكوروى عى بعضهم أنه لم يرفع رأسه إلى السهاء أربعين سنة حياء من الله سبحانه وحشوعاً له ، وكان الربيع بنخييم من شدّة غصه لبصره وإطراقه يظن نعض الناس أنه أعمى ، وكان يحتلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة فإذا رأته جاريته قالت لابن مسعود : صديقك الأعمى قدجاء ، مكان يضحك النمسعود من قولها ، وكان إذادق الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطرقا غاضا بصره ، وكان ابن مسعود إذا نظر إليه يقول ( وبشر المخبتين ) أما والله لورآك محمد صلى الله عليه وسلم لفرح بك ـ وفي لفظ آخر : لاحبك وفي لفظ آخر : لضحك ـ ومشى ذات يوم مع ابن مسعود في الحدادين فلما نطر إلى الاكوار تنفخ وإلى النار تاتهب صعق وسقط مغشيا عليه وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة فلم يفق همله على ظهره إلى منزله ، فلم يزل مغشيا عليه إلى مثل الساعة التي صعق فيها ففاتته خمس صلوات وابن مسعود عند رأسه يقول : هذا والله هو الخوف . وكان الربيــع يقول ، ما دخلت في صلاة قطُّ فأهمى تخها إلا ماأقول وما يقال لى ، وكان عامر بن عبد الله من خاشعى المصلين وكان إذ صلى ربمـا ضربت ابنته بالدف وتحدّثَ النساء بما يردن في البيت ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله ، وقيل له ذات يوم هل تحدّثك نفسك في الصلاة شيء ؟ قال : نعم بوقوفي بين يدى الله عز وجل ومنصرفي إحــدى الدارين ، قيل : فهل تجــد شيئًا مما نجد من أمور الدُّبيا ؟ فقال : لأن تختلف الأسنة في أحب إلى من أن أجد في صلاتي ماتجدون وكان يقول : لوكشف الغطاء ما ازددت يقينا . وقد كان مسلم بن يسار منهم ، وقد نقلنا أنه لم يتسعر بسقوط اسطوانة في المسجد وهو في الصلاة . وتأكل طرف من أطراف بعضهم واحتيج فيه إلى القطع فلم يمكن منه فقيل : إنه في الصلاة لايحس بما يجرى عليه ؛ فقطع وهو في الصلاة . وقال بعضهم : الصلاة من الآخرة فإذا دخلت فيها

خرجت من الدنيا وقيل لآخر : هل تحدّث نفسك بشيء من الدنيا في الصلاة ؟ فقال : لافي الصلاة ولاني غيرها . وسئل بعضهم هل تذكر في الصلاة شيئًا ؟ فقال : وهل شيء أحب إلى من الصلاة فأذكره فيها ؟ وكان أبوالدرداء رضى الله عنه يقول : من فقه الرجل أن يبدأ بحاحته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ . وكان بعضهم يخفف الصلاة خيفة الوسواس ، وروى أنّ عمار بن ياسر صلىصلاة فأخفها فقيل له : خففت ياأباً اليقظان فقال : هل رأيتمونى نقصت من حدودها شيئا ؟ قالوا : لا : قال : إنى بادرت سهوالشيطان ، إن رسولالله صلى الله عليه وسلمقال , إنالعبد ليصلى الصلاة لايكتب له نصفها . ولاثلثها ولاربعها ولاخسها ولاسدسها ولاعشرها ، وكان يقول . إنما يكتب للعبد من صلاته ماعقل منها (١) . ويقال إنطلحة والزبير وطائفة من الصحابة رضىالله عنهم كالوا أخف الناس صلاة ، وقالوا نبادر بها وسوسة الشيطان . وروى أن عمرين الخطاب رضى الله عنه قال على المنبر : إنّ الرجل ليشيب عارضاً، في الإسلام وماأكمل لله تعالى صلاة ، قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لايتم خشوعها وتواضعها وإقباله علىالله عز وجل فيها : وسئل أبوالعالية عنقوله تعالى (الذين هم عن صلاتهم ساهون) قاّل هو الذي يسهو في صلاته فلا يدرى على كم ينصرف أعلى شفع أم على وتر ؟ وقال الحسن : هُو الذي يسهو عن وقت الصلاة حتى تخرج وقال بعضهم: هو الذي إنّ ملاها في أول الوقت لم يفرح وإن أخرها عن الوقت لم يجزن فلا يرى تعجيلها خيراً ولا تأخيرها إثما ، واعلم أن الصلاة قد يحسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض كما دلت الاخبار عليه وإن كان الفقيه يقول: إن الصلاة في الصحة لانتجزأ ، ولكن ذلك له معنى آخر ذكرناه وهذا المعبى دلت عليه الأحاديث إذورد جبر نقصان الفرائض بالنوافل (٢) وفي الخبر ، قال عيسي عليه السلام : يقول الله تعالى بالفرائض بحامني عبدى وبالنوافل تقرّب إلى عبدى ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم . قال الله تعمالى لاينجو منى عبدى إلا بأدا. ماافترضته عليه (٣) ، وروى أن النبي صلى الله عليهوسلم ، صلى صلاة فتركمن قراءتها آية فلما انفتل قال ماذا قرأت فسكت القوم ؛ فسأل أبي بن كعب رضى الله عه فقال : قرأت سورة كذا وتركت آية كذا فما ندرى أنسخت أم رفعت ؟ فقال : أنت لها يا أبي ، ثم أقبل على الآخرين فقال : مابال أقوام يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون مايتلو عليهم من كتاب ربهم ؟ ألا إن بنى إسرائيل كذا معلوا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أنَّ قل لقومك تحضروني أبداننكم وتعطوني ألسنتكم وتغيبون عنى بقلوبكم باطل ماتذهبون إليه (٤) ، وهذا يدل على أن استماع مايقرأ الإمام ومهمه بدل عن قراءة السورة بنفسه : وقال بعضهم إن الرجل يسجد السجدة عنده أنه تقرّب بهما إلى الله هر وجل ولو قسمت ذبوبه في سجدته على أهل مدينته لهلكوا : قيل وكيف يكون ذلك ؟ قال . يكون ساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هوى ومشاهد لباطل قد استولى عليه . فهده صغة الخاشعين . فدلت هذه الحكايات والاخبارمع ماسبق على أن الاصل فى الصلاة الخشوع وحضورالقلب وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى في المعاد والله أعلم . نسأل الله حسن التوفيق

<sup>(</sup>١) حديث « لمن عمار بن ياسر صلى فأخفها فقيل له خمفت يا أبا اليقظان .. الحديث » وفيه « لمن العبد ليصلى صلاة لايكتب له نصفها ولا ثلثها ، . لملى آخره » أخرجه أحمد ناسناد صحيح وتقدم المرفوع عنه وهو عند أبى داود والنسائي

<sup>(</sup>۲) حديث « جبر نقصان الفرائش بالنرافل رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة « لمن أول ما بحاسب نه العد يوم الفيامة من عمله صلاته » وفيه قال انتقص من فرصه شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدى من تطوع ويكمل سهما ما نقص من الفريصة » (۳) حديث « قال الله تعالى لاينجو من عبدى الا بأداء ما افترضت عليه » لم أحده

<sup>(</sup>٤) حديث «صلى صلاة فترك من فراءتها آبة فلما النمت قال ماذا قرأت فسكت القوم فسأل أبي بن كب را الحديث» رواه محد بن المديث المحديث المعادة من المحديث من المحديث من المحديث المحديث من المحديث من المحديث المحدي

# الباب الرابع في الإمامة والقدوة

وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وفى القراءة وفى أركان الصلاة وبعد السلام :

أما الوظائف التي هي قبل الصلاة فستة ( أولها ) أن لايتقدم للإمامة على قوم يكر هونه فإن اختلفوا كان النظر إلى الاكثرين ، فإن كان الافلون همأهل الخيروالدين فالنظر إليهم أولى وق الحديث , ثلاثة لاتجاوز صلاتهم رموسهم : العبدالآبق وامرأةزوجها ساخطعليها وإمام أم قوما وهم له كارهون (١) ، وكما ينهىءن تقدمه مع كراهيتهم فكذلك يهي عن التقدمة إن كان وراءه من هو أفقه منه إلا إذا المتنع من هو أولى منه فلهالتقدم ، فإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدم مهما قدم وعرف من نفسه القيام بشروط الإمامة . ويكره عند ذلك المدافعة فقد قيل إن قوما تدافعوا الإمامة بعد إقامة الصلاة] فخسف بهم . وما روى من مدافعة الإمامة بين الصحابة رضي الله عنهم فسببه إيثارهم من رأوه أنه أولى بذلك أوخوفهم على أنفسهم السهو وخطر ضهان صلاتهم ، فإن الأئمة ضمناء وكأن من لم يتعوّد ذلك ربماً يشتغل قلبه ويتشوش عليه الإخلاص في صلاته حياء من المقتدين لاسما في جهره بالقراءة ، فكان لاحتراز من احترز أسباب من هذا الجنس. ( الثانية ) إذاخير المرمبين الآذان والإمامة فينبغي أن يختار الإمامة فإن لكل واحد منهما فضلا ولكن الجمع مكروه بل ينبغي أن يكون الإمام غير المؤذن ، وإذا تعذر الجمع فالإمامة أولى . وقال قائلون : الأذان أولى لما نقلناه من فضيلة الأذان ولقوله صلى الله عليه وسلم . الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن (٢) ، هقالوا ، فيها خطر الضهان . وقال صلى الله عليه وسلم . الإمام أمين فإذا ركع فاركموا وإذا سجد فاسجدوا (٣) ، وفي الحديث • فإن أنم فله ولهم وإن نقص فعليه لاعليهم (٤) ، ولانه صلى الله عليه وسلم قال • اللهم أرشد الاتمةواغفر للوَّذَمِينُ ﴿ وَهِا لِمُعْمِرَةُ أُولَى بِالطَّلْبِ فَإِنَّ الرَّشَدِيرَادُ لَلْمُغْفِرَةُ وَفَيْ الحَسِّ مِن أَمْ في مسجدسيع سنين وجبت له الجنة بلاحساب ومن أذن أربعين عاما دخل الجنة بغير حساب (١) ، ولذلك نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتدافعون الإمامة : والصحيح أن الإمامةأفضل إذ واظبعليها رسولالله صلىاللهعليهوسلم وأبو بكر وعمر رضى الله عهما والائمة بعدهم. نعم فيها خطر الضان والفضيلة مع الخطركا أن رتبة الإمارة أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم د ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة (٧) ، ولكن فيها خطر ولذلك وجب تقديم الأفضل

#### الباب الرابع

<sup>(</sup>۱) حدیث « ثلاثة لاتجاوز صلاتهم رءوسهم : السد الآبق ... الحدیث » أخرجه الترمدی من حدیث آبی أمامه وقال حسن هر یب وضعه البیهتی (۲) حدیث د الإمام ضامن والمؤذن مؤتمی » أخرجه او داود والترمذی من حدیث آبی هر بره ، وحکیمن ان المدینی انه لم یثبته ورواه أحمد میں حدیث آبی أمامة بإسناد حسن (۳) حدیث « الامام أمین فاذا رکم فارکوا . الحدیث أخرجه البخاری می حدیث أبی هر برة دون قوله « الإمام أمین » و هو بهذه الریادة فی مسند الحبری و هو متمی علیه من حدیث أس دون هذه ازیادة فی مسند الحبری و هو متمی علیه من حدیث أبی هر برة « یسلون به فان أما وا فلسكم ولی أخطئوا فلسكم وعلیهم » من حدیث عقبة من عامر والتحاری من حدیث آبی هر برة « یسلون به فان أما وا فلسكم ولی أخطئوا فلسكم وعلیهم » (۵) حدیث « من مندیث و این ماجه من حدیث « من مسحد سم سنین وحبت له الجمة و می أدن أرسین عاما دخل الجنة سیر حساب » أخرجه الترمذی وابن ماجه من حدیث ابن عباس بالشطر الأول محود قال الترمدی حدیث غریب (۷) حدیث « لیوم می سلطان عادل أفضل من عبادة سبعین ابن عباس بسند حسی بلفظ ستین

والافقه فقد قال صلى الله عليه وسلم « أثمتكم شمعاؤكم ـ أو قال وفدكم إلى الله ـ فإن أردتم أنتزكوا صلاتكم فقدموا خياركم (١) ، وقال بعض السلف . ليس بعد الانبياء أفضل من العلماء ولا بعد العلماء أفضل من الائمة المصليل لان هؤلاء قاموا بين يدى الله عز وجل وبين حلقه هذا بالنبوة وهذا بالعلم وهذا بعاد الدين وهو الصلاة . وبهذه الحجة احتج الصحابة فى تقديم أبى بكرالصديق رضى الله عنه وعنهم للخلافة ، إذ قالوا نظرنا فإذا الصلاة عمادالدين فاخترىا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينما (٢) وما قدموا للالا احتجاجا بأنه رضيه الدّذان (٣) وما روى أنه قال له رجل: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال: كن مؤذنا ، قال الاأستطيع ، قال: كن إماما ، قال : لا أستطيع ، فقال : صل بازاء الإمام (٤) ، فلعله ظن أنه لايرضي بإمامته إذ الآذان إليه والإمامة إلى الجماعة وتقديمهم له . ثم بعد ذلك توهم أنه ربما يقدر عليها (الثالثة) أن يراعى الإمام أوقات الصلوات فيصلى في أو المهاليدرك رضواًن الله سبحانه ففضل أول الوقت على آحره كفضل الآخرة على الدنيا (٠) هكدا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الحديث , إن العبد ليصلى الصلاة فى آخر وقتها ولم تفته ، ولمــا فاته من أول وقتها خيرله من الدنيا وما فيها (١) ، ولاينبغي أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجماعة بل عليهم المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت فهي أفضل من كثرة الجماعة ومن تطويل السورة . وقد قيل كانوا إذا حضر اثنان في الجماعة لم ينتظروا الثالث ، وإذا حضر أربعة في الجنازة لم ينتظروا الخامس . وقد تأخر رسـول الله صلىالله عليه وسـلم عن صلاة الفجر وكانوا فى سفر وإنمـا تأخر للطهارة فلم ينتظر وقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت رسولالله صلى اللهعليهوسلم ركعة فقام يقضيها ، قال : فأشفقنا من ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد أحسنتم هكذا فافعلوا (٧٠ » وقد تأخر في صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضي الله عنه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفي الصلاة فقام إلى جانبه (^ )، وليس على الإمام انتظار المؤذن وإنما على المؤذن انتطار الإمام للإقامة فإذا حضر فلا ينتظر غـيره ( الرابعة ) أن يؤم مخلصا لله عز وجل ومؤديا أمانة الله تعالى فى طهارته وجميع شروط صلاته . أما الإخلاص

<sup>(</sup>١) حديث « أُمْتَكُم وفدكم الى الله تمالى فان اردتم ان تزكوا صلاته كم فقدموا خياركم » اخرجه الدارقطى والبيهتي وصعف لمسناه، من حديث ابن غمر والبعوى واس قامع والطبراني في معاجهم والحاكم من حديث صرئد من أبي مرائد تحو. وهو منقطع ووبه يحيى من يحبى الأسلمى وهو ضعيف (٢) حديث « تقديم الصحابة انا بكر وقولهم اخترنا لدنيا با من اختار. رسولاللتصلى الله عابه وسلم لديننا » اخرحه ابن شاهين في شرح مدمب أهل السنة من حديث على قال « لقد أس رسول الله صلىالله عليه وسلم أبا بكر أن أصلى الناس ولمن شاحد ــ ما أما بعائب ولا بى صرض ــ فرضينا لدنيانامارضي به النبي ملى الله عليه وسلم لديننا » والمرفوع منه متمول عليه من حديث عائشة وأبي موسى في حديث « قال مروا أبا بكر فليصل بالناس » ` (٣) حديث « تقديم الصحابة بلآلا » احتجاجا بآن رسول الله صلى الله عليه وسلم رصيه للاذان أما للرقوع منه فرواه ابو داود والترمدى وصححه وا بن ماجه وابن خزيمة وان حبان من حديث عبد الله بن زيد في بدء الأدان وفيه « قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيؤذن به . . الحديث » واما تقديمهم له معد موت الني صلى الله عليه وسلم فروى الطبراني « أن ملالا جاء إلى أبي بكر فنال يا خايمة رسول الله أردت أن أربط مسي في سبيل الله حتى أموت فقال أبو بكر أنشدك بالله ياللال وحرمتي وحتى لفد كبرت سي وصففت قوتني وأقترب أحلي وأقام بلال معه ، فلمسا توفى مو بكر جاء عمر مقال له مثل ما قال لأبي بكر فأبي عليه فقال عمر فن يابلال ، فقال لمل سمد فامه قد ادن بقياء على عهدرسول الله صلىالله عليه وسلم لحمل عمر الأذان لملى سعد وعقبة » وفي إساده حهالة ( ؛ ) حديث « قال له رحل يارسول الله دلى على عمل ادخل به الجنة فقال كن مؤذنا ... الحديث » أخرحه المحارى في الماريخ والعقبلي في الصعفاء والطبراسي في الأوسط من حديث النجاس باساد ضعيف (٥) حديث « فصل أول الوقت على آخره كهضل الآخرة على الدنيا » أخرجه أبو منصور الديلمي في مسندالمردوس م حديث اس عمر بسند صعبف (٦) حديث « لمن الهند ليصلي الملاة في آخر وقتها ولم تفته .. الحديث « أخرجه الدارقطي من حديث أبي هربرة نحوه بإساد صميف (٧) حديث « تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عن صلاة الفحر وكان في سمر ولمُمَا تَأْخُرُ للطَّهَارَة فقدموا عبد الرحمن بن عوف .. لحديث » لتقق عليه من حديث المديره `` (٨) حديث « تأخر في صلاة العاهر فقدموا أبا بكر .. الحديث ، متفق عليه من حديث سهل بن سعد

فبأن لا يأخذ عليها أجرة فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص الثقني وقال ﴿ اتَّخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان أجرا (١) ، فالاذان طريق إلى الصلاة فهي أولى بأن لا يؤخذ عليها أجر ، فإن أخذ رزقا من مسجد قد وقف على من يقوم بإمامته أو من السلطان أو آحاد الناس فلا يحكم بتحريمه ولكنه مكروه . والكراهية في الفرائض أشدّ منها في التراويح . وتكون أجرة له على مداومته على حضور الموضع ومراتبة مصالح المسجد في إقامة الجماعة لا على نفس الصلاة . وأما الأمانة فهي الطهارة باطناً عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر عالمترشح الإمامة ينىغى أن يحترز عن ذلك مجهده وإنه كالوفد والتنفيع للقوم فينبغى أن يكون خبير القوم وكذا الطهارة ظاهراً عن الحدث والحبث فإنه لا يطلع عليه سواه، فإن تدكر في أثناء صلاته حدثا أو حرج منه ريح فلا ينبغي أن يستحي بل يأخد بيد من يقرب منه ويستحلفه . فقد تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنالة في أثناء الصلاة فاستخلف واغتسل ثم رجع ودخل في الصلاة (٢) ، وقال سفيان : صل خلف كل بر وفاجر إلا مدمن حمر أو معلن بالفسوق أو عاق لوالديه أو صاحب بدعة أو عبد آبق ( الحامسة ) أن لا يكبر حتى تستوى الصفوف ه ليلتفت يميناً وشمالا فإن رأى خللا أمر بالتسوية . قيل كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب . ولا يكبر حتى يصرغ المؤذن من الإقامة والمؤذن يؤحر الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الباس في الصلاة . في الخسر « ليتمهل المؤذن بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ الآكل من طعامه والمعتصر من اعتصاره (٣) ، وذلك لأبه نهي عن مدافعة الاحبثين(٤) وأمر بتعديم العساء على العساء (٥) طلباً لفراع القلب (السادسة) أن يرفع صوته بمكسرة الإحرام وسائر التكبيرات ولايرفع المـأموم صـوته إلابقدر ما يسمع نفسه . وينوى الإمامة لينـال الفضل فإن لم ينو صحت صلاته وصلاة القوم إذا نووا الاقتداء . وبالوا فضل القدوة وهو لا ينال فضل الإمامة ، ولمؤحر المأموم تكبيره عن تكبيرة الإمام هيبتدئ بعد هراغه والله أعلم . وأما وظائف القراءة مثلاثة (أقلها) أن يسر بدعاء الاستمتاح والتعوّذ كالمنفرد ويحهر بالفاتحة والسورة بعدها فى جميع الصبح وأوليي العشاء والمغرب وكدلك المنفرد . ويحهر بقوله «آمين ، في الصلاة الحهرية وكذا المأموم ويقرن المـأموم تأمينه ببأمين الإمام معاً لاتعقيبا (١) ويجهر لـ د بسم الله الرحم الرحيم ، والاخبار فيه متعارضة (٧) واختمار السافعي رضي الله عنه الجهر (الثانبة) أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكتات (٨) هكذا رواه سمره بن حندب وعران بن الحصين عن

(۱) حدیث « امحدوزنا لایا خد علی ادامه احرة » اخرحه اصحاب السنن والحاتم وصححه مددیث عثمان بن أبی العاس الثقنی در) حدیث « تدکر السی صلی الله علیه وسلم الجابة فی صلائه فاستخلف واغتدل ثم رجم » اخرجه أو داود می حدیث ای مکره بایسناد صحیح وابس فیه ذکر الاستحلاف و ایما قال « ثم او ما ایهم ان مکالت کم . الحدیث » وورد الاستحلاف می فعل عمر وعلی وعد البحاری استخلاف عمر فی قصة طعنه (۳) حدیث « یمهل المؤذن بین الأدان والإقامة بقدر ما یعرع الآکل می مله امه والمعتصر می اعتصاره » اخرحه الترمدی والحاتم من حدیث جار « با بلال اجمل بین اذانك و لمقامتك قدر ما یعرغ الآکل می مله امه والمعتصر می اعتصاره » اخرحه الترمدی والحاتم من حدیث بار « با بلال اجمل بین اذانك و لمقامتك قدر ما یعرغ الآکل می مر آکله والشارت من شر به والمعتصر لذا دخل الفاء حاجته » قال الترمدی : لمسناده مجهول و قال الحاکم لیس فیلمسناده مطمور و یه غیر عمرو من قاید ، قات : بل فیه عبد المعم الدیاحی منسکر الحدیث » (۵) « الام بنتدیم المشاء علی منداده المحمور و با تعدم مندیث ان عمر و عائشة « لما المشاء و اقیمت الصلاة فا مدء وابالمشاء » متمتی علیه . (٦) حدیث الجهر و بسم الله المرحول الله المن و المرحول الله علی المن حدیث المحمول الله صلی الله علی و محدیث المی می حدیث المی می المدار می الله علی و الله می الله علی المی در الله علی الله الله و محدیث سرة قال « کاستارسول الله صلی الله علیه و سلم میکتنوا فی دلك لمل آبی این کس و محدیث مرد و المدروف آن عمران أنكر دلك علی سمرة هکذافی عمر و محدیث المدروف آن عمران أنكر دلك علی سمرة هکذافی عمر و مداید می المدید می المدند و والدروف آن عمران وقال حملنا سکته و قال حدیث حمدیث سمرة و قال حدیث الم و ما مددیث سمرة و ما المدند و المدروف آن عمران وقال حمدان المدرون وقال حدیث المحدیث حدیث و ما المدرون المدرون و المدرون و ما مدان و المدرون و المدرون المدرون المدرون و المدرون

رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أولاهن : إذا كبر وهي الطولى منهن مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فإنه إن لم يسكت يفوتهم الاستباع فيكون عليه ما نقص من صلاتهم ، فإن لم يقرءوا الفاتحة في سكوته واشتغلوا بغيرها فذلك علية لاعليهم . السكنة الثانية : إذا فرخ من الفاتحة ليتم من يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى فاتحته وهي كنصف السكتة الأولى . السكنة الثالثة : إذا فرغ من السورة قبل أن يركع وهي أخفها وذلك بقدر ماتنفصل القراءة عن التكبير فقد نهى عن الوصل فيه . ولايقرأ المـأموم وراء الإمام إلا العاتحة فإن لم يسكت الإمام قرأ فانحة الكتاب معه والمقصر هو الإمام. وإن لم يسمع المـأموم فى الجهرية ابعده أوكان في السرية فلا بأس بقراءة السورة (الوظيفة الثالثة) أن يقرأ في الصبح سورتين من المثاني مادون المــائة فإنّ الإطالة في قراءة الفجر والتغليس بها سنة ، ولايضره الخروج منها مع الإســفار ، ولا بأس بأن يقرأ في الثانية بأواخر السور نحو الثلاثين أو العشرين إلى أن يختمها لآنّ ذلكُ لايتكرّر على الاسماع كثيراً فيكون أبلغ في الوعظوأدعي إلى التفكر ، وإنماكره بعضالعلماء قراءة بعضأؤل السور وقطعها وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعص سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع (١) وروى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر آية من البقرة (٢) وهي قوله ﴿ قولوا آمنا بالله وما أبزل إلينــا ﴾ وفي الشانية ﴿ رنــا آمنا بمـا أنزلت ﴾ وسمسع بلالا يقرأ من ههنا وههنا ؛ فسأله عن ذلك فقال : أخلط الطيب بالطيب ، فقال : أحسنت (٣) ويقرأ في الظهر بطوال المفصل إلى ثلاثين آية وفي العصر بنصف ذلك وفي المغرب بأواخر المفصل. وآخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم : المغرب ؛ قرأ فيها سورة المرسلات ماصلى بعدها حتى قبض (١) . وبالجملة التخفيف أولى لاسيا إذا كثر الحمع قال صلى الله عليه وسلم في هده الرخصة . إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فلبطول ماشاء (٥) ، وقد كان معاذ ب حبل يصلي نقوم العشاء فقرأ البقرة فحرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه ، فقالوا : مافقالرحل ، فتشاكيا إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم فرحر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً فقال . أفتان أنت يامعاذ اقرأ سورة سبح والسهاء والطارق والشمس وضحاها (٦) . وأما وظائف الأركان فثلاثة ؛ أولها : أن يحفف الركوع والسجود فلا يزيد في التسبيحات على ثلاث فقد روى عن أنس أنه قال « مارأيت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام ( ) ، نعم روى أيضاً أن أنس بن مالك لمـا صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكان أميرآ بالمدينة قال . ماصليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه

<sup>==</sup> حس اشهى وليس فى حديث سمرة لمالا سكنتان : ولسكن اختلف عنه فى محل الثانية . وروى عنه بعد العاتمة وروى عنه بعد المسورة وقدارقطى من حديث أبى هريرة وصفه « من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام طيقرأ بعاتمة السكتاب فى سكتانه »

<sup>(1)</sup> حديث « ترأ بعض سورة يوسى ، فلما التهرى لما دكر موسى وفرعون قطع وركم » أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن السائب وقال : سورة المؤمنين وقال موسى وهارون وعلقه البخارى (۲) حديث قرأ فى العجر (قولوا آمنا بالله و الآية ، وفى الثانيسة (رسا آمنا بما أنزلت ) أخرجه مسلم من حديث افزعاس كان يقرأ فى ركعتى العجر فى الأولى منها (قولوا آما بالله وما أنزل البسا) الآية التى فى البقرة وفى الآخرة منها (آمنا بالله واشهد بأما مسلمون ) رواه أبو داود من حديث أبى هريرة (قل آمنا بالله وماأنزل علينا ) الآية وفى الركمة الآخرة (رينا آمنا بما أنزلت ) أو (لما أرسلمائه بالحق ) (٣) حديث وسمع بلالا يقرأ من ههنا ومن مها » فسأله عن ذلك فقال أحلط الطيب فقال أحسنت » أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة بإساد صحيح نحوه (٤) حديث و قراءته فى المرسلات وهى آخر صلاة صلاها » متفق عليه من حديث أم العضل

<sup>(•)</sup> حديث داذا سلى أحدكم بالماس فليخصف . الحديث » متمق عليه من حديث أبي هريرة (٦) حديث «صلى مناذ الهوم» الصفاء فقرأ البقرة غرج رجل مرالصلاة .، الحديث عليه من حديث جابر وليس ويه ذكر (والسهاء والعنارق) وهي عندالهيه قل المناء أنس د ما رأيت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام » متفق عليه

وسلم من هذا الشاب قال : وكنا نسبح وراءه عشرا عشرا (١) ، وروى بحملا أنهم قالوا دكنا نسبح وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود عشرا عشرا (٢) ، وذلك حسن ولكن الثلاث إذا كثر الجمع أحسن . فاذا لم يحضر إلا المتجردون للدي فلا بأس بالعشر ، هذا وجه الجمع بين الروايات . وينبغى أن يقول الإمام عند رفع رأسه من الركوع و سمع الله لمن حمده ، الثانية : في المأموم ؛ ينبغي أن لايساوي الإمام في الركوع والسجوديل يتأحر فلا يهوىالسجودإلى إذا وصلت جبهة الإمام إلى المسجد ، هكداكان اقتد الصحابه برسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) ولا يهوى للركوع حتى يستوى الإمام راكعاً . وقد قيل إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام ؛ طَائفة بخمس وعشرين صلاة وهم الذين يكيرون ويركعون بعدالإمام: وطائفة بصلاة واحدة وهمالذين يساوونه ، وطائفة بلا صلاة وهم الذس يسابقون الإمام . وقد اختلف في أن الإمام في الركوع هل ينتطر لحوق من يدخل لينال فضل الجماعة وإدراكهم لتلك الركعة ؟ ولعل الاولى أنّ ذلك مع الإخلاص لا بأس بهإذا لم يظهر تفاوت ظاهرالحاضرين فان حقهم مرعى في ترك التطويل عليهم . الثالثة : لا يزيد في دعاء التشهد على مقدار التشهد حدرا من التطويل ولا يخصٰ نفسه في الدعاء بل يأتي بصيغة الجمع فيقول « اللهم اغفر لنا ، ولا يقول . اغفر لي ، فقد كره الإمام أن يحص نفسه ولا بأس أن يستعيذ في التشهد بالكلمات الخس المأثورةعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول دنعو ذبك من عذاب جهنم وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة الحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين (٤) ، وقيل سمى مسيحاً لانه يمسحالارض بطولهاوقيل لانه تمسوحالعين أى مطموسها، وأماوظا تف التحلل فثلاثة ، أولها : أن ينوى بالتسليمتين السلام على القوم والملائكة . الثانية : أن يثبت عقيب السلام كدلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى اللهعنهما فيصلى النافلة في موضع آخر .فإن كان خلفه نسوة لم يقم حتى ينصرفن (٥) وفي الخبر المشهور « أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقعد إلا قدر قوله : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الحلال والإكرام (٦) ، الثالثة ؛ إذا وثب فينمغي أن يقبل بوجهه على الناس ويكر هالمأموم القيام قبل انتقال الامام . فقد روى عن طلحة والزبير رضى الله عنهما أنهما صليا خلف إمام فلما سلما قالا للإمام ما أحسن صلاتك وأتمها إلا شيئا واحداً أنك لما سلمت لم تنفتل بوحهك . ثم قالا للناس: ماأحسن صلاتكم إلا أنكم انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكم . ثم ينصرف الإمام حيث شاء من بمينه وشماله واليمين أحب . هذه وظيفةالصلوات، وأما الصبح فزيد فيها القنوت فيقول الإمام . اللهم اهدنا ، ولا يقول اللهم اهدنى ، ويؤمن المأموم فاذا انتهى إلى قوله . إبك تقضى ولا يقضى عليك ، فلا يليق به التأمين وهو ثناء ، فيقرأ ممه فيقول مثل قوله أويقول «بلىوأنا على ذلك من الشاهدين ، أو . صدقت وبررت ، وما أشبه ذلك . وقد روى حديث في رفع اليدين في القنوت (١) فاذا صح

<sup>(</sup>۱) حديث أنس و أنه صلى خلف عمر من عبد العزير فقال ما صليت وراء أحد أشده صلاة برسول لله صلى الله عليه وسلم من هذا الهاب الحديث أنس و أنه صلى الله عليه وسلم من هذا الهاب الحديث أخرجه أبوداود والنسائي بإسادجيد وضعفه امن القطان (۲) حديث و كما نسبح وراء وسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود عشرا لم أجدله أصلا في الحديث الذي قبله وفيه ه هرزا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سحوده عشر تسبيحات ، (٣) حديث «كان الصحابة لا يهوون السجود لملا لمذا وصلت جبهة الدي صلى الله عليه وسلم لمل الأرض » متمق عليه من حديث البراء بن عازب (٤) حديث «النموذ في التشهد من عذات جبه وعدات القرر .. الحديث » تقدم وزاد فيه العزالي ها و ولذا أردت بعبسادك أردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير معتونين » ولم أجده مقيدا المحر الصلاة وللترمذي من حديث ابن عاس « ولذا أردت بعبسادك فته قاقبضني البك عبر مفتون » روى الحاكم عوه من حديث ثوبان وعبد الرحم بن عايش وصححهما وسيأتي في الدعاء

<sup>(</sup>ه) حديث « المسكث بعد السلام » أحرجه البخارى من حديث أم سله» (٦) حديث « لمه لم يكى يقعد إلا بقدر قوله : الهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذالجلال والإكرام » أخرجه مسلم من حديث عائشة (٧) حديث « رص اليدين في القبوت» أخرجه البهتي من حديث أسى بسند جيدني قصة قتل الفراء « واقدر أيت رسول الله صلى الله الله المداة رص يديه » يدعو عليهم أخرجه البهتي من حديث أسى بسند جيدني قصة قتل الفراء « واقدر أيت رسول الله صلى الله الله عليه عليه عليهم الدين - ١ )

الحديث استحب ذلك وإن كان على خلاف الدعوات فى آخر التشهد إذ لايرفع بسبها اليد بل التعويل على التوقيف وبينهما أيضا ورق أن للايدى وظيفة فى التشهد وهو الوضع على الفخذين على هيئة مخصوصة ولا وظيفة لهما ههنا ، فلا يبعد أن يكون رفع اليدين هو الوظيفة فى القنوت ، فانه لائق بالدعاء والله أعلم . فهده جمل آداب القدوة والإمامة والله الموفق .

## الباب الخامس: فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروطها فضيلة الجمعة

إعلم أن هذا يوم عظيم عظيم الله به الإسلام وخصص به المسلمين . قال الله تعالى ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) فحرم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعى إلى الجمعة . وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وحل فرص عليكم الجمعة في يومي هذا في مقامي هدا (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من ترك الجمعة ثلاثًا منغير عذر طبعالة على قلمه <sup>(٢)</sup> ، وفي لفظ آخر « فقد نبذ الإسلام وراء ظهره <sup>(٣)</sup> ، واحتلف رجل إلى ابن عباس يسأله عن رحل مات لم يكن يشهد حمعة ولا جماعة ، فقال : فى النار ، فلم يرل يتردداليه شهراً يسأله عن ذلك وهو يقول في النار وفي الخبر: إن أهل الكتابين أعطوا يوم الجمعة فاختسلفوا فيه فصرفها عنه وهدانا الله تعالى له وأخره لهذه الأمة وجعله عيداً لهم فهم أولى الناس به سبقاً وأهل الكتابين لهم تمع (١) . وفى حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال . أتانى جبريل عليه السلام في كـ عه مرآة بيضاء وقال : هـذه الجمعة يفرضها عليك ربك لتـكون لك عيدا ولامتك من بعدك. قلت: فالنافيها ؟ قال: لـكم فيها خيرساعةمن دعا هيهابخير قسم **له** أعطاه الله سنحانه إياه أو ليس له قسم ذخر له ما هو أعطم منه ؛ أو تعوّذ من شر مكتوب عليه إلا أعاذه الله عز وجل من أعظم مله وهو سيد الآيام عندنا ونحن ندعوه فى الآخرة يوم المزيد ، قلت ولم؟قال إنّ ربك عز وجل اتخذ في الجنة وادياً أصح من المسك أبيض فاذا كان يوم الجمعة نرل تعالى من علمين على كرسيه فيتجلى لهم حتى ينظروا إلى وحهه الكريم (٥٪ ، وقال صلى الله عليه وسلم . خير يوم طلعت عليه الشمس يومالجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الحنة وفيه أهبط إلى الأرض وهيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وهو عند الله يوم المزيد كذلك تسميه الملائكة في السهاء وهو يوم النطر إلى الله تعالى في الحنية (٦) ، وفي الحسبر « إن لله عز وجل في كل جمعة ستهائة ألف عتيق من النار (٢) » وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليهوسلم

#### الباب الخامس

<sup>(</sup>۱) حدیث « لمن الله فرص علیسكم الحمدة فی یومی هدا .. الحدیث » أخرجه ابن ماجه من حدیث جابر بإساد صعیف (۲) حدیث « من ترك الجمدة ثلاثا من غیر عدر طبع الله علی قله » آخرجه أحمد والاهط له وأصحاب السنن ورواه الحاكم وصححه من حدیث أبی الجمد الصعری (۲) حدیث « من ترك الحمد ثلانا من غیر عدر فقد نند الإسلام وراه طهره » أخرجه البیهتی في الممس من حدیث ان عباس (٤) حدیث « لمن أهل السكتابین أعطوابوم الحمد قاختنمواهیه. الحدیث » متعق علیه من حدیث أی هر برة بنحوه (٥) حدیث أنس « أتابی جبریل فی كمه ممهرات بیصاء فقال هده الجمد .. الحدیث » أخرجه الفاهی فی المسند والهلبرانی فی الأوسط وابن مهدویه فی التفسیر بأسانید صبیعة مع اخلاف (٦) حدیث « خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الحمد .. الحدیث » أخرجه مسلم من حدیث أبی هر برد (۷) حدیث « لمن له فی كل جمد ستمانه ألمت عتیق من الدر » أحرجه ابن عدی و ابن حبان فی مسلم من حدیث أبی هر برد أنس فال الدارقطای العلل والحدیث عیر ثابت

قال , إذا سلمت الجمعة سلمت الآيام (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، إنّ الجحيم تسعر فى كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس فى كبد السياء فلا تصلوا فى هده الساعة إلا يوم الجمعة فانه صلاة كله وإن جهنم لاتسعر فيه (٢) ، وقال كعب : إن الله عز وحل فضل من البلدان مكة ومن الشهور رمضان ومن الآيام الجمعة ومن الليالي ليلة القدر ويقال إن الطير والهوام يلتى بعضها بعضا فى يوم الجمعة فتقول : سلام سلام يوم صالح وقال صلى الله عليه وسلم « من ما الجمعة أو ليلة الجمعة كستب الله له أحر شهيد ووقى فتنة القبر (٣) ،

#### بيان شروط الجعة

اعلم أنها تسارك جميع الصلوات في الشروط وتتمير عها بستة شروط (الأوّل) الوقت : فأن وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة وعليه أن يتمها طهرا أربعا ، والمسبوق إذا وقعت ركعته الآخيرة حارجامن الوقت هميه خلاف (الثاني) المكان : فلا تصح في الصحاري والبراري وبين الحيام بل لا بد من نقعة حامعة لابنية لا تنقل بحمع أردعين بمن تلزمهم الجمعة والقرية فيه كالبلد ، ولا يشترط فيه حضور السلطان ولا إذنه ولكرالاحباستئذانه (الثالث) العدد: فلا تنعقد بأقل من أربعين ذكوراً مكلفين أحراراً مقيمين لا يظعنون عنها شتاء ولاصيفا، فان انفضوا حتى نقص العدد إما في الخطبة أو في الصلاة لم تصح الجمعة بل لابد منهم من الأول إلى الآخر (الرابع) الجماعة : فلو صلى أربعون في قرية أو في بلد متفرّقين لم قصح جمعتهم . ولكنالمسبوق إذا أدرك الركعة الثانية حازله الانمراد بالركعة الثانية .وإن لم يدرك ركوع الركعة الثانية اقتدىونوىالظهر وإذا سلم الإمام تممها ظهرا (الحامس) أن لاتكون الجمعة مسبوقة بأخرى فيذلك البلد . فإن تعذر اجتماعهم في جامع واحد جاز في جامعين وثملاثة وأربعة بقدر الحاحة . وإن لم تكن حاجة فالصحيح الجمعة التي يقع بها التحريم أولا . وإذا تحققت الحاجة فالأفضل الصلاة حلم الاهضل من الإمامين ، فان تساويا فالمسجد الاقدم ، فإن تساويا فني الاقرب ، ولكثرة الناس أيضا فضل يراعي (السادس) الخطبتان: فهما فريضتان والقيام فيهما فريضة والجلسة بيسهما فريضة . وفي الأولى أربع فرائض: التحميد وأقله الحمدية . والثانية : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . والثالثة : الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى والرابعة : قراءة آية من القرآن . وكذا فرائض الثانية أربعة إلا أنه يجبفيها الدعاء بدل القراءة . واستماع الخطبتين واحب من الأربعين . وأما السنن : فإذا زالت الشمس وأذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر انقطعت الصلاةسوى التحية ، والـكلام لاينقطع إلابافتتاح الخطبة . ويسلم الخطيب على الناس|ذا أقبل عليهم بوجهه ويردون عليه السلام فإذا فرغ المؤذن قام مقبلًا على الناس بوجهه لا يلتفت يمينا ولا شمالا ويشغل يديه بقائم السيف أو العنزة والمنبر كى لا يعبث بهما أو يضع إحداهما على الآخرى . ويخطب خطبتين بينهما جلسة خفيفة . ولا يستعمل غريباللغة ولا يمطط ولا يتغنى . وتكون الخطبة قصيرة بليغة جامعة . ويستحب أن يقرأ آية فى الثانية أيضاً . ولا يسلممن دخل والخطيب يخطب فإن سلم لم يستحق جواباً ، والإشارة بالجواب حسن ، ولا يشمت العاطسين أيضا . هذه شروط الصحة . فأما شروط الوجوب : فلا تجب الجمعة إلاعلىذكر بالغ عاقل مسلم حرّ مقيم فى قرية تشتمل على أربعين جامعين

<sup>(1)</sup> حديث أس « اذا سامت الجمة سامت الأيام » أخرجه ابن حان في الضعاء وأبو نعيم في الحلية والبيهتي في المعمب من حديث عائمة ولم أجده من حديث أنس (٢) حديث « لمن الجميم تسعركل يوم قبل الروال عند استواء الشمس لم أن قال له إلا يوم الجمة . . الحديث » أخرحه أبو داود من حديث أبي قتادة وأعله بالاتفطاع (٣) حديث « من مات يوم الجمعة كستب الله له أجر شهيد ووقي هنة القبر » أحرحه أبو نعيم في الحلية من حديث جابر روى الرندى تحره محتصراً من حديث عبد الله بن عمر وقال غريب ليس لمسناده بمتصل . قلت . وصله الترمذي الحسكيم في الموادر

لهذه الصفات ، أو فى قرية من سواد البلد يبلغها نداء البلد من طرف بابها والاصوات ساكنة والمؤذن وفيع الصوت لقوله تعالى ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ويرخص لهؤلاء فى ترك الجمعة لعذر المطر والوحل والفزع والمرض والتمريض إذا لم يكن للمريض قيم غيره . ثم يستحب لهم أعنى أصحاب الاعدار - تأخير الظهر إلى أن يفرغ الناس من الجمعة ، فان حضر الجمعة مريض أو مسافر أو عبد أو امرأة صحت جمعتهم وأجزأت عن الظهر والله أعلم

## بيان آداب الجمعة على ترتيب العادة وهي عشر جمل

(الأول) أن يستعد لهما يوم الخيس عزما عليها واستقبالا لفضلها فيشتغل بالدعاء والاستغفار فالتسبيح بعد العصر يوم الخيس لانها ساعة قوبلت بالساعة المهمة في يوم الجمعة . قال بعض السلف : إنَّ لله عز وجل فضلاً سوى أرزاق العباد لا يعطى من ذلك الفضل إلا من سأله عتمية الخيس ويوم الجمعة ، ويغسل في هذااليوم ثيابه ويبيضها ويعد الطيب إن لم يكن عنده ، ويفرغ قلبه من الأشغال التي تمنعه من البكور إلى الجمعة ، وينوى في هذه الليلة صوم يوم الجمعة فإن له فضلا وليكن مضمومًا إلى يوم الخيس أو السبت ــ لامفردا فإنه مكروه ــ ويشتغل بإحياءهذهالليلة بالصلاة وختم القرآن فلها مضل كثير وينسحب عليها فضل يوم الجمعة . ويجامع أهله في هذه الليلة أو في ومالجمعة فقد استحب ذلك قوم حملوا عليه قوله صلى الله عاييه وسلم , رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل (١) ، وهو حمــل الاهل على العسل . وقيل معناه غسل ثيابه ـفروى بالتخفيف ـ واغتسل لجسده . وبهذا تتم آداب الاستقبالو يخرج من زمرة الغافلين الذين إذا أصبحوا قالوا ما هذا اليوم؟ قال بعض السلف : أوفى الناس نصيبا من الجمعة من انتظرها ورعاها من الأمس ، وأخفهم نصيبا من إذا أصبح يقول : أيش اليوم ؟ وكان بعضهم يبيت ليلة الجمعة في الجامع لاجلها (الثاني) إذا أصبح ابتدأ بالغسل بعد طلوع الفجر ، وإن كان لا يبكر فأقر به إلى الرواح أحب ليكون أقرب عهدا بالنظافة ، فألفسل مستحب استحباباً مؤكدا ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه قال صلىالله عليه وسلم « غسل الجمعة واجب على كل محتلم (٢) ، والمشهور من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهــما « من أتى الجمـعة فليغتسل (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم , من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل (١٤) ، وكان أهل المدينة إذا تساب المنسابان يقول أحدهما للآخر ؛ لانت أشر بمن لايغتسل يوم الجمعة . وقال عمر لعثمان رضيالله عنهمالم دخل وهو يخطب , أهده الساعة ؟ ـ منكراً عليه ترك البكور ـ فقَــال: ما زدت بعد أن سمعت الأذان على أن توضأت وخرجت فقال : والوضوء أيضا : وقد علمت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل (٠٠ » وقد عرف جواز ترك الغسل بوضوء عثمان رضى الله تعالى عنه وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال « من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل (٦) ، ومن اغتسل للجنابة فليفض المــاء على بدنه مرة أخرى

<sup>(</sup>۱) حدیث « رح. الله من بکن وابتکن وغسل واغتسل . . الحدیث» رواه أصحاب السنن وان حبان والحاکم وصححه من حدیث أوس بن أوس « من عسل یوم الجمة واعتسل و نکر وابتکر . . الحدیث » وحسنه النرمدی

<sup>(</sup>۲) حدیث « غسل یوم الحمة واجب علی کل محتلم ، متمق علیه من حدیث أبی سمید (۳) حدیث نافع علی اس محمر « من أتی المجمعة من الرجال والدساء فلیمتسل » متمق علیه و هدا الفظ الله حبال (٤) حدیث « من شهد الجمة من الرجال والنساء ولیمتسلوا» أخرجه ابن حمان والبیهتی مل حدیث الله محمر (۵) حدیث « قال عمر لشمان لما دخل و هو یخطب: أهذه الساعة . . : الحدیث المحلم الله أن قال سه والوضوء أیما وقد عامت أن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یأمی بالفسل » متمق علیه مل حدیث أبی هر یرة و لم عنهان (۲) حدیث « من توسأ یوم الحمة و ها و نعمت ، . الحدیث ، أخرجه أ و داود و الترمدی و حسنه و و و النساقی من حدیث سمرة

على نية غسل الجمعة ، فإن اكتنى بغسل واحد أجزأه وحصل له الفضل إذا نوى كليهما ودخل غسل الجمعة في غسل الجنابة . وقد دخل بعض الصحابة على ولده وقد اغتسل فقال له : أللحمعة ؟ فقال : بل عن الجنابة ، فقال : أعد غسلا ثانيا ، وروى الحديث في غسل الجمعة على كل محتلم . وإنما أمره به لانه لم يكن نواه . وكان لا يبعد أن يقال المقصود النظافة وقد حصلت دون النية ، ولكن هذا ينقدح في الوضوء أيضا وقد جعل في الشرع قربة فلا بدّ من طلب فضلها . ومن اغتسل ثم أحدث توضأ ولم يبطل غسله والاحب أن يحترز عن ذلك ( الثالثــة ) الزينة ، وهي مستحبة في هذا اليوم وهي ثلاثة : الكسونة والنظافه و تطييب الرائحة . أما النظافة فبالسواك وحلق الشمر وقلم الظفر وقص الشارب وسائر ما سبق في كـتاب الطهارة . قال ابن مسعود : من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الهعزوجل منه داء وأدخل فيه شفاء ، فإنكان قد دخل الحام في الخيس أو الاربعاء فُقدحصل المقصود . فليتطيب في مذااليوم بأطيب طيب عنده ليغلب بها الروامح الكريمة ويوصل بها الروح والرائحة إلى مشام الحاضرين في جواره « وأحب طيب الرجال ماظهر ريحه وخني لونه وطيب النساء ماظهر لونه وخني ريحه (١) ، وروى ذلك في الآثر وقال الشافعي رضي الله عنه : من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله . وأما الكسوة فأحما البياض من الثياب ـ إذ أحب الثياب إلى الله تعالى البيص ـ ولا يلبس ما فيه شهرة . ولبسالسواد ليس من السنة ولا فيه فضل بلكره جماعة النظر إليه لانه بدعة محدثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعامة مستحبة في هذااليوم. وروى واثلة بنالاسقع أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال إنَّ الله وملائكته يصلون على أصحاب العائم يوم الجمعة (٢) ، فأن أكربه الحرّ ملا بأس بنزعها قبل الصلاة وبعدها والكن لا ينزع في وقت السعى من المنزل إلى الجمعة ولا في وقت الصلاة ولا عند صعود الإمامالمنبر وفي خطبته (الرابع) البكور إلى الجامع : ويستحب أن يقصد الجامع من فرسخين وثملاث وليبكر . ويدخل وقت البكور بطلوع العجر وفضل البكور عظيم . وينيغي أن يكون في سعيه إلى الجمعة خاشعاً متواصعاً باويا للاعتكاف في المسجد إلى وفت الصلاة قاصداً للسادرة إلى جواب نداء الله عز وجل إلى الجمعة إياه. والمسارعة إلى مفهرته ورصوانه وقد قال صلى الله عليه وسلم . من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فـكا نما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة ومن راح في الساعة الثمالثة فكأبما قرب كبشا أقمرن ومن راح في الساعة الرائعة فكأنما أهدى دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة فإذا خسرج الإمام طويت الصحف ورفعت الاقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر فن جاء بعد ذلك فأنما جاء لحق الصلاة ليس له من الفضل شيء (٢٠) ، والساعة الأولى إلى طلوع الشمس ؛ والثانية إلى ارتفاعها ، والثالثة إلى انبساطها حين ترمض الاقدام ، والرابعة والخامسة بعد الضحى الاعلى إلى الزوال وفضابها قليل ؛ ووقت الزوال حـق الصلاة ولا فضل فيه . وقال صلى الله عليه وسلم . ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا ركضالإبل فىطلبهن ؛ الآذان والصف الآول والغدو إلى الجمعة (٤) ، وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : أفضلهن الغدو إلى الجمعية . وفي الخسر

<sup>(</sup>۱) حديث « طيب الرجال ما طهر ربح، وختى لونه وطيب النساء ما طهر لونه وختى و يجه » أخرجه أنو داود والترمدى وحسنه والمسائى من حديث ألى هريرة (۲) حديث واثلة بن الأسقم «لمن الله وملائكته يصلون على أسعاب المائم يوم الحمة» أخرجه الطرابى وعدى ، وفال منكر من حديث أبى الدرداء ولم أره من حديث واثلة (۳) حديث « من راح الى الحمة فى الساعة الأولى و كأنا قرب بدنة . . الحديث » متمق عليه من حديث أبى هريرة وأنس وفيه « ورفعت الأقلام» وهده المعظة عبد البيهتي من رواية عمرو بن شعيب عن أبه عن حده (٤) حديث « ثلاث لو يعلم الداس ما فيهن لركسواركس الإبل في طلس : الأفال والمدول الجمعة » أخرجه أنو الشيخ فى ثواب الأعمال من حديث أن هريرة « ثلاث لو يعلم الناس مافيهن ما أخذتهن الا بالاستهام عليهن حرصا على ما فيهن من الحير والبركة . . الحديث » عالى « والمهجير الى الجمعة » وفى الصحيحين من حديثه « لو يعلم الناس مافيهن من حديثه « لو يعلم ون مافى النهجير لاستبقوا اليه

 إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبوات المساجد بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأول هالاول على مراتهم (١) ، وجاء في الحدر, إنّ الملائكة يتفقدون الرجل إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم تعضا عنه · ما فعل فلان وما الذي أخره عن وقته ؟ فيقولون : اللهم إن كان أخره فقر فأغنه وإن كان أخره مرض هاشفه وإن كان أخره شغل ففرغه لعبادتك وإن كان أخره لهو فأقبل بقلبه إلى طاعـتك (٢) ، وكان يرى في القرن الاول سحراً وبعد الفجر الطرقات مملوءة من الناس يمتسون فى السرج ويزدحمون بها إلى الجامع كأيام العيد حى اندرس ذلك فقيل : أوّل بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجــامع . وكيف لايستحى المسلمون من اليهود والنصارى وهم ييكرون إلى البيع والكنائس يوم السبت والاحد ؟ وطلاب الدنياكيف يبكرون إلى رحاب الاسواق للبيع والشراء والربح ملم لا يسابقهم طلاب الآحرة ؟ ويقال : إنّ الناس يكونون في قرمهم عند النطر إلى وجه الله سبحانه وتعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة . ودحـل ان مسعود رضى الله عنه بكرة الجـامع فرأى ثلاثة ىفر قد سبقوه بالبكور فاغتم لذلك وجعل يقول فى نفسه معاتباً لهــا : رابع أربعة : وما رابع أربعة من البكورببعيد ( الخامس) في هيئة الدخول : ينبغي أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين أيديهم والكور يسهل ذلك عليه فقد وردوعيد شديد في تخطى الرقاب وهو أنه يحعل جسرا يوم القيامة يتخطاه الناس (٣) ، وروى ابن حريج مرسلا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيها هو يحطب يوم الجمعة إذ رأى رجلا يتخطى رقاب الناس حتى تقدّم فجـلس فلما قضى المبي صلى الله عليه وسلم صلاته عارض الرجـل حتى لقيه فقال : يافلان مامنعك أن تحمع اليوم معسا ؟ قال : يانبي الله قد جمعت معكم : فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ألم نرك تتخطى رقاب الناس (٤) ، أشار به إلى أنه أحبط عمله . وفي حديث مسند أنه قال « ما معك أن تصلي معنا ؟ قال : أو لم تربي يارسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم ؛ رأيتك تأبيت وآذيت (٠) ، أى تأخرت عن البكور وآذيت الحضور . ومهماكان الصف الاوّل مـتروكا خاليًا علهأن يتحطى رقاب الناس لامهم صيعوا حقهم وتركوا موصع الفضيلة . قال الحسس : تخطوارقابالناس|لذين يقعدون على أبواب الجوامع يوم الجمعة فإنه لا حرمة لهم . وإذا لم يكن في المسجد إلا من يصلي فينبغي أنلايسلم لانه تكليف جواب في عير محله (السادس) أن لا يمرّ بين يدى الناس ويجلس حيث هو إلى قرب أسطوانة أو حائطًا حتى لايمرون بينيديه أعنىبينيدىالمصلى فإنذلك لايقطع الصلاة ولكنه منهى عنه قال صلىاللهعليه وسلم . لأل يقف أربعين عاما خبر له من أن يمر بين يدى المصلى (٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم ولأن يكون الرجــل رمادا أو رميما

<sup>(</sup>۱) حديث « لمداكان يوم الجمعة قعدت الملائسكة على أبوات المسجد بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب .. الحديث» أخرجه ابن مهدويه فى التمسير من حديث على بإساد صعيف « لمداكان يوم الحمعة مرل جبريل فركر لواء بالمسجد الحرام وغدا سائر الملائكة لما المساجد التي يجمع فيها يوم الجمعة فركزوا ألويتهم وراياتهم باب المساحد ثم نصروا قراطيس من فضة وأقلاما من ذهب

<sup>(</sup>۲) حدیث « لمن الملائسكة يعتقدون العبد لمذا تأخر عن وقته يوم الجمة فيسأل بعضهم نعضا ما فالى فلان ، أحرجه السهق من رواية عمرو س شعيب عن أبيه عن حده مع زيادة و نقص بإساد حس . واعلم أن المصف ذكر هدا فان لم يرد به حديثا مره رعا فليس من شرطنا ولم عا دكرناه احتياطا (۳) حديث « من تحطى رقاب الماس يوم الجمة اتخد جسرا لمل حهم » أخسرحه الترمدى وصفه وابن ماحه من حديث معاد بن أنس (٤) حديث ابن جريح مم سلا أن الدي صلى الله عليه وسلم بيما هو يخطب لدرآى وجلا يتحطى رقاب الناس . الحديث ويه مامعك أن تحيم عما اليوم » أحرجه أبن المبارك في الرقائق (٥) حديث «مامعك أن تصلى معنا فقال أو لم تربى فال رأيتك آبيت وآذيت » أخرجه أبو داود والنسائي وان حبان والحاكم من حديث عبد الله بن بسير مختصرا

<sup>(</sup>٦) حديث « لأن يقف أربعين سنة حير له من أن يمر بين يدى المصلى » أخرجه البزار من حديث زيد بن خالدوني الصحيحين من حديث أبي جهم « أن يقف أربعين » فال أنو النصر : لا أدرى « أربعين يوما أو شهرا أو سنة » رواه أبو داود وابن حان من حديث أبي هريرة « مأة عام »

تذروه الرياح خير من أن يمرّ بين يدى المصلي (١) ، وقد روى في حديث آخر في المبار والمصلي حيث صلى على الطريق أو قصر في الدفع فقال د لو يعلم المار بين يدى المصلى والمصلى ما عليهما في ذلك لكان أن يقف أربعين سنة خيراً له من أن يمر بين يديه (٢) ، والأسطوانة والحائط والمصلى المفروش حدّ للمصلى فن اجتار مهنينغيأن يدفعه قال صلى الله عليه وسلم « ليدفعه فإن أبي فليدفعه فإن أبي فليـقاتله فإنه شيطان (٢٠) ، وكان أبو سعيد الخـدرى رصى الله عنه يدفع من يمر بين يديه حتى يصرعه ، فريماً تعلق به الرحل فاستعدى عليه عند مروان فيخبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بدلك . فإن لم يحد أسطوانة فلينصب مين يديه شيثًا طوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة لحدّه (السابع) أن يطلب الصف الأول فإنّ فضله كثيركما رويناه وفي الحديث . من غسل واغتسل وبكر وابـتكر ودنا من الامام واستمع كان ذلك له كفارة لمنا بين الحمدتين وزيادة ثلاثة أنام (٤) ، وفي لفظ آخر ، غفرالله له إلى الجمة الآخرى \_ وقد أشترط في تعضما \_ ولم يتخط رقاب الناس (٠٠) ، ولا يغفل في طلب الصف الأول عن ثلاثة أمور ، أولها : أنه إذا كان رى نقرب الخطيب منكرا يعجز عن تغييره \_ من لبس حرير من الإمام أو غيره أوصلي في سلاح كثير ثقيل شاغل أو سلاح مذهب أو غير ذلك \_ عما يجب فيه الإنكار فالتأخر له أسلم وأحمع للهم ، فعل ذلك جماعة من العلماء طلما للسلامة . قيل البشر بن الحرث : نراك تبكر وتصلى في آحر ِ الصفوف ، فقال : إنما يراد قرب القلوب لاقرب الاجساد . وأشاربه إلى أنذلك أقرب لسلامة قلمه . ونظر سفيان الثورى إلى شعيببنحرب عند المنبر يسمع إلى الخطبة من أبي جعفر المنصور فلما فرغ من الصلاة قال: شغل قلي قربك منهدا هل أمنت أن تسمع كلاما يجب عليك إمكاره ولا تقوم به ؟ ثم ذكرما أحدثوا من ليس السواد فقال: ياأبا عبدالله أليس في الحبر . أدن واستمع (٦) ، فقال : ويحك ذاك للخلف. الراشدين المهديين ، وأما هؤلاء فكلما بعدت عنــهم ولم تنظر اليهم كان أقرب إلى الله عز وجل. وقال سعيد بن عامر وصليت إلى جنب أبي الدرداء فجعل يشأخر في الصفوف حتى كنا في آحر صف؛ فلما صلينـا قلتله: اليس يقال حير الصفوف أولهـا؟ قال: علم إلا أن هذه الامة مرحومة منظور اليها منبين الأمم (٢) فإن الله تعالى إذا نطر إلى عبد في الصلاة غفر له ولمن وراءه من الناس فإنما تأخرت رجاء أن يغفر لى بواحد منهم ينطر الله اليه . وروى نعض الرواة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ، فن تأخر على هذه النية إيثارا وإطهارا لحسن الخلق فلا بأس ، وعند هدا يقال و الاعمال بالنيات ، ثانيها : إن لم تكن مقصورة عند الخطيب مقتطعة عن المسحد للسلاطين والصف الأول محبوب وإلا فقد كره بعض العلماء دخول المقصورة . كان الحسن وبكر المزبي لايصلبان في المقصورة ورأيا أنها قصرت على السلاطين وهي بدعة أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد . والمسجد مطلق لجميع الناس وقد افتطع ذلك على حلافة. وصلى أنس بن مالك

<sup>(</sup>۱) حدیث « لأن یکون الرحل رمادا تدروه الریاح خیراً له من أن يمر بن يدى المصلى » أخرجه أ نو نعيم فى تاريخ أصبهان والمعلى وابن عبد البر فى المحهيد موقوفا على عبد الله ن عمر وراد «متعمدا» (۲) حدیث « لو یعلم المسال بین یدى المعلى والمعلى ما علیهما فى ذاك . . الحدیث رواه همكدا آبو العاس محمد س يحيى المعراج فى سنده من حدیث زید بن خالد باسناد صحیح

<sup>(</sup>٣) حديث أبي سعيد « فليدومه فان أبي واينا الله فا ما هو شيطان ، متفق عليه (٤) حديث «من عسل واغتسل وبكر

وابتكر وديا من الإمام واستمع .. الحديث» أخرجه الحاكم من حديث أوس ن أوس وأصله عد أصحاب السمن

<sup>(</sup>ه) حديث « أنه اشترط في مضها ولم يتحطرقات الناس » أخرجه أبو داود وان حبان والحاكم. محديث أي سعيدوأبي هريرة وقال صحيح على شرط مسلم (٦) حديث « ادن فاستمع » أحرحه أبو داود من حديث سمرة « احصروا الدكر وادنوا من الإمام » وتقدم ملفط « من هجر ودما واستمع » وهو عند أصحاف النئن من حديث شداد

<sup>(</sup>٧) حديث أبي الدرداء « لمن هده الامة مرحومة منطور البها من بين الأمم وأن الله لمدا نظر لمل عد في العلاة غفر له ولمن وراءه من الباس » لم أجده

وعمران بن حصين في المقصورة ولم يكرها ذلك لطلب القرب. ولعل الكراهية تختص بحالة التخصيص والمنع فأما بجردالمقصورة إذالم يكن منع فلايوجدكرا هةو ثالثها: أن المنبر يقطع بعض الصفوف وإنما الصف الاول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر وما على طرفيه مقطوع . وكان الثوري يقول : الصف الأول هو الخارج بين يدى المــنبر وهو متجه لانه متصل ولان الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه . ولا يبعـد أن يقال الافرب إلى القبـلة هوالصف الأول ولا براعي هذا المعنى . وتكره الصلاة في الاسواق والرحاب الخارجة عن المسجد وكان بعض الصحبابة يضرب الناس ويقيمهم من الرحاب (الثامن) أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام ويقطع الحكلام أيضا بل يشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة . وقد حرت عادة بعض العوام بالسجود عند قيام المؤذنين ولم يثبت له أصل في أثر ولا خبر ، ولكنه إن وافق سجود تلاوة فلا بأس بها للدعاء لانه وقت فاضل : ولا يحكم بتــحريم.هــذا السجود فإنه لاسبب لتحريمه ، وقد روى عن على وعثمان رضى الله عنهما أنهما قالا: من استمع وأبصت فله أجرانومن لم يستمع وأنصت فله أجر ومن سمع ولغا فعليه وزران ومن لم يستمع ولغا فعليه وزر وآحد . وقال صلى الله عليه وسلم « من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أومه فقد لغا ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له (١) ، وهدا يدل على أن الإسكات ينبغي أن يكون بإشارة أو رمى حصاة لا بالنطق وفي حديث أبي ذرٍّ . أنه لما سأل أبيا والنبي صلىالله عليه وسلم يخطب فقال : متى أنزات هذه السورة ؟ فأومأ اليه أن أسكت : فلما نزل رسولالله صلى الله عليه وسلم قال له أبى : اذهب فلا جمعة لك ، فشكاه أبو ذرّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : صدق أبى (٣) ، وإنكان بعيــدا من الإمام فلا ينبغي أن يتكلم في العلم وغيره بل يسكت لأن كل ذلك يتسلل ويفضي إلى هينمة حتى ينتهى إلى المستمعين ولا يحلس في حلقة من يتكلم من عجر عن الاستهاع بالبعد فلينصت فهو المستحب . وإذا كان تكره الصلاة في وقت خطبة الإمام فالكلام أولى بالكراهية . وقال على كرم الله وجهه : تكره الصلاة في أربع ساعات ؛ بعد الفجروبعد العصر ونصف النهار والصلاة والإمام يخطب (التاسع) أن يراعى فى قدوة الجمعة ماذكرناً، فى غيرها فاذا سمعةراءة الامام لم يقرأ سوى الفاتحة . فإذا فرغ من الجمعة قرأ والحمد لله، سبع مرات قبلأن يتكلم وقل هوالله أحدوا لمعوذتين، سبعا سبعا وروى بعض السلف أن من فعله عصم من الجمعة إلى الجمعة وكان حرزا له من الشيطان ويستحبأن يقول بعد الجمعة , اللهم ياغني ياحميد يامبدئ يامعيد يأرحيم ياودود أغنى بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ، يقال من داوم على هدا الدعاء أعناه الله سبحانه عن خلقه ورزقه من حيث لايحتسب ، ثم يصلي بعدالجمعة ست ركعات ، فقد روى ابن عمر رضىالله عنهماأنه صلىالله عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين(٣) ، وروى أبو هريرة أربعا (؛) , وروى على وعبد الله ابن عباس رضى الله عنهم ستا (٥) والكل صحيح في أحوال مختلفة ، والأكمل أفضل

<sup>(</sup>۱) حدیث « می قال لصاحبه والإمام یخمل أنصت فقد لنا و من لما لا چمة له » أخرجه الترمدی والنسائی عن أبی هر برة روی الترمذی قوله « و و من لما فلا جمة له » قال الترمذی حدیث حسن صحیح و هو فی الصحیحیی بلفط « لمذا قلت لصاحبك » أخرجه أبو داود من حدیث علی « می قال صه فقد لما و می لما فلا چمة له » (۲) حدیث أبی ذر « لما سأله أبسیا والنی صلی الله و سلم یخطب و قال متی أنزلت مده السورة . . الحدیث » أخرجه البیهتی و قال فی المرفة لمسناده صحیح أن السائل له أبو الدرداء وأبو ذر ولا حمد من حدیث أبی الدرداء أبه سأل أبیا و لابن حبال من حدیث جار أن السائل عبد الله بن مسعود و لابی یعلی می حدیث جار قال سعد بن أبی و قاص لرجل: لاجمة لك عقال له النبی صلی الله علیه و سلم لم یاسعد فقال لأنه كان یتكلم و انت تخطب فقال صدق سعد »

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عمر في الركمتين أمد الجمة متفق عليه (٤) حديث أبي هريرة في الأربع ركمات بعد الجمة أخرجه مسلم « لذا صلى أحدكم الجمة فليصل سدما أربعا » (٥) حديث على وهبد الله في صلاة ست ركمات بعد الجمة أخرجه البيهتي صرفوها على على وله موقوها على ابن مسعود أربعا وأبو داود من حديث ابن عمر : كان لمذاكان بمسكة صلى بعد الجمعة ست

(العاشر) أن يلازم المسجد حتى يصلى العصر فإن أقام إلى المغرب فهو الأفضل. يقال من صلى العصر في الجامع كان له ثواب الحج ومن صلى المغرب فله ثواب حجة وعرة فإن لم يأمن التصبع ودخول الآفة عليه من فظر الحلق إلى اعتكافه أو عاف الحوض فيما لا يعنى فالأفضل أن يرجع إلى بيته ذا كرا الله عز وجل مفكرا في آلائه شاكرالله تعالى على توفيقه خائفا من تقصيره مراقبا لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس حتى لا تفوته الساعة الشريفة. ولا ينيغى أن يذكلم في الجامع وغيره من المساجد بحديث الدنيا قال صلى الله عليه وسلم « يأتى على الناس زمان يكون حديثهم في مساحدهم أمر دنياهم ليس لله تعالى ويهم حاجة فلا تجالسوهم (۱) ».

بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعم جميع النهار وهي سبعة أمور

(الأوَّل) أن يحضر مجالس العلم بكرة أوبعد العصر ولا يحضر مجالس القصاص فلا خير في كلامهم . ولا ينبغي أن يخلوالمريد في جميعيوم الجمعة عن الخيرات والدعوات حتى توافيه الساعة الشريفة وهوفي خير ولاينبغيأن يحضر الحلق قبل الصلاة وروى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (° ، إلا أن يكون عالما بالله يذكر بأيام الله ويفقه في دين الله يتكلم في الجامع بالغداة فيجلس إليه فيكون جامعًا بين البكور وبينالاستماع . واستماع العلم النافع في الآخرة أفضل من أشتغاله بالنوافل فقد روىأيو ذرّ « إن حضور بحلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة (٢) ، قال أنس بن مالك في قوله تعالل ﴿ فَإِذَا قَصْدِيتِ الصلاةِ فانتشروا ف الارص وابتغوا من فضل الله ﴾ أما إنه ليس بطلب دنيا لكن عيادة مريض وشهود جنازة وتعلم علم وزيارة أخ في الله عزوجل . وقد سمى الله عزوجل العلم فضلا في مواضع قال تعالى ﴿ وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عُلَيك عظيما ﴾ وقال تعمالي ﴿ ولقد آمينا داود منا فضلا ﴾ يعني العلم فتعلم العلم في هذا اليوم وتعليمه من أفضل القربات. والصلاة أفضل من مجالس القصاص إذ كانوا يرونه بدعة ويخرجون القصاص من الجامع: بكر ابن عمر رضى الله عنهما إلى مجلسه في المسجد الجامع فإذا قاص في موضعه فقال : ثم عن مجلسي ! فقال : لا أقوم وقد جلست وسبقتك إليه ، فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة فأقامه . فلوكان ذلك من السنة لمــاجازت إقامته فقدقال صلى الله عليه وسلم . لايقيمن أحدكم أخاه من مجلسه "م يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا (٤) ، وكان ابن عمر إذا قام الرجل له من محلسه لم يحلس فيه حتى يعود إليه . وروى أن قاصاكان يحلس بفناء حجرة عائشة رضي الله عنها فأرسلت إلى ابن عمر : إن هذا قد آذاني بقصصه وشغلني عن سبحتي ، هضربه ابن عمر حتى كسر عصاه على ظهره شم طرده ( الشاني ) أن يكون حسن المراقبة للساعة الشريفة فني الخبر المشهور ، إن في الجمعة ساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل ميها شيئًا إلا أعطاه (٥) ، وفي خبر آخر ، لايصادفها عبد يصلي (٦) ، واختلف فيها فقيل إنها عند طلوع الشمس وقيل عند الزوال وقيل مع الآذان وقيل إذا صعد الإمام المنبر وأخذ في الخطبة وقيل إذا قام

<sup>(</sup>۱) حديث « بأني على أمتى رمن يكون حديثهم فى مساجدهم أمر دبياهم . . . الحديث » أخرجه البيهقى فى الشعب من حديث ا الحسن مرسلا وأسنده الحاكم من حديث أنس وصحح اسناده وأخرج ابن حبان تحوه من حديث ابن مسعود وقد تقدم

<sup>(</sup>۲) حدث «عبد الله من عمر فى النهى عن التحلق يوم الحمعة » أخرجه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه من رواية عمر و ابن شميب عن أبيه عرجده من حديث ابن عمر (٣) حديث أبي ذر «حضور بجلس علم أفضل من صلاة ألف وكسة » غدم فى العلم (٤) حديث «لا يميس أحدكم أغاه من بجلسه .. الحديث» متفق عليه من حديث ابن عمر (٥) حديث «لمن فى الجمه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا لملا أعطاه » أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عمر و بن عوف المزنى ، (٢) حديث « لا يصادفها عبد مسلم » متفق عليه من حديث أبى هر برة

الناس إلى الصلاة وقيل آخر وقت العصر ـ أعنى وقت الاختيار ـ وقيل قبـل غروب الشمس ، وكانت فاطمة وضي الله عنها تراعى ذلك الوقت وتأمر خادمتها أن تنظر إلى الشمس فتؤذنها بسقوطها فتأخذنى الدعاء والاستغفار إلى أن تغرب الشمس ، وتخبر بأن تلك الساعة هي المنتظرة وتؤثره عن أبيها صلى الله عليه وسلم وعليها (١) , وقال بعض العلماء: هي مهمة في جميع اليوم مثل ليلة القدر تتوفر الدواعي على مراقبتها . وقيل إنها تنتقل في ساعات يوم الجمعة كتنقل ليسلة القدر وهذا هو الأشبه ، وله سر لايليق بعلم المعاملة ذكره ولكن يننغي أن يصدق بمسا قال صلى الله عليه وسلم , إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها (٢) ، ويوم الجمعة من جملة تلك الآيام فينبغي آن يكون العبد في جميع نهاره متعرضا لهما بإحضار القلب وملازمة الذكر والنزوع عن وساوس الدنيا فعساه يحظى بشيء من تلك النفحات . وقد قال كعب الاحبـار : إنهـا في آخر ساعة من يوم الجمعة وذلك عنمـد الخروب ، فقال أبو هريرة : وكيف تكون آخر ساعة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايوافقها عبد يصلى ولات حين صلاة ! فقال كعب : ألم يقل رسول الله صلى الله عليمه وسلم من قمد ينتظر المصلاة فهو في الصلاة (٣) قال : بلي ، قال : فذلك صلاة ؟ فسكت أبو هريرة وكان كعب ماثلا إلىأنها رحمة من الله سبعجانه للقائمين بحق هذا اليوم وأوان إرسالها عند الفراغ من تمام العمل. وبالجملة هذا وقت شريف مع وقت صعود الإمام المنبر فليكثر الدعاء فيهما ( الثالث ) يستحب أن يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقد قال صلى الله عليه وسلم . من صلى على في يوم الجمعة تمسأنين مرة غمر الله له ذنوب "بمسأنين سنة قيل يارسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الآمى ، وتمقد واحدة ، وإن قلت اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثهالمقام المحمود المدى وعدته واجزه عنا ماهو أهله واجزه أفضل ماجازيت نبياعن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانهمن النبيين والصالحين ياأرحم الراحمين (٤) ، نقول هذا سبع مرات فقد فيل من قالما في سبع جمع في كل جمعة سبع مرات وجبت له شفاعته صلىالله عليه وسلم . وإن أرادأن يريد أتى بالصلاة المـأثورة فقال . اللهماجعل فضائل صلواتك ونوامى بركاتك وشرائف زكواتك ورأفتك ورحتك وتحيتك على محمد سيد المرسلين وإمام المتغين وحاتم النبيين ورسول رب العالمين قائد الحير وفاتح البر وني الرحمة وسيد الآمة اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عببنه يغبطه به الاؤلون والآخروناللهم اعطه الفضل والفضيله والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنييفة اللهم أعط محمدا سؤله وبلغه مأموله واجعله أؤل شاهعوأول مشفع اللهم عظم برهانه وتقل مبزانه وأبلج حجته وارغع فى أعلى المقربين درجته اللهم احشرنا فى زمرته واحملنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا علىملته

<sup>(</sup>١) حديث فاطمة « في ساء الجمعة أخرجه الدارقطني في العال والبهتي في الشب وعلته الاختلاف (٢) سديث « إن لربكم في أيام دهركم نعجاب . . الحديث » أخرجه الحسكيم في الموادر والطبراني في الأوسط من حديث مجمد بن مسلمة. ولان عبد البر في النميا في الدنيا في كسناك الفرح من حديث أبي هريرة واختلاب في اسنا دم

<sup>(1)</sup> حديث « من صلى على فى يوم الحمعة تمسانين صرة ... الحديث » أخرج الدارقطى من رواية ابن المسيب قال أطنسه على أ إلى حريرة وقال حديث غريب ، وقال ابن التمايية حديث حس

وأورديا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يادب العالمين (١) ، وعلى الجملة فحكل ماأتى به من ألفاظ الصلاة ولو بالمشهورة في التشهدكان مصلياً . وينبغي أن يضيف إليه الاستغفار فإن ذلك أيضا مستحب في هذا اليوم ( الرابع ) قراءة القرآن فليكثر منه وليقرأ سورة الكهف خاصة . فقد روى عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما , أنّ من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعطى نورا من حيث يقرؤها إلى مكة وغفر له إلى يوم الجمعة الآخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصـح وعوفى من الداء والدبيلة وذات الحنب والبرص والجذام وفتية الدجال (٢) ، ويستحب أن يختم القرآن في يوم ألجمعة وليلتها إن قدر ، وليكن ختمه للقرآن في ركعتي الفجر إن قرأ بالليل أوفي ركعتي المغرب أوبين الأذان والإقامة للجمعة فله فضل عظيم . وكان العابدون يستحبون أن يقرءوا يوم الجمعة قل هو الله أحد ألف مرة . ويقال إنّ من قرأها في عشر ركعات أو عشرين فهو أفعدل من ختمة وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة وكانوا يقولون . سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . ألف مرة وإن قرأ المسبحات الست في يوم الجمعة أو ليلتها فحسن . وليس يروى عن النبي صلى الله عليهوسلم أنه كان يقرأ سورا بأعيانها إلا في يوم الجمعة وليلتهاكان يقرأ في صلاة المعرب ليلة الجمعة , قل ياأيها الـكافرون . وقل هو الله أحد ، وكان يقرأ في صلاء العشاء الآخره ليلة الجمعة : سورة الجمعة والمناتقين (٣) وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرؤهما في ركعتي الجمعة . وكان يقرأ في الصبح يوم الجمعة . سورة سجدة لقان وسورة هل أتى على الإنسان (٤) ( الحامس ) الصلوات يستحب إذا دحل الجامع أن لايجلس حتى يصلى أربع ركعات يقرأ فيهن ﴿ قُلْ هُو الله أحد ﴾ ما أتى مرة في كل ركعة خمسين مرة (٠) فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنَّ من فعله لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له ، ولا يدع ركعتي التحية وإن كان الإمام يخطب ولكن يحفف . أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك (٦) وفي حديث غريب و أنه صلى الله عليه وسلم سكت للداخل حتى صلاهما (٧) ، فقال السكوفيون: إن سكت له الإمام صلاهما . ويستحب في هدا اليوم أوفي ليلته أن يصلى أربع ركعات بأربع سور : الأنعام والكهف وطه ويس. فإن لم يحسن قرأ يس وسورة سجدة لقان وسورة المدخان وسورة الملك . ولايدع قراءة هذه الأربع سور في ليلة الجمعة ففيها فصل كثير . ومن لا يحسن القرآن قرأ ما يحسن فهو له بمنزلة الختمة . ويكثر من قراءة سورة الإخلاص . ويستحب أن يصلى صلاة التسبيح -كما سيأتى فى باب التطوعات كيفيتها ـ لانه صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس . صلها في كل جعة (١) وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يدع هذه الصلاة يوم الجمة بعد الزوال

<sup>(</sup>۱) حدیث « اللهم اجه ل فضائل صلواتك . . الحدیث » أحرجه ا بن أبی عاصم فی كستات الملاة علی الذی صلی الله علیه وسلم من حدیث ابن مسعود نحوه بهند صعیت وقفه علی ابن مسعود (۲) حدیث ابن عاس وأبی هربرة «هن قرأ سورة الكهمالیة الجمه أو به ما أجد، من حدیثها (۳) حدیث « القراءة فی المنرب لیلة ، لجمه قل یا أیها السكافرون وقل هو الله أحد ، وقی عثامها الجمه والمافقین » أحرجه ابن حبان والبهتی من حدیث سمرة وفی ثقات ابن حیان المحفوظ عن سماك مرسلا قلت لایصح مسدا و لا مرسلا (٤) حدیث « القراءة فی الجمهة والمافقین » وفی صبح الجمة بالسجدة وهل أنی » أخرجه مسلم من حدیث ابن عباس وأبی هربرة (٥) حدیث « من دخل یوم الجمة المسحد فصلی أربع ركفات یقرأ ویها قل هو الله أحد مائني مرة . . الحدیث » أخرجه الحقیب فی الرواه عی مدلك من حدیث ابن عبر وقال غریب جدا (۲) حدیث « الأمر بالتخفیف فی التحیه اذا دخل والإمام یخطب» أخرجه مسلمن حدیث جار والبحاری «الأمربالركمتین» ولم یدكر التحقیف فی التحیه فی الله علیه وسلم عن المحلة الداخل حتی فرع من التحیه » أخرجه الحداث من حدیث « صلاة التسبیحو فوله لعمه الماس حدیث أنن وقال أسده عبید بن محد ووهم فیه والصواب صمحمد عن أبیه مرسلا (۸) حدیث « صلاة التسبیحو فوله لعمه الماس صلها فی كل جمه » أخرجه أبو داود وابن ماجه و ابن خزیمة والحاكم من حدیث ابن عباس وقال العقبلی وعیره لیس فیها حدیث صحیح

وكان يخبر عن جلالة فضلها . والأحسن أن يجعل وقته إلى الزوال للصلاةوبعد صلاةا لجمعة إلى العصر لاستماع العلم وبعد العصر إلى المغرب للتسبيح والاستغفار . ( السادس ) الصدقة مستحبة في هذا اليوم عاصة فإنها تتضاعف إلا على من سأل والإمام يخطب وكان يتكلم في كلام الإمام فهذا مكروه. وقال صالح بن محمد: سأل مسكين يوم الجمعة والإمام يخطب ـ وكان إلى حانب أنى ـ فأعطى رجل أبى قطعة ليناوله إياها فلم يأخذها منه أبى . وقال ابن مسعود إذا سأل الرجل في المسجد ففد استحق أن لايعطى وإذا سأل على القرآن فلا تعطوه . ومن العلماء من كره الصدقة على السؤال في الجامع الذين يتخطون رقاب الناس ؛ إلا أن يسأل قائمًا أوقاعدًا في مكانه من غير تخط . وقال كعب الاحبار : من شهد ألجمعة ثم المصرف فتصدّق بشيئين مختلفين من الصدّة ثم رجع فركع ركعتين يتم ركوعهما وسجودهما وخشوعهما ثم يقول : اللهم إنى أسألك باسمك بسم الله الرحن الرحيم وباسمك الذى لا إله إلا الله هو الحي القيوم الذي لاتأخذه سنة ولا نوم ، لم يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه . وقال بعض السلف . من أطعم مسكينا يوم الجمعة ثم غدا وابتكر ولم يؤذ أحدا ثم قال حين يسلم الإمام . بسم الله الرحن الرحيم الحي القيوم أسألك أن تغفر لى وترحمني وتعافيني من النار ، ثم دعا بمــا بداله استجيب له ( السابع ) أن يجمل يوم الجمعة اللاخرة فيكف فيه عن جميع أشعال الدنيا ويكثر فيه الاوراد ولايبتدئ فيه السفر فقد روى . أنه منساهر فاليلة الجمعة دعا عليه ملكاه (١) » وهو بعد طلوع الفجر حرام إلا إذا كانت الرفقة تفوت. وكره بعض السلف شراء المـاء في المسجد من السقاء ايشربه أو بسبله حتى لا يكون مبتاعا في المسجد فإن البيـع والشراء في المسجد مكروه . وقالوا : لا بأس لو أعطى القطعة خارج المسجد ثم شرب أو سبل في المسجد . وبالجملة ينبغي أن يزيد في الجمعة فى أوراده وأنواع خيراته فإنّ الله سبحانه إذا أحب عبدا استعمله فى الاوقات الماضلة بفواضل الاعمال وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الاعمال ليكون ذلك أوجع في عقابه وأشدّ لمقته لحرمانه بركة الوقت وانتهاكه حرمة الوقت . ويستحب في الجمعة دعوات ، وسيأتى ذكرها في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . وصلى الله على كل عبد مصطنى.

# الباب السادس : في مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها فأما المسائل التي تقع نادرة فقد استقصيناها في كتب الفقه

( مسألة ) الفعل القليل و إن كان لا يبطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة وذلك فى دفع المار وقتل العقرب التي تخاف و يمكن قتلها بضربة اوضربتين فإذا صارت ثلاثا فقد كثرت وبطلت الصلاة ، وكذلك القملة والبرغوث مهما تأذى بهما كان له دفعهما ، وكذلك حاحته إلى الحك الذى يسترش عليه الحشوع . كان معاذ يأخد القملة والبرغوث فى الصلاة ، وابن عمر كان يقتل القملة فى الصلاة حتى يظهر الدم على يده ، وقال النخعى : يأخذها ويوهنها ولا شى عليه إن قتلها ، وفال ان المسيب : يأخذها ويخدرها ثم يطرحها ، وقال مجاهد : الأحب إلى أن يدعها إلا أن تؤذيه فتله غن صلاته فيوهنها قدرما لا تؤذى ثم يلقيها ، وهذه رخصة وإلا فالكمال الاحتراز عن الفعل وإن قل ، ولذلك كان بعضهم لا يطرد الذباب وقال : لا أعرد نفسى ذلك فأفسد على صلاتى . وقد سمعت أن الفساق بين يدى

<sup>(</sup>١) حديث « من سافر يوم الجمة دعا عليه ملكاه » أخرجه الداراتطني في الأفراد من حديث ان عمر وفيه ان لهيمة وقال غريب والخطيب في الرواة عن مالك من حديث أبي هريرة بسند صعيف

الملوك يصبرون على أذى كثير ولا يتحركون. ومهما تثاءب فلا بأس أن يضع يده على فيه وهوا لأولى. وإن علم حد الله عز وجل فى نفسه ولا يحرّك لسانه. وإن تجشأ فينبغى أن لايرهعرأسه إلى السهاءوإن سقط رداؤه فلا ينبغى أن يسويه وكذلك أطراف عمامته فمكل ذلك مكروه إلا لضرورة ·

(مسألة) الصلاة في النعلين جائرة وإن كان نرع النعلين سهلا ، وليست الرخصة في الحف أعسر النرع بل هده النجاسة معفق عنها . وفي معناها المداس و صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعليه ، ثم نرع فنرع الباس فعالم فقال : لم خلعتم أمالكم؟ وقالوا : رأيناك خلعت فحلعنا فقال صلى الله عليه وسلم : إنّ جبرا ثيل عليه السلام أتابي فأخبرني أن بهما خبثا فإذا أراد أحدكم المسجد فليقلب فعليه ولينظر فيهما فإن رأى خيثا قليمسجه بالأرض وليصل ويهما (۱) وقال بعضهم : الصلاة في النعاين أفضل لآبه صلى الله عليه وسلم قال و لم حامتم بعاله كم وهده مبالغة فإنه صلى الله عليه وسلم قال و لم حامتم بعاله بن نم سبب خلعه إذ علم أمهم خلموا على موافقته . وقد روى عبدالله بن السائب و أن الني صلى الله عليه وسلم خلع فعليه (۱) و فأذن قد فعل كليهما فن خلع فلاينبغي أن يضعهما عن يمينه ويساره فيضيق الموضع ويفطح عليه وسلم خلاله بن يدبه ولا يتركهما وراءه فيكون قلبه ملتفتا إليهما . ولعل من رأى الصلاة فيهما أفضل راعي هذا المعنى وهو التفات القلب إليهما . روى أبو هريرة لعيره : اجعلهما بين رجليك ولا تؤن عما مسلما . ووضحهما أحدكم فليجعل فعليه ببن رجليه (۱) وقال أبو هريرة لعيره : اجعلهما بين رجليك ولا تؤن عما مسلما . ووضحهما أن يفعل ذلك إذ لا يقف أحد على يساره وكان إماما (١) فللإمام أن يفعل ذلك إذ لا يقف أحد على يساره . والأولى العلم ببن قدميه متشغلانه ولكن قدام قدميه ، ولعله المراد بالحديث . وقد قال جبير بن مطعم . وصعالرجل نهامه بدعة .

(مسألة) إذا بزق فى صلاته لم تبطل صلاته لأنه فعل قليل . ومالابحصل به صوت لا يعد كلاما وليس على شكل حروف الكلام إلا أنه مكروه فينبغى أن يحترز منه إلاكما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذ روى بعض الصحابة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأى فى القبله نخامة فغضب غضباً شديدا ثم حكها بعرجون كان فى يده وقال : اثتونى بعبير و فلطخ أثرها بزعفران ثم التفت إلينا وقال : أيكريب أن يبزف في وجهه ؟ فقلما : لاأحد وقال : في أحدكم إذا دخل فى الصلاة فإن الله عز وجل بينه وبين القبلة (٥) وفى لفظ آخر و واجهه الله تعالى فلا يبزق أحدكم تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى فإن بدرته بادرة فليبصق فى ثوبه وليقل به هكذا ودلك بعضه ببعض و

( مسألة ) لوقوف المقتدى : سنة وفرض ؛ أما السنة : فأن يقف الواحـد عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا ، والمرأة الواحدة تقف خلف الإمام ؛ فإن كانمعها رجل

#### الياب السادس

<sup>(</sup>١) حديث ٥ صلى فى نعليه ثم تزع فنزع الماس، المه من الحديث » أخرجه أحمد والفظ لاس ماجه وأبو هاوه والحا كموصححه من حديث أبى سعبد (٢) حديث عبد الله بن السائد فى «خام النبي صلى الله عليه وسلم نعليه » أحرجه مسلم

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هر رة و إذا على أحدكم فليجعل عاليه بين رجليه » أخرجه أبو داود سد صحيح وضعال المنذرى وليس مجيد

<sup>(</sup>٤) حديث « وصعه تعليه على يساره » أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن السائب

<sup>(</sup>٥) حديث « رأى فى القبلة نخامة فعضب . . الحديث ، أخرجه مسلم من حديث جابر وادمها عليه مختصراً من حديث أنس وعائشة وأبي سميد وأبي هريرة وابن عمر .

وقف الرجل عن يمين الإمام وهي خلف الرجل. ولا يقف أحد خلف الصف منفردا بل يدخل في الصف أو يجر إلى نفسه واحدا من الصف. فإن وقف منفردا صحت صلاته مع الكراهية. وأما الفرص. فاتصال الصف وهوأن يكون بين المقتدى والإمام رابطة جامعة فإنهما في جماعة فإن كانا في مسجد كني ذلك جامعا لانه بي له فلا يحتاج إلى اتصال صف بل إلى أن يعرف أفعال الإمام، صلى أبو هريرة رضى الله عه على طهر المسجد بصلاة الإمام. وإذا كان المأموم على فناء المسجد في طريق أو صحراء مشتركة وليس بينهما اختلاف بناء مصرق فيكني القرب بقدر غلوة سهم وكني بها رابطة إذ يصل فعل أحدهما إلى الآخر. وإنما يشترط إذا وقف في صحن دار على يمين المسجد أو يساره وبابها لاطيء في المسجد فالشرط أن يمد صف المسجد في دهليزها من غيرا نقطاع إلى الصحن. ثم تصح صلاة من في ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدّم عليه وهكذا حكم الابنية المحتلفة فأما البناء الواحد والعرصة الواحدة فكالصحراء.

( مسألة ) المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أول صلاته فليواهق الإمام وليبن عليه وليقنت في الصبح في آخر صلاة نفد . وإن ثنت مع الإمام وإن أدرك مع الإمام دعض القيام فلا يشتغل بالدعاء وليبدأ بالفاتحة وليخففها . فإن ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحوقه في اعتداله من الركوع فليتم . فإن عجز وافق الإمام وركع وكان لبعض الفاتحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق . وإن ركع الامام وهوى السورة هليقطعها . وإن أدرك الإمام في السبود أو التشهد كبر الإحرام ثم جلس ولم يكبر بخلاف ما إذا أدركه في الركوع فإنه يكبر ثانيا في الهوى لأن ذلك انتقال محسوب له . والتكبيرات للانتقالات الأصلية في الصلاة لا للعوارض بسبب القدوة . ولا يكون مدركا للركعة ما لم يطمئن راكما في الركوع والإمام بعد في حدّ الراكعين . فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حدّ الراكعين فاتنه تلك الركعة .

(مسألة) من فاتته صلاة الظهر إلى وقت العصر فليصل الظهر أولائم العصر ، فإن ابتدأ بالعصر أجزأه ولكن ترك الأولى واقتحم شبهة الحلاف ، فإن وجد إماما فليصل العصر ثم ليصل الظهر بعده فإن الجماعة بالأداء أولى . فإن صلى منفردا فيأول الوقت ثم أدرك جماعة صلى في الجماعة ونوى صلاة الوقت والله يحتسب أيهما شاء ، فإن نوى فائتة أو تطوعا جاز ، وإن كان قد صلى في الجماعة فأدرك جماعة أخرى فلينو الفائمته أوالنافلة فإعادة المؤداة بالجماعة من الحرى لا وجه له وإنما احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة .

( مسألة ) من صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة فالآحب قضاء الصلاة ولا يلزمه . ولو رأى النجاسة فى أثناء الصلاة رمى بالثوب وأتم والآحب الاستثناف . وأصل هذا قصة خلع النعلين حين أخبر جبرائيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عليهما نجاسة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة .

(مسألة) من ترك التشهد الآول أو القنوت أو ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الآول أو فعل فعلا سهواً وكانت تبطل الصلاة بتعمده أوشك فلايدرأ صلى ثلاثاً أو أربعا: أخذ باليقين وسجد سجدتى السهو قبل السلام ، فإن نسى فبعد السلام مهما تذكر على القرب ، فإن سجد بعد السلام وبعد أن أحدث بطلت صلاته ، فإنه لما دخل في السجودكأنه جعل سلامه فسيانا في غير محله فلا يحصل التحلل به وعاد إلى الصلاة فلذلك يستأنف السلام بعد السجود ، فإن تذكر سجود السهو بعد خروجه من المسجد أو بعد طول الفصل فقد فات .

( • سألة ) الوسوسة في نيَّة الصلاة سببها خبل في العقل أو جهل بالشرع لأن امتثال أمر الله عز وجل مثل

امتثال أمر غيره وتعظيمه كتعظيم غيره في حق القصد . ومندخل عليه عالم فقام لهفلو قال : نويت أن أنتصب قائما تعظيا لدخول زيد الفاصل لاجل فضله مقبلاعليه بوجهي ، كانسفها في عقله بلكا يراه ويعلم فضله تنبعث داعية التعظم فتقيمه ويكون معظا إلا إذا قام لشغل آخر أو فى غفلة . واشتراط كون الصلاة ظهرا أداء فرضا فى كونه امتثالاً كاشتراط كون القيام مقرونا بالدخول مع الإقبال بالوجه على الداخل وانتفاء باعث آخر سواه .وقصد التعظيم به ليكون تعظيها . فإنه لو قام مدبرا عنه أو صبر فقام بعد ذلك بمدّة لم يكن معظها . ثم هذه الصفات لايدّ وأن تكون معلومة وأن تكون مقصودة ثم لايطول حضورها في النفس في لحظة واحدة وإنما يطول نظم الالفاظ الدالة عليها إما تلفظا باللسان وإما تفكرا بالقلب. فن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجهفكأنه لم يفهمالنية . فليس.فيه إلاأنك دعيت إلى أن تصلى في وقت فأجبت وقمت فالوسوسة محض الجهل . فإن هذه القصود وهذه العلوم تجتمع في النفس ف حالة واحدة ولاتكون مفصلة الآحاد في الذهن بحيث تطالعها النفس وتتأملها . وفرق بين حضور الشيء في النفس وبين تفصيله بالفكر . والحضور مضاد للعزوب والغفلة ، وإن لم يكن مفصلا . فإن من علم الحادث مثلا فيعلمه بعلم واحد في حالة واحدة وهذا العلم يتضمن علوما هي حاضرة وإن لم تكن مفصله فإن من علم الحادث فقد علم الموجود والمعدوم والتقدم والتأحر والزمان ، وأن التقدم للعدم وأن التأخر للوجود ، فهذه العلوم منطوية تحت العلم بالحادث ، يدليل أن العالم بالحادث إذا لم يعلم غيره لو قيل له هل علمت التقدم فقط أو التأخر أوالعدم أو تقدّم العدُم أو تأخر الوجود أو الزمان المنقسم إلى المتقدّم والمتأحر ؟ فقال ماعرفته قط كانكاذبا وكان قوله مناقضا لقوله : إنى أعلم الحادث . ومن الجهل بهذه الدقيقة يثور الوسواس فإن الموسوس يكلف نفسه أن يحضر في قلبه النهورية والادائية والفرضية في حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها وذلك محال . ولوكلف نفسه ذلك في القيام لاجل العالم لتعذر عليه . فيهذه المعرفة يندفع الوسواس وهو أن امتثال أمرالله سبحانه في النية كامتثال أمر غيره ثم أزيد على سبيل النسهيل والترحص وأقول . لولم يفهم الموسوس النية إلا بإحضارهذه الأمور مفصلة ولم يمثل في نفسه الامتثال دمعة واحدة وأحضر جملة ذلك في أثناء التكبير من أوله إلى آخره بحيث لايفرغ منالتكبير إلاوقد حصلت النية كفاه ذلك . ولا نمكلفه أن يقرن الجميع بأوّل التكبير أو آخره فإن ذلك تكليف شطط . ولوكان مأمورًا به لوقع الأولين سؤال عنه ولوسوس واحد من الصحابة فيالنية ، فعدم وقوع ذلك دليل على أن الامر على التساهل، فكيفًا تيسرت البية للموسوس ينسغي أن يقنع به حتى يتعوّد ذلك وتفارقه الوسوسة ، ولايطالب نفسه بتحقيق ذلك فإن التحقيق يزيد في الوسوسة . وقـد ذكرنا في الفتاوي وحوها من التحقيق في تحقيق العلوم . والقصود المتعلقه بالنية تفتقر العلساء إلى معرفتها أما العامة فربمــا ضرها سماعها ويهيــج. عليهــا الوسواس فلذلك تركناما .

(مسألة) ينبغى أن لايتقدّم المأموم على الإمام فى الركوع والسجود والرفع منهما ولا فى سائر الاعمال ولاينبغى أن يساويه بل يتبعه ويقفو أثره فهذا معنى الاقتداء ، فإن ساواه عمدا لم تبطل صلاته كما لووقف بجنبه غير متأخر عنه . فإن تقدّم عليه فنى بطلان صلاته خلاف ، ولايبعد أن يقضى بالبطلان تشبيها بما لوتقدّم فى الموقف على الإمام ؛ بل هذا أولى لان الجاعة اقتداء فى الفعل لافى الموقف فالتبعية فى الفعل أهم . وإتما شرط ترك التقدّم فى الموقف تسهيلا للمتابعة فى الفعل وتحصيلا لصورة التبعية إذ اللائق بالمقتدى به أن يتقدّم فالتقدّم عليه فى الفعل لاوجه له إلا أن يكون سهوا . ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم النكير فيه فقال ، أمايخشى

الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حار (١) ، وأما التأخر عنه بركن واحد فلا يبطل الصلاة ، وذلك بأن يعتدل الإمام عن ركوعه وهو بعد لم يركع ولكن التأخر إلى هذا الحدّ مكروه فإن وضع الإمام جبهته على الأرض وهو بعد لم ينته إلى حدّ الراكعب بطلت صلاته . وكذا إن وضع الإمام حبهته للسجود الثانى وهو بعد لم يسجد السجود الأول .

(مسألة) حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة فى صلاته أنّ يغيره ويشكر عليه . وإن صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلمه ، فن ذلك الآمر بتسوية الصعوف ومنع المنفرد بالوقوف خارج الصع ، والإنكار على من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير ذلك من الأمور . فقد قال صلى الله عليه وسلم ، ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه (٢) ، وقال ابن مسعود رضى الله عنه : من رأى من يسىء صلاته فلم ينهه فهو شريكه فى وزرها . وعن بلال بن سعد أنه قال : الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها فإذا أظهرت فلم تغير أضرت بالعامة . وجاء فى الحديث ، أنّ بلالاكان يستوى الصفوف ويعنرب عراقيبهم بالدرة (٣) ، وعن عمر رضى الله عنه قال : تفقدوا إخوانكم في الصلاة فإذا فقد تموهم فإن كانوا مرضى فعودوهم وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم . والعتاب إنكار على من ترك الجاعة ولا ينبغى أن يتساهل فيه وقد كان الأولون يبالغون فيه حتى كان بعضهم يحمل الجنازة إلى بعض من تخلف عن الجاعة إشارة إلى أن الميت هو الذي يتأخر عن الجماعة دون الحي . ومن دخل المسجد ينبغى أن يقصد يمين الصف ؛ ولذلك تراحم الناس عليه فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل له : تعطلت الميسرة فقال صلى الله عليه وسلم ، من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الآجر (٤) ، ومهما وجد غلاما فى الصف فلم يجد لنفسه مكانا فله أن يخرجه إلى خلف وبدخل فيه \_ أعنى إذا لم يكن بالغا \_ وهذا ماأودنا أن نذكره من المسائل التى تدم بها البلوى . وسيأتى أحكام الصلوات المتفرقة فى كتاب الأوراد إن شاء الله تمالى .

# الباب السابع: في النوافل من الصاوات

اعلم أن ماعدا الفرائيس من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام : سنن ومستحبات وتطوعات . و نعنى بالسنن مانقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه كالرواتب عقيب الصلوات وصلاة الضحى والوتر والتهجد وغيرها ؛ لآن السنة عبارة عن الطريق المسلوكة . و نعنى بالمستحبات ماورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه وغيرها ؛ لآن السنة عبارة عن الطريق المسلوكة . و نعنى كا سننقله في صلوات الآيام والليالي في الاسبوع ـ وكالصلاة عند الخروج من المنزل والدخول فيه وأمثاله . و نعنى بالتطوعات ماوراء ذلك عما لم يرد في عينه أثر ولكنه قطوع به العبد من حيث رغب في مناجاة الله عزوجل بالصلاة التي ورد الشرع بفضلها مطلقا ؛ فكأنه متبرع به إذا لم ينذب إلى تلك الصلاة بعينها وإن ندب إلى الصلاة مطلقا ، والتطوع عبارة عن التبرع . وسميت الاقسام الثلاثة نوافل من حبث إن النفل هو الزيادة و جملتها زائد على الفرائض . فلفظ : النافلة والسنة والمستحب والتطوع ؛ أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هذه المقاصد . ولاحرج على من يغير هذا الاصطلاح فلا مشاحة في الالفاظ بعد فهم المقاصد . وكل قسم من هذه الاقسام تتفاوت درجاته في

<sup>(1)</sup> حديث « أما بخمي الذي يرفع رأسه قبل الإمام » متمق عليه من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) حديث « وبل للعالم من الجاهل . . الحديث » أخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث أس بسند ضعيف .

<sup>(</sup>٣) حديث « أن بلالأكان يسوى الصفوف ويصرب عراقيبهم بالدرة » لم أُجد. .

<sup>(</sup>٤) حديث « قبل له قد تعطلت الميسرة فقال من عمر ميسرة المسجد ... الحديث » أخرجه ابنماجه منحديث عمر بسندضعيف

الفضل بحسب ما ورد فيها من الآخبار والآثار المعترفة لفضلها وبحسب طول مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وبحسب صحة الآخبار الواردة فيها واشتهارها ، ولذلك يقال سنن الجماعات أهضل من سنن الانفراد . وأفضل سنن الجماعات : صلاة العيد ثم الكسوف ثم الاستسقاء . وأفضل سنن الانمراد : الوتر ثم ركعتاالفجر ثم مابعدهما من الرواتب على تفاوتها . واعلم أن النوافل باعتبار الإضافة إلى معلقاتها تنقسم إلى ما يتعلق بأسباب كالكسوف والاستسقاء وإلى ما يتعلق بأوقات ، والمتعلق بالاوقات ينقسم إلى ما يتكرر اليوم والليلة أو بتكرر الأسهوع أو بتكرر السنة فالجلة أربعة أقسام

القسم الأول: ما يتكرر بتكرر الآيام والليالى وهي بمُانية ، خمسة هي رواتب الصلوات الخس ، وثلاثة وراءها وهي صلاة الضحى وإحياء مابين العشاءين والتهجد

(الأولى) راتبة الصبح وهي وكعتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ركعتاالفجر خيرمن|لدنيا ومافيها (١) ، ويدخل وقتها بطلول الفجر الصادق وهو المستطير دون المستطيل. وإدراك ذلك بالمشاهدة عسير فيأو له إلاأن يتعملم منازل القمر أو يعلم اقتراع طلوعه بالكواكب الطاهرة للبصر . فيستدل بالكواكب عليه ويعرف بالقمر في لبلتين من الشهر فإن القمر يطلع مع الفجر لبلة ست وعشرين ، ويطلع الصبح مع غروب القمر ليلة اثني عشر من الشهر هذا هو الغالب ، ويتطرق إليه تماوت في بعض البروج وشرح ذاك يطول . وتعلم منازل القمر من المهمات للمريد حتى يطلع به على مقادير الاوقات بالليل وعلى الصبح ، ويفوت وقت ركعتى الفجر بفوات وقت فريضة الصبح وهو طلوع الشمس ، ولكن السنة أداؤهما قبل الفرص . فإن دخل المسجد وقد قامت الصلاة فليشتغل بالمكنوبة فانه صلى الله عليه وسلم قال . إذا أقيمت الصلاة فلاصلاة إلاا لمكتوبة (٢) ، ثم إذا فرغ من المكتوبة قام إليهما وصلاهما . والصحيح أنهما أداء ما وقعتا قبل طلوع الشمس لانهما تابعتان للدرض فى وقته وإنما الترتيب بينهما سنة فى التقديم والتأخير إذا لم يصادف جماعة . فإذاً صادف جماعةانقلب الترتيب وبقيتا أداء . والمستحب أن يصلبهما في المرل ويخففهما ، ثم يدخل المسجد ويصلى ركعتين تحية المسجد ، ثم يحلس ولا يصلى إلى أن يصلى المكتوبة . وفيما بين الصبح إلى طلوع الشمس الآحب فيه الذكر والفكر والافتصار على ركعتى الفجر والفريضة ( الثابية ) راتبة الطهر وهي ست ركعات : ركعتان بعدها وهي أيضاً سنة مؤكدة ، وأربع قبلها وهيأيضا سنة وإن كانت دوں الركعتين الاخيرتين . روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال د من صلى أربع ركعات بعــد زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسحودهن صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى الليــل (٣) ، وكان صلى الله عليه وسلم لايدع أربعا بعد الزوال يطيلهن ويقول إن أبواب السهاء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يرفع لى فيها عمل (٤) ، رواه أبو أيوب الانصارى وتفرّد به ، ودل عليه أيضا ماروت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من صلى في كُل يوم اثنتي عشرة ركعة غير المكتوبة بني له بيت في الجنة

الباب السابع

<sup>(</sup>١) حديث و ركعتا الفحر خير من الدنيا .. الحديث » أخرجه مسلم من حديث عائمة .

<sup>(</sup>٢) حديث و لذا أقيمت الصلاة فلا صلاة لالا المسكتوبة » أخرجه مملم من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲) حدیث أبی هر ترة « من صلی أربع ركمات بعد زوال الشمس محس فراءتهن . الحدیث، ذكره عد الملك بن حبیب بلاغا من عدیث أبی مسعود ولم أرء من حدیث أبی هر ترة (٤) حدیث أبی أبوب «كان لابدع أربيا بعد الروال . الحدیث، أخرجه أحمد بمند ضعیف نحوه و هو عبد أبی داود و این ماجه محتصرا و روی الترمدی تحوه من حدیث عبد الله بن السائب و قال حسن (۲۰ سلمیاء علوم الدین - ۱)

ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب(١) ، وقال ابن عمر رضى الله عنهما : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل يوم عشر ركماًت (٢) فذكر ماذكرته أم حبيبة رضى الله عنها إلا ركعتى الفجر فإنه قال : الله ساعة لم يكن يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حَدَثتني أختى حفصة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيتها ثم يخرج . وقال في حديشه : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء . فصارت الركعتّان قبل الظهر آكد من جملة ألارتعة . ويدخل وقت ذلك بالزوال . والزوال يعرف بزيادة طل الأشخاص المنتصبة مائلة إلى جهة الشرق ، إذيقع للشخص ظل عند الطلوع في جانب المغرب يستطيل فلا تزال الشمس ترتفع والظل ينقص وينحرف عن جهة المغرب إلى أن تبلغ الشمس منتهى ارتفاعها وهو قوس نصف النهار فيكون ذلك منتهى نقصان الظل. فإذا زالت الشمس عرمنتهي الارتفاع أخذ الظل في الزيادة فمن حيث صارت الزيادة مدركة بالحس دخل وقت الظهر . ويعلم قطعاً أن الزوال في علم الله سبحانه وقع قبله ولكن التكاليف لاترتبط إلا بما يدخل تحت الحس. والقدر الباق من الظل المذى منه يأخــُـ ف الزيادة يطول فى الشتاء ويقصر فى الصيف ، ومنتنى طوله بلوغ الشمس أول الجدى ، ومنتهى قصره بلوغها أول السرطان . وبعرف ذلك بالأفدام والموازين . ومن الطرق القريبة من التحقيق لمن أحسن مراعاته أن يلاحط القطب الشال بالليل ويضع على الارض لوحًا مربعًا وضعًا مستونًا بحيث يكون أحد أضلاعه من جانب القطب ، بحيث لو توهمت سقوط حجر من القطب إلى الأرض ثم توهمت خطا من مسقط الحجر إلى الضلع الذي يليه من اللوح لقام الخط على الضلع على زاويتين قائمتين أى لايكون الخط مائلا إلى أحد الضلعين ، ثم تنصب عمودا على اللوح نصباً مستوياً في موضع علامة ه وهو بإزاء القطب فيقع ظله على اللوح في أول النهار ماثلًا إلىجهة المغرب في صوب خط ا ثم لايزال يميل إلى أن ينطبق على خط ب ، بحيث لومدّ رأسه لانتهى على الاستقامة إلىمسقطا لحجر، ويكون موازيا للعنلم الشرق والغربي غيرما ثل إلى أحدهما ، فإذا بطل ميله إلى الجانب الغربي فالشمس في منتهى الارتفاع ، فإذا انحرف الظل عن الخط الذي على اللوح إلى جانب الشرق فقد زالت الشمس . وهذا يدرك بالحس تحقيقاً فيوقت هو قريب من أول الزوال في عـلم الله تعالى ، ثم يعلم على رأس الظل عند انحرافه علامة ، فإذا صار الظل من تلك العلامة مثل العمود دخل وقت العصر فهدا القدر لا بأس بمعرفته في علم الزوال وهذه صورته :

جانب الشرق

(الثالثة) راتبة العصر وهي أربع ركعات قبل العصر ، روى أبو هريرة رضى الله عنه عن اأنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، رحم الله عبداً صلى قبل العصر أربعاً (١٠) ، ففعل ذلك على رجاء المدخول في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب استحبابا مؤكدا فإن دعوته تستجاب لاعمالة له ، ولم تمكن مواظبته على السنة قبل العصر كمواظبته على ركعتين قبل الظهر (الرابعة) راتبة المغرب وهما ركعتان بعد الفريضة لم

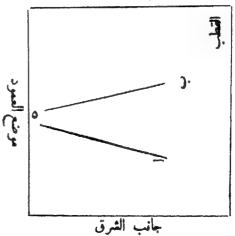

<sup>(</sup>۱) حدیث أم حبیبة « من صلی فی یوم اتنتی عشرة ركمة . . الحدیث » أحرحه النسائی و الحاكم وصعیح اسساده علی شرط مسلم ورواه مسلم محتصرا ایس فیه تمیین أوقات الركمات . . (۲ حدیث ابن همر «حفطت من النبی سلی الله علیه و سلم فی كل یوم عشر ركمات . . الحدیث » متفق علیه و الفظ البحاری و لم بقل فی كل یوم (۳) حدیث أبی هریرة «رحمالله عبدا صلی أربعا قبل العصر » =

تحتلف الرواية فيهما ، وأما ركعتان قبلها بين أذان المؤذن وإقامة المؤذن على سبيل المبادرة فقدنقل عن حماعة من الصحابة كأبي بن كعب وعبادة بن الصامت وأبي ذرّ وزيد بن ثابت وغيرهم قال عبادة أو غيره : كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله صلى الله علىه وسلم السوارى يصلون ركعتين (١) وقال بعضهم : كنا نصلى الركعتين قبل المغرب حتى يدحل الداخل فيحسب أما صلينا فيسأل أصليتم المغرب ؟ وذلك يدخل في عموم دوله صلى الله عليه وسلم , ببن كل أذاس صلاة لمن شاء (٣). ، وكان أحمد بن حنبل يصليهما فعابه الناس فتركهما فقيل له في ذاك فقال : لم أر الناس يصلومهما ، فتركنهما وقال : ائن صلاهما الرجل في بيته أو حيب لايراه الناس هجس . ويدخل وقت المغرب بغيبوبة السمس عن الابصار في الاراضي المستوية التي ليست محفوفة بالجبال فإن كانت محصوفة بها في جهة المغرب فيتوقف إلى أن يرى إقبال السواد من جانب المشرق قال صلى الله عليه وسلم ؛ إذا أقبل الليل من هها وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم (١) ، والآحب المبادرة في صلاة المغرب خاصة وإن أحرت وصليت قبــل غيبوبة الشفق الاحمر وقعت أداء ولكنه مكروه . وأخر عمر رضى الله عنه صلاة المغرب ليلة حتى طلع محم فأعتق رقبة وأخرها ابن عمر حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين (الحامسة) راتبة العشاء الآخرة أربع ركعات ىعد الصريضة . قالت عائشة رضي الله عنها . كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام (٠٠)، واختار بعض العلماء من بحموع الاخبار أن يكون عدد الرواتب سبع عشرة كعدد المكتوبة: ركامتان قبل الصبح وأربع قبل الطهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثملاث بعد العشاءالآحرة وهي الوتر (٦) ومهما عرفت الاحاديث الواردة فيه فلا معنى للتقدير فقد قال صلى الله عليه وسلم ، الصلاة خير موضع فمن نساء أكثر ومن شاء أقل (٧) ، هإذا اختيار كل مريد من هذه الصلاة بقدر رغبته في الخير فقد ظهر هيما ذكرناه أن بعضها آكد من بعض ، وترك الآكد أبعد لاسيما والفرائض تكمل بالنوافل فن لم يستكثر منها يوشك أن لاتسلم له فريضة من غير جابر ( السادسة ) الوتر : قال أنس بن مالك . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بعد العشاء بثلات ركمات، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانيـة قل يا أيها الـكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد (^) ، وجاء في الخبر « أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالسا وفي بعضها متربعا (١) ، وفي بعضالاًخبار . إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد يقرأفيهما إذا رلزلت الأرص وسورة التسكائر (١٠) ، وفي رواية أخرى ، قلياأيها السكافرون ، ويجوزالوترمفصولا وموصولا ، بتسليمة واحدة

<sup>=</sup> أخرجه أبو داود والترمدى وابن حبال من حديث ابن عمر وأعله ابن الفطال ولم أره من حديث أبى هر مرة

(۱) حديث عادة أو غيره « في ابتدار أصحاب وسوله اقة صلى الله عليه وسلم السوارى إذا أدن اصلاة الممرب » منهى عليه من حديث أس لامن حديث عادة ، وروى عدالله بن أحمد في ريادات المسند « أن أبي بن كعب وعبدالرحن منعوف كاما يركمان حبر ترب الشمس ركمتين قبل المهرب عن يدخل الداخل ويحسب أراصلها »أحرجه الشمس من حديث أس (٣) حديث « بين كل أدانين صلاة لمن شاء » متدق عليه من حديث عبدالله من معدل (٤) حديث « اذا أقبل الليل من هها . الحديث » متدق عليه من حديث عمر (ه) حديث عائشة «كان يعملى بعداله ألا الأخره أربع ركمات ثم ينام » أخرجه أبو داود (٦) حديث « الوثر بملات بعد المشاء » أخرجه أحمد و الفظاء والفلاه والدائي من حديث عائشة «كان يوتر بنلات لا يقصل بدين » (٧) حديث « الصلاة خير موضع » أخرجه أحمد و ابن حبان والحاكم ومنعته من حديث أبي ذر (٨) حديث أنس «كان يوتر بمد العشاء بثلاث ركمات يقر أ في الأولى سبع . . الحديث » أخرجه ابن عدل هد الوتر ركمتين في ترجة محمد بن أبان ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عاس بسند صحيع (١) حديث «كان يصل مد الوترين عائشة (١٠) حديث « لذا أراد أن يدخل فراشه زحمد اليه ثم سلى ركمتين . . الحديث ، الحديث ابن عائشة (١٠) حديث « لذا أراد أن يدخل فراشه زحمد اليه ثم سلى ركمتين . . الحديث ، الحديث أنى أمامة وأنس نحوه وضعفه وليس ويه « زحف اليه » ولاذكر «ألها كم التسكائر »

وتسليمتين : وقدأوبرر سولالله صلىالله عليه وسلم بركعة (١) وثلاث (٢) وخمس (٣) وهكدا بالأوتار (١) إلى إحدى عشرة ركعة (٠) والرواية مترددة في ثلاث عشرة (١) وفي حديث شاذ , سبع عشرة ركعة (٧) ، وكانت هذهالركمات ـ أعنىما سمبنا جملتهاوترا ـ صلاة بالليلوهو التهجد والتهجدبالليل سنة مؤكدة ـ وسيأتىذكرفضلها فىكتابالأوراد وفى الاهضل خلاف فقيل إن الإيتار بركعة فردة أفضل إذ صحأنه صلى الله عليه وسلم كانبواظبعلىالإيتار بركعه فردة وقيل الموصولة أفضل للخروج عن شبهة الخلاف لاسبها الإمام إذ قديقتدى به من لايرىالركعة الفردة صلاة ، فإن صلى موصـولا نوى بالجميعالوترو إنا هتصر على ركعة واحدة بعدركعتىالعشاء أوبعدفرضالعتباءيوى الوتروصع . لآن شرط الوتر أن يكون ى نَفْسه وترا وأن يكون موترا لغيره مماسبق قبله وقد أوتر العرض ولو أوتر قبل العشاء لم يصح أىلاينال فضيلة الونر الذي هو خير له من حر النعم (٨) كما ورد به الحبر . وإلا مركعة فردة صحيحة في أىوقت كان وإنما لم يصح قبل العشاء لأنه خرق إجماع الخلق في الفعل ولأنه لم يتقدم مايصير به وترا . فأما إذا أراد أن يوتر بئلاث مفصولة فمغ نيته في الركعتين نظر . فإنه إن نوى بهما التهجد أو سنة العشاء لم يكن هو من الوتر . وإن نوى الوتر لم يكن هو في نفسه وترا . وإنما الوتر مابعده . ولكن الأظهر أن يتوى الوتركما ينوى في الثلاث الموصولة الوتر . ولكن للوتر معنيان ، أحدهما : أن يكون في نفسه وترا ، والآخر أن ينشأ ليجعل وترا بما بعده فيكون بحموع الثلاثة ونرا ، والركعتان من جملة الثلاث إلا أن وتربئه موقوفة على الركعة الثالثة . وإذا كان هو على عزم أن يوترهما بثالثة كانله أن ينوى بهما الوتر . والركعة الثالثة وتر بنفسها وموترة لغيرها . والركعتان لايوتران غيرهما وليستا وترا بأنفسهما واكمتهما موترتان بغيرهما . والوتر ينبعي أن يكون آحر صلاة الليل فيقع بعدالتهجد.وسيأى فضائر الوتر والتهجد وكيفية الترتيب بينهما في كناب ترتيب الأوراد (السابعة) صلاة الضحى : فالمواظبة عليها من عرائهم الأفعال وفواصلها ، أما عدد ركعاتها فأكثر ما نقل فيه ثمان ركمات . روت أم هاني أخت على بن أبي طالب رضى الله عنهما ، أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمانى ركعات أطالهن وحسنهن (١) ، ولم ينقل هذا القدر غبرها . فأما عائشة رضى الله عنها فإمها ذكرت ء أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله سبحانه (١٠) ، فلم تحد الزياده أى أنه كان يواطب على الاربعة ولاينقص منها وقد يزيد زيادات. وروى في حديث مفرد أن الني صلى الله علميه وسلم كان يصلى الضحي ست ركعات (١١) ، وأما وقتها فقد روى على رضيالله عنه , أنه

<sup>(</sup>۱) ـ دیث « الونر مرکمة » منفق علیه من حدیث ابن عمر و هو لمسلم من حدیث عائشة (۲) حدیث « الونر بثلاث» تقدم (۱) حدیث « الونر محسن » من حدیث عائسة « نونر من ذلك بخمس ولا مجلس فی شی، ایلا فی آخرها »

<sup>(؛)</sup> حدیث د الوار اسم ، أحرجه مسلم وأبو داود والنسائی د والفقل له می حدیث عائشة أن رسول الله صلی الله علیه و سلم المبا کبر و صحف أو نر اسم و کلات الایه مدین الدی السادسة ثم ینهش و لا سلم الیم السابعة » حدیث د الوار انسع » أحرجه سلم می حدیث عائشة می حدیث عائشة و هو فی الذی قبله (ه) حدیث الوار الوار الوار الدی عشره » أخرجه أبو داود الساد صحیح می حدیث عائشة الاکان بوار بر أربع و دلاث ، و مناز و ثلاث ، و مناز و تلاث ، الحدیث » و المسلم من حدیث المالی من حدیث أم المبار الله الله المبار و النسائی من حدیث أم المبار المبار و تر شلات عشرة ، و قال الترمدی حسی ، و المسلم می حدیث عائشة اد کان یصلی می الدی قبله و النبار الله می مدیث طاوس می سلا الاک یصلی سم می در المبار و تربی المبار الله می حدیث الموار خبر می حمد النبار » (۱) حدیث الموار خبر می حدیث المباری وغیره ، (۱) حدیث أم هائی " دملی الفت ی عسرة المباری وغیره ، (۱) حدیث عائشة « کان یصلی سم الفت المباری وغیره ، (۱) حدیث عائشة « کان یصلی الفت ی تابع المباری وغیره ، (۱) حدیث عائشة « کان یصلی الفت ی تابع و می مسکرة (۱) حدیث عائشة « کان یصلی الفت ی تابع و تا

صلى الله عليه وسلم كان يصلى الضحى ستا فى وقتين ، إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين \_ وهوأؤل الورد الثانى منأوراد النهاركما سيأتى \_ وإذا انبسطت النسمس وكانت فى ربع الساء من جانب الشرق صلى أربعا ('') فالأول إنما يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح والثانى إذا مضى من النهار ربعه بإزاء صلاة العصر فإن وقته أن يبتى من النهار ربعه ، والظهر على منتصف النهار ، ويكون الضحى على منتصف مابين طلوع الشمس إلى الزوال ، كما أنّ العصر على منتصف ما يين الروال إلى الغروب . وهذا أفضل الأوقات . ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ماقبل الزوال وقت للضحى على الجلة . ( الثامنة ) إحياء مابين العشاءين وهي سنة مؤكدة وممانقل عدده من فعل رسول الله عليه وسلم بين العناجيع ) وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ، من صلى بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابين (''') ، وقال صل الله عليه وسلم ، من عكف نفسه فيا ببن المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم من صلاة الأوابين (''') ، وقال صل الله عليه وسلم ، من عكف نفسه فيا ببن المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم غراسا لوطاهه أهل الأرص لوسعهم ('') ، وسيأتى بقية فضائلها فى كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى .

# القسم الثانى مايتكر بتكرر الآسابيع وهي صلاة أيام الاسبوع ولياليه لكل يوم ولكل ليلة

أما الآيام فنبدا فيها ببوم الآحد . يوم الآحد : روى أبو هربرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال و من صلى يوم الآحد أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وآمن الرسول مرة كتب الله له بعدد كل فصرانى وبصرانية حسنات وأعطاه الله ثواب نبي وكتب له حجة وعمرة وكتب له بكل ركعة ألف صلاة وأعطاه الله فى الجنة بكل حرف مدينة من مسك أذفر (٥) ، وروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال و وحدوا الله بكثرة الصلاة يوم الآحد فإنه سيحانه واحد لا شريك له فمن صلى يوم الآحد بعد صلاة الظهر أربع ركعات بعد الفريضة والسنة يقرأ فى الأولى فاتحه الكتاب وتنزيل السجدة ، وفى الثانية فاتحة الكتاب وتبارك الملك ثم تشهد وسلم ثم قام فصلى ركعتين أخريين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وسورة الجعة وسأل الله سبحانه حاجته كان حقا على الله أن يقضى حاجته (١) ».

يوم الاثنين : روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال . من صلى يوم الاثنين عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسى مرة وقل هو الله أحد والمعترذتين مرة مرة فإذا سلم

<sup>(</sup>۱) حديث « كان أدا أشرف وارتفت قام وصلى ركتين و إذا البسطت النمس وكانت في ربع النهار من جانب المعرق صلى أربعا » أخرجه الترمذي والنسائي وان ماجه من حديث على كان نبي الله على الله على الله عليه وسلم « إدا رالت الشمس من معالمها قيد رخ أو رعين كف مدر صلاة العصر من مدر بهاصلى ركتين ثم أمهل حتى أدا ارتفع الفنجي صلى أربع ركبات » لعظ العسائي وقال الترمدي حسن . (۲) حديث « صلى بين العهاءين ست ركبات » أخرجه ابن منده في الفيد والعابراني في الأوسط والأصور في حديث عار الله بعبادة الله يأترمذي وصعفه من حديث أنى هريرة « من صلى بين المغرب والعشاء فانها من صلات الأوابد المغار في سكتاب العائق ورواية ابن المنذر (٤) حديث « من عكم نفسه بين المغرب والعشاء في مسجد جاعة » أخرجه أبو الوليد العقار في سكتاب العلاة سم مرسلا (٤) حديث « من حديث أبى حريرة سد صوب (\*) حديث «من على وحدوا الله ، كثره العلاة يوم الأحد . . الحديث ، أبو موسى المديني من حديث أبى حريرة سد صوب (٣) حديث على « وحدوا الله ، كثره العلاة يوم الأحد . . الحديث ، أبو موسى المديني قيه بعير إساد

استعفر الله عشر مرات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات غفر الله تعالى له ذبوبه كلها (۱) ، وروى ألس اب مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، من صلى يوم الاثنين ثنتى عشره ركعة يقرأ في كلركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة فإذا فرغ قرأ قل هو الله أحد اثنتي عشرة واستغفر اثمنتي عشرة مرة ينادى به يوم القيامة: أين فلان بن فلان ليقم فليأحذ ثوابه من الله عز وجل ؟ فأق ل ما يعطي من الثواب ألف حلة ويتقرج ويقال له ادخل الجنه ويستقبله مائة الف ملك مع كل ملك هدية يتسيعونه حتى يدور على ألف قصر من نور يتلالا (۲) ، .

يوم الثلاثاء: روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال و قال صلى الله عليه وسلم: من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف النهار (٢٠ و و حديث آحر و عند ارتفاع الهار يقرأ في كل ركعة فانحة الكتابوآية الكرسي مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات لم تكتب عليه حطيئة إلى سبعين يوما فإن مات إلى سبعين يوما مات شهيدا وغفر له ذنوب سبعين سنة .

يوم الاربعاء: روى أبو إدريس الخولانى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من صلى يوم الاربعاء ثمنتى عشرة ركعة عند ارتفاع النهار يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى مرة وقل هو الله أحدثلاث مرات والمعرّذتين ثلاث مرات ادى مناد عند العرش: ياعبد الله استأنف العمل فقد غفرلك ما تقدم من ذنبك ورفع الله سبحانه عنك عداب القبر وصيقه وظلمته ورفع عنك شدائد القيامة ، ورفع له من يومه عمل بي (٤) .

يوم الخيس: عن عكرمة عن ابن عباس قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى يوم الخيس بين الظهر والعصر ركعتين يقرأ في الأولى فأتحة الكتاب وآية الكرسي مائة مرة وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل هوالله أحد مائة مرة أعطاه الله ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان وكان له من الثواب مثل حاج المبت وكتب له بعدد كل من آمن بالله سبحانه وتوكل عليه حسنة (٥) »

يوم الجمعة ، روى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال و يوم الجمعة صلاة كاه ما من عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت قدر رمح أو أكثر من ذلك فتوصأ ثم أسبخ الوضوء فصلى سبحة الضحى ركعتين إيمانا واحتسابا إلاكتب الله له مائتى حسنة ومحاعنه مائتى سيئة ومن صلى أربع ركعات رمع الله تعالى له في الجنة أربع ائة درجة ومن صلى ثمانى ركعات رمع الله تعالى له في الجنة ثما تمائة درجة وغفر له ذنوبه كلها ومن صلى ثنتى عشرة ركعة كتب الله له ألفين ومائتى حسنة ومحا عنه ألفين ومائتى سيئة ورفع له في الجنة ألفين ومائتى درجة (۱) ، وعن نافع عن ابن عمر وضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال و من دخل الجامع ومائتى درجة (۱) ،

<sup>(</sup>۱) حدیث جار د من صلی یوم الاثنین عدارتهاع البهار رکعتین . . الحدیث ، أخرجه أبو موسی المدینی من حدیث جابر عن عمر مراوعا و هو حدیث متسکر (۲) حدیث أنس د من سلی یوم الاثنین اثنتی عشرة رکعة . . . الحدیث » دکره أبو موسی المدینی سیر سند و هو منسکر . (۳) حدیث یزید الرقاشی عن أنس د من صلی یوم الثلاثاء عشر رکعات عند انتصاف النهار و لا عند ارتفاعه »

<sup>(</sup>٤) حدیث أنی ادریس الحولانی عن معاد « من صلی یوم الأرنعاء اثنتی عفیرة ركمة ... الحسدیث ، أخرجه أبو موسی المدین وقال رواته نقات والحدیث مركب . تات : نل فیه غیر مسمی وهو محمد بن حید الرازی أحد السكذا بین

<sup>(\*)</sup> حديث عكرمة عن ان عباس « من صلى يوم الحيس بين العلهر والعصر ركمتين ... الحديث » أخرجه أبو موسى المدين سدسميف حدا (1) حديث على « يوم الجمعة صلاة كله ماس عبدمؤمن قام لذا استفلت الشمس..الحديث ، لمأجدله أصلاو هو باطل

يوم الجمعة فصلى أربع ركعات قبل صلاة الجمعة يقرأ فى كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد خسين مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له (١) . .

يوم السبت : روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة فائحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات فإذا فرغ قرأ آية الكرسى كتب الله له بكل حرف حجة وعمرة ورفع له بكل حرف أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها وأعطاه الله عزوجل بكل حرف ثواب شهبد وكان تحت ظل عرش الله مع النبيين والشهداء (٢) ع .

وأما الليالى . ليلة الآحد : روى أنس بن مالك فى ليلة الآحد أنه صلى الله عليه وسلم قال و من صلى ليلة الآحد عشرين ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خسين مرة والمعقرذ تين مرة مرة واستغفراته هزوجل مائة مرة واستغفر لنفسه ولوالديه مائة مرة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة و تبرأ من حوله و قق ته والتجأ إلى الله ثم قال : أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن آدم صغوة الله وفطرته وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحدا حبيب الله كان له من الثواب بعدد من دعا لله ولما ومن لم يدع لله ولدا وبعثه الله عزوجل يوم القيامة مع الآمنين وكان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة مع النبيين (") .

ليلة الاثنين: روى الاعمش عن أنس قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , من صلى ليلة الاثنين أربع ركعات يقرأ في الركعة الأولى الحمد لله وقل هو الله أحد عشر مرات ، وفي الركعة الثانية الحمد لله وقل هو الله أحد عشر بن مرة ، وفي الرابعة الحمد لله وقل هو الله أحد أربعين مرة عشر بن مرة ، وفي الرابعة الحمد لله وقل هو الله أحد أربعين مرة مم سأل الله حاجته ثم يسلم ويقرأ قل هو الله أحد حمدا وسبعين مرة واستغفر الله لنفسه ولوالديه خمساوسبعين مرة ثم سأل الله حاجته كان حقا على الله أن يعطيه سؤله ماسأل (٤) ، وهي صلاة الحاجة .

ليلة الثلاثاء: من صلى ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوّذتين خمس عشرة مرة ، ويقرأ بعدالنسليم خمس عشرة مرة آية الكرسى واستغفرالله تعالى خمس عشرة مرة كان له ثواب عظيم وأجر جسيم . وروى عن عمر رضى الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال د من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه وفل هو الله أحد سبع مرّات أعتق الله رقبته من النار ويكون يوم القيامة قائده ودليله إلى الجنة (٠) » .

ليلة الاربعاء: روت فاطمة رضى الله عنها عن النبي صلىالله عليه وسلم أنه قال من صلى ليلة الاربعاء كعتين يقرأ في الاول فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات ، وفي الثانية بعدالفاتحة قلأعوذ برب الناس عشر مرات

 <sup>(</sup>۱) حدیث نافع عن این عمر « من دخل الجامع یوم الحمة قصل أربع رکعات. . الحدیث » أخرجه الدارلطنی فرالب ما قله
 وقال لا یصح وعبد الله بن وصیف مجهول والحطیب فی الرواه عن مالك وقال غریب چدا ولا أمرف 4 وجها غیر هدا

<sup>(</sup>٢) حديث أبى هريرة « من صلى يوم السبت أربع ركمات .. الحديث » أخرحه أبو موسى المديني في كستاب وظائف الليالى والأيام بدند ضعيف جدا

<sup>(</sup>٣) حديث « من صلى ليلة الأحد عدرين ركمة . . المديث » ذكره أبو موسى المدينى بنير لمساد وهومتكر وروى أبوموسى من حديث أنس « في فضل الصلاة فيها ست ركمات وأربع ركمات » وكلاهما ضعيف جدا

<sup>(</sup>٤) حديث « الأعبش عن أنس « من صلى ليلة الاثنين أربع ركات .. الحديث » ذكره أبو موسى المديى هكذا عن الأعمش بقير لمسناد من رواية يزيد الرقاشي عن أنس حديثا « في صلاة ستِ ركعات فيها » وهو منكر .

<sup>(</sup>ه) حديث و الصلاة في ليلة النائاء ركمتين .. الحديث » دكره أبو موسى سير استاد حسكاية عن مض المصنعين وأسند من حديث ابن مسعود وجابر حديثا و في صلاة أربع ركمات قبها » وكلها متكرة

ثم إذا سلم استغفر الله عشر موات ثم يصلى على محد صلى الله عليه وسلم عشر مرات زل من كل سما مسبعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة (١) ، وى حديث آخر « ست عشرة ركعة يقرأ بعد الفاتحة ماشاء الله ويقرأ فى آخر الركعتين آية الكرسى ثلاثين مرة وفى الأوليين ثلاثين مرة قل هو الله أحد يشفع فى عشرة من أهل بيته كلهم وجبت عليهم النار ، وروت فاطمة رضى الله عنها أنها قالت « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى ليلة الاربعاء ست وكمات قرأ فى ركعة بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية فإذا فرغ من صلاته يقول جزى الله محمدا عنا ماهو أهله غفر له ذنوب سبعين سنة وكتب له براءة من النار (١) » .

ليلة الخيس: قال أبو هريرة رضى الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من صلى ليلة الخيس مابين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى خس مرات وقل هو الله أحدخس مرات والمعقوذتين خس مرات فإذا فرغ من صلانه استغفر الله تصالى خس عشر مرة وجعل ثوابه لوالديه فقد أدى حق والديه عليه وإن كان عاقا لهما وأعطاه الله تعالى ما يعطى الصديقين والشهداء (٣) م .

ليلة الجمعة : قال جابر ، قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثمنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة فكأنما عبدالله تعالى اثمنتي عشرة سنة صيام نهارها وقيام ليايا (4) ، وقال أنس ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : من صلى ليلة الجمعة صلاة العشاء الآخرة في جماعة وصلى ركعتي السنة ثم صلى بعدهما عشر ركعات قرأ في كل ركعة فاتحة الكناب وقل هو الله أحد والمعود تين مرة مرة ثم أوتر بثلاث ركعات ونام على جنبه الآيمن وجهه إلى القبلة فكأنما أحيا ليلة القدر (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، أكثروا من الصلاة على في الليلة الغراء واليوم الآزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة (٦) ، .

ليلة السبت: قال أنس ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى ليلة السبت بين المغرب والعشاء اثمنتى عشرة ركعة بنى له قصر فى الجنة وكأنما تصدّق على كل مؤمن ومؤمنة وتبرأ من اليهود وكان حقا على الله أن يغفر له (٢) . .

### الفسم الثالث ما يتكرر بتكرد السنين

وهي أربعة : صلاة العيدين والتراويح وصلاة رجب وشعبان ( الأولى ) صلاة العيدين : وهي سنة مؤكدة وشعار من شعائر الدين وينبغي أن يراعي فيها سبعة أمور ؛ الأول .التكبير ثلاثانسقا فيقول و الله أكبر الله أكبر

<sup>(</sup>۱) حدیث « من صلی لیلة الأربعاء رکعتین ، الحسدیت » لم أجد فیه الاحدیث جابر « فی صلاة أربسع رکعات فیهسا » ورواه أبو موسی المدین وروی من حدیث أنس « ثلاثین رکعة » (۲) حدیث فاطمة « من صلی ست رکعات سأی لیلة الأربعاء . . . الحدیث » أخرجه أبو موسی المدینی سند صعیف جدا (۳) حدیث أبی هریرة « من صلی الله الحمیس مابین المرب والعشاء رکعتین . . الحدیث » أخرجه أبو موسی المدینی وأبو منصور الدیلی فی مسند العردوس سند ضعیف حداد هومت کر (٤) حدیث جابر « قمن صلی لیسلة الجمعة بین المنرب والعشاء اثنتی عصرة رکعة . . الحدیث » باطل لاأصل له

<sup>(</sup>ه) حديث أنس و من صلى ليسلة الجمعة العماء الآحرة في جاعة وصلى ركمتى السة ثم صلى بعدها عمر ركدات .. الحديث ع باطل لا أصل له وروى المظفر بن الحسين الأرجاني في كتاب فضائل القرآن ولم بما يمنظ في كتاب وصول القرآن للميت من حديث أنس و من صلى وكسم بن ليلة الجمعة قرأ فيهما بما تحة المكتاب ولمذا زلزلت خمي عمرة من وقال ابراهيم بن المطفر وحمسين مرة أمنه الله من عذات القبر ومن أهوال يوم القيامة » ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من هذا الوجه ومن حديث ابن عباس أيضاً وكلها ضعيفة منسكرة وليس يصح في أيام الأسبوع وايا ليه شيء والله أعلم (٦) حديث وأكثروا على من الصلاة في الليلة المراء واليوم الأرهر » أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وفيه عبد المنتم بن بدير معنه ابن معين وابن حبان (٧) حديث أنس « من صلى ليلة السبت بين المغرب والعشاء اثنتي عمرة ركمة ، . الحديث » لم أجد له أمدلا

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له المدين ولوكره الـكافرون ، يفتتح بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع في صلاة العيد ، وفي العيد الثاني يفتتح التكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم الثالث عشر ، وهذا أكمل الأقاويل . ويكبر عقيب الصلوات المُمروضة وعقيب النوافل وهو عقيب الفرائض آكد: الثاني : إذا أصبح يوم العيد يغتسل ويتزي ويتطيب كما ذكرناه في الجمعة والرداء والعامة هو الأفضل للرجال ، وليجنب الصبيان الحرير والعجائز النزين عند الخروج . الثالث : أن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر (١) هكدا فعل رسنول الله صلى الله عليه وسنلم وكان صلى الله عليه وسنلم « يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور (٢) ، . الرابع : المستحب الخروج إلى الصحراء إلا بمكة وبيت المقدس ، فإن كأن يوم مطر فلا بأس بالصلاة في المسجد ، ويجوز في يوم الصحو أن يأمر الإمام رجلاً يصلي بالضعفة في المسجد ويخرج بالأقوياء مكدين . الخامس : يراعي الوقت فوقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . ووقت الذبح للضحايا ما بين ارتفاع السمس بقدر حطبتين وركعتين إلى آخر اليوم الثالث عشر ويستحب تعجيل صلاة الاضحى لأحل الذبح وتأخير صلاة الفطر لاجل تفريق صدتة الفطر قبلها . هذه سنة رسول الله صلىالله علميه وسلم (٢٠) . السادس: في كيفية الصلاة فليخرج الناس مكبرين في الطريق . وإذا بلغ الإمام المصلي لم يجلس ولم يتنفل ويقطع الناس التنفل. ثم ينادى مناد: الصلاة جامعة . ويصلي الإمام بهم ركعتين يكبر في الأولى سوى تكبيرة الإحرام والركوع سنع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين . سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاالله واللهأ كبر، ويقول . وجهت وجهي للدي فطر السموات والارض ، عقيب تكبيرة الافتتاح ويؤحر الاستعاذة إلى ما وراء الثامنة ويقرأ . سورة ق ، في الأولى بعد الفاتحة . واقتربت ، في الثانية . والتكبيرات الزائدة في الثانية خمس سوى تكبيرتى القيام والركوع . وبين كل تكبيرتين ما ذكرناه . ثم يخطب خطبتين بينهما جلسة ومن فانته صلاة العيد قضاها ، السابع : أن يضحى بكبش . ضحى رســول الله صلى الله عليه وســلم بكبشين أملحين وذبح بيده وقال « بسم الله والله أكبر هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من رأى هلال ذى الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا (٠) ، قال أبو أبوب الانصارى :كان الرجل يضحى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة عن أهل بيته ويأكلون ويطعمون (٦) . وله أن يأكل من الصحية بعد ثلاثة أيام فما هوق ، وردت فيه الرخصة بعد الهي عنه ﴿ وَقَالَ سَفِيانَ النَّوْرَى : يَسْتَحْبُأُن يَصَلَّى بعد عيدُالفطر اثنتي عشرة ركعة وبعد عيد الاضحى ست ركعات (٧) وقال هو من السنة ( الثانية ) التراويح : وهي عشرون ركعة

<sup>(</sup>۱) حديث « الخروج في طريق والرجوع في أحرى » أحرجه مسلم من حديث أبي هريرة

 <sup>(</sup>٢) حديث ه كان يأمر اإخراح العواتق وذوات الحدور » منفق عليه من حديث أم عطبة

<sup>(</sup>٣) حديث « تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاه الفطر » أحرجه الثافعى من رواية أبى الحويرث مرسلاأن النبي الله عليه وسلم كستب لملى عمرو بن حرم وهو بسجرات أن عجل الأضحى وأحر الفطر

<sup>(</sup>٤) حُديث د ضحی بكبشين أملحين وذبح سيده وقال . سم الله والله أكبر هدا عني وعمن لم يضح من أمتى » مثفق عليه دون توله « عني » الح من حديث أس وهده الزيادة عند أنى داود والترمذي من حديث حاسر وقال الترمذي عريب ومنقطع .

<sup>(°)</sup> حديث « من رأى هلال ذى الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخد من شعره وأطفاره » أخرجه من حديث أمّ سلمة .

<sup>(</sup>٦) حديث أبى أيوس «كان الرجل يصحى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ ، وسلم الشاء عن أهله فبأكلون ويطعمون » أخرجه الترمذي وابن ماج قال الترمذي حسن صحيح (٧) قال سميان الثورى : من السنة أن يصلى بعد المعار اثنتي عشرة ركمة وبعد الأضمى ست ركمات . لم أجد له أصلا في كونه سنة وفي الحديث الصحيح ما يخاله وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها وقد اختلفوا في قول المابعي : من السنة كذا ، وأما قول تابعي التابع كدلك كالثوري فهو مقطوع .

<sup>(</sup>٢٦ --- لمحياء علوم الدين --- ١)

وكيفيتها مشهورة وهي سنة مؤكدة وإن كانت دون العيدين واختلفوا في أنّ الجماعةفيها أفضل أم الانفراد؟ وقد حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليلتين أو ثلاثا للجماعة ثم لم يخرج وقال, أخاف أن توحب عليه كم (١) , وجمع عمر رضى الله عنه الناس عليها في الحاعة حيث أمن من الوجوب بانقطاع الوحى ؛ فقيل إنَّ الجماعة أفضلُ لفعل عر رضي الله عنه ولان الاجتماع بركة وله فضيلة بدليل الفرائضولانه ربماً يكسل فيالانفراد وينشط عند مشاهدة الجمع . وقيل الانفراد أفضل لأنّ هذه سنة ليست من الشعائر كالعيدين فإلحاقها بصلاة الضحى ونحية المسجد أولى ولم تشرع فيها جماعة . وقد جرت العادة بأن يدخل المسجد حمع معا ثم لم يصلوا التحية بالحاعة ولقوله صلى الله عليه وسلم . فضل صلاة التطوع في بيته على صلاته في المسجد كفضل صلاة المكتوبة في المسجد على صلاته في البيت (٢) ، وروٰى أنه صلى الله عليه وسلم قال « صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره من المساجد وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجدي ، وأفضل من ذلك كله رجل يصلي في زاوية بيته ركعتين لايعلمها إلا الله عز وجل (٣) ، وهذا لأنَّ الرياء والتصنع ربما يتطرّق إلبه في الجمع ويأم منه في الوحدة فهدا ماقيل فيه . والمحتار أن الحاعة أفضلكما رآه عمر رضي الله عنه . فإنّ نعض النوافل قد شرعت فيها الجاعة وهذاجد ير أن يكون من الشعائرالتي تطهر. وأما الالتفات إلى الرياء في الجمع والكسل في الانفراد عدول عن مقصود النطر في فضلة الجمع من حيث إنه جماعة ، وكأنَّقائله يقول : الصلاة خبر من تركها بالكسل والإخلاص خبر من الرياء . فلنفرض المسألة هيمن يثق بنفسه أنه لايكسل لو انفرد ولايرائى لو حضر الجمع فأيهما أهضل له ؟ فيدور النظر مين بركة الحمع وبين مزيد قوّة الإخلاص وحضور القلب في الوحدة ، فيجوز أن يكون في تفضيل أحدهما علىالآخر تردد وبمــايستحب القنوت في الوتر في النصف الأحير من رمضان . أما صلاة رحب : فقد روى بإسناد عنرسول الله صلى|للهعليهوسلم أنه قال . ما من أحد يصوم أوّل خميس من رجب ثم يصلي هيما بين العشاء والعتمة اثمنتي عشرة ركعة يفصلِ بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وإنا أنزلناه في اليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحداثنتي عشرة مرة ، فإذا فرغ من صلاته صلى على سبعين مرّة يقول : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد ويقول في سجوده سبعين مرّة : سبوح قدّوس رب الملائكة والرّوح ، ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرّة : رب اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم إنك أنت الآعز الاكرم ، ثم يسجد سجدة أحرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الاولى ثم يسأل حاجنه في سجوده فإمها تقضي (١٤) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , لا يصلى أحد هذه الصلاة إلا غفر

<sup>(</sup>۱) حدیث « حومه لقیام رمضان آیلتی أو ثلاثا ثم لم یخرج و هال أحاف أن یوحب علید کم » متعنی علیه من حدیث عائشة بلهط « حشیت أن تمرس علید کم همی الله علیه الله المستخد که فصل صلاه المستخد تلی صلاته فی المستخد که فصل صلاه المستخد علی سلاته فی المستخد که فصل و الله الله فی المستخد علی صلاته فی المستخد علی صلاته فی المستخد علی و المستخد علی مستخد علیه و الله علیه و الله علیه و الله الم موقوقا . و فی سن أبی داود با سناد صحیح من حدیث زید من بات صلاة المره فی مستخدی هذا الا المستخد و الله المستخد علیه و الله و الله المستخد علیه و الله المستخد علیه و الله المستخد علیه و الله المستخد علیه و الله و

<sup>(</sup>٣) حديث و سلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة سلاة في غيره و صلاة في المسجد الحرام أوضل من ألف صلاة في مسجدي وأفصل من هدا كله رحل يعلى ركمتب في راوية بيته لا يملمها الا الله » أخرجه أبو الشيخ في الثوات من حديث أنس « سلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف سلاة والعلاة بأرض الرباط تعدل بألقي ألف سلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف سلاة والله عدل بألقي ألف سلاة وأكثر من دلك كاء الركمتان يصليهما المد في جوف الله لا يريد بهما الا وحهالله عمر وحل » واساده سعيف ودكر أبوالوليد المهار في كتاب الصلاة تعليقاً من حديث الأوراءي قال · دحلت على نحيى فأسند لي حديثاً فذكره ، إلا أنه قال والوليد وفي الناية « مائة » في سلاة الرعائب أورده رزين في كتاب وهو حديث موضوع

الله تعالى له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته عن قد استوجب النار ، فهذه صلاة مستحبة ، وإنما أوردناها في هذا القسم لاما تشكر ربتكر راستين وإن كانت رتبتها لاتبلغ رتبة التراويخ وصلاة العيد لآن هده الصلاة نقلها الآحاد ، ولكي رأيت أهل القدس بأجمعهم يوا ظبون عليها ولا يسمحون بتركها فأحببت إيرادها . وأما صلاة شعبان : هليلة الخامس عشر مه يصلى مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ، وإن شاء صلى عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة مائة مرة قل هو الله أحد ، فهذا أيضا مروى في جملة الصلوات كان السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخير ويجتمعون فيها وربما صلوها جماعة . روى عن الحسن أمه قال: حدثني يصلون هذه الليلة نظر الله اليه سبعين نظرة وقضي له بكل فظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة (۱)

# القسم الرابع من النوافل : مايتعلق بأسباب عارضة ولايتعلق بالمواقيت وهي تسعة

صلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتى الوضوء وركعتين بين الاذان والإقامة وركعتين عند الخروج من المنزل والدخول فيه . وأنظائر ذلك فذ كر منها ما يحضرنا الآن ﴿ الْأُولَى ﴾ صلاةالخسوف:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يحسفان لموت أحد ولالحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة (٢) ، قال ذلك لما مات ولده إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس فقال الناس . إنما كسفت لموته . والنظر في كيفيتها ووقتها ، أما الكيفية ; فاذا كسفت الشمس في وقت الصلاة فيه مكروهة أو غير مكروهة نودى « الصلاةجامعة ، وصلى الإمام بالناسڧالمسجدركمتين وركع ڧ كل ركمة ركوعينأوا ثلهما أطول من أواخرهما . ولا يجهر فيقرأ في الأولى من قيام الركعة الأولى الفاتحة والبقرة ؛ وفي الثانية الفاتحـــة وآل عمران ، وفي الثالثة الفاتحة وسورة النساء ، وفي الرابعة الفاتحة وسورة المائمدة ، أو مقدار ذلك من القرآن من حيث أراد ، ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام أجزأه ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس. ومقصود التطويل دوام الصلاة إلى الإنجلاء . ويسبح في الركوع الأول قدر مائة آية ، وفي الثاني قدر ثمانين ، وفي الشالث قدر سبعين ، وفي الرابع قدر خمسين . وليكن السجود على قدر الركوع في كل ركعة . ثم مخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة ويأمر الناس بالصدقة والعتق والتوبة . وكذلك يفعل بخسوف القمر إلا أنه يجهر فيها لانهاليلية . فأما وةتها فعند ابتداء الكسوف إلى تمسام الانجلاء ويخرج وقتها بأن تغرب الشمسكاسفة . وتفوت صلاةخسوف القمر بأن يطلع قرص الشمس إذ يبطل سلطان الليل ولا تفوت بغروب اانمر خاسفا لأن الليل كلمسلطان القمر، فان انجلى في أثناء الصلاة أتمها مخففة . ومن أدرك الركوع الثاني مع الإمام فقدفاتته تلك الركعة لأن الاصل هو الركوع الأوّل ﴿ الثانية ﴾ صلاة الاستسقاء: فاذا غارتالانهار وانقطعت الامطارأو إنهارت قناة فيستحب للإمام أن يأمر الناس أولا بصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظالم والتوبة من المعاصى ، ثم يخرج بهم فى اليوم الرابع وبالعجائز والصبيان متنظفين فى ثياب بذلة واستكانة متواضعين ـ بخلاف العيد ـ وقيل يستحب

<sup>(</sup>٠) حديث « صلاة ليلة نعف شعبان » حديث باطل رواه ابن ماجه من حديث على « لمداكانت ليـــلة النصف من شعبان فقرموا ليلها وصوموا نهارها » وأسناده صعيف (٢) حديث « لمن الشمس والفسر آيتان من آيات الله .. الحديث ، أخرجاه من حديث المنيرة بن شعبة

إخراج الدواب لمشاركتها في الحاجة ولقوله صلى الله عليه وسلم . لولا صبيان رضع ومشايخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا (١) ، ولو حرج أهل الذمة أيضا متميزين لم يمنعوا فإذا اجتمعوا في المصلى الواصل من الصحراء نودى و الصلاة جامعة ، فصلى بهم الامام ركعتين مثل صلاة العيد - بغير تكبير - ثم يخطب خطبتين وبينهما حلسة خفيفة ، ولسيكن الاستغفار معظم الخطبتين ، وينبغي في وسط الخطبة الثانية ، أن يستدير الناس ويستقبل القبلة ويحوّل رداءه في هذه الساعة تفاؤلا بتحويل الحال (٢) . هكذا فعل رسول اللهصلي الله عليه وسلم فيجمل أعلاه أسفله وما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين . وكذلك يفعل الناس ويدعون فى هــذه الساعة سرآ ، ثم يستقبلهم هيختم الخطبة ويدعون أرديتهم محوّلة كما هي حتى ينزعوها متى نزعوا الثياب. ويقول في الدعاء : اللهم إنك أمرتناً بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناككا أمرتنا فأجبناكما وعدتنا اللهم فامنن علينــا بمغفرة ما قارفنا وإحابتك في سقيانا وسعة أرزاقنا . ولا بأس بالدعاء أدبار الصلوات في الآيام الثلاثة قبل الحروج ولهذا الدعاء آداب وشروط باطنة من التوبة ورد المظالم وغيرها ، وسيأتي ذلك في كتاب الدعوات (الثالثة ) صلاة الحنائز : وكيفيتها مشهورة وأجمع دعاء مأثور ماروى في الصحيح عن عوف بن مالك قال , رأيُّت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حنازة فحفظت من دعائه : اللهم اغفر له وارحمه وعامه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطاياكما ينتي الثوب الابيض من الدنس وأبدله دارآ خيرآمن دارهوأهلا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار (٣) ، حتى قال عوف : تمنيتأن أكون أنا ذلك الميت . ومن أدرك التكبيرة الثانية فينبغي أن يراعي ترتيب الصلاة في نفسه ويكبر مع تكبيرات الإمام فإذا سلم الإمام قضى تكبيره الدى فات كفعل المسبوق ، وإنهلو بادر التكبيرات لم تبق للقدوة فهمده الصلاة معنى، فالتكبيرات هي الاركان الظاهرة ، وجدير بأن تقام مقام الركعات في سائر الصلوات ، هــذا هو الأوجه عندى وإن كان غيره محتملاً . والاخبار الواردة في فضل صلاة الجنازة وتشييعها مشهورة فلا نطيــل بإيرادها ، وكيف لا يعظم فضلها وهي من فرائض الكفايات؟ وإنما تصير نفلا في حق من لم تتعين عليه بحضور غيره ، ثم ينال بها فضل فرض الكفاية و إن لم يتعين لانهم بجملتهم قاموا بما هو فرض الكفاية وأسقطوا الحرج عن غيرهم، فلا يكون ذلك كنفل لا يسقط به مرص عن أحد ، ويستحب طلب كثرة الجمع تبركا بكثرة الهمم والادعية واشتماله على ذى دعوة مستجابة لما روى كريب عن ابن عباس: أنه مات له ابن فقال: ياكريب أنظر ما احتمع له من الناس قال : فخرجت فاذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال : تقول هم أربعون قلت : نعم ،قال : أخرجوه فإلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما من رجــل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربـعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله عز وجل فيه (٤) ، وإذا شبيع الجنازة فوصل المقـــابر أو دخلها ابتـــداء قال : السلام عليكم أهل هذه الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إنشاء الله بكم لاحقون. والأولى أن لاينصرف حتى يدفن الميت فاذا سترى على الميت قبره قام عليه وقال: اللهم عبدك رد اليك فارأف به وارحمه اللهم جاف الارض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقــول حس اللهم

<sup>(</sup>۱) حديث « لولا صديان رصيم ومشايخ ركم . الحديث » أحرجه البيهتي وصعمه من حديث أبي هريرة (۲) حديث استدارالماس واستفعال القبلة وتحويل الرداء وبالاستسقاء » أحرجاء من حديث عبد الله بن ريد المارني (۳) حديث عوف بن مالك و المملاة على الجنازة « اللهم اغمر لى وله وارجمه وارجه وعافقي وعافه . . الحديث » أخرجه مسلم دون الدعاء للمصلى (٤) حديث ابن عباس « مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون . . . الحديث » أخرجه مسلم

إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه (الرابعة) تحية المسجد : ركعتان فصاعداسنة مؤكدة حتى أنها لا تسقط وإن كان الإمام يخطب يوم الجمعة مع تؤكد وجوب الإصغاء إلى الخطيب. وإن اشتغل بفرص أو قضاء بأدى به التحية وحصل الفضل إذ المقصود أن لايحلو ابتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالمسجدقياما بحق المسجد . ولهذا يكره أن يدخل المسجد علىغير وضوء فان دخل لعبور أو جلوس فليقل . سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، يقولها أربع منهات يقال إنها عدل ركمتين في الفضل . ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لاتكره التحية في أوقات الكراهية : وهي بعد العصر وبعد الصبح ووقت الزوال ووقت الطلوع والغروب ، لما روى د أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدالعصرفقيل له أما نهيتنا عن هذا ؟ فقال : هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فتنغلني عنهما الوقد (١) ، فأفاد هذا الحديث فأندتين إحداهما ؛ أنَّ الكراهية مقصورة على صلاة لاسبب لها ومن أضعف الاسباب قضاء النوافل إذ اختلف العلماء في أنَّ النواهل هل تقضى وُلِذا فعل مثل ما هاته هل يكون قضاء؟ وإذا انتفت الكراهية بأضعف الاسباب فبأحـرى أن تنتني بدخول المسجد وهو سبب قوى . ولذلك لاتكره صلاة الجنازة إذ حضرت ولا صلاة الحسوف والاستسقاء في هده الاوقات لأن لها أسبابا . الفائدة الثانية : قضاء النواهل إذا قضى رسول الله صلى الله عليـه وسلم ذاك ولنا فيه أسوة حسنة . وقالت عائشة رضى الله عنها ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ إِذَا غَلَبُهِ نَوْمُ أَوْ مَرْضُ فَلَّم يقم تلك الليلة صلى من أوَّل النهار اثمنتيءشرة ركعة (٣) , وقد قال العلماء : من كان في الصلاة ففاته جواب المؤذن فإذا سلم قضى وأجاب وإن كان المؤذن سكت ، ولا معنى الآن لقول من يقـول: إنّ ذلك مثل الأول وليس يقضى ، إذ لوكان كذلك لما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الكراهة . نعم من كان له ورد فعاقه عن ذلك عذر فينبغي أن لايرخص لنفسه في تركه بل يتداركه في وقت آخر حتى لا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية . وتداركه حسن على سبيل مجاهدة النفس ولانه صلى الله عليه وسلم قال . أحب الاعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل (٣) ، فيقصد به أن لايفتر في دوام عمله وروت عائشة رضي الله عنها عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال دمن عبد الله عز وجل بعبادة ثم تركهاملالة مقته الله عز وجل (٤) ، فليحدر أن يدخل تحت الوعيد . وتحقيق هذا الحبر . أنهمقته الله تعالى بتركها ملالة فلولا المقت والإبعاد لما سلطت الملالة عليه (الخامسة) ركعتان بعد الوضوء مستحبتان لأن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة والأحداث عارضة فربما يطرأ الحدث قبل صلاة فينتقض الوضوء ويضيع السعى فالمبادرة إلى ركعتـين استيفاء لمقصود الوصوء قبل الفوات . وعرف ذلك بحديث بلال إذ قال صلى الله عليه وسلم . دخلت الجنة فرأيت بلالافيها فقلت لبلال بم سبقتي إلى الجنة ؟ فقال بلال لا أعرف شيئًا إلا أني لا أحدث وصوءًا إلا أصلي عقيبه ركمتين (٢٠٠ , (السادسة) ركعتان عند دخول المنزل وعند الحروج منه : روى أبو هـريرة رضى الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حرجت من منزلك فصل ركعتين بمنعانك بخرجالسو. وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين

<sup>(</sup>۱) حديث « صلى ركعتين بعد العصر قبل له أما بهيتنا عن هذا فقال هما ركعتان كينت أصليهما بعد العلهر ... الحديث » أخرجاه من حديث أم سلمة ولمسلم من حديث عائشة «كان يصلى ركعتين قبل العصر ثم انه شال عنهما .. الحديث»

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة «كان إذا غلبه توم أو مم ض طم يقم تلك الليلة .. الحديث » أخرجه مسلم (٣) حديث «أحب الأعمال لما الله أدومها ولمن قل • أخرجاه من حديث عائشة (٤) حديث عائشة « من عبد الله عباده ثم تركها ملالة مقته الله » ورواه أبن السي في رياصة المتعبدين موقوط على عائشة (٤) حديث « دخلت الجنة ورأيت بلالا فيها فقلت يابلال بم سبقتي الحالجنة . الحديث » أخرجاه من حديث أي هريرة

يمنعانك مدخل السوء (١) ، وفي معنى هذا كل أمر يبتدأ به بما له وقع، ولذلكورد ركعتان عند الإحرام (٢) وركعتان عند ابتداء السفر (٣) وركعتان عند الرجوع من السفر (٤) في المسحد قبل دخول البيت فسكل ذلك مأثور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان بعض الصالحين إذا أكل أكلة صلى ركعتين وإذا شرب شربة صلى ركعتين ، وكذلك في كل أمر يحدثه . وبداية الأمورينبغي أن يتبرك فيها بدكر الله عز وجل وهي على ثلاث مراتب: بعض ا يتكرر مرارآكالاكل والشرب فيبدأ فيه باسم الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم دكل أمر ذى مال لايبدأ هيــه ببسم الله الرحمي الرحيم فهو أبتر (°) ، الثانية : مالا يكثر تكرره وله وقع كعقد النكاح وابتداء النصيحة والمشورة فالمستحب فيها أن يصدر بحمدالله فيقول المزوج. الحمدلله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلمزوجتك ابنتى. ويقول القابل • الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت النكاح ، وكانت عادة الصحابة رضى الله عنهم في ابتداء أداء الرسالة والنصيحة والمشورة تقديم التحميد . الثالثة : مالا يتكّرركثيراً وإذا وقع دام وكان له وقع كالسفر وشراء دار جديدة والاحرام وما بحرى مجراه فيستحب تقديم ركعتين عليه وأداه الخروج من المـنزل والدخول اليه فإنه نوع سفر قريب (السابعة) صلاة الاستخاره: فن هم بأمروكان لايدرى عاقبته ولا يعرف أن الخير فى تركه أو فىالإندام عليه فقد أمره رسول الله صلى الله عـليه وسلم ، بأن يصلى ركعتين يقرأ فى الاولى فاتحـة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، فإذا هرغ دعا وقال اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك المظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أنّ هذا الامر خير لى في ديني ودنياى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله فاقدره لي وبارك لي فيه ثم يسره لي وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لى فىدىنى ودنياىوعاقبة أمرى وعاجله وآجله فاصرفنى عنه واصرفه عنى واقدر لى الخيرأ ينهاكان إنك على كل شيء قدير (٦) ، رواه جابر بن عبد الله قال دكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناالاستخارة في الأموركالها كما يعلمنا السورة من القرآن ، وقال صلى الله عليه وسلم . إذا هم احدكم بأمر فليصل ركعتين ثم ليسم الامر ويدعو بما ذكرناه، وقال بعض الحكماء من اعطى اربعا لم يمنع اربعا، من اعطى الشكر لم يمنـع المـزيد ومن اعطى التوبة لم يمنع القبول ومن اعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة ومن اعطى المشورة لم يمنع الصواب (الثامنة) صلاة الحاجة(١) فن ضأق عليه الامر ومسته حاجة في صلاح دينه ودنياه إلى امر تعذر عليه فليصل هـده الصلاة فقد روى عن وهيب بن الورد انه قال ؛ إن من الدعاء الذي لايردان يصلى العبد ثنتي عشرة ركعة يقرا في كلركعة

<sup>(1)</sup> حديث أفي حريرة « إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعا بك محرج السوء وإذا دخلت منزلك . . الحديث » أخرحه المبهتي في العمب من رواية بسكر بن عمرو عن صفوان بن سام ، قال مكر حميته عن أبي سلمة عن أبي حريرة فد كره : وروي الحرائعلى في مكارم الأخلاق وابن عدى في السكامل من حديث أبي هريرة « إذا دخل أحدكم بيته فلا مجلس حتى يركم ركمتين فإن لله جاعل له من ركمتيه فيرا « قال ان عدى . وهو بهذا الإساد منكر وقال البحاري لأأصل له (٢) حديث « ركمتي الإحرام» أخرجه البخاري من حديث أنس من حديث ابن عمر (٣) حديث « صلاة ركمتين عند انتداء الدهر » أخرجه الحرائطي و مكارم الأخلاق من حديث أنس « ما استخلف في أهل من خليث أحد للى الله من أربع ركمات يصليهن العدق بيته إذا شد عليه ثبات سعره . . الحديث » وهوضعيف (٤) حديث « الركمين عند القدوم من الدفر » اخرجه من حديث كعب بن مالك (٥) حديث كل أمن دى بال لايدا فيه وسم الله قهو أبتر » أخرحه أبو داود والدسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٦) حديث « صلاة الاستخارة » أخرجه البخارى من حديث جابر قال أحمد حديث مكر (٦) حديث ابن مسعود « فى صلاة الحاجة اثنتى عمرة ركمة » أخرجه أبو منصور الديلمى فى مسند العردوس ناسادين صعيمين جدا أيهما عمسرو بن هارون البلخى كسذبه أبن معين وفيه عنل أخرى وقد وردت «صلاة الحاجة ركمتين » رواه الترمدى وابن ماجه من حديث عبدالله بناني أوفى وقال الترمذي حديث غريب وفي لمسناده مقال

بأم الكــتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد فإذا فرغ خرّ ساجدا ثم قال . سبحان الذي ليس العز وقال به سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلاله سبحان ذي المن والفضل سبحان ذي العز والكرم سبحان ذي الطوّل أسألك بمعاقد العزمن عرشك ومنتهي الرحمةمن كتابك وباسمك الاعطم وحدَّك الاعلى وكلماتك النامات العامات التي لايجاوزهن بر ولا فاحر أن تصلي على محمد وعلى آل محمد ، ثم سألحًا جته التي لامعصية فيها فيجاب إن شاء الله عز وحل . قال وهبب : بلعنا أنه كان يقال : لا تعلموها لسفها مكم فتعاونون بها على معصبة الله عزوجل (التاسعة) صلاة التسبيح: وهذه الصلاة مأتورة على وجها ولاتختص بوقت ولا بسب ويستحب أن لايحلو الأسبوع عنها مرة واحدة أو الشهر مرة . فقد روى عكرمة عن اس عباس رضي الله عهما ، أنه صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب : ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك نشيء إذا أنت فعلته غفر الله لك ذنبك أقرله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده سره وعلانيته تصلىأربع ركعات تقرأ فى كل ركعة عاتمة الكتاب وسورة ، فإذا فرغت من القراءة فى أوّل ركعة وأنت قائم تقول : سبحان الله والحمدلله ولاإله إلاالله والله أكبر . خمس عشره مرة ثم تركع فنقولها وأنت راكع عشرمرات ، ثم ترفع من الركوع فتقولها قائمًا عشرا ، ثم تسجد فتقولها عشرا ، ثم ترفع من السجود فتقولها حالسا عشرا ، ثم تسحد فتقولها وأنت سأجد عشرا ، ثم ترفع من السجو دفتقولها عشرا ، فدنك حمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إناستطعت أن تصلها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل في كل جمعة مرة فإن لم تفعل في كل شهر مر فإن لم تفعل في السة مرة (١) ، وفي رواية أخرى . أنه يقول في أوّل الصلاة سبحالك اللهم وبحمدك وتبارك إسمك وتعـالى جدك وتقدّست أسماؤك ولا إله عيرك ، ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة والباقكا سبق عشرا عشرا ولايسبح لعد السجود الاخيرقاعدا ، وهدا هو الاحسن وهو اختيار ابن المبارك . والمجموع من الروايتين ثلثمائة تسبيحةفإن صلاها نهارا فبنسليمة واحدة وإن صلاها ليلافبنسليمتين أحس ؛ إذ ورد . أن صلاة الليل مشيمشي (٢) ، وإنزاد بعد التسبيح قوله ، لاحول ولافرة إلابالله العلى العظيم ، فهو حسن فقد ورد ذلك فى بعض الروايات ههدهالصلوات المأثورة . ولا يستحب شيء من هذه النواهل في الأوقات المكروهة إلا تحيه المسجد . وما أوردناه بعد التحية من ركعتى الوضوء وصلاة السفر والخروج من المهزل والاستخار فلا لأن الهى مؤكد وهذه الاسباب صعيفة فلا تبلغ درجه الخسوف والاستسقاء والتحية . وقد رأيت بعض المنصوفة نصلي فى الاوقات المكروهة ركعتي الوضوء وهو في غاية البعد لأن الوصوء لا يكون سببا للصلاة بل الصلاة سبب الوضوء . فينبغي أن يتوضأ ليصلي لاأنه يصلي لانه توضأ . وكل محدث يريد أن يصلي في وقت الكراهية فلا سبيل له إلا أن يتوضأ ويصلي فلا يبقي للكراهية معني . ولاينبغي أن ينوىركعتي الوضوءكما ينوى ركعتي التحية بل إذا توصأ صلى ركعتين تطوعا كيلا يتعطل وصوءه كاكان يفعله بلأل فهو تطوع محض يقع عقيب الوضوء . وحديث بلال لم يدل على أن الوضوء سبب كالحسوف والتحية حتى ينوى ركعتى الوصوء فيستحيل أن ينوى بالصلاة الوضوء بل ينبغي أن ينوى بالوصوءالصلاة . وكيف ينتظم أن يقول في وضوئه أتوضأ لصلاتي وفي صلاته يقول أصلى لوضوئي ، بل من أراد أن يحرس وضوءه عن التعطيل في وقت الكراهية فلينو قضاء إن كان يجوز أن يكون في ذمته صلاة تطرّق إليها خلل لسبب من الأسباب فإن قضاء الصلوات في أوقات الكراهية غير مكروه « فأمانية التطوّع فلا وجه لها . فني النهي في أوقات الكراهية مهات ثلاثة

<sup>(</sup>١) حديث « صلاة التسبيح » تقدم (٢) حديث « صلاة الليل مثنى مثنى » أخرجاه من حديث ابن عمر

أحدها التوقى من مضافاة عبدة الشمس، والثانى: الاحتراز من انتشار الشياطين إذ قال صلى الله عليه وسلم ، إن الشمس لتطلع ومعها قرن الشيطان فإذا طلعت قارنها وإذا ارتفعت فارقها فإن استوت قارنها فإذا غربت فارقها ، والثالث في هذه الاوقات ونبه به على العلة ، والثالث تضيفت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ، ونهى عن الصلوات في هذه الاوقات ونبه به على العلة ، والثالث أن سالكي طريق الآخرة لايزالون يواظبون على الصلوات في جميع الاوقات . والمواظة على تمطواحد من العبادات يورث الملل . ومهما منع منها ساعة زاد النشاط وانبعث الدواعي ، والإنسان حريص على مامنع منه فني تعطيل هذه الاوقات زيادة تحريض وبعث على انتظار انقضاء الوقت ، فصصت هذه الاوقات بالتسبيح والاستغفار حذرا من الملل بالمداومة وتفرجا بالانتقال من نوع عبادة إلى نوع آخر . فني الاستطراف والاستجداد لذة ونشاط وفي الاستعرار على شيء واحد استثقال وملال ولذلك لم تكن الصلاة سجودا بحردا ولا ركوعا بجردا ولا قياما بجردا بل رتبت العبادات من أعمال مختلفة وأذكار متباينة ، فإن القلب يدرك من كل عمل منهما لذة حديدة عندالانتقال إليها ولو واظب على الشيء الواحدلتسارع إليه الملل . فإذا كانت هذه أمورامهمة في النهيءن ارتكاب أوقات الكراهة إليها ولو واظب على الشيء الواحدلتسارع إليه الملل . فإذا كانت هذه أمورامهمة في النهيءن ارتكاب أوقات الكراهة المهمات لاتترك إلا بأسباب مهمة في الشرع مثل قضاء الصلوات وصلاة الاستسقاء والخسوف وتحية المسجد . فأما ما ضعف عنها فلا ينبغي أن يصادم به مقصود النهي . هذا هو الأوجه عندنا والله أعلى .

كمل كتاب : أسرار الصلاة من كتاب إحياء علوم الدين يتلوه إن شاء الله كتاب أسرار الزكاة بحمدالله وعومه وحسن توفيقه . والحمد لله وحده وصلاته على خير حلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليها كـشيرا .

# كتاب أسرار الزكاة

#### النيالغ العنائل المناطقة

الحمد لله الذى أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى وأوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأضر وأقنى الذى خلق الحيوان من نطفة تمنى ، ثم تفرد عن الخلق بوصف الغنى ، ثم خصص بعض عباده بالحسنى فأفاص عليهم من نعمة مأأيسر به من شاء واستغنى وأحوج إليه من أخفق فى رزقه وأكدى إظهارا للامتحان والابتلا . ثم جعل الزكاة للدين أساسا ومنى وبين أن بفضله تزكى من عباده من تزكى ومن غناه زكى ماله من زكى والصلاة على محمد المصطنى سيد الورى وشمس الهدى وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالعلم والتقى .

أما بعد : فإن الله تعالى جعل الزكاة إحدى مبانى الإسلام وأردف بدكرها الصلاة التي هي أعلى الاعلام فقال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وقال صلى الله عليه وسلم د بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة (٢) ، وشدد الوعيد على المقصرين فيها فقال ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) ومعنى الإنفاق في سبيل الله إخراج حقالز كاة قال

<sup>(</sup>۱) حدیث « لمن الشمس تطلع ومنها قرن الشیطان فاذا طلعت قارنها ... الحدیث » أخرجـــه الدسائی من حدیث عبد الله العمنابحی وهو مرسل ومالك هو الدی یقول عبد الله العمنابحی وهم فیه والصواب عبد الرحم ولم یر النبی صلی الله علیه وسلم العمنابحی وهو مرسل ومالك هو الدی یقول عبد الله العمنابحی و المحال الرحاد الرحمان و المحال الله علیه وسلم کتاب أسرار الزكاة

<sup>(</sup>٢) حديث « بني الإسلام على خس » أخرجاه من حديث ابن عمر

الاحنف بن قيس : كنت في نفر من قريش فمرّ أبو ذرّ فقال بشرال كانرين بكى فى ظهورهم يخرج من حنوبهم وبكى فى أقفائهم يخرج من حباههم . وفى رواية أنه يوضع على حلة ثدى أحدهم فيخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حله ثديه يتزلول \_ وقال أبوذرّ : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى ظل الكعبة فلما رآنى قال ، هم الاخسرون ورب الكعبة فقلت و من هم : قال : الاكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمبنه وعن شماله وقليل ماهم ، مامن صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لايؤدى زكاتها إلا جاءت بوم القيامة أعظم ماكانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطوّه بأظلافهاكلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس (۱) ، وإذا كان هذا التشديد مخرّ جافى الصحيحين فقد صار من مهمات الدين الكشف عن أسرار الوكاة وشروطها الجلية والحقبة ومعانيها الطاهرة والباطنة مع الافتصار على مالايستغىءن معرفته مؤدى وشروطها الباطنة والطاهرة (الثانى) قانواع الزكاة وأساب وجومها (الثانى) آدابها وشروطها الباطنة والطاهرة (الثالث) فى القائض وشروط استحقاقه وآداب قبضه (الرابع) فى صدقة التطوع وهضلها وشروطها الباطنة والطاهرة (الثالث) فى القائل وشروط استحقاقه وآداب قبضه (الرابع) فى صدقة التطوع وهضلها

الفصل الأول: فى أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع: زكاة النعم والنقدين والتحارة وزكاة الركاز والمعادن وزكاة المعشرات وزكاة العطر النوع الأول: زكاة النعم

ولاتجب هذه الزكاة وغيرها إلا على حر مسلم . ولا يتسترط البلوغ بل تحب فى مال الصبى والمجنون هذا شرط من عليه . وأما المال فشروطه خمسة : أن يكون فعاسائمة باقية حولانصا باكاملا مملوكا على المكال (الشرط الأول) كونه نعا فلا زكاة إلا فى الإبل والبقر والغنم . أما الحيل والبغال والحمير والمتولد من بين الظباء والعنم فلازكاة فيها (الثالى) السوم : فلا ركاة في معلوفة وإذا أسيمت فى وقت وعلفت فى وقت تناهر بدلك مؤنتها فلاز كاة فيها (الثالث) الحول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول (١٠) ، ويسشى من هدا متاج الحول (الرابع) كمال الملك والتصرف : فتجب الزكاة فى الماشبة المرهونة لأنه الذى حجر على نفسه فيه ولاتحب فى الصال والمغصوب إلا إذا عاد مجميع بمائه فيحب زكاة ما مضى عند عوده ولو كان عليه دين يستغرق ماله فلا زكان عليه فإنه ليس غنيا به إذ الغنى ما يفضل عن الحاحه . (الحامس) كمال النصاب .

أما الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ حمسا ففيها جذعة من الضأن والحذعة هي التي تكون في السنة الثانية ، أو ثنية من المعز وهي التي تكون في السنة الثالثة . وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه . وفي عشرين أربع شياه . وفي خمس وعشرين بنت مخاص وهي التي في السنة الثانية ، فإن لم يكن في ماله بنت مخاص فابن لبون ذكر وهو الذي في السنة الثالثة يؤخذ إن كان قادرا على شرائها . وفي ست وثلاثين ابنة لبون . ثم إذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي في السنة الرابعة . فإذا صارت إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي في السنة الحامسة ، فإذا صارت إحدى و تسعين ففيها حقتان . فإذا صارت إحدى وعشرين ومائة فعيها ثلاث بنات لبون . فإذا صارت مائة وثلاثين فقد استقر الحساب ؛ في كل حمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .

<sup>(</sup>۱) حديث أبى ذر « انهيت إلى الني صلى الله عليه و لم وهو جالس في طسل الكمة فاسا رآ بى قال هم الأخسرون ورس الكعبة . . الحديث » احرجاء مسلم والبخارى (۲) حديث « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » أخرحه أبو داود من حديث على بإسناد جيد وابن ماحه من حديث عائمة بإساد ضعيف

وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبييع وهو الذى فى السنة الثانية . ثم فى أربعين مسنة وهى التى فى السنة الثالثة . ثم فى ستين تبيعان . واستقر الحساب بعد ذلك . فنى كل أربعين مسنة . وفى كل ثلاثين تبيع .

وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة من الصنأن أو ثنية من المعز . ثم لاشيء فيهاحتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة فيها شاتان . إلى مائتي شاة وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعائة ففيها أربعشياه . ثم استقر الحساب في كل مائة شاة . وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد في النصاب فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم ففيها شاة . وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيها شاة واحدة . على جميعهم . وخلطة الجوار كحلطة الشيوع ولكن يشترطأن بريحا معاويسقيا معاويحلبا معا ويسرحا معا ويكون المرعى معا ويكون إنزاء الفحل معا الشيوع ولكن يشترطأن بريحا معاويسقيا معاويحلبا معا ويسرحا معا ويكون المرعى معا ويكون إنزاء الفحل معا وأن يكونا جميعاً من أهل الزكاة ولا حكم للخلطة مع الذمي والمكاتب . ومهما نزل في واحب الإبل عن سن إلى سن فهو جائز مالم يجاوز بنت مخاص في النزول . ولكن تضم إليه جبران السن اسنة واحدة شاتين أو عشرين درهما . وله أن يصعد في السن مالم يجاوز الجذعة في الصعودو بأخذا لجبران من الساعين من بيت المال . ولا تؤخذ في الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحا ولو واحدة . ويؤخذ من المال الاكولة ولا الماخض ولا الربا ولا الفحل ولاغراء المال .

# النوع الثانى : زكاة المعشرات

فيجب العشر فى كل مستنبت مقتات بلغ ثما نمائه من ولا شيء فيا دونها ولا فى الفواكه والقطل ، ولكن فى الحبوب التي تقتات وفى التمر والزبيب . ويعتبر أن تكون ثما نمائة من تمرآ أو زبيباً لارطبا وعنبا ، ويخرج ذلك بد التجفيف ، ويكل مال أحد الخليطين بمال الآخر فى خلطة الشيوع كالبستان المشترك بين ورثة لجميعهم ثمانمائة من من زبيب ، فيحب على جميعهم ثمانون منا من زبيب بقدر حصصهم . ولا يعتبر خلطة الجوار فيه ، ولايكل نصاب الحنطة بالشعير ، ويكل نصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه ، هذا قدر الواجب إن كان يستى بسبح أوقناة فإن كان يستى بنضح أو دالية فيجب نصف العشر ، فإن اجتمعا فالاغاب يعتبر ، وأما صفة الواجب التنقية . ولا يؤخد عنب ولارطب إلا إذا حلت بالاشجار آفة وكانت المصلحة فى قطعها اليابس والحب اليابس بعد التنقية . ولا يؤخد عنب ولارطب إلا إذا حلت بالاشجار آفة وكانت المصلحة فى قطعها قبل تمام الإدراك ، فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير . ولا يمنع من هذه القسمة قولنا : إن القسمة يسع ، بل يرخص فى مثل هذا للحاجة ، ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح فى الثمار وأن يشتد الحب .

# النوع الثالث : زكاة النقدين

فإذا تم الحول على وزن مائمى درهم بوزن مكة نقرة خالصة ففيها خسة دراهم ، وهو ربع العشر ، وما زاد فعصابه وسحسابه ولو درهما . ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصاً بوزن مكة ففيها ربع العشر ، وما زاد فعصابه ، وإن نقص من النصاب حبة فلازكاة ، وتجب على من معه دراهم مغشوشة إذا كان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة . وتجب الزكاة في التبر وفي الحلى المحظور كأواني المذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال . ولا تجب في الحمل المباح . وتجب في الدين المذي هو على ملى ، ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلا فلا تجب إلا عند حلول الاجل .

# النوع الرابع: زكاة التجارة

وهى كزكاة النقدين ، وإنما ينعقد الحول من وقت ملك النقد الذى به اشترى البضاعة إن كان القد نصابا ؛ فإن كان ناقصا أو اشترى نعرض على نية التجارة فالحول من وقت الشراء . وتؤدى الزكاة من نقد البلد وبه يقوم . فإن كان ما به الشراء نقدا وكان نصابا كاملا كان التقويم به أولى من نقد البلد ومن نوى التجارة من مال قنية فلاينعقد الحول بمجرّد نيته حتى يشترى به شيئاً ومهما قطع نية التحارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة . والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة ، وماكان من رخ في السلعة في آحر الحول وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال ولم يستأنف له حولا كما في النتاج ، وأموال الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات وزكاة ربح مال القراض على العامل وإن كان قبل القسمة ؛ هذا هو الآقيس .

### النوع الخامس : الركاز والمعدن

والركاز مال دفن فى الجاهلية ووجد فى أرض لم يجر عليها فى الإسلام ملك ، فعلى واجده فى الذهب والفعنة منه الحنس والحول غير معتبر . والاولى أن لايعتبر النصاب أيضاً لأنّ إيجاب الحنس يؤكد شبهه بالغنيمة . واعتباره أيضاً ليس ببعيد لأنّ مصرف الزكاة ولدلك يخصص على الصحيح بالنقدين .

وأما المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة ؛ ففيها بعد الطحن والتخليص ربع العشر على أصح القولين ، وعلى هذا يعتبر النصاب . وفى الحول قولان ، وفى قول : يجب الحمس ؛ فعلى هذا لا يعتبر . وفى النصاب قولان والاشبه ـ والعلم عند الله تعالى ـ أن يلحق فى قدر الواجب بزكاة التجارة فإمه نوع اكتساب . وفى الحول بالمعشرات فلا يعتبر الأنه عين الرفق ويعتبر النصاب كالمعشرات ، والاحتياط أن يخرج الحمس من القليل والكثير ، ومن عين النقدين أيضا خروجا عن شبهة هذه الاحتلافات فانها ظنون قريبة من التعارض وجزم الفتوى فيها خطر لتعارض الاشتباه .

# النوع السادس: في صدقة الفطر

وهى واجبة \_ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ على كل مسلم فعنل عن قوته وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته صاع بما يقتات (۱) بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منوان وثلثا من ، يخرجه من جنس قوته أو من أفضل منه . فإن اقتات بالحنطة لم يجز الشعير . وإن اقتات حبوبا مختلفة اختار خيرها ومن أيها أخرج أجزأه . وقسمتها كقسمة زكاة الأموال فيجب فيها استيعاب الأصناف ولا يجوز إخراج الدقيق والسويق . ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته وبماليكه وأولاده وكل قريب هو فى نفقته أعنى من تجب عليه نفقته من الآباء والامهات والأولاد . قال صلى الله عليه وسلم د أدوا صدقة الفطر عمن تمونون (۱۱) ، وتجب صدقة العبد المشترك على الشريكين ولا تجب صدقة العبد المكافر . وإن تبرعت الزوجة بالإخراج عن نفسها أجزأها وللزوج الإخراج عنها دون إذنها . وإن فصل عنه ما يؤدى عن بعضهم أدى عن بعضهم ، وأولاهم بالتقديم من كانت نفقته آكد . وقد

<sup>(</sup>۱) حديث « وجوب صدقة العطر على كل مسلم » أخرجاه من حديث ابن عمر قال « فرض رسول الله صلى الله عليه وسنم زكاة الفطر من رمضان . . الحديث » (۲) حديث «أدوا زكاة الفطر عن تجونون » أخرجه الدارقطني والبيهتي من حديث ابن عمر «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصدير والحبر والحر والعبد بمن تمونون» قال البيهتي لمساهه غير قوى

قدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة الولد على نفقة الزوحة وبفقتها على نفقة الخادم (١) فهذه أحسكام فتهية لابدّ للغنى من معرفتها ، وقد تعرض له وقائع نادرة خارجة عن هدا فله أن يتكل فيها علىالاستفتاء عندنزول الواقعة بعد إحاطته بهذا المقدار .

### الفصل الثانى : في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة

اعلم أنه يجب على مؤدى الزكاة خمسة أمور (الآؤل) النية : وهو أن ينوى بقلبه زكاة الفرض ويسنّ عليه تعيين الاموال . فإن كان له مال غائب فقال هذا عن مالى الغائب إن كان سالمنا و إلا فهو نافلة حاز ؛ لأنه إن لم يصرح به فكذلك يكون عند إطلاقه . وبية الولى تقوم مقام نية المجنون والصبي . ونية السلطان تقوم مقام نية المــالك الممتنع عنالزكاة ولـكن في ظاهرحكم الدنيا ـ أعنى في قطع المطالبة عنه ـ أما في الآخرة فلا بل تبتي ذمته مشغولة إلى أن يَستأنف الزكاة وإذا وكل بأداء الزكاة ونوى عند التوكيل أو وكل الوكيل بالنية كفاه لآن توكيله بالنية نية (الثابي) البدار عقيبالحول وفازكاة الفطر لايؤخرها عن يومالفطر . ويدخلوقت وجوبها بغروبالشمس من آخر يوم من شهر ومضان . ووقت تعجيلها شهر رمضان كله . ومن أخر زكاة ماله مع التمكن عصىولم يسقط عنه بتلف ماله وتمكنه بمصادفة المستحق . وإن أخر لعدم المستحق فتلف ماله سقطت الزكاة عنه . وتعجيل الزكاة جائز بشرط أن يمع بعدكال النصاب وانعقاد الحول . ويجوز تعجيل زكاة حولين . ومهما عجل فسات المسكين قبل الحول أو ارتد أوصار غنيا بغير ماعجل إليه أو تلف مال المـالك أو مات ، فالمدفوع ليس بزكاة « واسترحاعه عير ممكن إلا إذا قيد الدفع بالاسترجاع فليكن المعحل مراقبا آخر الامور وسلامة العاقبة ( الثالث ) أن لأيخرج بدلا باعتبار القيمة بل يحرج المنصوص عليه ، فلا يجزئ ورق عن ذهب ولا ذهب عن ورق وإن زاد عليه في القيمة . ولعل بعض من لايدرك غرض الشاهمي رضي الله عنه يتساهل في ذلك ويلاحظ المقصود من سدّ الحلة وما أبعده عن التحصيل ، فإنّ سدّ الخلة مقصود وليس هو كل المقصود بل واجبات الشرع ثلاثة أقسام : قسم هو تعبد محض لامدخل للحظوظ والاغراض فيه . وذلك كرمى الحمرات مثلاً إذ لاحظ للجمرة في وصول الحصيُّ إليها ، فقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل مالايعقل له معنى ، لأن مايعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه ويدعوه إليه فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية ، إذ العبودية تظهر بأن تكون الحركة لحق أمر المعبود فقط لالمعنى آخر . وأكثر أعمال الحبح كذلك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فى إحرامه ,لبيك بحجة حقا تعبدأورقا (٢) ، تنبيها على أن ذلك اظهار للعبودية بالانقياد لمجرد الامروامتثاله كما أمر من غيراستثناسالعقل منه بما يميل إليه ويحث عليه . القسم الثاني : من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعبد كقضاء دين الآدميين ورد المغصوب فلا جرم لايعتبر فيه فعله ونيته . ومهما وصل الحق إلى مستحقه بأخذ المستحق أو ببدل عنه عند رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع . فهدان قسمان لاتركيب فيهما يشترك في دركهما جميع الناس والقسم الثالت : هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعا وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعماد، فيجتمع فيه تعبد رمى الجمار وحظ رد الحقوق فهذا قسم في نفسه معقول ، فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين ولاينبغي أن

<sup>(</sup>۱) حديث « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقة الولد على بفقة الروحة ونفقتها على نفقة الحادم » أخرجه أبو داود س حديث أبي هريرة بسند صحيح وابن حبات والحاكم وصححه ورواه النسائي وابن حبان بتقديم « الروجة على الولد » وسيأتى (۲) حديث « لبيك بمحجة حفا تعبدا ورقا » أخرجه البزار والدارقطني في العلل من حديث أنس

ينسى أدق المعنبين وهو التعبد والاسترقاق نسببأحلاهما ، ولعل الادق،هو الاهم والزكاة من هذا القبيل ولم ينتبه له غير الشافدي رضي الله عنه فحظ الفقير مقصود في سدّ الحلة وهو جلي سابق إلى الأفهام وحق التعبدفي اتباع التفاصيل مقصود للشرع . وباعتباره صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج في كونها من مباني الإسلام . ولاشك في أن على المكلف تعبا في تمييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته . ثم توزيعه على الاصناف الثمانية كما سيأتى . والتساهل فيه غير قادح في حظ الفقير لكنه قادح في التعبد . ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين الأنواع أمور ذكرناها في كتب الخلاف من الفقهيات . ومن أوضحها أنّ الشرع أوحب في خمس من الإبل شأة فعدل من الإبل إلى الشاة ولم يعدل إلى النقدين والتقويم وإن قدّر أنّ ذلك لقلة النقود في أيدى العرب بطل بذكره عشرين درهما في الجبران مع الشاتين فلم يذكر في الجبران قدر النقصان من القيمة ؟ ولم قدر تعشرين درهما وشاتين ؟ ولمن كانت الثياب والأمتعة كلها في معناها . فهذا وأمثاله من التخصيصات يدلعلي أن الزكاةلم تترك خالية عن التعبدات كما في الحج ولكن جمع بين المعنيين . والاذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات فهدا شأن الغلط فيه (الرابع) أن لاينقل الصدقة إلى بلد آخر فإن أعين المساكين في كل بلدة تمتد إلى أموالها ، وفي النقل تخييب للطنون . فإن فعل ذلك أجزأه في قول ولكن الخروج عن شبهة الخلاف أولى فليخرج زكاة كل مال في تلك البلدة . ثم لا بأس أن يصرف إلى الغرباء في تلك البلدة ( الخامس ) أن يقسم ماله بعددا لاصناف الموحود بن في بلده ، فإن استيعاب الاصناف واجب وعليه يدل ظاهر قوله تعالى ﴿ إنْمَا الصدقاتُ للفقراء والمساكين ﴾ الآية فإنه يشبه قول المريض إنما ثلث مالى للفقراء والمساكين وذلك يقتضي التشريك فيالتمليك . والعبادات ينبغيأن يتوقى عنا لهجوم فيها علىالظواهر . وقد عدم من الثمانية صنفان في أكثر البلاد : وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون علىالزكاة . ويوجدني جميعالبلاد أوبعة أصناف : الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون ـ أعنى أبناء السبيل ـ وصنفان يوجدان في بعض البلاد دون البعص : وهمالغزاة والمكاتبون . فإن وحدخمسة أصناف مثلاً قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية أومتقاربة وعين لكل صنف قسم . ثم قسم كل قسم ثلاثة أسهم ف هوقه إما متساوية أو متفاوتة وليس عليه التسوية بين آحاد الصنف فإن له أن يقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل واحد . وأما الاصناف فلا تقبل الزيادة والنقصان هلا ينبغي أنينقص في كل صنف عن ثلاثة إن وجد . ثم لولم يجب إلا صاع للفطرة ووجد خمسة أصناف فعليه أن يوصله إلى خمسة عشر نفراً . ولو نقص منهم واحد مع الإمكان غرم نصيبذلك الواحد. فإن عسر عليهذلك لقلة الواجب فليتشارك جماعة بمن عليهم الزكاة وليخلط مال نفسه بمالهم وليجمع المستحقين وليسلم إليهم حتى يتساهموا ميه فإن ذلك لامد منه .

## بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة

اعلم أن على مريد طريق الآخرة بزكاته وظائف الوظيفة الأولى: ههم وجوب الزكاة ومعناها ووجه الامتحان ويها وأنها لم جعلت من مبانى الإسلام مع أنها تصرف مالى وليست من عبادة الأبدان وفيه ثلاث معان ؛ الأول : أن التلفظ بكلمتى الشهادة التزام للتوحيد وشهادة بإفراد المعبود وشرط تمام لوفاء به أن لايبتى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد فإن المحبة لاتقبل الشركة ، والتوحيد باللسان قليل الجدوى وإنما يمتحن به درجة المحب بمفارقة المحبوب والاموال محبوبة عند الحلائق لانها آلة تمتعهم بالدنيا وبسبيها يأنسون بهذا العالم وينفرون عن الموتمع أنفيه لقاء المحبوب ، فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم ، ولذلك قال

الله تعالى ﴿ إِنْ اللهُ اشترى مِنَ المؤمِنينِ أَنفُسهِم وأموالهُم بأنَّ لهُم الجنة ﴾ وذلك بالجهاد وهو مسامحة بالمهجة شوقًا إلى لقاء الله عز وجل والمسامحة بالمــال أهون . ولمــا فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم الناس|لى ثلاثة أقسام : قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلوا عن جميع أموالهم فلميذخروا ديناراولادرهمافأبوا أنيتعرضوالوجوب الزكاة عليهم حتى فيل لبعضهم كم يجب من الزكاة في ما تتى درهم ؟ فقال : أما على العوام بحكم الشرع فحمسة دراهم ، وأمانحن فيجب علينا بذل الجميع . ولهذا تصدق أبو بكر رضى الله عنه بجميع ماله وعمر رضى الله عنه بشطر مالهفقال صلىالله عليه وسلم , ماأبقيت لاهلك ، فقال : مثله ، وقال لابي بكر رضى الله عنه , ماأبقيت لاهلك ، قال الله ورسوله ، فقال صلى الله عليه وسلم . بينكما مابين كالمتبيكما (١) . فالصديق وي بتمام الصدق فلم يمسك سوى المحبوب عنده وهو الله ورسوله . القسم الثاني : درجتهم دون درجة هـذا وهم المسكون أموالهم المراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الحيرات ، فيكون قصدهم في الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاصل عن الحاجة إلى وجوه البرمهما ظهر وجوهها ، وهؤلاء لايقتصرون على مقدار الزكاة . وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقًا سوى الزكاة كالنخعي والشعبي وعطاء ومحاهد . قال الشعبي بعد أن قيل له هل في المال حق سوى الزكاة ؟ قال: نعم أماسمت قوله عزوجل ﴿ وَآتَى المال على حبه ذوى القربي ﴾ الآية واستدلوا بقوله عزوجل ﴿ وبما رزقناهمُ ينفقون ﴾ وبقوله تمالى ﴿ وَأَنفقوا بمـا رزقناكم ﴾ وزعموا أنّ ذلك غير منسوخ بآية الزكاة بل هو داخل في حق المسلم على المسلم ، ومعناه أنه يجب على الموسر مهما وجد محتاجا أن يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة والذي يصح في الفقه من هذا الباب أنه مهما أرهقته حاجته كانت إزالتها فرضكفاية إذ لايجوزتضييح مسلم ، ولكن يحتمل أن يقال ليس على الموسر إلا تسليم مايزيل الحاجة قرضا ولايلزمه بذله بعد أن أسقط الزكاة عن نفسه ، ويحتمل أن يقال يلزمه بذله في الحال ولايجوز له الافتراض أي لايجوز له تكليف الفقير قبول القرض وهـدا مختلف فيه ، والاقتراض نزول إلى الدرجة الاخيرة مندرجاتالعواموهي درجة القسم الثالث الذين يقتصرون على أداء الواجب فلا يزيدون عليه ولاينقصون عنه وهي أقل الرتب ، وقداقتصر جميع العوام عليه لبخلهم بالمــالوميـلهم إليه وضمف حبهم للآخرة قال الله تعالى ﴿ إِن يَسَالُ كَمُومًا فَيَحْمُكُمُ تَبْخُلُوا ﴾ يحفكم أي يستقص عليكم فحكم بين عبد اشترى منه ماله ونفسه بأنّ له الجنة وبيّن عبد لايستقصي عليه ابخله ؛ فهذا أحد معاني أمر الله سبحانه عباده ببذل الاموال المعنى الثاني : التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات قال صلى الله عليه وسلم ، ثلاث مهلكات شبح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه (٢) ، وقال تعالى ﴿ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾ وسيأتى فى ربع المهلكات وجه كونه مهلكا وكيفية التقصى منه ، وإنمساً تزول صفة البخل بأن تتعوّد بذل المــال فحب الشيء لاينقطع إلابقهر النفس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتيادا . فالزكاة بهذا المعنى طهرة أى تطهر صاحبها عن خبثالبخل المهلك وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى . المعنى الثالث : شكر النعمة فإن لله عزوجل على عبده نعمة في نفسه وفي ماله فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن والمبالية شكر لنعمة المبال . وماأخس من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لاتسمح نفسه بأن يؤدى شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه يربع العشر أو العشر من ماله .

<sup>(</sup>۱) حدیث « حاء أنو یکن مجمیع ماله وعمر نشطر ماله .. الحدیث » أخرحه أبو داود والترمدی والحاکم وضعیعه من حسدیث این عمر ولیس فیه قوله « بینکما مابین کلتیسکما » . (۲) حدیث « تلاثمهلسکات .. الحدیث » تقدم

الوظيفة الثانية: في وقت الآداء؛ ومن آداب ذوى الدين التعجيل عن وقت الوجوب إظهارا للرغبة في الامتثال الميرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق الزمان أن تعوقه عن الخيرات وعلما بأن في التأخير آفات مع ما يتعرّص العبد له من العصيان لو أخر عن وقت الوجوب . ومهما ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغي أن يغتنم فإن ذلك لم الملك دوقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن ، فما أسرع تقلبه والشيطان يعدالفقر ويأم بالفحشاء والمنكر . وله لمة عقيب لمة الملك فليغتنم الفرصة فيه وليعين لوكاتها إن كان يؤديها جميعا شهرا معلوما وليجتهد أن يكون من أفضل الأوقات ليكون ذلك سببا لنماء قربته وتضاعف زكاته . وذلك كشهر المحرّم فإنه أول السنة وهو من الأشهر الحرم أو رمضان فاتد كان صلى الله عليه وسلم أجود الخلق وكان في رمضان كالربح المرسلة لا يمسك فيه شيئاً (١) ولرمضان فضيلة ليلة القدر وأنه أرل فيه القرآن . وكان مجاهد يقول : لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى ولكن فولوا شهر رمضان . وذو الحجة أيضاً من الشهور الكثيرة الفضل فإنه شهر حرام وفيه الحج الأكبر وفيه الآيام المعلومات وهي العشر الآول والآيام المعدودات وهي أيام التشريق ، وأعضل أيام شهر رمضان العشر الآول .

الوظيمة الثالثة: الإسرار؛ فإن ذلك أبعد عن الرياء والسمعة قال صلى الله عليه وسلم و أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير في سر (۱) ، وقال بعض العلماء . ثلاث من كنوز البر منها إخفاء الصدقة (۱) وقدروى أيضاً صندا . وقال صلى الله عليه وسلم و إنّ العبد ليعمل عملا في السر فيكتبه الله له سرا فإن أظهره نقل من السر وكتب في العلانية فإن تحدّث به نقل من السر والعلانية وكتب رياء (٤) وفي الحديث المشهور و سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله أحدهم رجل تصدّق بصدقة السر تطفي غضب الرب (١) ، وقال تعالى رجل تصدّق بصدة فلم شماله بما أعطت يمينه (١) ، وفي الخبر و صدقة السر تطفي غضب الرب (١) ، وقال تعالى عليه وسلم و لا يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان والمتحدّث بصدقته يطلب السمعة والمعطى في ملا من الناس يبغى عليه وسلم و لايقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان والمتحدّث بصدقته يطلب السمعة والمعطى في الناس يبغى المعلى في المعلى في منان بعضهم يلقيه في طريق الفقير وفي موضع جلوسه حيث يراء ولايرى المعطى وكان يستكم المتوسط شأنه ويوصيه بأن لا يفشيه : كل ذلك توصل إلى يد الفقير على يد غيره عيث لا يعرف المعلى وكان يستكم المتوسط شأنه ويوصيه بأن لا يفشي واحد فتسليمه إلى وكيل ليسلم إلى المسكين والمسكين لا يعرف الرياء والسمعة . ومهما لم يتمكن إلا بأن يعرفه شخص واحد فتسليمه إلى وكيل ليسلم إلى المسكين والمسكين لا يعرف الفين في معرفة المسكين الرياء والمنة جميعا وليس في معرفة المتوسط إلا الرياء . ومهما كمانت الشهرة مقصودة له أولى ؟ إذ في معرفة المسكين الرياء والمنة جميعا وليس في معرفة المتوسط إلا الرياء . ومهما كانت الشهرة مقصودة له

<sup>(</sup>۱) حدیث «کان رسول الله صلی الله علیه وسلم أجود الخلق وأجود مایکون فی رمضان . الحدیث » أخرجاه می حدیث ابن عباس (۲) حدیث و أفصل الصدقة حهد المقل الی فقیر فی سر » أخرجه أحمد وابن حبان والحاکم می حدیث أبی فرولاً بی فاود من حدیث أبی هربرة « أی الصدقة أفصل ؟ قال حهد المقل » (۳) حدیث « ثلاث می کسنوز البر قد کر منها لمخفاء الصدقة » أخرجه أبو نعیم فی کستاب الإیجاز وجوامع السکلم می حدیث ابن عباس بسند صعیف (٤) حدیث « ان العبد لیمل عملا فی السر فیسکته الله لیمن من حدیث أس نحوه باسنا د صعیف السر فیسکته الله له سره فان أطهره تقل من السر . . الحدیث » أخرج المخطیب فی التاریخ من حدیث أبس نحوه باسنا د صدقة السر تعلق من حدیث « سبعة یظلهم الله فی طله . . الحدیث » أخرجاه من حدیث أبی هربره و المناب والبیهتی فی المعیم می حدیث أبی سمید عضب الرب » أخرجه الطبرانی من حدیث أبی هربره و لمن الصدقة لتعلی عضب الرب » ولابن حان نحوه می حدیث أبس وهو ضعیف أیضا (۷) حدیث « لایتبل الله من مسمع ولا مماه ولا منان » لم أظفر به هکذا

حبط عمله لآن الزكاة إزالة للبخل وتضعيف لحب المال. وحب الجاه أشد استيلاء على النفس من حبالمال وكل واحد منهما مهلك في الآخرة ؛ ولكن صفة البخل تنقلب في القبر أفعى من الآفاعي وهو مأمور بتضعيفهما أو قتلهما لدفع أذاهما أو تخفيف أذاهما فهما قصد الرياء والسمعة المكأنه جعل بعض أطراف العقرب مقويا للحية فبقدر ماضعف من العقرب زاد في قوة الحية ولو ترك الآمر كاكان الآمر أهون عليه . وقوة هذه الصفات التي بها قوتها العمل بمقتضاها ، وصعف هذه الصفات بمجاهدتها ومخالفتها والعمل بحلاف مقتضاها فأى فائدة في أن يخالف دواعي البخل ويجيب دواعي الرياء فيضعف الآدني ويقوى الآقوى ؟ وستأتى أسرار هذه المعانى في ربع المهلكات .

الوظيفة الرابعة: أن يظهر حيث يعلم أن فى إظهاره ترغيبا للناس فى الاقتداء ويحرس سره من داعية الرياء بالطريق الذى سنذ كره فى معالجة الرياء فى كتاب الرياء فقد قال الله عز وجل ﴿ إن تبدوا الصدقات فنعما هى ﴾ وذلك حيث يقتضى الحال الإبداء إما للاقتداء وإما لأن السائل إنما سأل على ملا من الناس فلا ينبغى أن يتصدق ويحفط سره عن الرياء فقدرالإمكان ، وهدا لأن أن يترك التصدق خيفة من الرياء في الإظهار بل ينبغىأن يتصدق ويحفط سره عن الرياء فقدرالإمكان ، وهدا لأن في الإظهار محذورا ثالثا سوى المن والرياء وهو هتك ستر الفقير « فإنه ربما يتأذى بأن يرى فى صورة المحتاج فمن أظهر السؤال فهو الذى هتك ستر نفسه . فلا يحذر هدا المعنى فى إظهاره وهو كإظهار الفسق على من تستر به فإنه عظور ، والتجسس فيه والاعتباد بذكره منهى عنه : فأما من أظهره فإقامة الحد عليه إشاعة ولكن هوالسبب فيها . وبمثل هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم « من ألقي جلباب الحياء فلا غيبة له (١) ، وقد قال الله تعالى ﴿ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ﴾ ندب إلى العلانية أيضا لما فيها من فائدة الترغيب فليكن العبد دقيق التأمل فى وزن هذه رزقناهم سرا وعلانية ﴾ ندب إلى العلانية أيضا لما فيها من فائدة الترغيب فليكن العبد دقيق التأمل فى وزن هذه الفائدة بالمحذور الذى فيه وإن ذلك يحتلف بالاحوال والاشخاص ، فقد يكون الإعلان فى بعض الاحوال لبعض الأشخاص أفضل . ومن عرف الفوائد والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الأولى والأليق بكل حال .

الوظيفة الخامسة : أن لا يفسد صدقته بالمن والآذى قال الله تعالى (لا تبطلوا صدقات كم بالمن والآذى) واختلفوا في حقيقة المن والآذى فقيل المن أن يدكرها والآذى أن يظهرها : وقال سفيان : من من وسدت صدقته فقيل له كيف المن ، فقال : أن يذكره ويتحدّث به . وقيل : المن أن يستخدمه بالعطاء ، والآذى أن يعيره بالفقر . وقيل : المن أن يتكبر عليه لآجل عطائمه ، والآذى أن ينتهره أو يو بخه بالمسألة . وقد قال صلى الله عليه وسلم وقيل الله أن يتكبر عليه لأجل عطائمه ، والآذى أن ينتهره أو يو بخه بالمسألة . وقد قال صلى الله عليه وسلم أحوال طاهرة على الله الله عليه أن المن له أصل ومعرس وهو من أحوال القلب وصفاته : ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللهان والجوارح فأصله أن يرى نفسه محسنا إليه ومنعا عليه ، وحقه أن يرى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله عزوجل منه الذي هو طهرته ونجاته من النار ، وأنه لو يقبله لبق مرتهنا به فحقه أن يتقلد منة الفقير إذ جعل كفه نائبا عن الله عز وجل في قبض حق الله عز وجل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن الصدقة تقع بيد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل (٣) ، فليتحقق أنه مسلم إلى عز وجل حقه والفقير آخذ من الله تعالى . ورقه بعد صيرورته إلى الله عز وجل . ولوكان عليه دين الإنسان فأحال به عده أوخادمه الذي هو متكفل برزقه بعد صيرورته إلى الله عنه ورجل . ولوكان عليه دين الإنسان فأحال به عده أوخادمه الذي هو متكفل برزقه

<sup>(1)</sup> حديث « من ألتي جلباب الحياء فلا غيبة له » أخرجه ابن عدى وابن حبان في الصفاء من حديث أنس بسدضيف

<sup>(</sup>٢) حديث « لا يقبل الله صدقة مان » هو كالذى قبله محديث لم أجده (٣) حديث « لمن الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقم في يد السائل » أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عباس وقال غريب من حديث عكرمة عنه ورواه البيهتي في الشب سند ضيف

لكان اعتقاد مؤدى الدين كون القابض تحت منته سفهاوجهلا ، فإن المحسن إليه هو المتكفل برزقه . أماهو فإنما يقضى الذي لزمه بشراء ماأحبه مهو ساع في حق نفسه فلم يمن به على غيره . ومهما عرف المعاني الثلاثةالتي ذكر ناما في فهم وجوب الزكاة أو أحدها لم ير نفسه محسنا إلا إلى نفسه ؛ إما ببذل ماله إظهارا لحب الله تعالى أو تطهيرا لنفسه عن رذيلة البخل أوشكر! على نعمة المسال طلباً للمزيد . وكيمًا كان فلا معاملة بينه وبين الفقير حتى يرى نفسه محسنا إليه ، ومهما حصل هذا الجهل بأن رأى نفسه محسنا إليه تفرّع منه على ظاهره ما ذكر في معنى المن وهو التحدث به وإظهاره وطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم في المحالس والمتابعة في الأمور؟ فهذه كلها ثمرات المنة ، ومعنى المنة في الباطن ماذكرناه .. وأما الآذي : فظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك الستر بالإظهار وفنون الاستخفاف ، وباطنه وهو منبعه أمران؛ أحدهما :كراهيته لرفع اليد عن المــال وشدّة ذلك على نفسه هان ذلك يضيق الحلق لا محالة . والثاني : رؤيته أنه خير من الفقير وأن الفقير لسبب حاجته أخس منه وكلاهما منشؤه الجهل . أماكراهية تسليم المــال فهو حمق لأن من كره بذل درهم في مقابلة ما يساوى ألفا فهو شديد الحق . ومعلوم أنه يبذل المــال لطلب رضا الله عز وجل والثوب في الدار الآخرة وذلك أشرف مما بذله أو يبدله لتطهير نفسه عن رذيلة البخل أو شكرا لطلب المزيد . وكيفها فرض فالكراهة لاوجه لها . وأماالثاني : فهو أيضا جهل لأنه لوعرف فضل الفقرعلي الغني وعرف خطر الاغنياء لما استحقر الفقير بل تبرك به وتمنى درجته ، فصلحاء الاغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام . ولذلك قال صلى الله عايه وسلم ، هم الاخسرون ورب الكعبة فقال أبو ذر : من هم ؟ قال : هم الاكثرون أموالاً ، الحديث؟ ثم كيف يستحقر الفقير وقدجعله الله تعمالي متجرة له؟ إذ يكتسب الممال بجهده ويستكثرمنه وبيحتهد في حفظه مقدار الحاجة وقد ألزم أن يسلم إلى العقير قدر حاجته ويكف عنه الفاضل الذي يضره لوسلم إليه ؛ فالغنى مستخدم للسعى فى رزق الفقير ويتميز عليه بتقليد المظالم والتزام المشاق وحراسة الفضلات إلى أن يموت فيأكله أعداؤه، فإن مهما انتقلت الكراهية وتبدّلت بالسرور والفرح بتوفيق الله تعالى له أداء الواجب وتفضيله الفقير حتى يخلصه عن عهدته بقبوله منه انتنى الآذى والتوبيخ وتقطيب الوجه وتبدّل بالاستبشار والثناء وقىولالمنة فهذا منشأ المن والآذي ، فإن قلت : فرؤيته نفسه في درجة الحسن أمر غامض فهل من علامة يبتحن سها قلبه فيعرف بها أنه لم ير نفسه محسنا؟ فاعلم أنَّ له علامة دقيقة واضحة وهو أن يقدّر أن الفقير لوجني عليه جناية أومالًا عدوًا له عليه مثلاً هل كان يزيد استنكاره واستبعاده له على استنكاره قبل التصدّق؟ فإن زاد لم تخل صدقته عن شائبة المنة لانه توقع نسببه ما لم يكن يتوقعه قبل ذلك م فإن قلت ، فهذا أمر غامض ولا ينفك قلب أحد عنه ف دواؤه ؟ فاعلم أن له دواء باطنا ودواء ظاهراً : أما الباطن : فالمعرفة بالحقائق التي ذكرناها في فهم الوجوب وأن الفقير هو المحسن إليه في تطهيره بالقبول. وأما الظاهر : فالأعمال التي يتعاطاها متقلد المنة فإن الأفعال التي تصدر عن الاخلاق تصبغ القلب بالاخلاق - كما سيأتي أسراره في الشطر الاخير من الكتاب ـ ولهذا كان تعضهم يضم الصدقة بين يدى الفقير ويتمثل قائمًا بين يديه يسأله قبولها حتى يكون هو فى صورة السائلبن وهو يستشعر مع ذلك كراهية لو رده . وكان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير من كفهو تكون يد الفقير هيءلعليا . وكانت عاءمشةوأم سلمة رضي الله عنهما إذا أرسلتا معروفا إلى فقير قالتا للرسول: احفظ ما يدعو به ثم كانتا تردان عليه مثل قوله ، وتقرلان : هذا بذاك حتى تخلص لنا صدقتنا . فـكانوا لايتوقعون الدعاء لأنه شبه المـكافأة وكانوا يقابلون المدعاء (۲۸ – لحياء علوم الدين – ۱)

بمثله . وهكذا فعل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضى الله عنهما . وهكذا كان أرباب القلوب يداوون قلوبهم ولا دواء من حيث الطاهر إلا هذه الاعمال الدالة على التذلل والتواضع وقبول المنة ومن حيث الباطن المعارف التي ذكرناها ؛ هذا من حيث العمل وذلك من حيث العلم . ولا يعالج القلب إلا بمعجون العلم والعمل ، وهذه الشريطة من الزكوات تجرى بحرى الخنوع من الصلاه وثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ، ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها (۱) . وهدا كقوله صلى الله عليه وسلم « لا يتقبل الله صدقة منان ، وكقوله عز وجل ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى ) وأما فتوى الففيه بوقوعها موقعها وبراءة ذمته عنها دون هدا الشرط هديث آخر وقد أشرنا إلى معناه في كتاب الصلاة .

الوظيفة السادسة: أن يستصفر العطية فإنه إن استعظمها أعجب بها والعجب من المهلمكات وهو محبط للأعمال قال تعالى ( ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عند شيئاً ) ويقال إن الطاعة كلما استصفرت عظمت عند الله عز وجل . وقيل لايتم المعروف إلا بثلاثة أمور: عند الله عز وجل . وقيل لايتم المعروف إلا بثلاثة أمور: تصغيره وتعجيله وستره . وليس الاستعظام هو المن والآذى ، فإنه لو صرف ماله إلى عمارة مسجد أو رباط أمكن فيه الاستعظام ولا يمكن فيه المن والآذى بل العجب والاستعظام يجرى في جميع العبادات ودواؤه علم وعمل . أمام العلم : فهو أن يعلم أن العشر أو ربع العشر قليل من كثير وأنه قد قنع لنفسه بأخس درجات البدل - كا ذكرنا في فهم الوجوب - فهو جدير بأن يستحي منه فكيف يستعظمه ؟ وإن ارتق إلى الدرجة العليا فبذل كل ماله أو أكثره فهم الوجوب - فهو جدير بأن يستحي منه فكيف يستعظمه ؟ وإن ارتق إلى الدرجة العليا فبذل كل ماله أو أكثره في حق الله نعالى ما هو عين حتي الله سبحانه ؟ وإن كان مقامه يقتضى أن ينظر إلى الآخرة وأنه يبذله المئواب فلم يستعظم في حق الله نعالى ما هو عين حتي الله سبحانه ؟ وإن كان مقامه يقتضى أن ينظر إلى الآخرة وأنه يبذله الله عن الله عز وحل عد المنه الانكسار والحياء ، كثيثة من يطالب رد وديعة فبمسك بعضها ويرد البعض ، لان المال كام لله عز وجل وبذل جميعه هو الأحب عد الله سبحانه ، وإنما لم يأمر به عبده لانه يشق عليه لسبب مخله كا قال الله عز وجل وبذل جميعه هو الأحب عد الله سبحانه ، وإنما لم يأمر به عبده لانه يشق عليه لسبب مخله كا قال الله عز وجل وبذل جميعه هو الأحب عد الله سبحانه ، وإنما لم يأمر به عبده لانه يشق عليه لسبب مخله كا قال الله عز وجل وبحل قيمه تو وحل وبدل ويندل جميعه هو الأحب عد الله سبحانه ، وإنما لم يأمر به عبده لانه يشق عليه لسبب منه كا قال الله عن وجل وبدل ويفكم تبخلوا »

الوطيفة السابعة: أن ينتتى من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه فإن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيبا . وإذا المخرج من شبهة فربما لايكون ملكا له مطلقا فلا يقع الموقع . وقى حديث أبان عن أنس بن مالك ، طوبى الهبد أنفق من مال اكتسبه من غير معصية (٢) ، وإذا لم يكن المحرج من حيد المال فهو من سوء الادب إذ قد يمسك الجيد لنفسه أو لعبده أو لاهله فيكون فد آثر على الله عز وحل غيره ، ولو قمل هذا بضيفه وقدم إليه أردأ طعام فى بيته لاوغر بذلك صدره ، هذا إن كان نظره إلى الله عز وجل ، وإن كان نظره إلى نفسه وثوابه فى الآحرة فليس بعاقل من يؤثر غيره على نفسه ، وليس له من ماله إلاماتصدق به فأبق أواً كل فأفى ، والذى يأكله قضاء وطر في الحال فليس من العقل قصر النظر على العاجلة وترك الادخار وقد قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وعا أخرجنا لكم من الارض ولاتيمموا الحبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه كاكلانا خذوه إلا مع كراهية وحياء وهومعنى الإغماض فلاتؤثروا به ربكم . وفي الخبر «سبق درهم ما ثمة ألف درهم (٢) ،

<sup>(</sup>١) حديث » ليس المؤمن من صلاته إلا ما عقل منها ، تقدم في الصلاة

<sup>(</sup>۲) حدیث أنس «طوبی لعبد أنهق من مال اكستسه من غیر ممصیة » أخرجه ابن عدی والبرار (۳) حدیث « سبق در هم مائة الف » أخرجه النسائي وابن حبان وصححه من حدیث أبی هربرة

وذلك بأن يخرجه الإنسان وهو من أحل ماله وأحوده فيصدر ذلك عنالرضا والفرح بالبذل، وقد يخرجمائة ألف درهم مما يكره من ماله فيدل ذلك على أنه ليس يؤثر الله عز وجل بشىء بمايحبه . وبذلك ذم الله تعالى قوما جعلوالله ما يكرهون وقصف ألسنتهم الكذبأن لهم الحسنى لا ﴾ وقف بعض القراء على النبي تكذيباً لهم ، ثم ابتدأ وقال ﴿ جرم أن لهم النار ﴾ أى كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النبار .

الوظيفة الثامنة : أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة ولا يكتني بأن يكون من عموم الاصناف الثمانية فإن في عمومهم خصوص صفات فليراع خصوص تلك الصفات وهي ستة . الأولى : أن يطلب الاتقياء المعرضين عن الدنيا المتجَّردين لتجارة الآخرة قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لَا تَأْكُلُ ۚ إِلَّا طَعَامَ تَقَ وَلَا يَأْكُلُ طَعَامُكُ إِلَّا تَقَى (١) ٠٠ وهذا لأن التقي يستعين به على التقوى فتكون شريكا في طاعته بإعانتـك إياه ، وقال صلى الله عليه وسلم . أطعموا طعامكم الانقياء وأولوا مروضكم المؤمنين (٢) ، وفي لفظ آخر ، أضف بطعامك من تحبه في الله تعالى ، وكان بعض العلماء يؤثر بالطعام فقراء الصوفية دون غيرهم فقيلله : لوعمت بمعروفك جميع الفقراء لمكان أفضل . فقال : لا هؤلاء قوم هممهم لله سبحانه فإذا طرقتهما فاقة تشتت هم أحدهم فلأن أرد همة واحد إلى الله عز وجل أحب إلى من أن أعطى ألفا بمن همته الدنيا ، فد كر هذا السكلام للجنيد فاستحسنه وقال . هذا ولى من أولياء الله تعالى وقال ماسمعت منذ زمان كلاما أحسن من هذا ، ثم حكى أن هذا الرجل اختل حاله وهم بترك الحانوت فبعث إليه الجميدمالا وقال : اجعله بضاعتك ولا تترك الحاءوت فإنالتجارة لاتضرمثلك ، وكان هذا الرجل بقالا لايأخذ من الفقراء ثمن ما يبتاءون منه . الصفة الثانية : أن يكون من أهل العلم خاصة فإن ذلك إعانة له على العلم ، و العلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية . وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم فقيل له: لوعمت ، فقال: إنى لا أعرف بعدمقام النبوة أفضل من مقام العلماء فاذا اشتغل قلبأحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم فتفريغهم للعلم أفضل. الصفة الثالثة : أن يكون صادقا فى تقواه وعلمه بالتوحيد . وتوحيده أنه إذا أخذ العطاء حمد الله عز وجل وشكره ورأى أن النعمة منه ولم ينظر إلى واسطة فهذا هو أشكر العباد لله سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه . وفى وصية لقان لابنه : لا تجعل بينسك وبين الله منعما واعدد نعمة غيره عليك مغرما . ومن شكر غير الله سبحانه فكأنه لم يعرف المنعم ولم يتيقن أن الواسطة مقهور مسخر بتسخير الله عز وجل إذ سلط الله تعالى عليه دواعي الفعل ويسر لهالاسباب فأعطى وهــو مقهور ، ولو أراد تركه لم يقدر عليه بعدأن ألتي الله عز وجل فى قلبه أن صلاح دينه ودنياه فى فعله . فمهما قوى الباعث أوجب ذلك جزم الإرادة وانتهاض القدرة ولم يستطع العبد مخالفة الباعث القوى الذى لاتردد فيه والله عز وجل خالق للبواعث ومهيجها ومزيل للضعف والتردد عنها ومسخر القدرة للانتهاض بمقتضى البواعث . فن تيقن هذا لم يكن له نظر إلا إلى مسبب الاسياب : وتيقن مثل هذا العبد أنفع للمعطى من ثناء غيره وشكره ، فذلك حركة لسان يقل فى الاكثر جدواه وإعانة مثل هذا العبد الموحد لاتضيع . وأما الذى يمدح بالعطاء ويدعو بالخير فسيدم بالمنسع ويدعو بالشر عند الإيذاء وأحواله متفاوتة . وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال للرسول احفظ مايقول؛ فلما أخذ قال : الحمد لله الذي لاينسي من ذكره ولايضيع من شكره . ثممقال الملهم إنك لم تنس فلانا \_ يعني نفسه \_ فاجعل فلانا لاينساك \_ يعني بفلان نفسه \_ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

<sup>(</sup>۱) حدیث « لاتأکل لملا طمام تنی ولا یأکل طعامك لملا تنی » أخرجه أ بوداود والترمدی من حدیث أبی سعید بلفظ « لا تصحب لملا مؤمنا ولا یأکل طعامك لملا مؤمنا ولا یأکل طعامك لملا تنی » (۲) حدیث « أطمعوا طعامكم الأتفیاء وأولوا معروفكم المؤمنين ، أخرجه ابن المباوك في البر والعملة من حدیث « أسف بطعام الله عن محبه الله » أخرجه ابن المبارك أباً ما جو ببر عن الضحاك من محبه الله »

فسر وقال صلى الله عليه وسلم : علمت أنه يقول ذلك (١) ، فانظر كيف قصر التفاته على الله وحده . وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: تب فقال أتوب إلى الله وحده ولا أتوب إلى محمد فقـال صلى الله عليه وسلم عرف الحـق لاهله (٢) ، ولما نرلت براءة عائشة رضى الله عنها في قصة الإفك قال أبو بكر رضي الله عنه : قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لاأفعل ولاأحد إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم : دعها ياأ با بكر ٣٠) ،وفي لفظ آخر , أنها رضي الله عنها قالت لابي بكر رضي الله عنه : بحمد الله لا مجمدك ولا بحمد صاحبك ، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ذلك مع أن الوحى وصل إليها علىلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورؤية الأشياء من غير الله سبحانه وصف الـكافرين قال الله تعالى ﴿ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ﴾ ومن لم يصف باطنه عن رؤية الوسائط إلا من حيث إنهم وسائط فكأنه لم ينفك عن الشرك الحني سره . فليتق الله سبحانه في تصفية توحيده عنكدورات الشرك وشوائبه . الصفة الرابعة : أن يكون مستترا محفيا حاجته لايكثر البث والشكوى أو يكون من أهل المروءه بمن ذهبت نعمته وبقيت عادته فهو يتعيش في جلباب التجمل قال الله تعالى ﴿ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لايسألون الناس إلحافاً ﴾ أي لايلحون في السؤال لانهم أغنياء بيقينهُ مأعزة بصبرهم ، وهذا ينبغي أن يطلب بالتفحص ءن أهل الدين في كل محلة ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المحاهرين بالسؤال. الصمة الخامسة: أن يكون مميلاً أو محبوساً بمرض أو بسبب من الأسباب فيوجد فيه معنى قوله عز وجل ﴿ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ﴾ أي حبسو! في طريق الآخرة بعيلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب ﴿ لايستطيعون ضربا في الأرض ﴾ لانهم مقصوصو الجناح مقيدو الاطراف . فهمذه الاسباب كان عمر رضي الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من الغنم ـ العشرة فما فوقها ـ وكان صلى الله عليه وسلم يعطى العطاء على مقدار العيلة (١) وسأل عمر رضي الله عنه عن جهد البلاء فقال كثرة العيال وقلة المال . الصفة السادسة : أن يكون من الاقارب وذوى الارحام متكون صدقة وصلة رحم وفى صلة الرحم من الثواب مالا يحمى . قال على رضى الله عنه : لأن أصل أخا من إخوانى بدرهم أحب إلى من أن أتصدق بعشرُين درهما ولان أصله بعشرين درهما أحب إلى من أتصدق بمائة درهم ولان أصله بمائة درهم أحب إلى من أن أعتق رقبة . والاصدقاءوإخواناً لخير أيضا

<sup>(</sup>۱) حديث « بعث معروفا لملى بعض الفتراء وقال للرسول احفظ ما يقول فلما أخذه قال الحمد لله الذى لاينسى من ذكره ... الحديث » لمأجدله أصلا لالا فى حديث ضعيف من حديث ابن عمر وروى ابن منده فىالصحابة أوله ولم يستى هذه الفطعة التى أوردها المعنف وسمى الرجل حديرا » فقد رويا من طريق البيهتى « أنه وصل لحدير من أبى الدرداء شيء فقال اللهم لملك لم تس حديرا فاجل حديرا لابنساك » وقبل لمن حذا آخر لاصحبة له يسكنى أباجريرة وقد ذكره ابن حبان فى تفات التاسيس .

<sup>(</sup>۲) حديث « قال لرجل تب فقال أتوب إلى آفة ولا أتوب إلى محد . . الحديث » أخرجه أحمد والطبراني من حديث الأسود ابن سريع بسند ضعيف (٣) حديث « لما تزلت براءة عائشة قال أبو بسكر قومي فقبل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٠٠٠ الحديث » أخرجه أبو دواد من حديث عائشة بله ظ « فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات أحمد الله لا أياكا » والبيخاري تعليقا « فقال أبواي قومي إليه فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد كا ولسكر أحمد الله » وله ولمسلم « فقال أبو تحد الله » ولا أحمد الله عبد ساحبت » وله من حديث ابن عمر « فقال أبو بكر قومي فاحتضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قومي فاحتضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أدنو منه ، الحديث » وفيه « أنها قائت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله لا أحديث »

<sup>(؛)</sup> حديث «كان يعملي العطاء على مقدار العيلة» لم أر له أصلا ولأبي داود س حديث عوف بن مالك « أن رسول الله صلى الة عليه وسلم كان لمذا أتاء التيء قسمه في يومه وأعملي الآهل حفاين وأعملي العزب حفا »

يقدّمون على المعارف كما يتقدّم الأقارب على الأجانب؛ فليراع هذه الدقائق فهذه هي الصفات المطلوبة ، وفي كل صفة درجات فينبغي أن يطلب أعلاها، فإن وجد من جمع جملة من هذه الصفات فهي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمي . ومهما اجتهدى ذلك وأصاب فله أجر ان وإن أخطأ فله أجر واحد ، فإن أحد أجريه في الحال تطهيره نفسه عن صفة البخل و تأكيد حب الله عز وجل في قلبه واجتهاده في طاعته ، وهذه الصفات هي التي تقوى في قلبه فتشوّقه إلى لقاء الله عز و حل . والأجر الثاني ما يعود إليه من فائدة دعوة الآخذو همته فإن قلوب الأبرار لها آثار في الحال و المآل ، فإن أصاب حصل الأجران و إن أخطأ حصل الأول دون الثاني فهذا يضاء في أجر المصيب في الاجتهاد ههنا وفي سائر المواضع والله أعلم .

# الفصل الثالث فى القابض وأسباب استحقاقه ووظأ نف قبضه بيان أسباب الاستحقاق

اعلم أنه لايستحق الزكاة إلاحر مسلم ليس بهاشمي ولا مطلي اتصف بصفه من صفات الأصناف الثمانية المذكورين فى كتاب الله عز وجل . ولاتصرف زكاة إلى كافر ولا إلى عبد ولا إلى ماشمى ولا إلى مطلى أما الصبى والمجنون فيجوز الصرف إليهما إذا قبض وليهما فلنذكر صفات الاصناف الثمانية (الصنف الاول) الفقراء : والفقير هو الذي ليسله مال ولا قدرةله على الكسب ، فإن كانمعه قوت يومه وكسوة حاله فليس بفتهر ولكنه مسكين ، وإن كانمعه نصف قوت يومه فهو فقير ، وإنكان معه قبيص وليس معه منديل ولاخف ولاسراويل ولم تكن قيمة القميص بحيث تني مجميع ذلك كما يليق بالفقراء فهو فقير ، لأنه في الحال قد عدم ماهو محتاج إليه وما هو عاجز عنه فلا ينبغي أن يشترط فىالفقير أن لايكون له كسوة سوى ساتر العورة فإن هذا غلو ، والغالب أنه لا يوجد مثسله ولايخرجه هن الفقركونه معتاداً للسؤال ، فلا يحمل السؤالكسبا بخلاف مالو قدر علىكسب فإن ذلك يخرجه عن الفقر فإن قدر على الكسب بآلة فهو فقير ويجوز أن يشترى له آلة . وإن قدر على كسب لايليق بمرومته وبحال مثله فهو فقير ، وإن كان متفقها ويمنعه الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولاتعتبر قدرته ، وإن كان متعبدا يمنعه الكسب من وظائف العبادات وأوراد الاوقات فليكتسب لأن الكسب أولى من ذلك قال صلىالةعليه وسلم «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة (١) ، وأراد به السعى فىالاكتساب. وقال عمر رضىالله عنه : كسب فى شبهـة خير من مسألة. وإن كان مكتفيا بنفقة أبيه أو من تجب عليه نفقته فهذا أمون من الكسب فليس بفقير (الصنف الشاني) المساكين : والمسكين هو الذي لا يني دخله بخرجه فقد يملك ألف درهم وهو مسكين وقد لا يملك إلافأسا وحبلا وهو غنى ، والدويرة التي يسكنها والثوب الذي يستره على قدر حاله لايسلبه اسم المسكين ، وكذا أثاث البيت ـ أعنى مايحتاج إليه ـ وذلك ما يليق به ، وكذا كتب الفقه لاتخرجه عن المسكنة وإذاً لم يملك إلا الكتب فلا تلزمه صدقة الفطر . وحكم الكتاب حكم الثوب وأثاث البيت فإنه عتاج إليه ولكن ينبغي أن يحتاط في قطع الحاجة بالكتاب، فالكتاب محتاج إليه لثلاثة أغراض : التعليم والاستفادة والتفرّج بالمطالعة . أما حاجة التفرج فلاتعتبركاقتناءكتب الاشعار وتواريخ الاخبار وأمثال ذلك عــالاينفع في الآخرة ولايجرى في الدنيا إلا بحرى التفرج والاستثناس ، فهذا يباع في الكفارة وزكاة الغطر وتمنع اسم المسكنة . وأما حاجة التعليم إن كان لأجل الكسب كالمؤدب والمعلم والمدرسُ بأجره فهذه آلته فلا تباع في الفطرُة كأدُوات الحنياط وسائر المحترفين ، وإن كان يدرس للقيام بفرض

<sup>(</sup>۱) حديث د طلب الحلال قريضة بعد الفريضة ، أحرجه العليراني والبيديني في شعب الإيمدان من حديث ابن مسعود بسند طعيف .

الكفاية فلا تباع ولايسلبه ذلك اسم المسكين لانها حاجة مهمة ، وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب كادخاره كتب طب ليعالج بها نفسه أوكتاب وعظ ليطالع فيه ويتعظ به فإن كان فى الدلد طبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه وإن لم يكن فهو محتاج إليه ثم ربمـا لايحتاج إلى مطالعة الكتاب إلا بعد مدّة فينبغي أن يضبط مدّة الحاجة . والاقرب أن يقال مالايحتاج إليه في السنة فهو مستغنى عنه فإنّ من فضل من قوت يومه شيء لزمته الفطرة . فإذا قدرنا القوت باليوم فحاجة أثاث البيت وثياب البدن ينبغي أن تقدّر بالسنة ؛ فلا تباع ثياب الصيف في الشتاء والكتب بالثياب والأثماث أشبه وقد يكون له من كتاب نسختان فلا حاجة إلى إحداهما ، عإن قال : إحداهما أصح والاخرى أحسن فأنا محتاج إليهما؟ قلنا: اكتف بالاصح وبع الاحسن ودع التفرّج والترفه. وإن كان نسحتان من علم واحد إحداهما بسيطة والاخرى وجيزة فإنكان مقصوده الاستفادة فليكتف البسيطة وإن كان قصده التدريس فيحتاج إليهما إذ في كل واحدة فائدة ليست في الآخرى . وأمثال هذه الصور لاتنحصر ولم يتعرّض له فى فنّ الفقه وإنما أوردناه لعموم البلوى والتنبيه بحسن هـذا النظر على غيره . فإنّ استقصاء هذه الصور غير ممكن إذ يتعدّى مثل هـذا النظر في أثاث الديت في مقدارها وعددها ونوعها وفي ثياب البدن وفى الدار وسعتها وضيقها . وليس لهذه الأمور حدود محدودة ولكنّ الفقيه يحتهد هيها برأيه ويقرب في التحديدات بما يراه ويقتحم فيه خطر الشبهات . والمتورّع يأخذ فيه بالاحوط ويدع مايريبه إلى مالايريبه . والدرجات المتوسطة المشكلة بين الأطراف المتقابلة الجلية كثيرة ولاينجي منها إلا الاحتياط والله أعلم . (الصنف الثالث) العاملون : وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات سوى الخليفة والقاضى ويدخل فيه العريف والكاتب والمستوفى والحافظ والنقال ولايزاد واحـد منهم على أجرة المثل ؛ فإن فضل شيء من الثمن عن أجر مثلهم رد على بقية الاصناف وإن نقص كمل من مال المصالح ( الصنف الرابع ) المؤلفة قلوبهم على الإسلام : وهم الاشراف الذين أسلموا وهم مطاعون في قومهم ، وفي إعطائهم تقريرهم على الإسلام وترعيب نظائرهم وأتباعهم ( الصنف الخامس ) المكاتبون : فيدفع إلى السيد سهم المكاتب وإن دفع إلى المكاتب جاز ولايدفع السيد زكاته إلى مكاتب نفسه لأنه يمدّ عبداً له . (الصنف السادس) الغارمون : والغارم هوا لذي استقرض في طاعة أومباح وهو فقيرفإن استقرض فى معصية فلايعطى إلا إذا تاب ، وإن كان غنيا لم يقض دينه إلا إذا كان قــد استقرض لمصلحة أو إطفاء فتنة ( الصنف السابع ) الغزاة : الذين ليس لهم مرسوم فى ديوان المرتزقة فيصرف إليهم سهم وإن كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو ( الصنف الثامن ) ابن السبيل : وهو الذي شخص من بلده ليسافر في غير معصيةأو اجتاز بها فيعطى إن كان فقيرا وإن كان له مال ببلد آخر أعطى بقدر بلغته ، فإن قلت : فيم تعرف هذه الصمات ؟ قلنا : أما الفقر والمسكنة فبقول الآخذ ولايطالب ببينة ولايحلف بل يجوز اعتماد قوله إذا لم يعلم كذبه . وأما الغزو والسفر مهو أمر مستقبل فيعطى بقوله إنى غاز فإن لم يف به استرد . وأما بقية الاصناف فلا بدّ فيها من البينة فهذه شروط الاستحقاق . وأما مقدار مايصرف إلى كل واحد فسيأتى .

#### بيان وظائف القابض وهي خمسة

(الأولى) أن يعلم أنّ الله عزوجل أوجب صرف الزكاة إليه ليكنى همه ويجعل همومه هما واحدا . فقد تعبد الله عزوجل الخلق بأن يكون همهم واحدا وهو الله سبحانه واليوم الآخر وهو المعنى بقوله تعالى ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ ولكن لما اقتضت الحكة أن يسلط على العبد الشهوات والحاجات وهي تفرّق همه

اقتضى الكرم إفاضة نعمة تكني الحاجات فأكثر الأموال وصبها فى أيدى عباده لتكون آلة لهم فىدمع حاجاتهم ووسيلة اتفرغهم لطاعاتهم ، فمنهم من أكثر ماله فتنة وبلية فأقحمه فى الخطر ومنهم من أحبه فحماه عن الدنياكما يحمى المشفق مريضه فزوى عنه فضولها وساق إليه قدر حاجته على يدالاغنياء ايكون سهل الكسب والتعب في الجمع والحفظ عليهم ، وفائدته تنصب إلى الفقراء فيتجرّدون لعبادة الله والاستعداد لمنا بعد الموت فلا تصرفهم عنها فضول الدنيا ولاتشغلهم عن التأهب الفاقة وهذا منتهى النعمة . فحق العقير أن يعرف قدرنعمة الفقر ويتحقق أنَّ فضل الله عليه فما زواه عنه أكثر من فضله فيما أعطاه كما سيأتى في كتاب الفقر تحقيقه وبيانه إن شاءالله تعالى هايأخذ مايأخده من الله سبحانه رزقا له وعونا له على الطاعة ولتكن نيته فيه أن يتقوى به علىطاعة الله فإن لم يقدر علمه فليصرفه إلى ماأباحه الله عزوجل فإن استعان به على معصية الله كان كافرا لأنعم الله عز وحل مستحقاً للبعد والمقت من الله سبحانه ( الثانيه ) أن يشكر المعطى ويدعو له ويثنى عليه ويكون شكره ودعاؤه بحيث لايخرجه عن كونه واسطة ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليه ، وللطريق حق من حيث جعله الله طريقا وواسطة وذلك لاينافي رؤية النعمة من الله سبحانه فقد قال صلى الله عليه وسلم د من لم يشكر الناس لم يشكر الله (١١) ، وقد أثنى الله عزوجل على عباده في مواضع على أعمالهم وهو خالقها وفاطر القدرة عليها نحو قوله تعالى ﴿ نعم العبد إنه أواب ﴾ إلى غير ذلك . وليقل القانص في دعائه طهر الله قلبك في قلوب الابرار وزكى عملك في عمل الاخيار وصلى على روحك فى أرواح الشهداء وقد قال صلى الله علبه وسلم ، من أسدى إليكم معروفا فمكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه (٢) ، ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيب ولايحقره ولايذمه ولايعيره بالمنع إذا منع ويفخم عندنفسه وعبد الناس صنيعه فوظيفة المعطى الاستصغارووظيفة القابض تقلد المنة والاستعظام ﴿ وعلى كُل عبد الْقبام بحقه ؛ وذلك لاتناقض فيه إذ موجبات التصغير والتعظيم تتعارض . والنافع للمعطى ملاحظة أسباب التصغير ويضره خلافه والآحذ بالعكس منه . وكل ذلك لايناقض رؤية النممة من الله عز وجل فإن من لايرى الواسطة واسطة فقد جهل وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلا ( الثالثة ) أن ينظر فيها يأحده فإن لم يكن من حل تورع عنه ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبرزقه من حيث لايحتسب ) ولن يعدم المتورّع عن الحرام فتوحاً من الحلال . فلا يأحذ من أموال الأثراك والحنود وعمال السلاطين ومن أكثر كسبه من الحرام إلا إذا ضاق الامر عليه وكان مايسلم إليه لايعرف له مالكا معينًا فله أن يأخـذ بقدر الحاجة ؛ فإنّ فتوى الشرع في مثل هذا أن يتصدّق به \_ على ماسيأتي بيانه في كتاب الحلال والحرام \_ وذلك إذا عجز عن الحلال هإذا أحدُ لم يكن أخذه أحدُ زكاة إذ لايقع زكاة عن مؤديه وهو حرام (الرابعة ) أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار مايأخده فلا يأخذ إلا المقدار المباح ولايأخذ إلا إذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق . فإن كان يأخذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد على مقدار الدين. وإن كان يأخذ بالعمل فلا يريد على أحرة المثل. وإن أعطى زيادة أبي وامتنع إذ ليس المــال للمعطى حتى يتمرع به . وإن كان مسافرا لم يزد على الزاد وكراء العابة إلى مقصده. وإنكاز، غازيا لم يأحد إلا مايحتاج إليه للغزو خاصة من خيل وسلاح ونفقة . وتقدير ذلك بالاجتهاد وليس له حدّ ، وكذا زاد السفر ، والورع ترك مايريبه إلا مالايريبه . وإن أخذ بالمسكنة فلينطر أولا إلى أثاث بيتهو ثمامه

<sup>(</sup>۱) حدیث د من لم یشکر انساس لم یشکر الله » أحرحه الترمذی وحسنه من حدیث أبی سعید وله ولأبی داود وان حان محوه من حدیث أبی هربرة وقال حسن صحیح (۲) حدیث د من أسدی الیسكم معروفا فسكافئوم ،، الحدیث » أخرجه أبو داود والنسائی من حدیث ابن عمر بإسناد صحیح بنفظ د من صنع »

وكتبه هل فيها مايستنني عنه بعينه أو يستغني عن نفاسته فيمكن أن يبدل بما يكني ويغضل بعض قيمته ؟ وكل ذلك إلى اجتهاده . وفيه طرف ظاهر يتحقق معه أنه مستحق وطرف آخر مقابل يتحقق معه أنه غير مستحق وبينهما أوساط مشتبهة ، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقيع فيه ، والاعتباد في هذا على قول الآخد ظاهرا. وللمحتاج في تغدير الحاجات مقامات في التعنييق والتوسيع ولاتحصر مراتبه وميل الورع إلىالتعنييقوميل المتساهل إلى التوسيع حتى يرى نفسه محتاجاً إلى فنون من التوسع وهو ممقوت في الشرع . ثم إذا تحققت حاجته فلايأخذن مالاكثيراً بل مايتهم كفايته من وقت أخذه إلى سنة . فهذا أقصى مايرخص فيه من حيث أنّ السنة إذا تكرّرت تكرّرت أسباب الدخل . ومنحيث إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر لعياله قوت سنة (١) فهذا أقرب مايحة به حدّالفقير والمسكين ولو اقتصر على حاجة شهره أوحاجة يومه فهو أقرب للتقوى . ومذاهب العلماء فىقدر المأخوذبحكم الزكاة والصدقة عتلفة فمن مبالغ في التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قدر قوت يومه وليلته وتمسكوا بمــا روى سهل بن الحنظلية « أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال مع الغنى فسئل هن غناه فقال صلى الله عليه وسلم غداؤه وعشاؤه (٢) ، وقال آخرون : يأخذ إلى حدّ الغني . حدّ الغني نصاب الزكاة إذ لم يوجب الله تعالى الزكاة إلا على الاغنياء فقالوا له أن يأخذ بنفسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة . وقال آخرون : حد الغني خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لما روى ابن مسمود أنه صلى الله عليه وسلم قال ، من سأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خوش فسئل وماغناء ؟ قال خسون درهما أوڤيمتها من الدهب (٣) ، وقيل : راويه ليس بقوى وقال قوم : أربعون ، لمــا رواه عطاء بن يسار منقطعا أنه صلى الله عليه وسلم قال ، من سأل وله أوقية فقد ألحف في السؤال (2) ، وبالغ آخرون في التوسيع فقالوا : له أن يأخذ مقدار مايشتري به ضيعة فيستغنى به طول عمره أوسهي بضاعة ليتجر بها ويستغنى بها طول عمره لان هذا هو الغني وقد قال عمر رضي الله عنه : إذا أعطيتم فأغنوا ، حتى ذهب قوم إلىأن من افتقرفله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولوعشرة آلافدرهم إلا إذا خرج عن حد الاعتدال . ولما شغل أبو طلحة ببستانه عن الصلاة قال: جملته صدقة . فقال صلى الله عليه وسلم . اجعله في قرابتك فهو خير لك (٠) ، فأعطاه حسان وأبا قتادة . فحائط من نخل لرجلين كثير مغن وأعطى عمر رضي ألله عنه أعرابيا ناقة معهاظير لها ، فهذا ماحكي فيه فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الاوقية فذلك ورد فى كراهية السؤال والتردد على الابواب وذلك مستشكر وله حكم آخر ، بل التجويز إلى أن يشترى ضيغة فيستغنى بها أفرب إلى الاحتمال وهو أيضاً ماثل|لمالإسراف. والافرب|لي الاعتدالكفاية سنة فما دراء، فيه خطر وفيها دونه تعشييق . وهذه الامور إذا لم يكن فيها تقدير جزم بالتوقيف فليس للمجتهد إلا الحكم بما يفع له . ثم يقال للورع . استفت قلبك وإنأةتوكوأفتوك ، كما قاله صلى الله عليه وسلم إذ الإثم حزاز القلوب ، فإذا مرجد القابض في نفسه شيئا بما يأخذه فليتق الله فيه ولا يترخص تعللا بالفتوى من

<sup>(</sup>۱) حديث « ادخر لعياله قوت سنة » أخرجاء من حديث عمر «كان يعزل مقة أهله سنة » وقاملبراني و الأوسط من حديث أنس «كان لمذا ادخر لأهله قوت سنة تصدق عا بق » قال الذهبي حديث متكر

<sup>(</sup>۲) حديث سهل بن الحنظلية « في النهى عن السؤال مع النبي فيسأل ما ينيه نقال عداؤه وعشاؤه » أخرحه أبو داود وا س حبان بلفظ « من سأل وله ما يدنيه فإنما يستكثر من جرجهم .. الحديث » (٣) حديث ابن مسعود « مرسأل وله ما يدنيه جاء يوم الفيامة وفي وجهه خموش .. الحديث » أخرجه أصحاب السنن وحسمه الترمذي وضعفه السائي والحطابي (٤) حديث عطاء بن يسار منقطما « من سأل وله أوقية فقد ألحف في السؤال » أخرجه أبو داود والدسائي من رواية عطاء عن رجل من بي أسد متصلا وليس بمنقطم كما ذكر المصنف لأن الرجل صحابي فلا يضر عدم تسميته وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حباني من حديث أبي سميد ( \*) حديث « لمساير شنل أبا طلحة بستانه عن الصلاة قال جملته صدقة » تقدم في الصلاة

<sup>(</sup>١) حديث « استفت قلبك ولمن أفتولته تقدم في العلم .

علماء الظاهر هإن لفتواهم قيودا ومطلقات من الضرورات ، وفيها تخمينات واقتحام شبهات . والتوقى من الشبهات من شيم ذوى الدين وعادات السالكين لطريق الآخرة (الخامسة) أن يسأل صاحب المالءن قدر الواجب عليه هإن كان ما يعطيه فوق الثمن فلا يأخذه منه فإنه لا يستحق مع شريكه إلا الثمن فلينقص من الثمن مقدار ما يصرف إلى اثنين من صنفه . وهذا السؤال واحب على أكثر الخلق فإنهم لا يراعون هذه القسمة إما لجهل وإما لتساهل ، وإنما يحوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم . وسيأتى ذكر مظان السؤال ودرجة الاحتمال في كتاب الحلال والحرام إن شاء الله تعالى .

# الفصل الرابع: في صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها بيان فضيلة الصدقة

من الآخبار: قوله صلى الله عليه وسلم و تصدّقوا ولو بشمرة فإنها تسدّ من الجائع و تطنى الخطيئة كما يطنى المار (۱۱) ، وقال صلى الله عليه وسلم و التقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طبيه (۲۲) ، وقال صلى الله عليه وسلم و مامن عبد مسلم يتصدّق بصدقة من كسب طبب و لا يقبل الله إلاطينا إلاكان الله آخذها بيمينه فيربيها كما يرقي أحدكم فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد (۱۲) ، وقال صلى الله عليه وسلم لا بي الدرداء و إذا طبخت مرقة فأكثر ماه ها ثم اذخر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف (۱۶) ، وقال صلى الله عليه وسلم و ماأحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله عزوجل الحلافة على تركته (۱۰) ، وقال صلى الله عليه وسلم و كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس (۱۲) ، وقال صلى الله عليه وسلم و صدقة السر الناس (۱۲) ، وقال صلى الله عليه وسلم و ما الدى أعطى من سعة بأفضل أجرا من الذى يقصد تطنى غضب الرب عزوجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما الدى أعطى من سعة بأفضل أجرا من الذى يقصد يقبل من حاجة (۱۱) ، ولعل المراد به الذى يقصد من دفع حاحته التفرغ للدين فيكون مساويا للمعطى الذى يقصد بإعطائه عمارة دينه . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم و أى الصدقة افضل ؟ قال : أن تصدق وأدت صحيح تأمل البقاء وتحشى الفاقة و لاتجهل حتى إدا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان (۱۱) ، وقد قال صلى الله عليه وسلم يو ما لاصحابه و تصدقوا هقال رجل إن عندى دينارا فقال أنفقه على نفسك فقال : إن عدى آخر قال أنفقه عليه فسلم يو ما لاصحابه و تصدقوا هقال رجل إن عندى دينارا فقال أنفقه على نفسك فقال : إن عدى آخر قال أنفقه على نفسة

<sup>(</sup>۱) حدیث « تصدقرا ولو بتمرة فاها تسد من الحائم و تطبی الحطیئة كا یطبی الماء المار » أخرجه ابن المبارك بی ابرهد می حدیث عكرمة حمیسلا و لأحمد می حدیث عائشة بسید حسر « استتری می النار ولو بشق عرة فاها تسد می الحائم مسدها می الشیمان » ولا بی یعلی والنزار می حدیث أبی بكر « انتوا الدار ولو بشق عمرة فاها تقوم الدوج و تدفع میته المهوء و تقع می الحائم موقعها می الشیمان » ولمساده صعیف وللترمدی والدائی فی السكبری و ابن ماجه بی حدیث معاد « والصدفة تطبی المحلیث المحلیث المعالمة المناز » اخرجاه من حدیث عدی بن حام (۲) حدیث « ما می عبد مسلم یتصدق بصدفة من كسب طیب و لا یقمل الله الاطیبا . الحدیث » أخرجه الحاری تعلیقاً و مسلم والترمدی والدیائی فی السكبری و الله طابع بی حدیث الی هریزة (۱) حدیث « قال لأبی الدردا، اذا طبحت می فاكثر ماه ها . الحدیث » أخرجه می حدیث أبی ذر أنه قال دلک له وما د كرم المصنف آنه قال لأبی الدردا، وهم

<sup>(</sup>ه) حديث « ما أحس عبد الصدقة إلا أحس إلله الجلافة على تركته » أحرحه إلى المارك في الرهد من حديث إبن شهاف مرسلا بإسناد صحيح وأسده الحطيب ويبن روى عن مالك من حديث ابن عمر وضعفه (٦) حديث وكل امرى في طسل صدائته حتى يقضى بين الناس » أحرجه النحال والحاكم وصححه على شرط مسلم من حديث عقبة بن عامن (٧) حديث «الصدقة تسمين بأبا من المبارك في البر من حديث أسن سسد صعيف « لمن الله ليدرأ فالصدقة سبعين بأبامن ميستة السوء » (٨) حديث « ما المعلى من سعة بأفضل أجرا من الذى يقبل من حاحة » أخرجه الن حبان في الضعاء والطبراني في الأوسط من حديث أنس ورواه في السكير من حديث ابن عمر بسند ضعيف (٩) حديث « سئل أى الصدقة أفصل قال أن تصديح شحيح شعيح شعيح . . . الحديث » أخرجاه من حديث أبي هريرة

على زوجتك قال إن عندى آخر قال أنفقه على ولدك قال إن عندى آخر قال أنفقه على خادمك قال إن عندى آخر قال صلى الله عليه وسلم أنت أبصر به (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « لاتحلالصدقة لآل محمد إنماهي أوساخالناس (٢) ، وقال دردوا مدمة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم « لو صدق السائل ما أفلح من رده (٤) ، وقال عيسى عليه السلام . من رد سائلا خائبا من بيته لم تغش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام ، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لايسكل خصلتين إلى غيره كان يضع طهوره بالليل ويخمره وكانيناولالمسكين بيده (٥) ،وقال صلى الله عليه وسلم . ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف اقرءوا إن شئتم لايسألون الناس إلحافا (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم . مامنمسلم يكسو مسلما إلاكان في حفظ الله عزوجل مادامت عليه منه رقعة (٢) ، ﴿ الآثار : قال عروة بن الزبير لقد تصدقت عائسة رضي الله عنها بخمسين ألفا وإن درعها لمرقع وقال مجاهد فىقول الله عز وجل ﴿ ويطعمونالطعام علىحبه مسكينا ويتيا وأسيرا ﴾ فقال : وهم يستهونه وكان عمر رضىالله عنه يقول : اللهم اجعل الفضل عند خيارنا لعلهم يعودون به على ذوى الحاجة منا . وقال عمر عبد العزيز : الصلاة تبلغك نصف الطريق والصوم يبلغك باب الملك والصدقة تدخلك عليه . وقال ابن أبي الحعد: إنااصدقة لتدفع سبعين بابا من السوء وفضل سرها على علازيتها بسبعين ضعفا وإنها لتفك لحي سبعين شيطاناً . وقال إن مسعود : إن رحلا عبد الله سبعين سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط عمله ثم مر بمسكين فتصدق عليه برعيف فغفر الله له ذنيه ورد عليه عمل السبعين سنة . وقال لقانلابنه : إذا أخطأت خطيئة فأعط الصدقة . وقال يحيى ن معاذ ماأعرف حمة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة . وقال عبد العزيز بن أبي روّاد : كان يقال ثلاثة من كنوز الحنه كتبان المرض وكتبان الصدقة وكتمان المصائب . وروى مسندا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنا لاعمال تباهت فقالت الصدقة أنا أفضلكن. وكان عبد الله بن عمر يتصدق بالسكر ويقول سمعت الله يقول ﴿ إن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون ﴾ والله يعــلم أبي أحب السكر . وقال النخعي : إذا كان الشيء لله عز وحل لايسرني أن يكون فيه عيب . وقال عبيد بن عمير : يحشر الناس يوم القيامة أحوع ماكانوا قط وأعطشماكانوا قط وأعرى ماكانوا قط ، فمن أطعم لله عز وجل أشبعه الله ومن ستى لله عز وجل سقاه الله ومن كسا لله عز وجل كساه الله ، وقال الحسن : لو شاءالله لجملكم أغنياء لا فقير هيكم ولكنه ابتلي بعضكم ببعض . وقال الشعبي : من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه . وقال مالك : لانرى بأسا بشرب المؤمن من الماء الذي يتصدق به ويستى في المسجد لانه إنما جعل للعطشان مركان ، ولم يرد به أهل الحاجة والمسكنة على الخصوص ويقال : إن الحسن مر به نخاس

<sup>(1)</sup> حدیث « قال یوما لأصحابه تصدقوا فقاله رجل لمر عمدی دیارا فقال أنفقه علی نمسك . . الحدیث » أخسرحه أبو دواد والنسائی واللمظله وابن مهان والحاكم من حدیث أبی هر یره وقد تعدم قبل بیسیر

<sup>(</sup>٢) \* حديث لاتحل الصدقة لآل محمد .. الحديث » أخرجه مسلم من حديث المعالم بن ربيعة .

<sup>(</sup>٣) حديث « ردوا مدمة السائل ولو عثل رأس الطائر من الطمأم » أخرحه العقيلي في الصعفاء من حديث عائمة

<sup>(</sup>٤) حديث «لوصدق السائل ما أفلح من رده» أخرجه العقبلي في الصعاء وانن عبد البر في التمهيد من حديث عائشة، قال العقبلي لايسح في هذا البات شيء وللطبراني نحوه من حديثأ بي أمامة سند صعيف (٥) حديث وكان لا يسكل خصلتين إلى عيره . . الحديث » أحرجه الدارقطي من حديث إن عباس بسند صعيف ورواه ابن المبارك في البر مرسلا

<sup>(</sup>٦) حديث « ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان .. الحديث » متعق عليه من حديث عائشة

<sup>(</sup>٧) حدیث « ما من مسلم یکسو مسلما لملاکان فی حنظ الله .. الحدیث » أخرجه الترمدی وحسنه والحاکم وصححاساده من حدیث ابن عباس وفیه خالد بن طهمان ضعیف

ومعه حارية فقال للنخاس أترضى في ثمنها الدرهم والدرهمين ؟ قال : لا ، قالفاذهب فإنالله عز وجل رضى فىالحور العين بالفلس واللقمة .

## بيان إخفاء الصدقة وإظهارها

قد احتلف طريق طلاب الإخلاص في ذلك فمال قوم إلى أن الإحفاء أفضل ومال قوم إلى أن الإظهار أفضل وبحن نشير إلى مافى كل واحد من المعانى والآفات ثم نكشف الغطاء عن الحق فيه .

أما الإخفاء فهيه خمسة معان ( الأول ) أنه أبتى للستر على الآخذ فإن أخذه ظاهراً هتك لستر المروءة وكشف عن الحاحة وخروج عن هيئة التعفف والتصون المحبوب الدى يحسب الجاهل أهله أغنياء منالتعفف . ( الثانى ) أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم فإنهم ربما يحسدون أو ينكرون عليه أخذه ويطنون أنه آخذمعالاستغناء أو ينسبونه إلى أخذ زيادة . والحسد وسوء الطن والغيبةمن الذنوب الكبائر وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى . وقالأبو أيوب السحتياني : إنى الأترك لبس الثوب الحديد خشية أن محدث في جيراني حساً . وقال بعض الرهاد : ربما تركت استعال الشيء لاحل إخوانى يقولون من أينله هذا ؟ وعن ابراهيم التيمى: أنه رقرى عليه قبيص جديد فقال بعض إخوانه منأيناك هذا ؟ فقال كسانيه أخى خيثمة ولو علمتأن أهله علمواً به ماقيلته . ( الشالث ) إعانة المعطى على إسرار العمل فإن فضل السر على الجهر في الإعطاء أكثر والإعانة على إتمــام المعروف معروف ، والكتمان لا يتم إلا باثنين فهما أظهر هذا انكسف أمر المعطى . ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئاً ظاهراً فرده إليه ودفع إليه آخر شيئاً في السر فقبله ، فقيل له في ذلك فقال : إن هذا عمل الأدب في إخفاء معروفه فقبلته وذاك أساءأدمهفي عملهفرددته عليه وأعطى رحل لبعض الصوفية شيئاً في الملك فرده فقال له : لمرَّد على الله عز وجل ما أعطاك؟ فقال : إنك أشركت غير الله سبحانه فيهاكان لله تعالى ولم تقنع بالله عز وجل فرددت عليك شركك . وقبل بعض العارفين فى السر شيئًا كان رده في العلانية فقيل له في ذلك ؛ فقال عصيت الله بالجهر فلم أك عونا لكعلىالمعصية وأطعته بالإخفاء فأعنتك على برك وقال الثورى: لو علمت أن أحدهم لايذكر صدقته ولايتحدث بها لقبلت صدقته . (الرابع) أن في إظهار الاخذ ذلا وامتهانا وليس للمؤمن أنيذل نفسه . كان بعض العلماءيأخذ فىالسر ولايأخذ فى العلانية ويقول : إنّ فى إظهاره إذلالا للعلم وامتهانا لاهله فماكنت بالذي أرفع شيئاً منالدنيا بوضع العلم وإذلال أهله (الخامس) الاحتراز عن شبهة الشركة قال صلى الله عليه وسلم ، من أهدى له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها (١) ، وبأن يكون ورقا أو ذهبا لايخرج عن كونه هدية قال صلى الله عليه وسلم . أفضل مايهدى الرجل إلى أخيه ورقا أو يطعمه خبزا (٢) . فجعل الورق هدية بانفراده فما يعطى في الملا مكروه إلا برضا جميعهم ولا يخلوعن شبهـة ، فإدا انفرد سلم من هذه الشهة.

أما الإظهار والتحدث به هفيه معان أربعة (الأول) الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والمراءاة (والثانى) إسقاط الجاه والمنزلة وإظهار العبودية والمسكنة والتبرى عن الكبرياء ودعوى الاستغناء وإسقاط النفس من أعين الحلق. قال بعض العارفين لتلميذه: أظهر الآخذ على كل حال إن كنت آخد فإنك لاتخلو عن أحدرجلين:

<sup>(</sup>۱) حدیث « من أهدی له هدیة وعنده قوم فهم شرکاؤه فیها » أخرجه العقیلی وا ن حبان فی الضعاء والطبرانی فی الأوسط والمبهق من حدیث ابن عباس قال العقیلی لایصح فی هدا المتن حدیث (۲) حدیث د أفضل مایهدی الرجل لمل أخیه ورقا أو پسطیه خبراً » آخرجه ان عدی وضعه منحدیث ابرام «أفضل العمل عند الله أن یقضی من مسلم دینه أو پدخل علیه سرورا أو پسلمه خبرا » ولأحمد والترمدی وضعته منحدیث البراه « من منح منحة ورق أو منحة لبن أو أهدی رقاقا فهو كمتاق نسمة »

رجل تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو المراد لانه أسلم لدينك وأقل لآفات نفسك ، أورجل تزداد فى قلبه بإظهارك الصدق فذلك الذي يريده أخوك لانه يزداد ثوابا بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك فتؤجر أنت إذكنت سبب مزيد ثوابه . (الثالث) هو أن العارف لا نظر له إلا إلى الله عز وجل والسروالعلانية في حقه واحد فاختلاف الحال شرك في التوحيد . قال بعضهم : كنا لانعبأ بدعاء من يأخذ في السر ويرد في العلانية . والالتفات إلى الخلق-صروا أم غابوا نقصان في الحال ، بل يتبغي أن يكون النظر مقصور على الواحد الفرد . حكىأن بعض الشيوخ كان كثير الميل إلى واحد من جملة المريدين هشق على الآخرين فأراد أن يطهر لهم فضيلة ذلك المريد ، فأعطى كل واحد منهم دجاجة وقال : لينفردكل واحد منكم بها وليذبحها حيث لا يراه أحد . فانفرد كل واحد وذبح إلا ذلك المريد فإنه رد الدجاجة، فسألهم فقالوا . فعلنا ما أمرنا به الشبيخ ، فقال الشبيخ للمريد : مالك لم تذبح كما ذبح أصحابك ؟ فقــال ذلك المريد . لم أقدر على مكان لايرانى فيه أحد وإنَّ الله يرانى في كل موضع ، فقال الشبيح : لهذا أميل إليه لانه لايلتفت لغير الله عز وجل. (الرابع) أن الإظهار إقامة لسنة الشكر وقد قال تعالى ﴿ وأما بنعمة ربك فحدَّث ﴾ والكتمان كفران النممة وقد ذم الله عز وجل من كتم ما آتاه الله عز وحل وقرنه بالبخل فقال تعالى ﴿الذين يبخلون ويأمزون الناس بالبخل ويمكتمون ماآ تاهم الله من فضله ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا أَنْهُمُ الله على عبد نعمة أحب أن ترى نعمته عليه (١) , وأعطى رجل نعض الصالحين شيئًا في السر فرفع به يده وقال : هذا من الدنيا والعلانية فيها أفضل والسر في أمور الآخرة أفضل . ولذلك قال نعط بم . إذا أُعطيت في الملاً فحذ ثم اردد في السر والشكر فيه محثوث عليه . قال صلى الله عليه وسلم « من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وحل (٢) ، والشكر قائم مقام المكافأة حتى قال صلى الله عليه وسلم . من أسدى إليكم معروفا فكأفئوه فإن لم تستطيعوا فأثموا عليه به حيرا وادعوا له حتى تعلموا أنكم قدكافأتموه ، ولما قال المهاجرون في الشكر , يا رسول الله مارأينا خيراً من قوم نزلنــا عندهم قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالاجركله فقال صلى الله عليه وسلمكل ما شكرتم لهم وأثنيتم عليهم به فهو مكافأة (٣) ۽ .

فالآن إذا عرفت هذه المعانى فاعلم أن ما بقل من اختلاف الناس هيه ليس اختلاف في المسئلة بل هو اختلاف عالى ، فكشف الغطاء في هذا أنا لانحكم حكما بتا بأن الإخفاء أفضل في كل حال أو الإظهار أفضل بل يختلف ذلك باختلاف النيات وتختلف البيات باختلاف الأحوال والاشخاص . فينبغى أن يكون المخلص مراقبا لنفسه حتى لايتدلى بحبل الغرور ولا ينخدع بتلبيس الطبع ومكر الشيطان والمكروا لخداع أغلب في معانى الإحفاء منه في الإظهار مع أن له دخلا في كل واحد منهما . فأما مدخل الخداع في الإسرار فمن ميل الطبع إليه لما هيه من في خفض الجاه والمنزلة وسقوط القدر عن أعين الناس ونظر الحلق إليه بعين الازدراء وإلى المعطى بعين المنعم المحسن فهذا هو اللهاء الدفين ويستكن في النفس . والشيطان بو اسطته يظهر معانى الخير حتى يتعلل بالمعانى الخسة التي ذكرناها . ومعيار كل ذلك ومحكم أمر واحد وهو أن يكون تألمه بانكشاف أخسذه الصدفة كتألمه بانكشاف محدقة أخذها بعض نظرائه وأمثاله ، فإنه إن كان يبغي صيانة الناس عن الغيبة والحسد وسوء الظن أو يتنق

<sup>(1)</sup> حدیث « لمذا أنعم الله تعالی علی عبد نعمة أحب أث ترمی علیه » أخرجه أحمد من حدیث عمران من حصین بسند صحیح وحسنه الترمذی من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدم (۲) حدیث « من لم یشكر اللاس لم یشكر الله » تقدم (۲) حدیث « قالت المهاجرون یارسول الله مار آینا خیرا من قوم نزلنا علیهم .. الحدیث » أخرجه الترمذی وصححه من حدیث أنس ورواه مختصرا أبو داود والسائی فی الیوم واللیلة والحاكم وصححه ابن ماجه

انتهاك الستر أو إعانة المعطى على الإسرار أو صيانة العلم عن الابتذال فكلذلك مما يحصل بانكشاف صدقة أخيه ، فإن كان انكشاف أمره أثقل عليه من انكشاف أمر غيره فتقديره الحدر من هذه المعابى أغاليظ وأباطيل من مكر الشيطان وخدعه ، فإن إذلال العلم محدور من حيث إنه علم لامن حيث إنه علم زيد أو علم عمرو . والغيبة محذورة من حيث إنها تعرض لعرض مصون لامنحيث إنها تعرض لعرض زيد على الخصوص ومن أحسن من ملاحظة مثل هذا ربما يعجز التسيطان عنه وإلا فلا يزال كثير العمل قليل الحط . وأما جانب الإطهار فميل الطبع إليه من حيث إنه تطبيب لقلب المعطى واستحثاث له على مثله وإظهاره عند عيره أنه من المبالغين في الشكر حتى يرغبوا في إكرامه وتفقده وهذا داء دفين في الباطن ، والشيطان لايقدر على المتدين إلا بأن يروج عليه هذا الخبث في معرض السنة ويقول له الشكر من السنة والإخفاء من الرياء وبورد عليه المعانى التي ذكرًاها ليحمله على الإظهار وقصده الباطن ما ذكرناه ومعيار ذلك ومحـكه أن ينظر إلى ميل نفسه إلى الشكر حيث لاينتهى الخبر إلىالمعطى ولا إلى من يرغب في عطائه ؛ وبين يدى حماعة يكرهون إظهار العطية ويرغبون في إخمائها وعادتهم أنهم لا يعطون إلا من يخـني ولايشكر . فإن استوت هذه الاحوال عنده فليعلم أن باعثه هو إقامة السة في الشكر والتحدث بالنعمة وإلا فهــو مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر فلا يِنْبغي أن يعمل عن قضاء حق المعطى فينطر فإن كان هو ممن يحب الشكر والنشر فيبعى أن يحنى ولايشكر ، لأن قضاء حقه أن لاينصره على الطلم وطلبه الشكر ظلم . وإذا علم من حاله أنه لايحب الشكر ولايقصده فعند ذلك يشكره ويظهر صدقته . ولذلك قال صنى الله عليه وسلم للرجل الذي مدح بين يديه و ضربتم عنقه لو سمعها ما أهلح (١) ، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يثنى على قوم في وجوههم كثقته بيقينهم وعلمه بأن ذلك لايضرهم بل يريد في رغبتهم في الخير فقال لواحد , إنه سيد أهل الوبر (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم في آخر ، إذا جامكم كريم قوم فأكرموه (٣) ، وسمع كلام رجل فأعجبه فقال صلى الله عليه وسلم ، إن من البيان لسحراً (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم . إذا علم أحدكم من أخيه خيرا فلبخبر، فإنه يزداد رغبة في الخير (٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا مَدَحَ المؤمنُ رَبًّا الْإِيمَانُ فَي قُلْبُهُ (٦) ﴾ وقال الثورى : منعرف نفسه لم يضره مدح الناس. وقال أيضاً ليوسف بن أسباط : إذا أوليتك معروفا كنت أنا أسر به مك ورأيت ذلك نعمة من الله عز وجل على فأشكر وإلا فلا تشكر . ورقائق هذه المعانى ينبغي أن يلحطها من يراعي قلبه فإنّ أعال الجوارح مع إهمال هده الدةائق صحيكة للشبيطان وشماتة له لكثرة التعب وقلة النفع ، ومثل هذا العلم هوالذي يقال فيه : لمن تعلم مسألة واحدة منه أفضل منعبادة سنة إذبهذا العلم تحيا عبادة العملو بالجهل متموت عبادة العمل كله وتتعطل. وعلى الجملة فالآخذ في الملاً والرد في السر أحسن المسالك وأسلمها ، فلا ينبغي أن يدفع بالتزويقات إلا أن تسكمل المعرفة

<sup>(</sup>۱) حدیث « قال للرجل الذی مدح بین یدیه صربتم عقه لو سمعها ما آفلح » متفق علیه من حدیث أیی بر مده طفظ « و یحك قطمت عبق صاحبك » راد الطرابی فی روایة « والله لوسمعها ما أفلح أبدا » و بی سده علی بن رید بن جدعان متحكم فیه و ابن ماجه محوم من حدیث أبی موسی (۲) حدیث «لمنه سید الوبر» أخرجه اله بری والطبرا بی واس قام فی معاجهم و ابن حال فی المتمان مدیث قیم بن عاصم المقری «أن البی صلی الله علیه و سیم قاله ذلك» .

<sup>(</sup>٣) حديث « لذا جاءكم كريم أقوم فأكرموه » أخرحه اس ماجه من حديث ابن عمر ورواه أنو داود في المراسيل من حديث الشعبي مم سلا بسند صميح وقال روى متصلا وهو صميف والحاكم نحوه من حديث معبد بن حالد الأنصارى عن أنيه وصمحح لمساده (٤) حديث « لمن من البان لسحرا » أحرحه البخارى من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٥) حديث « لمدا علم أحدكم من أخيه خيرا فليخبره فانه يزداد رعنة فى الحير » أخرجه الدارتطنى فىالعلل من رواية ابن المسيب عن أبى هريرة ، وقال لايسنج عن الرهرى وروى عن ابن المسيب مرسلا

<sup>(</sup>٦) حديث « إذا مدح المؤس ربا الإيمان في قلبه » أخرجه الطبراني من حديث أسامة بن ريد بسنه سعيف

بحيث يستوى السر والعلابية وذلك هو الكبريت الآحر الذى يتحدث به ولا يرى. نسأل الله الكريم حسن العون والتوفيق.

# بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة

كان إبراهيم الخواص والجنيد وجماعة يرون أن الآخد من الصدقة أفضل فإن في أخذ الزكاة من احمة للمساكين وتضييقا عليهم ولآنه ربمها لايكمل في أخذه صفة الاستحقاق كا وصف في الكتاب العزيز وأما الصدقة فالأمر فيها أوسع . وقال قائلون : بأخد الزكاة دون الصدقة لآنها إعابة على الواجب . ولوترك المساكين كلهم أخذ الزكاة لأثموا : ولآن الزكاة لامنة فيها وإنما هو حق واجب لله سبحامه رزقا لعباده المحتاجين . ولأنه أخد بالحاجة والإنسان يعلم حاجة نفسه قطعا . وأحذ الصدقة أخد بالدين فإن العالم أن المتصدق يعطى من يعتقد هيه حيرا ؛ ولآن مرافقة المساكين أدخل في الذل والمسكنة وألعد من التكبر ؛ إد قد يأحذ الإنسان الصدقة في معرض الهدية ولا تتميز عنه ؛ وهذا تنصيص على ذل الآخذ وحاجته . والقول الحق في هذا يحتلف بأحوال الشخص وما يغلب عليه وما يحضره من النية فإنكان في شهة من اتصافة تصفة الاستحقاق فلاينبغي أن يأخذ الزكاة . فإذا علم أنه مستحق قطعا إذا حصل عليه دين صرفه إلى خير وليس له وجه في قضائه فهو مستحق قطعا . فإذا خير هدا بين الزكاة وبين الصدقة فإذا كان صاحب الصدقة لا يتصدق بذلك المال لو لم يأحذه هو فليأخذ الصدقة ؛ فإن بين الزكاة وبين الصدقة فإذا كان صاحب الصدقة لا يتصدق بذلك المال لو لم يأحذه هو فليأخذ الصدقة ؛ فإن الصدقة ولم يكن في أخذ الزكاة تضييق على المساكين فهو عنير والأمر، فيهما يتفاوت وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس وإذلالها في أغلب الأحوال والله أعلم .

كل كتاب أسرار الزكاة بحمد الله وعونه وحسن توهيقه ؛ ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الصوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائمكة والمقربين من أهل السموات والأرضين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائماً إلى يوم الدين والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل ،

# ڪتاب أسرار الصوم

#### ٤

الحمد لله الذي أعظم على عباده المئة ، بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه ، ورد أمله وخيب ظنه ؛ إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة ، وفتح لهم به أبواب الجنة ، وعرّفهم أنّ وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة ، وإنّ بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قصم خصمها قوية المنة ، والصلاة على محمد قائد الخلق ومحهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوى الانصار الثاقبة والعقول المرجحنة وسلم تسليما كثيرا . أما بعد : فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم ، الصوم نصف الصبر نصف

#### كتاب أسرار الصيام

<sup>(</sup>١) حديث « الصوم نصف الصبر » أحرجه الترمذي وحسه من حديث رجل من بني سليم وابن ماجه من حديث أبي هريرة

الإيمان (١) ، ثم هو متميز بحاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم «كل حسنة نعشر أمثالها إلى سبعائه ضعف إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به (٢) ، وقد قال الله تعالى ( إيما يوفى الصابرون أجرهم بعير حساب ) والصوم نصف الصبر فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب وناهيك في معرفة فضله قوله صلى الله عليه وسلم . والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عنده الله من ريح المسك يقول الله عز وجل إنمــا يذر شهوته وطعامه وشرابه لاحلي فالصوم لى وأنا أجرى به (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم « للجنة باب يقال له الريان لايدحله إلا الصائمون وهو 'موعود بلقاء الله تعالى في جزء صومه (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم « للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم « لكل شيء باب وباب العبادة الصوم (٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم « نوم الصائم عبادة (١) ، وروى أبو هريرة رضي الله عنه « أنه صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد ياباغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر (٨) ، وقال وكيع في قوله تعالى (كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الآيام الخالية ) هي أيام الصيام إذ تركوا فيها الآكل والشرب وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رتبة المناهاة بين الزهد في الدنيا وبين الصوم فقال . إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول: أيها الشاب التارك شهوته لاحلىالمبدل شبانه لىأنت عندى كبعض ملائكتي (١٩) . وقال صلى الله عليه وسلم في الصائم « يقول الله عز وحل : انظروا يلاملائكتي إلى عبدى ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي ( ١) ، وقيل في قوله تعمالي ( فلا تعلم نفس ما أخني لهم من قرة أعين حراء بماكانوا يعملون ) قيل كان عملهم الصيام لأنه قال ( إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ) فيفرغ للصائم حزاؤه إفراغاً ويجازف جراها فلا يدخل تحت وهم وتقدير ، وحدير بأن يكون كدلك لأن الصوم إنماكان له ومشرفا بالنسبة إليه وإن كانت العبادات كلها له كما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه والأرص كلها له لمعنيين ؟ أحدهما : أن الصوم كم وترك وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد . وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الحلق ومرأى والصوم لايراه إلا الله عز وحل فإنه عمل في الباطن بالصبر المحرّد . والثاني : أنه قهر لعدرّ الله عز وجل فإن وسيلة الشيطان لعنة الله السهوات ؛ وإنما تقوى السهوات بالأكل والشرب . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم . إن الشيطان

<sup>(</sup>١) حديث « الصبر نصف الإيمان » أحرجه أنو نعيم في الحلية والحطيب في التاريخ من حديث ابن مسعود بسند حسن

<sup>(</sup>٢) حديث «كل حسمة بعشر أمثالها لمل سبعائه صعف الا الصوم الحديث . . » أخرجاه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث « والدى هسى بيده لحلوف فم الصائم . . الحديث ، أخرجاه من حديثه وهو مص الدى قبله

<sup>(</sup>٤) حديث اللحة بات يقال له الريان .. الحديث » أخرجاه من حديث سهل بن سعد (٥) حديثالصائم ورحنان . . الحديث » أخرجاه من حديث الله بن سعد (٥) حديث الممارك في الرهد ومن الحديث » أخرجاه من حديث أبي الممارك في الدرداء سند صعيف (٧) حديث «نوم الصائم عبادة » رويناه في أمالي ابن مده من رواية أبن المميزة القواس عن عد الله من عمر سند ضعيف ولعله عبد الله من عمرو فالهم لم يدكروا لابن المغيرة رواية الاعمه ورواه أبو مصور الديلي في مسند الفردوس من حديث عبدالله بن أبي أوفي وفيه سليان بن عمرو النجعي أحد السكدايين

<sup>(</sup>٨) حديث « لذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة » أخرجه الترمدى وقال غريب وابن ماجه والحساكم وصححه على شرطهما من حديث أبي هريرة وصحح النجارى وقعه على محاهد وأصله متفق هليه دون قوله « وبادى ماد»

<sup>(</sup>۹) حدیث « این انته تمالی بیامی ملائسکته بالنتا<sup>ب</sup> العامد فیقول آیها الشاب النارك شهوته ... الحدیث » أخرجه امنءدی می حدیث ابن مسعود بسند صعیب (۱۰) حدیث « یقول الله تعالی لملائسکته یاملائسکتی انظروا الی عبسدی ترك شهسوته ولدته وطعامهوشرابه منأجلی»

ليجرى من ابن آدم بجرى الدم فضيقوا بجاريه بالجوع (۱) ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها و داوى قرع باب الجنة ؛ قالت : بماذا ؟ قال صلى الله عليه وسلم : بالجوع (۲) ، - وسيأتى فضل الجوع في كتاب : شره الطعام - وعلاج، من ربع المهلكات - فلما كان الصوم على الخصوص قعما للشيطان وسدًا لمسالكة وتعنييقا لجاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عز وجل فني قمع عدق الله نصرة لله سبحانه وناصر الله تعالى موقوف على النصرة له قال الله تعالى (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) فالبداية بالجهد من العبد والجزاء بالهداية من الله عز وجل ولذلك قال تعالى (والذين حاهدوا فينا انهدينهم سبلنا) وقال تصالى (إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وإنما التغير تكثير الشهوات فهى مرتع الشياطين ومرعاهم فما دامت مخصبة لم ينقطع ترددهم وما داموا يترددون لم يتكشف للعبد جلال الله سبحانه وكان محجوبا عن لقائمه . وقال صلى الله عليه وسلم «لولاأن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات (۳) ، فن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلابد من بيان شروطه الطاهرة والباطنة بذكر أركانه وسنه وشروطه الباطنة ، ونبين ذلك بثلائة فصول .

# الفصل الأول: في الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده أما الواجبات الظاهرة فستة

(الأتول) مراقبة أول شهر رمصنان وذلك برقية الهلال فإن غم فاستكال ثلاثين يوما من شعبان . و نعنى بالرؤية العلم ، ويحصل ذلك بقول عدل واحد . و لا يثبت علال شوال إلا بقول عدلين احتياطا للعبادة . ومن سمع عدلا ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لومه الصوم وإن لم يقض القاضى به فليتبع كل عبد فى عبادته موجب ظنه ، وإذا رقى الهلال ببلدة ولم ير بأخرى وكان بينهما أقل من مرحلتين وحب الصوم على الكل ، وإن كان أكثر كان لكل بلدة حكما ولايتمدى الوجوب ( الثانى ) النية : ولا بدلكل ليلة من نية مبينة معينة جازمة فلو نوى أن يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفه ، وهو الذى عنينا بقولنا «كل ليلة ، ولو نوى بالنهار لم يحزه صوم رمضان ولا صوم لفرصنان ولا نوى للصوم مطلقا أو العرض مطلقا لم يحزه حتى ينوى في يضة الله عزوجل صوم رمضان ولو نوى ليلة الشك أن يصوم غدا إن كان من رمضان لم يجزه فإنها ليست جازمة لإ أن تستند بيته إلى قول شاهد عدل ، واحتال غلط العدل أو كذبه لا يبطل الجزم أو يستند إلى استصحاب حال كالشك فى الليلة الاخيرة من رمضان ، فذلك لا يمنع جزم النية أو يستند إلى اجتهاد كالمحبوس فى المطمورة إذا غلب كالشك فى الليلة الشك م ينفعه جزمه السيةباللسان فإن خلا دخول رمضان باجتهاده فشكه لا يمنعه من النية . ومهما كان شاكا ليلة الشك لم ينفعه جزمه السيةباللسان فإن ذلك لا يضره لانه تردد بل هو قاطع بأنه من رمضان ؛ ومن نوى ليلا ثم المن ذلك لا بمند نيته ولو نوت امرأة فى الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها (الثالث) الإمساك عن إيصال شىء أكل لم تفسد نيته ولو نوت امرأة فى الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها (الثالث) الإمساك عن إيصال شىء أكل الم الموف عدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالاكل والشرب والسعوط والحقنة . ولا يفسد بالفصد والحجامة الميالة الميضاء المهورة الميالة المواحة المحامة المورة المحامة المحامة المحامة المحامة المحامة المحامة المحامة المحامة الألكل والشرب والسعوط والحقة . ولا يفسد بالفصد والحجامة المحامة المحامة

<sup>(</sup>۱) حدیث « لمن الشیطان یجری من ابن آدم بجری الدم .. الحدیث » متمتی علیه من حدیث سفیة دون قوله « فضیتوا بجاریه بالجوع » (۲) حدیث « قال لمائشة داومی قرع باب الجنة . الحدیث » لم أجد له أصلا

 <sup>(</sup>٣) حديث د لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم . . الحديث ، أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة بنحوه

الاكتحال وإدخال الميل في الآذن والإحليل إلا أن يقطر فيه ما يبلغ المثانة وما يصل بغير قصد من غبار الطريق \_ ذبابة تسبق إلى جوفه أو ما يسق إلى جوفه في المصمصة ، فلا يفطر إلا إذا بالغ في المصمحة فيفطر نه مقصر وهو الذي أردنا بقولنا و عمدا ، فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن التاسي فإنه لايفطر . امن أكل عامدا في طرفي النهار ثم ظهر له أنه أكل بهارا بالتحقيق فعليه القضاء وإن بقي على حكم ظنه واجتهاده (قضاء عليه ولاينبغي أن يأكل في طرفي النهار إلا بنظر واجتهاد ، (الرابع) الإمساك عن الجماع : وحده مغيب لهضفة وإن جامع ناسيا لم يفطر وإن جامع ليلا أواحتم فأصبح جنبا لم يفطر وإن طلع الفجر وهو عنالط أهله فنزع الحال صح صومه فإن صبر فسد ولزمته الكفارة . (الخامس) الإمساك عن الاستمناء : وهو إخراج المني قصلا باع أو بغير جماع فإن ذلك يفطر ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها مالم ينزل و لكن يكره ذلك إلا أن يكون يخا أو مالكا لإربه ، فلا بأس بالتقبيل وتركه أولى . وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المني أفطر نضيره . (السادس) الإمساك عن إخراج التيء فالاستقاء يفسد الصوم وإن ذرعه التيء لم يفسد صومه ، وإذا لم غنامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن ينتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه لم عند ذلك .

# وأما لوازم الإفطار فأربعة

القضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية النهار تشبيها بالصائمين . أما القضاء : فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ك الصوم بعذر أو بغير عذر ، فالحائض تقضى الصوم وكذا المرتد . وأما الكافر والعسي والمجنون فلاقضاء عليهم لا يشترط التتابع فى قضاء رمضان ولكن يقضى كيف شاء متفرقا وبحوعا .

وأما الكفارة : فلاتجب إلا بالجماع . وأما الاستمناء والآكلوالشرب وماعدا الجماع لايجب به كفارة فالكفارة تق رقبة فإن أعسر فصوم شهرين متتابعين وإن عجز فإطعام ستين مسكينا مدًا .

وأما إمساك بقية النهار: فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه . ولا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك ية نهارها ولا على المسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين . ويجب الإمساك إذا شهد بالهلال عدل واحد رم الشك . والصوم في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يطق ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيا في أوله ولا يوم ندم إذا قدم صائما .

وأما الفدية : فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما ، لـكل يوم مدّ حنطة لمسكين واحد مع قضاء والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مدا .

وأما السنن فست: تأخير السحور؛ وتعجيل الفطر بالتمر أو المـاء قبل الصلاة، وترك السواك بعد الزوال، الجودى شهر رمضان لمـا سبق من فضائله فى الزكاة، ومدارسة القرآن، والاعتكاف فى المسجد، لاسيا فى العشر لاخير فهو عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا دخل العشر الاواخر طوى الفراش وشد المئزر ودأب أدأب أهله (۱) ، أى أداموا النصب فى العبادة إذ فيها ليلة القدرو الاغلب أنها فى أوتار هاوأشبه الاوتارليلة إحدى ثلاث وحس وسبع ، والتتابع فى هذا الاعتكاف أولى فإن نذر اعتكافا متتابعا أونواه انقطع تتابعه بالحروج من

<sup>(</sup>١) حديث «كان لمذا دخل العصر الأواخر طوى الفراش . . الحديث » متفق عليه من حديث عائشة بلفظ « أحيا الديل وأيقظ هله وجد وشد المُتزر» .

غير ضرورة ؛ كما لو خرج لعيادة أو شهادة أو جنازة أو زيارة أو تجديد طهارة ، وإن خرج لقضاء الحاجة لم ينقطع وله أن يترصاً فى البيت . ولا ينبغى أن يعرج على شغل آخر ، كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يسأل عن المريض إلا مارا (١) ، ويقطع التتابع بالجماع ولا يقطع بالتقبيل . ولابأس فى المسجد بالطيب وعقد النكاح وبالاكل والنوم وغسل اليد فى الطست فكل ذلك قد يحتاج إليه فى التتابع . ولا ينقطع التتابع بخروج بعض بدنه ، كان صلى الله عليه وسلم يدنى رأسه فترحله عائشة رضى الله عنها وهى فى الحجرة (١) ، ومهما خرج المعتكف لقضاء حاجته فإذا عاد ينبغى أن يستأنف النية إلا إذا كان قد نوى أولا عشرة أيام مثلا . والافضل مع ذلك التجديد .

# الفصل الثانى: في أسرار الصوم وشروطه الباطنة

اعلم أن الصوم ثلاث درجات : صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص . أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله . وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجلوسائرالجوارح، عن الآثام . وأماصوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهضم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وحل بالـكلية ، ويحصل الفطر في هدا الصوم بالفكر فيما سوى الله عُر وجل والبوم الآخر وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين ، فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدميا حتى قال أرباب القلوب : من تحركت همته بالتصرف في نهاره التدبير ما يفطر عليه كتمت عليه حطيثة ، فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عزوحل وقلة اليقين برزقة الموعود، وهذه رتبة الانبياء والصديقين والمقربين ولا يطوّل النظر في تفصيلها قولا ولكن في تحقيقها عملا ، فإنه إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله سمحانه وتلبس بمعنى قوله عز وحل ﴿ قُلَ الله ثُم ذَرَهُمْ فَى خُوضَهُم يَلْعَبُونَ ﴾ وأما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الآثام وتُمامه يستة أمور: الأول: غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل القلب ويلهى عن ذكر الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله فس تركها خوفا من الله آتاه الله عز وحل إيمانا يجد حلاوته في قلمه (٣) ، وروى جابر عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « خمس يفطرن الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة (٤) . . الثابى : حفظ اللسان عنالهذيان والكذبوالغيبة والغبمة والفحش والجفاء والخصومة والمرأمُّ ، وإلزامه السكوت وشغله بذكرالله سبحانه وتلاوة القرآن فهذا صوم اللسان . وقد قال سفيان : الغيبة تفسدالصوم . رواه بشربنالحارث عنه . وروى ليث عن مجاهد : خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب . وقال صلى الله عليه وسلم . إما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه هليقل إلى صائم إنى صأئم (٥٠) ، وجاء في الحدر أن امرأتين صامتًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهدهما الحوع والعطش من آخرالنهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذناه في الإفطار فأرسل إليهما قدحا وقال صلى الله عليه وسلم : قل لهما

<sup>(1)</sup> حديث «كان لايخرج لملا لحاجة ولا يسأل عن المريش لملا مارا » متفق على الشطر الأول من حديث عائشة والشعار الناني » رواه أبو داود يتحوه بسند لين (٢) حديث «كان يدنى رأسه لعائشة » متفق عليه من حديثها (٣) حديث والسفارة سهم مسموم من سهام لمطيس .. الحديث ، أخرجه الحاكم وصحح لمسناده من حديث حذيقة (٤) حديث جائز عن أس «خمس يفطرن الصائم ... الحديث »أحرجه الأزدى في الضعفاء من رواية جابان عن أس وقوله جائز تصحيف قال أبو حاتم الرارى هذا كداب (٠) حديث «الصوم جنة فاذا كان أحدكم سائما .. الحديث » أخرجاه من حديث أبي هريرة

قيتًا فيه ما أكلتها فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضا وقاءت الآخرى مثل ذلك حتى ملاتاه فعجب الناس من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هاتان صامتًا عما أحل الله لها وأفطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما . قعدت إحداهما إلى الآخرى فحعلما يعتابان الباس فهذا ما أكلتا من لحومهم (١) ، الثالث : كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه ولذلك سوى الله عز وجل بين المستمع وآكل السحث فقال تعالى ﴿ سَمَاعُونَ لَلْكَذَبِ أَكَالُونَ لَلْسَحَتَ ﴾ وقال عز وجل ﴿ لُولَا يَنْهَاهُمُ الرِّبَانِيُونَ وَالْآخَارُ عَنْ قُولُمُمُ الْإِنْمُ وَأَكُّلُهُمْ السحت ﴾ فالسكوت على الغيبة حرام وقال تعالى ﴿ إِنْكُمْ إِذَا مثلهم ﴾ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم . المغتاب والمستمع شريكان في الإثم (٢) ، الرابع : كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل عن المكاره ، وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار . فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال ثمم الإفطار على الحرام . فمثال هدا الصائم مثال من يبي قصرا ويهدم مصرا فإن الطعام الحلال إنما يضربكثرته لابنوعه ، فالصوم لتقليله .وتارك الاستكثار من الدواء خوفًا من ضرره إذاعدل إلى تناول السم كانسفيها والحرام سم مهلك للدين. والحلال دواء ينهع قليله ويضر كثيره . وقصد الصوم تقليله . وقد قال صلى الله عليه وسلم دكم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش (٣) ، فقيل هو الذي يفطر على الحرام ، وقيل هو الذي يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام ، وقيل هو الدى لا يحفظ حوارحه عن الآثام . الخامس : أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتليُّ حوفه شما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من نطن مليُّ من حلال . وكيف يستماد من الصوم قهر عدق الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره مافاته ضحوة نهاره وربما يريد عليه في ألوان الطعام ؟ حتى استمرت العادات بأن تدخر جميع الاطعمة لرمضان فيؤكل من الاطعمة فيه ما لايؤكل في عدّة أشهر . ومعلوم أن مقصود الصوم الحواء وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى . وإذا دفعت المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت رادت لذتها وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها . فروح الصوم وسره تضميف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود إلى الشرور ، وان يحصل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة لولم يصم فأما إذا جمع ماكان يأكل ضحوة إلى ماكان يأكل ليلافلم ينتفع بصومه . بل من الآداب أن لا يكثر النوم بالنهار حتى يحس بالجوع والعطش ويستشعر صعف القوى فيصفو عند ذلك قلبه ويستديم في كل ليلة قدرا من الضعف حتى يخفعليه تهجده وأوراده ، همسي الشيطان أن لايحوم على قلبه فينظر إلى ملكوت السهاء . وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيها شيء من الملكوت وهو المراد بقوله تعمالي ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) ومن جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة من الطعام فهو عنه محجوب. ومن أخلى معدته فلا يكفيه ذلكارمع الحجاب مالم يخل همته عن غيرالله عزوجل وذلك هوالامركله . ومبدأ جميع ذلك تقليل الطعام . وسيأتي له من يدبيان في كنتاب الاطعمة إن شاءالله عزوجل . السادس : أن يكون قلبه بعدا لإفطار معلقا مضطر بابين الخوف والرجاء إذليس يدرى أيقبل صومه فهو من المقربين أويرد عليه فهو من الممقو تين؟ وليكن كذلك في آخركل عبادة يفرع

<sup>(</sup>۱) حديث « أن امرأتين صامتاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث » في الميية للصائم الحرجة أحدم حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث سند فيه نحمول (۲) حديث « الممتاب والمستمع شريكان في الإثم » غريب والمطابراتي من حديث ان عمر سند صعيف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العيبة وعن الاستماع لملى العيبة (۳) حديث « كم من صائم ليس له من صيامه إلا الحوع والمطش » أخرجه الدسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة

منها فقد روىعنالحسن بن أبي الحسن البصري أنه مربقوم وهم يضحكون فقال : إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضارا لخلقه يستبقون فيهلطاعته فسبق قومففازوا وتخلفأ قوام فخابوا فالعجب كلالعجب للضاحك اللاعبني اليوم الذيفاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون . أما والله لوكشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أي كانسرور المقبول يشغله عن اللعب وحسرة المردود تسدّ عليه بابالضحك . وعن الاحنف بن قيس : أنه قيل له إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك فقال : إنى أعده لسفر طويل والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه . فهذه هي المعاني الباطنة في الصوم \* فإن قلت : في اقتصر على كف شهوة البطن والفرج وتركهذه المعاني فقدقالالفقهاء . صومه صحيح فما معناه ؟ فاعلم أنّ فقهاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعفمن هذه الآدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنة لاسيما الغيبة وأمثالها ، ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلاما يتيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا الدُّخول تحته . فأمَّا علماء الآحرة فيعنون بالصحة القبول وبالقبول الوصول إلى المقصود. ويفهمون أنَّ المقصود من الصوم التخلق بخلق من أخلاق الله عز وجل وهو الصمدية ، والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان فإنهم منزهون عن الشهوات . والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه وكونه مبتلي بمجاهدتها ، فحكلها انهمك في الشهوات انحط إلى أسمل السافلين والتحق بغار البهائم ، وكلما قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين والنحق بأفق الملائمكة . والملائكة مقرَّنون من الله عز وجل والذي يقتدي بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل كقربهم ، فإنّ الشبيه من القريب قريب ، وليس القرب ثم بالمكان بل بالصفات . وإذا كان هذا سر الصوم عند أرباب الالباب وأصحاب القلوب فأىجدوى لتأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك في الشهوات الآخر طول النهار ؟ ولو كان لمثله جدوى فأى معنى لقوله صلى الله عليه وسلم «كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ، ولهذا قال أبو الدرداء : ياحيذا نوم الاكياس وفطرهم كيف لا يعيبون صوم الحمتى وسهرهم ! ولذرة من ذوى يقين وتقوى أفضل وأرجخ من أمثال الجبال عبادة من المغتربين . ولذلك قال بعض العلماءكم من صائم مفطر وكم من مفطر صائم . والمعطر الصائم هو الذي يحفظ جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب ، والصائم المفطر هو الذي يجوع ويعطش ويطلق جوارحه . ومن فهم معنى الصوم وسره علم أنّ مثل من كف عن الأكل والجماع وأفطر بمخالطة الآثام كمن مسح على عضو من أعضائه في الوضوء ثلاث مرات فقد وافق في الظاهر العدد إلا أنه ترك المهم وهو الغسل فصلاته مردودة عليه بجهله ، ومثل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن المكاره كمن غسل أعضاؤه مرة مرة مصلاته متقبلة إن شاء الله لإحكامه الاصل وإن ترك الفضل . ومثل من جمع بينهماكمن غسل كل عضو ثلاث مرات فجمع بين الاصل والفضل وهو الكمال . وقد قال صلى الله عليه وسلم , إنّ الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته (١) ، ولما تلا قوله عز وجل ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) وضع يده على سمعه وبصره فقال : السمع أمانة والبصر أمانة (٢) ، ولولا أنه من أمانات الصوم لما قال صلى الله عليه وسلم د فليقل إنى صائم ، أى إنى أودعت لسانى لاحفظه فكيف أطلقه بجوابك ؟ فإذن قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا وباطنا

<sup>(</sup>۱) حديث « لمنما الصوم أمانة فايجفظ أحدكم أمانته » أخرجه الحرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود في حسديث في الأمانة والصوم ولمسناه، حسن (۲) حديث « لمسا تلا قوله تعالى (لمن الله يأصمكم أن تؤدوا الأمامات لملى أهملها) وضع يدم على سمه وبصره وقالي السمعأمانة والبصر أمانة » أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة دون قوله « السمع أمانة »

وقشرا وابا ولقشرها درجات ولكل درجة طبقات . فإليك الخيرة الآن فى ان تقنع بالقشر عن اللباب أوتتحيز إلى غمار أرباب الالباب .

# الفصل الثالث : في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه

اعلم أن استحبابالصوم يتأكدفى الايامالفاضلة وفواضل الايام بعضها يوجدنى كل سنة وبعضهايوجدفى كلشهر وبعضهافي كل أسبوع . أما في السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة ويومعاشوراء والعشرالاول من ذي الحجة والعشر الأول منالحته . وجميع الاشهرالحرم مظان الصوموهي أوقات فاضلة . وكان رسولالله صلىالله عليه وسلم يكثر صوم شعبان حتى كان يظنّ أنه في رمضان (١) , وفي الحبر , أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم (٢) . لأنه ابتداء السنة فبناؤها على الحير أحب وأرحى لدوام بركته . وقال صلى الله عليه وسلم . صوم يوم من شهر حرام أفضل من ثلاثين من غيره وصوم يوم من ومضان أفضل من ثلاثين من شهر حرام (٣) ه وفي الحديث . من صام ثملاثة أيام من شهر حرام الخيس والجمعة والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة تسمهائة عام (١) ، وفي الخبر : إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان (٠) ولهذا يستحب أن يفطر قبل رمضان أياما فإن وصل شعبان برمضان لجَائِز (٦) فعل ذلك رسول الله صلىالله عليه رسلم مرةوفصل مراراكثيرة (٧) ولا يجوز أن يقصداستقبال رمضان بيومين أو ثلاثة إلا أن يوافق وردا له وكره بعض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لايضاهي بشهر رمضان. فالاشهر الماضلة : ذو الحجة والمحرِّم ورجب وشعبان . والاشهر الحرم : ذو القعدة وذو الحجة والمحرِّم ورجب ، واحد فرد وثلاثة سرد . وأفضلها ذو الحجة لأن فيه الحج والآيام المعلومات والمعدودات . وذو القعدة منالأشهر الحرم وهو من أشهر الحج ، وشؤال من أشهر الحج وليس من الحرم . والمحرّم ورجب ليسا من أشهر الحج . وفى الخبر « مامن أيام العمل فيهنّ أفضل وأحب إلى الله عز وجل من أيام عشر ذى الحجة إن صوم يوم منه يعدل صيام سنة وقيام ليلة منه تعدل قيام ليلة القدر . قيل : ولا الجهاد في سبيل الله تعالى ، فال : ولا الجهاد في سبيلالله عزوجل إلا من عقر جواده وأهريق دمه (٨) ﴿ وأمامايتكرر في الشهر : فأوَّل الشهر وأوسطه وآخره ، ووسطه الآيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . وأما فيالاسبوع : فالاثنين والخيس والجمعة فهذه هي الآيام الفاضلة فيستحب فيها الصيام وتكثير الخيرات لتضاعفأجورها ببركة هذه الأوقات . وأما صومالدهر فإنه

<sup>(</sup>١) حديث «كان يكثر سيام شعبان .. الحديث ، متعق عليه من حديث عائشة

<sup>(</sup>۲) حدیث « أفضل الصیام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم » أخرحه مسلم من حدیث أفی هربرة (۳) حدیث « صوم یوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثین . . . الحدیث » لم أجده همذا وفی المعجم الصدیر العاجرانی من حدیث ابن عباس « من صام یوما من المحرم قله بحل یوم ثلاثون بوما » (٤) حدیث « من صام ثلانة آیام من شهر حرام الحمیس والجمة والسبت . الحدیث » أخرحه الأزدی فی الضمعاء من حدیث أسس (٥) حدیث « لذا كان الصف من شدان قلا صوم حتی رممان » أخرحه الأربعة من حدیث أبی هربرة واس حان فی صحیحه عه « لذا كان الصف من شعان وأهار واحتی محمیء زمضان من وصحیحه الترمدی (٦) حدیث « وصل شعان برمضان من قلام من أخرحه الأربعة من حدیث أم سد لهة « لم یكن یه وم من السمة شهر ا تاما للا شعبان یصل به رمضان وأخرج أبو داود والنسائی نحوه من حدیث عائشة (۷) حدیث «فصل شعبان من رمصان من از ۱ أخرحه أبو داود من حدیث عائشة (۷) حدیث «فصل شعبان مالا یتحمط من عیره قان عم علیه عد ثلاثین یوما ثم صام » وأخرجه الدارقعلی وقال لساده صحیح والحاكم وقال صحیح علی شرط مالا یتحمط من عیره قان عم علیه عد ثلاثین یوما ثم صام » وأخرجه الدارقعلی وقال لساده صحیح والحاكم وقال صحیح علی شرط ماحه من حدیث أبی هربرة دون قوله «دیل و لا الحهاد النج وعند البخاری من حدیث ابن ماس « ما العمسل فی آیام أفضل من العمل فی هذا العمر قالوا و لا الجهاد قال و لا الجهاد النج وعند البخاری من حدیث ابن عاس « ما العمسل فی آیام أفضل من العمل فی هذا العمر قالوا و لا الجهاد قال و لا الجهاد لار حل خرج بخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بهی»

شامل للمكل وزيادة وللسالكين فيه طرق فمنهم من كره ذلك إذ وردت أخبار تدلعلى كراهته . والصحيح أنه إنما يكره لشيئين ؛ أحدهما : أن لايفطر في العيدين وأيام التشريق فهو الدهركله (١) والآخر أن يرغب عن السنة في الإفطار ويحمل الصوم حجر اعلى نفسه مع أنالله سبحانه يحب أن توتى رحصه كايحب أن تؤتى عزائمه . فإذا لم يكن شيء من ذلك ورأى صلاح نفسه في صوم الدهر فليفعل ذلك . فقد فعله حماعة منالصحابة والتابعين رضيالله عهم . وقال صلىالله عليه وسلم فيها رواه أبوموسي الاشعرى د من صام الدهركاه ضيفت عليه جهنم وعقد تسعين (٢) ، ومعناه لم يكن له فيها مرضع، ودويه درجة أخرى وهو صوم نصف الدهر بأن يصوم يوماويفطُر يوما وذلك أشد علىالنفس وأقوى ى قهرها ، وقدورد فى فضله أخبار كثيرة لأنالعبد فيه بين صوم يوموشكر يوم فقد قال صلىالله عليه وسلم ، عرضت على مفاتيح خزائن الدنيا وكنوز الارض فرددتها وقلت أحوع يوما وأشبع يوما أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا حمت (٣) . وقال صلى الله عليه وسلم « أفضل الصيام صوم أخى داودكان يصوم ويفطر يوما (١٤) ، ومن ذلك « منازاته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضى الله عنهما فى الصوم وهو يقول ؛ إنى أطيق أكثر من ذلك ، فقال صلىالله عليه وسلم : صمُّ يوما وأفطر يوما ، فقال : إنى أريد أفضل منذلك ، فقال ملى الله عليه وسلم : لاأفضل م ذلك (٥) , وقد روى , أنه صلى الله عليه وسلم ماصام شهرا كاملا هط إلارمضان (٦) ،بل كان يفطرمنه ومن لايقدر على صوم نصف الدهر فلا بأس بثلثه وهو أن يصوم ويفطر يومين . وإذا صام ثلاثة من من أوَّل الشهر وثملاثة من الوسط وثملاثة من الآخر فهو ثلث ، وواقع في الأوقات الفاصلة . وإن صام الاثنين والحنيس والجمعة فهوقريب من الثلث . وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكمال في أن يفهم الإنسان معي الصوم وأن مقصوده تصفية القلبو تفريغ الهم لله عز وجل . والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله فقد يقتضي حاله دوام الصوم وقد يقتضي دوام الفطر وقدُ يقتضى مزج الإفطار بالصوم . وإذا فهم المعنى وتحقق حده فى سلوك طريق الآخرة بمراقبة القلب لم يخف عليه صلاح قلبه وذلك لايوحب ترتيبامستمرا . ولذلك روىأنه صلىانته عليهوسلم دكانيصوم حتى يقال لايفطرويفطر حتى يقال لايصوم وينام حتى يقال لايقومويقوم حتىيقاللاينام (٧) ، وكانذلك محسبماينكشف لهبنور النبقةمن القيام بحقوق الأوقات . وقدكره العلماء أن يوالى بين الإفطار أكثر من أربعة أيام تقديرا بيوم العيد وأيام التشرين وذكروا أن ذلك يقسى القلب ويولد ردى. العادات ويفتح أبواب الشهوات ولعمرى هوكذلك فيحق أكثرا لخلق لاسيها من يأكل في اليوم والليل مرتين . فهدا ما أردنا ذكره من ترتيب الصوم المتطوّع به والله أعلم بالصواب . تم كتاب : أسرار الصوم ، والحمد لله بجميع محامده كلها ماعلمنا منها ومالم نعلم على جميع نعمه كلها ماعلمنا منها

<sup>(</sup>۱) الأحاديث الدالة على كراهة صيام الدهر أخرجها البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفى حسديث لابن ماحه « لا صام من صديث أبى قتادة « قيل ياوسول الله كسيم عن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر « وأخرح النسائى خرم من حديث عبد الله بن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن الشخير

<sup>(</sup>۲) حدیث أبی موسی الأشمری « من صام الدهر کله ضیفت علیه جهتم هکدا وعقد تسمین » أحرجه أحمد والعمائی فی السكبری وان حمان وحسه أبوعلی الطوسی (۳) حدیث « عرصت علی مفاتیح خرائن الدیا .. الحدیث » أحسرجه الترمدی من حدیث أبی أمامة بافظ « عرض علی ربی لیجعل لی مطحاء مكل دهبا » وقال حسن (٤) حدیث « أفصل الصیام صدوم أحی داود .. الحدیث » أحرجاه من حدیث عبد الله بن عمر (٥) حدیث « منازلته لعبد الله بن عمر وقوله : صم یوما وأفطر یوما .. الحدیث » أخرجاه من حدیثه (٦) حدیث « ما صام شهرا كاهلا قط إلا رمصان » أخرجاه من حدیثه (٦) حدیث « ما صام شهرا كاهلا قط إلا رمصان » أخرجاه من حدیث عائشة

<sup>(</sup>٧) حديث «كان صوم حتى لايقال لايمطر .. الحديث » أخرجاه من حديث عائشة وابن عباس دون ذكر « القيام والنوم» والبخارى من حديث أنس «كان يقطر من الشهر حتى يظن أن لا يصوم منه شيئا ويصوم حتى يظن أن لايعطر مه شيئا وكان لاتشاء تراه من الليل مصليا لملا رأيته ولا نا عالملا رأيته »

وما لم نعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكرم وعلى كل عبد مصطنى من أهل الأرض والسماء يتلوه إن شاء الله تعالى كـتاب : أسرار الحبح ، والله المعين لارب غيره وما توفيق إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل .

# كتاب أسرار الحج

#### المنابع المناب

الحدية الذى جعل كلة التوحيد لعباده حرزا وحصنا . وجعل البيت العتيق مثابة للماس وأمنا ، وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا ، وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب وبجنا ، والصلاة على محمد بين أركان بي الرحة وسيد الامة وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليا كثيرا . أما بعد : فإن الحجم بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الامر وتمام الإسلام وكال الدين . فيه أنرل الله عز وجل (اليوم أكملت المكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) وفيه قال صلى الله عليه وسلم د من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا (۱) ، فأعطم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكال ويساوى تاركها اليهودوالنصارى فالضلال ، وأحدر بها أن تصرف العناية إلى شرحها وتفصيل أركانها وسعنها وآدابها وفضائلها وأسرارها . وجملة ذلك ينكشف بتوفيق الله عز وجل في ثلاثة أبواب :

الباب الآول: في مضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجوبها .

الباب الثاني: في أعمالها الطاهرة على الترتيب من مبدأ السفر إلى الرجوع .

الباب الثالث : في آدامها الدقيقة وأسرارها الخفية وأعمالها الباطنة : فلنبدأ بالباب الأول وفيه فصلان :

الفصل الأول: في فضائل الحج و فضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهما الله تعالى وشد الرحال إلى المساجد

# فضيلة الحج

قال الله عز وجل (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام يأتين من كل فج عميق) وقال قتادة لما أمر الله عز وجل إبراهيم صلى الله عليه رسلم وعلى نبينا وعلى كل عبد مصطفى أن يؤذن في الناس بالحج نادى: يا أيها الناس إن الله عز وحل بنى بيتا فحجوه وقال تعالى (ليشهدوا منافع لهم) قيل التجارة في الموسم والآجر في الآخرة . ولما سمع بعض السلم هذا قال : غفر لهم ورب البكعبة . وقيل في تفسير قوله عز وجل (الاقعدن لهم صراطك المستقيم) أى طريق مكة يقعد الشيطان عليها ليمنع الناس منها وقال صلى الله عليه وسلم « من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (٢) ، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم « مارؤي

#### كتاب أسرار الحج

(۱) حدیث « من مات ولم یحج فلیمت ان شاء یهودیا وان شاء نصرانیا » آخر حه ابن عدی می حدیث أبی هریرة والترمذی نحوه می حدیث علی وقال عریب وفی اساده مقال (۲) حدیث « من حج البیت فلم یرفت ولم یمسق خرج می فاتو به کیوم و لدته آمه » أخرجاه می حدیث أبی هریرة

الشيطان في يوم اصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة (١) ، وما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام إذ يقال . إن من الذنوب ذنوبا لايكفرها إلا الوقوف بعرفة (٢) . وقد أسنده جعفربن محمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذكر بعض المكاشفين من المقربينأن إبليس لعنةالله عليه ظهر له في صورة شخص بعرفة فاذا هو ناحل الجسم مصفرً اللون باكي العين مقصوف الظهر فقال له : ما الذي أبكى عينك ؟ قال : خروج الحاج إليه بلا تجارة ، أقول قد قصدوه أخاف أن لايخيهم فيحزنني ذلك قال : فما الذي أنحل جسمك ؛ قال : صهيل الحتيل في سبيل الله عز وجل ولو كانت في سبيلي كان أحب إلى ، قال : في الذي غير لونك ؟ قال تعاون الجماعة على الطاعة ولو تعاونوا على المعصية كان أحب إلى ، قال : فما الذي قصف ظهرك ؟ قال : قول العبد أسألك حسن الخاتمة ، أقول يا ويلـتي متى يعجب هذا بعمله أخاف أن يكون قد فطن ؟ وقال صلى الله عليه وسلم ، من خرج من بيته حاجا أو معتمرا فمـات أجرى له أجر الحاج المعتمر إلى يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، حجة مبرورة خير من الدنيا وما فها وحجة مبرورة ليس لهـا حزاء إلا الجنة (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم . الحجاج والعمار وفد الله عز وجل وزوّاره إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم وإن دعوا استجيب لهم وإن شفعوا شفعوا (٠) ، وفى حديث مسند من طريق أهل البيت عليهم السلام د أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظنّ أنّ الله تعالى لم يغفر له (٦) ، وروى ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ؤال . ينزل على هذا البيت ف كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائمفين وأربعون للبصلين وعشرون للناطرين (١٠ ، وفي الخبر . استكثروا من الطواف بالبيت فإنه من أجل شيء تجدونه في صحفكم يوم القيامة وأغبط عمل تجدونه (١٠) ، ولهدا يستحب الطواف ابتداء من غير حج ولا عمرة وفي الخبر . من طاف أسبوعا حافيا حاسراكان له كعتق رقبة ومن طاف أسبوعا في المطر غفر له ما سلم من ذنبه (١) ، ويقال : إن الله عزوجل إذا غفر لعبد ذنبا في الموقف عفره لـكل من أصابه في ذلك الموقف . وقال بعض السلف ؛ إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة وهو أفضل

<sup>(</sup>١) حديث « ما رؤى الشيطان فى يوم هو أصدر . . الحديث » أخرجه مالك عن ابراهيم بن أبى عيلة عن طلحة بن عبد الله بن كريز صرسلا (٢) حديث « من الذنوب ذنوب لاإيكفرها لملا الوقوف بمرفة » لم أحد له أصلا

<sup>(</sup>۲) حديث « من خرج من يبته حاجا أو معتمرا فات أجرى الله له أجر الحاج المعتمر لمل يوم القيامة ومس مات فى أحدد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له أدخل الجنة » أخرجه اليهتى فى الشعب بالشطر الأول من حديث أبى هريرة . وروى هو والدار قطنى من حديث عائشة الشطر الثانى نحوه وكلاها صعيف (٤) حديث « حجة مبرورة خبر من الدنيا وما فيها وحسجة مبرورة ليس لها حزاء الاالحنة » أخرجه من حديث أبي هريرة الشطر الثانى بلعط « الحج المبرور » وقال « لمن الحجة المبرورة » وعند ابن عدى « حجة مبرورة » (٥) حديث « الحجاج والعمار وقد الله وزواره ما لحديث » أخرجه من حديث أبى هريرة دون قوله « لمن سألوه أعطاع وأن شفهوا شفهوا » وله من حديث اس عمر « وسألوه فأعطام » ومن من حديث الله لم يعقر له » أخرجه الحمليب في المتمتى وأبو منصور شهر دار بن شيرويه الديلي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر فاساد ضعيف (٧) حديث « يعرل على هدا البهت في كل يوم مائة وعشرون رحمة » أخرجه ابن حيان في الضعاء والمبهتى في الشعب من حديث ابن عباس بإساد حسن وقال أبو حام حديث منكر (٨) حديث « استكثروا من الطواف بالبهت ، الحديث » أحرجه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عبر ها الشبغين .

 <sup>(</sup>٩) حدیث « من طاف أسبوعا حافیا حاسراً کان له کمتنی رقبة ومن طاف أسوعا فی المطسر غفر له ما سلف من ذنوبه »
 لم أجده هكذا وهند الترمذي و ابن ماجه من حدیث ابن عمر « من طاف بهذا البیت أسبوعا فأحصاه کان کمتنی رقبة » لفظ الترمذي وحسنه .

يوم في الدنيا ، وفيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان واقفا إذ نزل قوله عز وجل ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم فعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) (١) ، قال أهل الكتاب. لو أنزلت هذه الآية علينا لجعلناها يوم عيد فقال عمر رضي الله عنه : أشهد لقد نرلت هذه الآية في يوم عيدين اثنين ؛ يوم عرفة ويوم جمعة على رسولالله صلىالله عليه وسلم وهو واقف بعرفة . وقال صلى الله عليه وسلم . اللهم أغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج (٢) ، ويروى أن على بن موفق حج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حججا قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي : ياابن موفق حججب عني ؟ قلت : فعم ، قال: ولبيت عني ؟ قلت : نعم . قال : فإيى أكافئك بها يوم القيامة آخذ بيدك في الموقف فأدخلك الجنة والخلائق في كرب الحساب . وقال مجاهد وغيره من العلماء : إن الحجاج إذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة فسلموا على ركبان الإبل وصافحوا ركبان الحر واعتنقوا المشاة اعتناقاً . وقال الحسن : من مات عقيب رمضان أو عقيب غرو أو عقيب حج مات شهيداً . وقال عمر رضي الله عنه : الحاج مغفور له ولمن يستغفر له في شهر ذي الحجة والمحرّم وصفّر وعشرين من ربيع الاوّل. وقد كان من سنة السلف رضي الله عنهم أن يشيعوا الغزاة وأن يستقبلوا الحاج ويقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء ويبادرون ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثام . ويروى عن علىبن موفق قال : حججت سنة فلما كان ليلة عرفة نمت بمي في مسجد الحيف فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السهاء عليهما ثياب حضر فنادي أحدهما صاحبه : يا عبد الله فقال الآخر : لبيك يا عبد الله , قال : تدرى كم حج بيت ربنا عز وجل فى هذه السنة ؟ قال : لا أدرى قال : حج بيت ربنا ستمائة ألف أفتدرى كم قبل منهم ؟ قال : لا ، قال : ستة أنفس ، قال : ثم ارتفعا في الهواء فعابًا عني فانتبهت فزعا واغتممت غما شديدًا وأهمني أمرى فقلت : إذا قبل حج ستة أنفس فأين أكون أنا في ستة أنفس ؟ فلما أفضت من عرفة قمت عند المشعر الحرام فجعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة من قبل منهم ؛ فحملني النوم فإذا الشخصان قد نرلا على هيئتهما ؛ فنادى أحدهما صاحبه واعاد الكلام بعينه ثم قال : أتدرى ماذا حكم ربنا عزوجل في هذه الليلة ؟ قال : لا ، قال : فإنه وهب لـكل واحد منالستة مائة ألف ، قال : فانتهت وبي من السرور ما يجل عن الوصف . وعنه أيضا رضى الله عنه قال : حججت سنة فلما قضيت مناسكي تفكرت هيمن لايقبل حجه فقلت : اللهم إنى قد وهبت حجتى وحملت ثوابها لمن لم تقبل حجته قال : فرأيت رب العزة فى النوم جل جلالة فقال لى : يا على تتسخى على وأنا خلقت السخاء والاسخياء وأنا أجود الاجودين وأكرم الأكرمين وأحق بالجود والكرم من العالمين قد وهبت كل من لم أقبل حجه لمن قبلته .

## فضيلة البيت ومكة المشرفة

قال صلىالله عليه وسلم « إن الله عزوجل قد وعد هذا البيت أن يحجه كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا أكملهم الله عزوجل من الملائكة (٣) ، وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولهاحتى تدخل الجنة فيدخلون معهاوفي الخبر، إن الحجر الاسودياقو تة من يواقيت الجنة وإنه يبعت يوم القيامة له عينان ولسان ينطق

<sup>(</sup>١) حديث « وتوه في حجة الوداع يوم الجمة ونزول ( اليوم أكملت الحكم دينـكم ) الحديث ، أخرجاه من حديث عمر

<sup>(</sup>٢) حديث « اللهم اغفر للحاج ولمن استمعر له الحاج » أخرجه الحاكم من حديث ألى هريرة وقال صحيح على شرط مسلم

<sup>(</sup>٣) حديث « لمن الله قد وعد هذا البيت أن يحجه في كل سة ستهائة ألف .. الحديث » لم أجد له أصلا (٣) حديث « لمن الله وعد هذا البيت أن يحجه في كل سة ستهائة ألف .. الحديث » لم أجد له أصلا

به يشهد لكل من استلمه بحق وصدق (١) ، وكان صلى الله عليه وسلم يقبله كثيرًا (٢) وروى أنه صلى الله عليه وسلم سجدعليه وكان يطوف على الراحلة فيضع المحجن عليه ثم يقبل طرف المحجن (٣) وقبله عمر رضيالله عنه ثم قال: إنى لأعلمأنك حجر لاتضر ولاتنفع (١) ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك ، ثم بكى حتى علا نشيجه فالتفت إلى ورائه فرأى عليا كرّم الله وجهه ورضى الله عنه فقال : يا أبا الحسن ههنا تسكب العبرات وتستجاب الدعوات ، فقال على رضي الله عنه : ياأمير المؤمنين بل هو يضر وينفع ، قال : وكيف ؟ قال : إنَّ الله تعالى لما أخذ الميثاق على الذرّية كتب عليهم كتابًا ثم القمه هذا الحجر ؛ فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ويشهد على الكافر بالححود. قيل : فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام و اللهم إيما ما بكو تصديقاً بكتابكووفاء لعهدك. وروى عن الحسن البصري رضي الله عنه : انَّ صوم يوم فيها بمــاثة ألف يوم وصدقة درهم بمائة ألف درهم وكذلك كل-حسنة بمائة ألف ويقال : طواف سبعة أسابيع يعدل عرة وثلاث عمر تعدل حجة . وفي الخبر الصحيح: عمرة في رمضان كحجة معي (٥) . وقال صلى الله عليه وسلم . انا أول من تنسق عنه الارض ثم آتى أهل البقيع فيحشرون معى ثم آتى أهل مكة فأحشر بين الحرمين (٦) ، وفي الحبر ، إنّ آدم صلى الله عليه وسلم إلما قضى مناسكَه لقيته الملائكة فقالوا : بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بالني عام (٧) ، وجاء في الآثر : إنّ الله عزوجل ينظر في كل ليلة إلىأهل الآرص فأقرل من ينظر إليه أهل الحرم وأوّل من ينطر إليه من أهل الحرم أهل المسجد الحرام فمن رآه طائفا غفر له ومن رآه مصلما غفر له ومن رآه قائمًا مستقبل الكعبة غفر له . وكوشف بعض الأولياءرضي الله عنهم قال: إنى رأيت التغور كلها تسجد لعبادان ورأيت عبادان ساجدة لحدّة . ويقال : لاتغرب الشمس من يوم إلا ويطوف بهذا البيت رحل من الابدال، ولايطلع الفجر من ليلة إلا طاف بهواحدمن الاوتاد، وإذا انقطع ذلك كانسبب رفعه من الارص هيصبح الناس وقد رفعت الكعبة لايرى الناس لها اثرا ، وهذا إذا أتى عليهاسبع سنين لم يحجها أحد . ثم يرفع القرآن من المصاحف هيصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف ، ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا يذكر منه كلة ثم يرجع النـأس إلى الاشعار والاعانى واخبار الجاهلية . ثم يخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام فيقتله والساعة عند ذلك منزلة الحامل المقرب التي تتوقع ولادتها . وفي الحنبر . استكثروا منالطواف بهذا البيت قبل أن يرفع مقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة (^) ، وروى عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال

<sup>(</sup>۱) حدیث « أن الحجر ناقوتة من يواقيت الحمة و يعث يوم الفياء؛ له عينان . الحديث » أخرجه الترمذي وصححه المسائي من حديث ابن هياس « المحر الأسود من الحقة » لعط النسائي وباقي الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن ماحهو وابن حيان والحاتم وصحح لمساده من حديث ان في عالى المحروبة عبد الله على المحروبة المسائي وابن حان والحاكم من حديث عبد الله من عمرو .

<sup>(</sup>۲) حدیث « أنه صلی الله علیه وسلم کان یُقله کـــثیرا » أخرحاه من حدیث عمر دون دوله «کــثیرا » والســائی « أنه کان یقبله کل مرة ثلاثا ان رآه حالیا » (۳) حدیث « لمه کان یسعد علیه » أخرجه البرار والحاکم منحدیث عمر وصحح لمسناده .

<sup>(</sup>٤) « قبله عمر وقال لمنى لاعلم أنك حجر » أحرجاء دون الريادة التي رواها على ورواه بتلك الريادة الحاكم وقال ليس من شرط الهيمين (٥) حديث « عمرة في رمضان كعجة ممى » أخرحاه من حسديث ابن عباس دون قوله « معى » فهي عند مسلم على الشك « تقصى حجة أو حجة معى » ورواه الحاكم تزيادتها من غير شك (٦) حديث « أنا أول من تدشق عنده الأرض ثم آتى أهل الدة بم ويحصرون معى . . الحديث » أخرجه الترمذي وحسنه ابن حباث من حديث ابن عمر

<sup>ُ (</sup>٧) حديث ﴿ لَمْنَ آدَمَ لَمَا قَصَى مَاسَكُمْ لَقَيْتُهُ الْمُلاَئِكُمْ فقالُوا ۚ بَرَ حَعَكُ يَا آدَمَ .. الحديث » رُواه المُفضل الجعدى ومن طريقه ابن الحوزى فى العلل من حديث ابن عباس وقال لا يصح ورواه الأزرق فى تاريخ كَمْ مُوقُوفًا على ابن عباس

 <sup>(</sup>٨) حديث « استكثروا من الطواف بهدا البيت . . الحديث » أخرجه الغرار وابن حبان والحاكم وصححه من حديث اس عمر
 ٩ استمتموا من هدا البيت فانه هدم مرتين و يرفع في الثالثة »

الله تعالى . إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتي فخربته ثم أخرب الدنيا على أثر. (١) . .

# فضيلة المقام بمكة حرسها الله تعالى وكراهيته

كره الخائفون المحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعان ثلاثة ( الأول ) خوف التبرم والأذ ربالبيت ؛ فإنّ ذلك ربما يؤثر في تسكين حرقة القلب في الاحترام ، وهكذا كان عمر رضي الله عنه يعترب الحجاج إذا حجوا ويقول : ياأ هل البين يمنكم وياأهل الشام شامكم وياأهل العراق عراقكم . ولذلك هم عمر رضيالله عنه بمنع الناس م كثرة الطواف ، وقال : خشيت أن يأنس الناس مهذا البيت ( الثاني ) تهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العودة فإنَّ الله تعالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا أي يثوبون ويعودون إليه مرة بعد أخرى ولايقضونمنهوطرا . وقال بعضهم تكون في بلد وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق بهذا البيت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بالمقام وقلبك في بلد آخر . وقال بعض السلف : كم من رجل بحراسان وهو أقرب إلى هذا البيت بمن يطوف به ؟ ويقال : إنّ لله تعالى عبادا تطوف بهم الكعبة تقرّبًا إلى الله عزوجل ( الثالث ) الخوف من ركوب الخطايا والدنوب بها ، فإنّ ذلك مخطر وبالحرى أن يورث مقت الله عز وجل لشرف الموضع . وروى عن وهيب بن الورد المكي قال : كتت ذات ليلة في الحجر أصلي فسمعت كلاما بين الكعبة والاستار يقول إلى الله أشكو ثم إليك ياجبراثيل ماألتي من الطائفين حولى من تفكرهم في الحديث ولغوهم ولهوهم لئن لم ينتهوا عن ذلك لانتفضن انتفاضة يرجع كلحجر مني إلى الجيل الذي قطع منه . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : مامن بلد يؤاخذ فيه العبدبالنية قبل العمل إلا مكة وتلافوله تعالى ﴿ وَمِنْ يَرِدُ فَيِهِ بِإِلَّمَا وَلَوْهُ مِنْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴾ أى أنه على إمجرد الإرادة . ويقال : إنَّ السيئات تضاعف بهاكما تضاعف الحسنات . وكان ابن عباس رضى اللَّه عنه يقول : الاحتكار بمكة من الإلحاد فيالحرم،وقيل: الكذبأيضا وقال ابن عباس : لأن أذنب سبعين ذنبا بركية أحب إلى من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة . وركية منزل بين مكة والطائف . والخوف ذلك انتهى بعض المقيمين إلى أن لم يقض حاجته في الحرم بلكان يخرج إلى الحل عند قضاء الحاجة . وبعضهم أقام شهرا وما وضع جنبه على الارض . وللمنع من الإقامة كره بعض العلماء أجور دور مكة . ولاتظان أنَّ كرامة المقام يناقض فضلَّ البقعة لآنَّ هذه كراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع فعنى قولنا إنّ ترك المقام به أفضل أي بالإضافة إلى مقام مع التقصيروالتبرم ، أما أن يكون أفضل من المقام مع الوفاء بحقه فهيهات ! وكيف لا ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة استقبلاالكعبة وقال. إنك لخيراً رض الله عزوجل وأحب بلاد الله تمالي إلى ولولا أني أخرجت منك لما خرجت (٢) ، وكيف لاوالنظر إلى البيت عبادة والحسنات فسا مضاعفة كما ذكرناه .

# فضيلة المدينة الشريفة على سائر البلاد

ما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاعمال فيها أيضا مضاعفة قال صلى الله عليه وسلم . صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام (٣) . وكذلك كل عمل بالمدينة بألف

<sup>(</sup>١) حديث ﴿ قَالَ اللَّهُ لَمُوا أَرِدْتَ أَنْ أَخْرُمِ الدُّنيا بِدَاتَ بِبِينَ فَرَبِّهِ ثُمَّ أَخْرِمُ الدُّنيا عَلَى أَثْرُمُ ۗ المِس له أصل

<sup>(</sup>۲) حديث و لمنك لحير أرض الله وأحب بلاد الله لمل الله ولولا أنى أخسرجت منك ما خرجت » أخرجه الترمذي وصحعه النسائي في السكبري وابن ماجه وابن سبان من حديث عبد للله بن عدى بن الحراء (۲) حديث «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه لملا المسجد الحرام » متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث أبن عمر

وبعد مدينته الارض المقدَّسة فإن الصلاة فيها بخمسائة صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام، وكـذلك سائر الاعمال . وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال . صلاة في مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسجد الأفصى بألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم , من صبر على شدّتها ولاواثها كنت له شفيعا يوم القيامة (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لن يموت بها أحد إلاكنت له شفيعا يوم القيامة (٣) ، وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيها متساوية إلا الثغور فإن المقام بها للرابطة فيها فيه فضل عطيم . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم . لاتشد الرحال إلاإلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى (٤) ، وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا الحديث في المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصلحاء . وما تبين لي أن الأمركذلك بل الزيارة مأمور بها قال صلى الله عليه وسلم . كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا (٠) ، والحديث إنمــا ورد في المساجد وليس في معناها المشاهد ، لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة ولا بلد إلا وفيه مسجد فلا معني للرحلة إلى مسجد آخر ، وأما المشاهد فلا تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عز وجل ، نعم لو كان في موضع لامسجد فيه فله أن يشدّ الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل إليه بالكلية إن شاء ثم ليت شعرى هليمنع هذا القائل منشد الرحال إلى قبورالانبياء عليهمالسلام مثل إبراهيم وموسى ويحيى وغيرهم عليهم السلام، فالمنح من ذلك في غاية الإحالة ، فإذا جوّز هذا فقبور الاولياء والعلماء والصلحاء في معناها ، فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة كما أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد؛ هدا في الرحلة . أما المقام فالأولى بالمريد أن يلازم مكانه إذا لم يكن قصده من السفر استفادة العلم مهما سلم له حاله في وطنه ؛ فإن لم يسلم فيطلب من المواضع ماهو أقرب إلى الحنول وأسلم للدين وأفرع للقلب وأيسر للعبادة فهو أفضل المواضع له ، قال صلىالله عليه وسلم . البلاد بلاد الله عز وجل والخلق عبَّاده فأى موضع رأيت فيه رفقا فأقم واحمد الله تعالى (٦) ، وفى الخبر" , من بورك له فى شىء هليلز مه ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عايه (٧) ، وقال أبو نعيم : رأيت سفيان الثورى وقد جعل جرابه على كتفه وأخذ نعلبه بيده فقلت : إلى أين يا أبا عبد الله ؟ قال : إلى بلد أملًا فيه جرابى بدرهم . وفي حكاية أخرى بلغني عن قرية ميها رخص أقيم فيها ، قال فقلت : وتفعل هدا يا أبا عبد الله ؟ فقال : فعم إذا سمعت برخص في بلد فاقصده فإنه أسلَّم لدينك وأقلُّ لهمك ، وكان يقول هدا زمان سوء لايؤمن فيه على الخاملين فكيف

<sup>(</sup>۱) حديث اس عماس « سلاة في مسجد المدينة بعثمرة آلاف صلاة وسلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة وصلاة في المسجد المرام عائة ألف صلاة عريب لم أجده مجملته هكذا وأخرجه الن ماجه من حديث ميمونة باسناد جيسد في نبت المقدس « النوه فسلوا فيه فان المسلاة فيه كألف صلاة في غيره » ولاين ماحه من حديث أنس « صلاة بالمسجد الأقصى بحمسين ألف صلاة وصلاة في مسجدي مخمسين الف صلاة من مسعف وقال الدهبي لمنه منكر

<sup>(</sup>۲) حدیث « لا یصبر علی لأوائها وشدتها أحد لملا كسنت له شعیعا یوم القیامة » من حدیث أبی هریرة وان عمر وأبی سعید (۳) حدیث « من استطاع أن یموت الملدینة قلیمت بها . . الحدیث » أحرجه الترمذی وان ماجه من حسدیث ان عمر قال الترمذی حسن صحیع (٤) حدیث « لا تشد الرحال لملا لمل ثلاثة مساجد . . الحدیث » متدی علیه من حسدیث أبی هریرة وأبی سعید (٥) حدیث « کسمت نهیتکم عن زیارة الفبور فروروها » أخرجه مسلم من حدیث بریدة بن الحصیب

<sup>(</sup>٦) حديث د البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فأى موسم رأية فيه رفقا أقم » أحرَجه أحمد والعابراني من حديث الربسير بسند ضعيف (٧) حديث « من ررق في شيء فليلزمه ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه » أخرحسه ابن ماجه من حديث أنس بالجلة الأولى بسند حدى ومن حديث عائشة بسد فيه جهالة بانفط « لدا سبب الله لأحدكم ررقا من وجه فلا يدعه حتى يتمير أو يتنكر له »

بالمشهورين ؟ هذا زمان تنقل يتنقل الرحل من قرية إلى قرية يفرّبدينه من العتن . ويحكى عنه أنه قال : والله مأدرى أى البلاد أسكن ؟ فقيل له : خراسان ، فقال : مذاهب مختلفة وآراه فاسدة ، قيل : فالسام ، قال : يشار إليك بالأصابع \_ أراد الشهرة \_ قيل؟ فالعراق ، قال : بلدا لجبابرة ، قيل: مكة ، قال : مكة تديب الكيس والمدن . وقال له رجل غريب : عزمت على المجاورة بمكة فأوصنى ، قال : أوصيك بثلاث : لا تصلين في الصف الأول ولا تصحبن قرشيا ولا تظهرن صدقة . وإنماكره الصف الأول لابه يشتهر فيفتقد إذا غاب فيختلط بعمله التزين والتصنع .

## الفصل الثانى : فى شروط وجوب الحج وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته

أما الشرائط مشرط صحة الحبج اثنان : الوقت والإسلام . فيصح حج الصبي ويحرم بنفسه إن كان نميزا ويحرم عنـه وليه إنكان صغيرا ويفعل به ما يفعـل في الحج من الطواف والسعى وغيره . وأما الوقت فهو شؤال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فن أحرم بالحج في غير هذه المدّة فهي عمرة وجميع السنة وقت العمرة ، ولكن من كان معكوفاً على النسك ايام مني فلاينبغي أن يحرم بالعمرة لأنه لايتمكن منالاً شتغال عقيبه لاشتغاله بأعمال منى . وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام محمسة : الإسلام والحترية والبلوغ والعقل والوقت ، فإن أحرم الصي أو العبد ولكن عتق العبد وبلغ الصبي بعرفة أو بمردلفة وعاد إلى عرفة قمل طلوع الفجر أجزأهما عن حجة الإسلام . لأنّ الحج عرفة ، وليس عليهما دم إلاشاة . وتشترط هذه الشرائط في وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلا الوقت . وأما شروط وقوع الحج نفلا عن الحر البالغ فهو بعد براءة ذمته عن حجة الإسلام فحج الإسلام متقدّم ، ثم القضاء لمن أفسده في حالة الوقوف ؛ ثم النذر ، ثم النيابة ، ثم النفل ؛ وهذا الترتيب مستحق ، وكذلك يقع وإن نوى خلافه . وأما شروط لزوم الحج فخمسة : البلوغ والإسلام والعقل والحرّية والاستطاعه ومن لرمه فرض الحج لزمه فرض العمرة ومن أراد دخول مكة لزيارة أو تجارة ولم يكن حطاباً لزمه الإحرام على قول ثم يتحلل لعمل عمرة أو حج . وأما الاستطاعة فنوعان : أحدهما المباشرة وذلك له أسباب أما في نفسه فبالصحة ، وأما في الطريق فبأن تكون خصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدق قاهر ، وأماني المــال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه ـ كان له أهل أو لم يكن ـ لأن ممارقة الوطن شديدة وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدّة وأن يملك مايقضي به ديونه وأن يقدر على راحلة أوكرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة وأما النوع الثانى: فاستطاعة المعضوب بماله وهو أن يستأجر من يحج عنه بعد فراغ الاجير عن حجة الإسلام لنفسه . ويكني نفقة الذهاب بزاملة في هدا النوع ، والابن إذا عرص طاعته على الأب الزمن صار به مستطيعاولو عرض ماله لم يصربه مستطيعاً ؛ لأن الحدمة بالبدن فيها شرف للولد ، وبدل|لمال فيه منة على الوالد . ومن استطاع لزمه الحبج وله التأخير ولكنه فيه على خطر فإن تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه ؟ وإن مات قبل الحبج لتي الله عز وجل عاصياً بترك الحج، وكان الحج في تركته يحج عنهوإن لم يوص كسائر ديونه . وإن استطاع في سنة فلم يخرج مع الناس وهلك ماله فى تلك السنة \_ قبل حج الناس \_ ثم مات لتى الله عز وجل ولا حج عليه . ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى . قال عمر رضى الله عنه : لقد هممت أن أكتب فىالامصار بضرب الجزية على من لم يحج بمن يستطيع إليه سبيلاً . وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخمى وبجاهد وطاوس:لوعلمت رجلاغنياوجب عليه الحجُّم مات قبل أن يحج ماصليت عليه وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحجه لم يصل عليه . وكان ابن عباس يقول : منمات ولم يزك ولم يحج سألالرجعة إلى الدنيا وقر أقوله عز وجل ﴿ رَبِّارَجْعُونَ لَعَلَّى أَعْمَلُ صَالحافيا تركت ﴾ قال :

الحج وأما الاركان التي لايصح الحج بدونها فخمسة : الإحرام والطوافوالسعى بعده والوقوف بعرفة والحلق بعده على قول وأركان الممرة كدلك إلا الوقوف و الواجبات الجبورة بالدمست: الإحرام من الميقات فمن تركه و حاوز الميقات محلافه ليه شاة والرى فيه الدم قولاواحدا، وأماالصبر بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والمبيب بمي وطواف الوداع فهذه الاربعة يجبر تركها بالدم علىأحد القولين ، وفيالقولالثاني فيهادم علىوجها لاستحباب . وأما وحوهأداءالحجوالعمرة مثلاثة (الاول) الإفراد وهو الافضل وذلك أن يقدم الحج وحده فإذاهرغ خرج إلىالحلفأحرم واعتمر . وأفضل الحل لإحرام العمرة الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية . وليس علىالمعرد دم إلا أن يتطوع (الشاني) القران وهو أن بجمع فيقول , ابيك بحجة وعمرة معا ، فيصير محرما بهما ويكفيه أعال الحج وتندرجالعمرة تحت الحج كما يندرج الوضوء تحت الغسل؛ إلا أنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من النسكين وأما طوافه فغير محسوب، لانشرط الطواف الفرض في الحج أن يقع بعد الوقوف . وعلى القارن دم شاة إلا أن يكون مكيا علا شيء عليه لأنه لم يترك ميقاته إذ ميقاته مكة ( الثالث ) التمتع وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحلل مـكة ويتمتع بالمحطورات إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج ولا يكون متمتعا إلا بخمس شرائط . أحدها أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة . الثاني . أن يقدم العمرة على الحج . الثالث . أن تكون عمرته في أشهر الحج . الرابع : أن لايرجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثل مسافته لإحرام الحج . الخامس: أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد فإذا وجدت هده الاوصاف كان متمتعاً ولزمه دم شاة ؛ فإنه يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبليوم النحر متفرقة أو متتابعة وسبعة إذا رجع إلىالوطن ، وإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى الوطن صام العشرة تتابعا أو متفرقا وبدل دم القران والتمتع سواء . والافضل الإفراد ثم التمتع ثم القران . وأما محظورات الحج والعمرة فستة ؛ الأول : اللبس للقميص والسراويل والحف والنمامة بل ينبغي أن يلبس إزاراً ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين فكعبين فإن لم يحد إزاراً فسراويل ولا بأس بالمنطقة والاستظلال في المحمل ولكن لاينبغي أن يغطي رأسه فإن إحرامه في الرأس وللمرأة أن تلبسكل مخيط بعد أنلاتستر وجهها بما يماسه فإن إحرامها في وجهها . الشاني الطيب فليجتنب كل ما يعده العقلاء طيباً فإن تطيب أو لبس فعليه دم شاة . الثالث : الحلق والقلم وفيهما المدّية أعنى دم شاة ، ولا بأس بالكحل ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر ، الرابع : الجماع وهو مفسد قبل التحلل الأول وفيه بدنة أو بقرة أوسبع شياه وإنكان بعدالنحلل الأول لزمه البدنة ولم يفسد حجه . والخامس : مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة التي تنقض الطهر مع النساء فهو محرم وفيه شاة وكذا في الاستمناء ، ويحرم النسكاح والإنسكاح ولا دم فيه لأنه لاينعقد . السادس : قتــُل صيد البر أعني ما يؤكل أو هو متولد من الحلال والحرام فإن قتل صيدا فعليه مثله من النعم يراعي فيه التقارب في الخلقة وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه .

# الباب الثانى فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهى عشر جمل الجلة الأولى: في السير من أول الحروج إلى الإحرام وهي ثمــانية

(الأولى) فى المـال : فينبغى أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لـكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع ويرد ماعند، من الودائع . ويستصحب من المـال الحلال الطيب مايكفيه لذهابه وإيابه من غـير

تقتير بل على وحه يمكنه معه التوسع فيالزاد والرفق بالضعفاء والفقراء . ويتصدق بشيء قبل خروجه ويشترى لنفسه دابة قوية على الحمل لاتضعف أو يكتريها عان اكترى فليظهر للسكارى كل مايريد أن يحمله من قليل أو كثير ويحصل رضاه فيه ( الثانية ) في الرفيق : ينبغي أن يلتمس رفيقاً صالحاً محباً للخير معينا عليه إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه وإن جبن شجعه وإن عجر قوّاه وإن صاق صدره صبره . ويودع رفقاءه المقيمين وإخوانه وحيرانه فيودعهم ويلتمس أدعيتهم فإن الله تعمالى جاعل في أدعيتهم خيرا والسنة في الوداع أن يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك (١) وكان صلى الله عليه وسلم يعول لمن أراد السفر ﴿ فَي حَفَظُ اللهِ وَكَنْفُهُ زَوِّدُكُ اللهِ التقوى وغفر ذنبك ووُحهك للخير أينهاكنت (٢) ، (الثالثةُ) في الحروج مي الدار : ينبغي إذا هم بالخروج أن يصلي ركعتين أولا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : قل يا أيها الـكافرون وفي الثانية الإخلاص فإذا فرغ رفع يديه ودعا الله سبحانه عن إخلاص صاف ونيـة صادقـة وقال: اللهـم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الآهل والمـال والولد والاصحاب احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة . اللهم إنا نسألك في مسيرنا هذا الىر والتقوى ومن العمل ما ترضي . اللهم إنا نسألك أن تطوى لنــا الارض وتهون علينا السفر وأن ترزقنا فى سفرنا سلامة البدن والمدين والمـــال وتبلغنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكمآبة المنقلب وسموء المنظر في الاهل والمال والولد والاصحاب. اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك ولا تسلبنا وإياهم نعمتك ولا تعمير ما بنا وبهم من عافيتك ( الرابعـة ) إذا حصل على باب الدار قال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أزل أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على . اللهم إنى لم أخرج أشرا ولا نطرا ولا رياء ولاسمعة بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك وشوقا إلى لقائك . فإذا مشى قال : اللهم بك انتشرت وعليك توكلت وبك اعتصمت وإليك توجهت . اللهم أنت ثقتي وأنت رحائي فاكفي ما أهمني وما لاأهتم به وما أنت أعلم به مني عز جارك وجل ثنـــاؤك ولا إله غيرك. اللهم زوّدنى التقوى واغفرلى ذنبي ووحهني للخير أيما توجهت. ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل يدخل عليه ( الحامسة ) في الركوب. فإذا ركب الراحلة يقول : بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحان الذى سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلون . اللهم إنى وجهت وجهى إليك وفوضت أمرى كله إليك وتوكلت في جميع أمورى عليك أنت حسبي ونعم الوكيل . فإذا استوى على الراحلة واستوت تحته قال : سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ـ سبع مرات \_ وقال ﴿ الحمد ته الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لو أن هداما الله ﴾ اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستمان على الأمور ( السادسة ) في النرول : والسنة أن لالا ينزل حتى يحمّى النهار ويكون أكثر سيره بالليل قال صلى الله عليه وسلم « عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار (٣) ، وليقلل نومه بالليل حتى يكون

الباب الثاني .. في ترتيب الأفعال الظاهرة

<sup>(</sup>۱) حدیث « أستودع الله دینك وأما نتك وحواتیم عملك » أخرجه النرمذی وصححه والنسائی من حدیث ابن عمر « أمه كان يقول الرحل لمدا أراد سفرا : أدن حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا »

<sup>(</sup>۲) حدیث «کان صلی الله علیه وسلم یقول لمل أراد سفرا . فی حفظ الله وکنها رودك الله التهوی وغیر الله ذنك ووحهك للخبر أینها توجهت » أخرجه الطبرانی فی الدعاء مل حدیث أنس وهو عند الترمدی وحسنه دون قوله «فی حفط الله وکسفه»

<sup>(</sup>٣) خديث « عليـــكم بالدلجة فان الأرض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار » أخرجه أبو داود من حـــديث أنس دون توله « ما لاتطوى بالمهار » وهذه الريادة فى الموطأ من حديث خالد بن معدان صرسلا

عونًا على السير . ومهما أشرف على المنزل فليقل : اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب الارضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين ورب البحار وما جرين أسألك خير هذا المنزل وخير أهله وأعوذ بك من شره وشر ما فيه اصرف عني شر شرارهم . فإذا نزل المنزل صلى ركعتين فيمه ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات التي لايجاوزهن بر ولا ماجر من شر ماخلق . فإذا جنّ عليَّه الليليقول : يا أرض ربى وربك الله أعوذ بالله منشرك وشر مافيك وشر مادب عليك أعوذ بالله منشركل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ووالد وماولد ﴿ وله ماسكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ﴾ (السابعة) في الحراسة : ينبغي أن يحتاط بالنهار فلا يمشىمنفردا خارج القافلة لآنه ربما يغتال أوينقطع ، ويكون بالليل متحفظا عندالنوم فإن نام فيابتداء الليل افترش ذراعه ، وإن مام في آخر الليل نصب ذراعه نصباً وجعل رأسه في كفه ، هكذا كان ينامرسولالله صلىالله عليهوسلم في سفره (١) لأنه ربما استثقل النوم فتطلع الشمس وهو لايدري فيكون مايفوته من الصلاة أفضل بمايناله من الحج والاحب في الليل أن يتناوب الرفيقان في الحراسة فإذا نام أحدهما حرس الآخر (٢) فهو السنة فإن قصده عـدوّ أو سبع في ليل أونهار فليقرأ آية الكرسي وشهد الله والإخلاص والمعوّذتين وليقل بسم الله ماشاء الله لاقوّة إلابالله حسى ألله توكلت على الله ماشاء الله لا يأتي بالخير إلا الله ما شاء الله لايصرف السوء إلا الله حسى الله وكني سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهي ولا دون الله ملجـاً ﴿ كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز ﴾ تحصفت بالله العظيم واستغثت بالحي الذي لا يموت اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام . اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا . اللهم أعطف علينا قلوبعبادك وإماثك برأفة ورحمة إنك أنت أرحم الراحين ( الثامنة ) مهما علا نشرًا من الأرض في الطريق فيستحب أن يكبر ثلاثًا ثم يقول : اللهم لك الشرف على كل شرف ولكالحد على كل حال . ومهما هبط سبح ومهما خاف الوحشة فى سفره قال : سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات بالعزة والجبروت .

## الجلة الثانية : في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكه وهي خمسة

(الآول) أن يعتسل وينوى به غسل الإحرام أعنى إذا انتهى إلى الميقات المشهور الدى يحرم الناس منه . ويتمم غسله بالتنظيف ويسرح لحيته ورأسه وبقلم اظفاره ويقص شاربه ويستكل النظافة التى ذكر ناها فى الطهارة (الثانى) أن يفارق الثياب المخيطة ويلبس نموبى الإحرام فيرتدى ويتزر بثوبين أبيضين فالأبيض هو أحب الثياب إلى الله عز وجل ، ويتطيب في نيابه وبدنه ولا بأس بطيب يبقى جرمه بعد الإحرام ؛ فقد رؤى بعض المسلك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام مما كان استعمله قبل الإحرام (٣) (الثالث) أن يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته إن كان را كبا أويبداً بالسير إن كان راجلا فعند ذلك ينوى الإحرام بالحج أو بالعمرة

<sup>(</sup>۲) حدیث د تناوب الرفیقین فی الحراسة فاذا مام أحدهما حرس الآخر » أخرجه البیهتی من طریق ابن استحسی می حدیث جابر فی حدیث فیه د فقال الأنصاری أی اللیل أحب الیك أن أكسفیسك أوله أو آخره ؟ وقال: بل اكسفی أوله فاضطجم المهاجری .. الحدیث » والحدیث عند أبی داود ولسكن لیس فیه قول الأنصاری للهاجرین (۳) حدیث رؤیة و بیس المسك علی مفرتی رسول الله علی و سلم بعد الإحرام » متفق علیه من حدیث عائشة قالت «كسأنما أنظر لمل و بیس المسك » الحدیث .

قراما أو إفراداكا أراد. ويكنى بجرد النية لانعقاد الإحرام ولكن السنة أن يقرن بالنية لفظ التلبية فيقول و لبيك اللهم لبيك لبيك لايك لبيك إن الحد والنعمة لك والملك لاشريك الك، وإنزاد قال و لبيك وسعديك والحير لاه بيديك والرغباء إليك لبيك بححة حقا تعدا ورقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، (الرابع) إذا انعقد إحرامه بالتلبية المدكورة فيستحب أن يقول: اللهم إنى أريد الحج فيسره لى وأعنى على أداء فرضه وتقبله منى . اللهم إنى نوبت أداء فريضتك في الحج فاحملني من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك واجعلني من وفدك الذين رضيت عنهم وارتضيت وقبلت منهم . اللهم فيسرلى أداء مانويت من الحج ، اللهم قد أحرم الك لمي وشعرى ودى وعصى ومخى وعظاى وحرّمت على نفسي النساء والطيب ولبس المخيط ابتغاء وجهك والدار الآخرة . ومن الإحرام خصوصا عند اصطدام الرفاق وعند اجتماع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب ومرول رافعا الإحرام خصوصا عند اصطدام الرفاق وعند اجتماع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب ومرول رافعا بها صوته محيث لا يبح حلقه و لا يذهر ، فإنه لا يبادي أصم و لا غائبا (اكا ورد في الحبر . و لا بأس برفع الصوت بالتلبية في المساحد فلا بأس فيها بالتلبية من غير رفع صوت : وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعبه شيء قال و لبيك إن العيش المساحد فلا بأس فيها بالتلبية من غير رفع صوت : وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعبه شيء قال و لبيك إن العيش الآخرة (۱۲) .

## الجملة الثالثة في آداب دخول مكة إلى الطواف وهي ستة

(الآول) أن يغتسل بذى طوى لدخول مكة . والاغتسالات المستحبة المسنونة فى الحج تسعة . الآول : للإحرام من الميقات ثم لدخول مكة ثم الطواف القدوم تم للوقوف بعرفة ثم للوقوف بمزدلفة ثم ثلاثة أغسال لرى الحمار الثلاث ؛ ولا غسل لرى جمرة العقبة ، ثم لطواف الوداع . ولم ير الشافعى رضى الله عنه فى الجديد : الغسل لطواف الزيارة ولطواف الوداع فتعود إلى ساعة ، الثانى : أن يقول عند الدحول فى أول الحرم وهو خارج مكة ، اللهم هذا حرمك وأمنك فحرم لحمى ودمى وشعرى ويشرى على النار وآمنى من عذابك يوم تبعث عبادك واحعلنى من أوليائك وأهل طاعتك . الثالث أن يدخل مكة من جانب الأبطح وهو ثمية. كدا \_ بفتح الكاف \_ عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حادة الطريق إليها (٣) فالتأسى به أولى ، وإذا خرج خرج من ثمنيه كدى \_ بضم الكاف \_ وهى الثمية السفلى والأولى هى العليا . الرابع : إذا دخل مكة وانتهى إلى رأس الردم فهنده يقع بصره على البيت فليقل ، لا إله إلا الله والله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام ودارك دار السلام تبداكت ياذا الجلال والإكرام اللهم افتح لى أبواب رحمتك وأدخلى جنتك وأعذنى من الشيطان الرجم ، عالما من حجة يرا وكرامة اللهم افتح لى أبواب رحمتك وأدخلى جنتك وأعذنى من الشيطان الرجم ، المخامس : إذا دخل المسجد الحرام فليدحل من باب بنى شيبة ولبقل ، بسم الله وبالله ومن الله ولى وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قرب من البيت قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطنى . اللهم وعلى ملة رسول الله على عباده الذين اصطنى . اللهم

<sup>(</sup>١) حديث « السكم لاتبادون أصم ولا عائبا » متمتى عليه من حديث أني موسى (٢) حديث « كان لمدا أعجبه شي، قال : لميك إن الميش عيش الآخرة » أحرجه الشاصى فى المسند من حديث مجاهد مرسلا بحوه والعاكم وصحعه من حديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات علما قال لبيك اللهم لميك » قال « لما الحير حير الآحرة »

<sup>(</sup>٣) حديث « دخول رسول ألله صلى الله عليه وسلم من ثنية كــداء — لفتح الـكاف — » متفق عليه من حديث ابن عمر قال « كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لدا دخل مكة دحل من الثنية العليا التي بالبطحاء .. الحديث »

<sup>(</sup>٣٢ – لحياء علوم الدين – ١)

صل على عمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيا كمك ورسلك ، وليرفع يديه وليقل ، اللهم إلى أسألك في مقاى هذا في أول مناسكي أن تتقبل توبتى وأن تتجاوز عن خطيئتى وتضع عنى وزرى الحمد لله الذي بلغنى بيته الحرام الذي حمله مثابة للناس وأمنا وجعله مباركا وهدى للعالمين . اللهم إنى عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك حثتك أطلب رحمتك وأسألك مسئلة المضطر الخائف من عقوبتك الراحي لرحمتك الطالب مرضاتك . السادس : أن تقصد الحجر الاسود بعد ذلك وتمسه بيدك اليمني وتقبله وتقول ، اللهم أمانتي أديتها وميثاقي وهيته اشهد لى بالموافاة فإن لم يستطع التقبيل وقف في مقابلته ويقول ذلك . ثم لا يعرب على شيء دون الطواف وهو طواف القدوم إلا أن يجد الناس في المكتوبة فيصلي معهم ثم يطوف .

#### الجملة الرابعة : في الطواف

فإذا أراد اهتتاحالطواف إما للقدوم وإما لغيره فينبغى أن يراعى أمورا ستة (الأوّل) أن يراعىشروطالصلاة من طهارة الحدث والحبث في الثوب والبدن والمكان وستر العورة . فالطواف بالبيت صلاة ولكنالله سبحانه أباح فيه الـكلام . وليضطبع قبل ابتداء الطواف وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه البيني ويجمع طرفيه على منكبة الايسرميرخي طرفا وراء ظهره وطرفاءعلىصدره . ويقطع التلبية عند ابتداء الطوافويشتغل بالادعية التيسند كرها ( الثاني ) إذا فرغ من الاضطباع فليجعل البيت على يساره والمقف عبد الحجر الاسود وليتنح عنه قليلا ليكون الحجر قدامه فيمر بجميع الحجر بجميع بدنه في انتداء طوافه . ولبجعل بيسه وبنن الببت قدر ثلاث خطوات السكون قريبًا من النبت فإنه أفضل ولكبلا يكون طائمًا على الساذروان فإنه من البيت ، وعند الحجر الأسود قــد يتصل الشاذروان بالارض ويلتبس به ، والطائف عليه لايصح طوافه ؛ لأنه طائف فيالبيت. والشاذروان هوالذي فضل عن عرص حدار البيت لعد أن صبق أعلى الجدار ثم من هذا الموقف يبتدئ الطواف (الثالث) أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل فى انتداء الطواف . يسم الله والله أكبر اللهم إيمــانا بك وتصديقا بكتابك ووفاً. يعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، ويطوف . فأول مايجاوز الحجر ينتهى إلى باب البيت فيقول . اللهم هذا البيت ببتك وهذا الحرم حرمك وهدا الامن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار ، وعند ذكر المقام يشير بعيبه إلىمقام إبراهيم عليه السلام . اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنتأرحم الراحمين فأعذنى منالنار ومنالشيطان الرجيم وحرّم لحمى ودمى على النار وآمني من أهوال يوم القيامة وا كفني مؤنَّة الدنيا والآخرة ، ثم يسبح الله تعالى ويحمده حتى يبلع الركن العراقي فعنده يقول . اللهم إني أعوذ بكمن الشرك والشك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد ، فإذا بلغ الميزاب قال ، اللهم أظلنا تحت عرشك يوم لاظل إلا ظلك اللهم اسقنى بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها أبداً ، فإدا بلغ الركنالتناميقال واللهم اجعله حجامبروراً وسعيا مشكورا وذبها معفورا وتحارة ل تبور يا عزيز ياعفور رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الاعز الأكرم ، فإذا بلغ الركن اليماني قال . اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحا والممات وأعوذ بك من الحزى في الدنيا والآخرة ، ويفول بين الركن اليماني والحجر الاسود . اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسمة وقنا برحمتك فتنة القبر وعذابالنار، فإذا بلغ الحجرالاسود قال اللهم اغفرلي رحمتك أعوذ بربهذا الححر منالدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر ، وعندذلك قد تم شوط واحد فيطوف كذلك سبعة أشواط فيدعو بهده الادعية في كل شوط (لرابع) أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الاربعة الاخر

على الهيئة المعتادة . ومعنى الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطا ، وهو دون العدو وفوق المشي المعتاد . والمقصود منه ومن الاضطباع إظهار الشطارة والجلادة والقوّة ، هكذا كان القصد أولا قطعا لطمع الكفاروبقيت تلك السنة (١) والافضل الرمل مع الدنق من البيت فإن لم يمكنه للزحمة فالرمل مع البعد أفضل فيخرج إلى حاشية المطاف وليرمل ثلاثا ثم ليقرب إلى البيت في المزدحم وليمش أربعاً . وإن أمكنه استلام الحجر في كل شوط فهو الآحب ، وإن منعه الزحمة أشار باليد وقبـل يده ، وكدلك استلام الركل اليماني يستحب من سائر الاركان . وروى و أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني (٢) ويقبله (١٦) ويضع حدّه عليه (٤) ، ومنأراد تخصيص الحجر بالتفبيل واقتصر في الركن اليمانى على الاستلام أغنى عن اللس باليد فهو أولى ( الخامس ) إذا تم الطراف سبعًا فليأت الملتزم وهو بين الحجر والباب وهو موضع استجابة الدعوة ، وليلتزق بالبيت وليتعلق بالاستار وليلصق بطنــه بالبيت وليضع عليه خدّه الايمن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه ، وليقل . اللهم يارب البيت العتيق أعتق رقبتي من النار وأعذني من الشيطان الرحيم وأعذنى من كل سوء وقنعني بمــا رزقتني وبارك لى فيما آتيتني اللهم إنّ هدا البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النيار اللهم اجعلتي من أكرم وفدك عليك ، ثم ليحمد الله كثيرا في هذا الموضع وليصل على رسوله صلى الله ءايه وسلم وعلى جميع الرسلكثيرا وليدع بحوائجه الخاصة وليستغفر من ذنوبه . كان بعض السلف في هذا الموضع يقول لمواليه : تنحوا عني حتى أقرّ لربي بذنوبي ( السادس ) إذا فرغ من ذلك ينبغي أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ في الاولى قل يا أيها الـكاهرون وفي الثانية الإخلاص وهما ركعتًا الطواف. قالـالزهري : مضت السة أن يصلي لـكل سبع ركعتين (٥) وإن قرن بين أسابيع وصلى ركعتين جاز (١) همل ذلك رسول الله صـلى الله عليه وسلم وكل أسبوع طواف . وليدع بعد ركعتى الطواف وليقل د اللهم يسر لى اليسرى وجننى العسرىواغفر لى في الآخرة والاول واعصمني بألطافك حتى لا أعصيك وأعنى على طاعتـك بتوفيقك وجنبني معاصيك واجملني يم يحبك ويحب ملائكتك ورسلك ويحب عبادك الصالحين . اللهم حبيني إلىملائكتكورسلك وإلى عبادك الصالحين اللهم فكما هديتني إلىا لإسلام فثبتني عليه بألطافك وولايتك واستعملني لطاعتكوطاعة رسولك وأحرني منمضلات

<sup>(</sup>١)حديث « مصروعية الرمل والاصطباع قطعا لطمع الكامار وبقيت تلك السنة » أما الرمل فتفق عليه •ن حسديث أين د اس قال « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون لمنه يفدم عليسكم قوم قد وهسهم حي يثرب فأمرهم السي ملى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة '... الحديث، وأما الاصطاع فروى أنو داؤد وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث عمر قال « ميم الرَّملات الآن والـكشف عن الماك وقد أطهر الله الإسلام ونتى الـكفر وأهله ومع ذلك لابدع شيئا كــنا أممله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » (٢) حديث « استلامه صلى الله عليه وسلم للركن المجانى ، متمق علميه من حديث اس عمر قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة لذا استلم الركن الأسود ... الحديث » ولهما من حديث. « لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من الأركأن لمالا اليمانيين » ولمسلم من حديث ان عباس « لم أره يستلم غير الوكسنين اليمانيين » وله من حديث جابر الطويل « حتى إذا أتيت الدين معه استلم الركن » (٣) حديث « تفيله صلى الله عليه وسلم له » متفق عليه من حديث عمر « أنه قبل الحجر وقال لولا أبي رأيت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتــك » وللمخارئ من حديث ان عمر « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله » وله فى التاريخ من حديث ابن عباس « كان السي صــلى الله عليه وسلم إذا أستلم الركن اليماني قبله » ﴿ ٤) حديث « وسع الحد هليه » أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس « أن رسول الله على الله عليه وسلم قبل الركن المجانى . . الحديث » قال الحاكم صحيح الإسناد قلت فيه عبد الله بن مسلم بن هسرس صمه الحمهور (٥) حديث الرهري « مصت السنة أن يصلي لكل أسبوع ركمتين » ذكره البحاري تعليقا السنة أفضل لم يعلف الني صلى الله عليه وسلم أسبوعا الا صلى ركعتين وفي الصحيحين من حديث آبن عمر « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف (٦) حديث د قرائه صلى الله عليه وسلم بين أسابيع ، رواه ا ن أبي حام من حديث بالبيت سيما وصلى خلف المقام ركعتين ابن عمر « أن الني صلى الله عليه وسلم قرق ثلاثة أطواف ليس بينهما صلاة » ورواه ألمقيلي في أأضعاء وإبن شاهين في أماليه من حديث أبي هريرة وزاد « ثم ملى لـكل أسبوع ركتين » وفي لمسادهما عبد السلام بن أبي الحبوب منـكر الحديث

الفتن . ثم ليعد إلى الحجر وليستلمه وليختم به الطواف قال صلى الله عليه وسلم، من طاف بالبيت أسبوعا وصلى ركعتين فله من الاجركعتق رقبة (۱۱) ، وهذه كيفية الطواف . والواجب من جملته بعد شروط الصلاة أن يستكمل عدد الطواف سبعا بجميع البيت ، وأن يبتدئ بالحجر الاسود ويجعل البيت على يساره وأن يطوف داخل المسجد وخارج البيت لاعلى الشاذروان ولا في الحجر ، وأن يوالى بين الاشواط ولا يفرقها تفريقا خارجا عن المعتاد وما عدا هذا فهو سنن وهيئات .

## الجملة الخامسة : في السعى

فإذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا وهو في محاذاة الضلع الذي بين الركن اليماني والحجر . فإذا خرج من ذلك الباب وانتهى إلى الصفا وهو جبل فيرقى فيه درجات في حضيض الجبل بقدر قامة الرجل . رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت له الكعبة (٢) . وابتداء السعى من أصل الجبل كاف وهذه الزيادة مستحبة ، ولكن بمض تلك الدرج مستحدثة فينبغي أن لايخلفها وراء ظهره فلايكون متمها للسعى ، وإذا ابتدأمن ههناسعي بينهوبين المروة سبع مرات . وعند رقية في الصفا ينبغي أن يستقبل البيت ويقول . الله أكبر الله أكبر الحمد لله على ماهدانا الحمد لله بمحامده كالها على جميع نعمه كلها لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلاالله وحده صدق وعدهو نصر عبده وأعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاإله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فى السموات والارض وعشيا وحين تظهرون يحرج الحى مىالميتويخرج الميت من الحى ويحيى الآرص بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلفكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ﴾ اللهم إنى أسألُك إيماناً دائمًا ويقينا صادقا وعلما نامعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ويصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ، ويدعو الله عز وجل بما شاء منحاجته عقيب هذا الدعاء ثم ينزل ويبتدئ السعى وهو يقول د رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسة وقنا عذاب البار ، ويمشى على هينة حتى ينتهى إلى الميل الاخضر وهو أوّل مايلقاه إذا نزل من الصفا \_ وهو على زاوية المسجد الحرام \_ فإذا بتى بينه وبين محاذاة الميلستة أذرع أخذ في السير السريـع وهو الرمل حتى ينتهى إلى الميلين الاخضرين . ثم يعود إلى الهينة فإذا انتهى إلى المروة صعدها كماصعدالصفا وأقبل بوجهه على الصما ودعا بمثل ذلك الدعاء وقد حصل السعىمرة واحدة ؛ فإذا عاد إلى الصفا حصلت مرتان . يفعل ذلك سبعا ويرمل فى موضع الرمل فى كل مرة ويسكن فى موضع السكون ـكما سـ ق ـ وفى كل نوبة يصعد الصفا والمروة فإذا فعل ذلك فقد فرغ منطواف القدوم والسعى وهما سنتان . والطهارة مستحة للسعىوليست بواجبة بحلافالعلواف وإذا سعىفينبغيأن لايعيد السمى بعد الوقوفويكتني بهذا ركما ؛ فإنه ليسمنشروط السعيأن يتأخر عنالوقوف وإنما ذلك شرط في طواف الركل . نعم شرط كل سعى أن يقع بعد طواف أي طواف كان .

<sup>(</sup>۱) حدیث « من طاف بالهیت أسسوعا وصلی رکعتیں فله من الأجركمتق رقمة » أخرجه الترمذی وحسنه والمسائی وابن ماحه من حدیث ابن عمر « من طاف بهذا البیت أسبوعا من حدیث ابن عمر « من طاف بهذا البیت أسبوعا فاحصاه كان كمتق رقبة » وقبیهتی فی النصب « من طاف أسبوعا وركم ركعتین كانت كعتاق رقبة »

<sup>(</sup>٢) حديث ﴿ أَنَّهُ رَقَ عَلَى الْصَفَاحَتَى بَدَتَ لَهُ الْسَكَمَةِ ﴾ أُحرَجَه مسلم من حديث جاءر ﴿ فَبَدَأَ بِالصَفَا فَرَقِي عَلَيْهِ حَتَى رَأَى البِّبِتِ؞ وله من حديث أبي هريرة ﴿ أَنَّى الصَّفَا فَعَلَا عَلِيْهِ حَتَى نَزُلُ إِلَى البِّيتِ» .

#### الجلة السادسة: في الوقوف وما قبله

الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات يتفرّغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف. وإذا وصلقبل ذلك بأيام مطاف طواف القدوم فيمكث محرما إلى اليوم السابع من ذى الحجة . فيخطب الإمام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة ويأمر الناس بالاستعداد للخروج إلى منى يوم التروية والمبيت بها ، وبالغدق منها إلى عرفة لإقامة فرض الوقوف بعد الزوال ؛ إذ وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر ، فينبغي أن يخرج إلى منى ملبيا : ويستحب له المشي من مكة في المناسك إلى انقضاء حجته إن قدر عليه . والمشي من مسجد إبراهم عليه السلام إلى المرقف أفضل وآكد . فإذا انتهى إلى منى قال . اللهم هده منى فامنن على بما مننت به على أو ليائك وأهل طاعتك ولمحكث هذه الليلة بمنى ـ وهو مبيت منزل لايتعلق به نسك ـ فإذا أصبح بوم عرفة صلى الصبح فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى عرفات ويقول ، اللهم أجعلها خيرغدوة غدوتها قط وأقربها من رضوانكوأبعدها من سخطك اللهم إليك غدوت وإياك رجوت وعليك اعتمدت ووجهك أردت فاجعلني بمن تبــاهي.به اليوم من هو خير منى وأفضل . فإذا أتى عرفات فليضرب خباءه بنمرة قريبًا من المستجد فثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قنته (١) ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة . وليغلسل للوقوف فإذا زالت الشمس حطب الإمام خطبة وجيزة وقعد ، وأخذ المؤذن في الآذان والإمام في الخطبة الثانية ووصل الإقامة بالأذان ، وفرغ الإمام مع تمــام إقامة المؤذن . ثم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وقصر الصلاة ، وراح إلى الموقف فليقف بعرفة ولايقفن فى وادى عرنة . وأمامسجد إبراهيم عليه السلام فصدره فى الوادى وأخرياته من عرفة فمن وقف فى صدر المسجد لم يحصل له الوقوف بعرفة . ويتمنز مكان عرفة من المسجد بصخرات كبار فرشت ثم . والأفضل أنيقف عند الصخرات بقرب الإمام مستقبلا للقبلة راكباً . وليكثر من أنواع التحميد والتسبيح والتهليل والثناء على الله عز وجل والدعاء والتوبة ولا يصوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء. ولايقطع التلبية يوم عرفة بل الاحب أن يلي تارة ويكب على الدعاء أخرى وينبغي أن لاينفصل من طرف عرفة إلا لعد العروب ليجمع في عرفة بين الليل والنهار : وإن أمكنه الوقوف يوم الثامن ساعة عند إمكان الغلط في الهلال فهو الحزم وبه الآمن من الفوات . ومن فاته الوقوف حتى طلع العجر يوم النحر فقد فاته الحج ، فعليه أن يتحلل عن إحرامه بأعمال العمرة ثم يريق دما لاجل الفوات ، ثم يقضى العام الآتى ، وليكن أهم اسْتغاله في هذا اليوم اللحاء . فني مثل تلك البقعة ومثل ذلك الجمع ترجى إجابة الدعوات . والدعاء المـأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) وعن السلف

<sup>(</sup>۱) حدیث « ضربه صلی الله علیه و سلم قبته بنمرة » أخرجه مسلم من حدیث جابر العلویل « أمر بنبسة من شعر تضرب له تمرة .. الحدیث » (۲) حدیث « الدعاء المسأتور فی یوم عرفة لا پله الا الله وحده لاشریك له .. الحدیث » أخرجه الترمذی من روایة عمرو بن شعیب عی أبیه عی جده « أن الدی سلی الله علیه و سلم قال خیر الدعاء دعاء یوم عرفة وخیر ما قلت أما والنبیون من قبل لا لله و لا الله و الله الملك وله الحمد وهو علی كل شیء قدیر » وقال حس غریب وله می حدیث علی قال « أكثر مادعا به رسول الله علیه و سلم عشیة عرفة فی الموقب اللهم الك الحد كالذی بقول وخیرا بما نقول الك صلاقی و سكی و محیای و بمانی و الدی و الله مانی و الله مانی و الله مانی و الله مانی و الله مان أكد و دو بك من شر مانجیء به الربع » وقال لیس بالقوی اسناده وروی المستمدی فی الدعوات می حدیثه « یاعلی ان أكد دعاء من قبلی یوم عرفة أن أقول لا إله إلا الله و حده لا شریك له له الملك وله المستمدی فی الدی أعود بك من و سواس العمر و شتات الأمی و قتنة القبر و شور ما یاح فی اللبل و شر ما یلح فی الهار و شر مانمه به الرباح ومی شر بوائق الده » و هاناده ضمیف و روی الطبرانی فی المعجم الصفیر می حدیث ابن عاس قال « كان مما دعا به رسول الله علیه و سلم عشیة عرفة : اللهم إدك تری مكانی و ترمه كلای و تعلم سری و علائیتی و لا یحنی علیك شیء من أم می أنا الباش =

فى يوم عرفة أول مايدعو به فليقل « لا إله إلا الله وحده لاشريكاله له الملكولهوالحمد يحى ويميت وهوحى لايموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير . اللهم احمل في قلى نورا وفي سمعي نورا وفي بصرى نورا وفي لساني نورا . اللهم اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى وليقل : اللهم رب الحمد لك الحمدكما تقولوخيراً بمـالمقولاك صلاتى ونسكى ومحياى وبماتى وإليك مآبى وإليك ثوانى . اللهم إنى أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر . اللهم إنى أعوذ بك من شر مايلج في الليل ومن شر مايلج في النهار ومن شر ماتهب به الرياح . ومن شر بوائق الدهر . اللهم إنى أعوذ بك من تحوّل عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك . اللهم أهدنى بالهـدى واغفر لى فى الآخرة والاولى ياخير مقصود وأسنى منزول به وأكرم مسئول مالديه أعطنى العشية أفضل ماأعطيت أحداً من خلقك وحجاج بيتك ياأرحم الراحين. اللهم يارفيع الدرحات ومنزل البركات ويافاطر الارضين والسموات ضجت إليك الاصوات بصوف اللغات يسألونك الحاحات وحاجتي إليك أن لاننساني في دار البلاء إذا نسيني أهل الدنيا . اللهم إنك تسمع كلاى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتي ولايحيي عليك شيء من أمرى أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبه أسألك مسئلة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المدنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه . اللهم لاتجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رءوفا رحيما ياخير المسئولين وأكرم المعطير إلـهي من مدح لك نفسه فإنى لائم نفسى . إلـهي أخرست المعاصي لسابي فسالي وسيلة عن عمل ولاشفيع سوى الأمل . إلـهي إنى أعلم أنّ ذنو في لم تبق لى عندكجاهاولاللاعتذاروجها ولكنك أكرمالاكرمين. إلىهي إن لم أكنأهلا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني ورحمتك وسعت كل شيءوأنا شيءإلهيإن ذنوبيوإن كانتءطاما ولكنها صغار في جنب عفوك فأغفرها لي ياكرهم إلـهي أنت أنت وأناأنا ، أنا العوّاد إلىالذنوب وأنتالعوّادإلى المغفرة. إلـهي إن كنت لانرحم إلا أهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون. إلىهي تجنبت عن طاعتك عمداً وتوجهت إلى معصيتك قصداً فسبحانك ما أعظم حجتك على وأكرم عفوك عنى فبوحوب حجتك على وانقطاع حجتى عنك وفقرى إليك وغناك عنى إلا غفرت لى ياخير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج بحرمة الإسلام وبدمة محمد عليه السلام أتوسل إليك فاغفر لى جميع ذنو بى واصرفنى من موقني هـذا مقضى الحوائج وهب لى ماسألت وحقق رجائى فيما تمنيت . إلهي دعوتك بالدعاء الذي علمتنيه فلا تحرمني الرجاء الدي عرفتنيه إلهي ماأنت صانع العشية بعبد مقر لك بذنبه حاشع لك بدلته مستكين بجرمه متضرع إليك من عمله تاعب إليك من اقترافه مستغفراك من ظلمه مبتهل إليك فى العفو عنه طالب إليك نجاح حوائجه راج إليك فى موقفه مـع كثرة ذنوبه فياملجأكل حى وولى كل مؤمن من أحسن فبرحمتك يفوز ومن أخطأ فبخطيئته يهلك . اللهم إليك خرجنا وبفنائك أنخنا وإياك أملنا وماعندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا ورحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا وإليك بأثقال الذنوب هربنا ولبيتك الحرام حججنا يامن يملك حوائج السائلين ويعلم صمائر الصامتين يامن ليس معه رب يدعى ويامن ليس فوقه خالق يخشى ويامن ليس له وزير يؤتى ولاحاجب يرشى يامن لايزداد على كثرة السؤال إلا جوداً وكرما وعلى كثرة الحوائج إلاتفضلا وإحسانا . اللهم إنك جعلت لكل ضيف قرى ونحن أضيافك فاجعل قرانا منك الجنة . اللهم إن لـكل وفــد جائزة ولمكل زَائر كرامة ولكل سائل عطية ولكل راج ثواباً ولكل ملتمس لما عندك جزاء ولكل

<sup>=</sup> الفقير » فذكر الحديث لمل قوله « ياخير المسئولين وياخير المعلمين » ولمسناده ضعيف وباقى الدعاء من دعاء بعض السلف فى رمضه ما هو مرفوع و لكن ليس مقيدا بموقف عرفه .

مسترحم عندك رحمة ولسكل راغب إليك زلني والحكل متوسل إليك عفوآ وقد وفسدنا إلى بيتك الحرام ووقفنا بهمنذه المشاعر العظام وشهدنا هده المشاهد الكرام رجاء لما عنبدك فلا تخيب رجاءنا . إلهنا تابعت النعم حتى اطمأنت الانفس بتتابع نعمك وأظهرت العبرحتي نطقت الصوامت بحجتك وظاهرت المنن حتى اعترف أولياؤك بالتقصير عن حقك وأظهرت الآيات حتى أفصحت السموات والارضون بأدلتك وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شيء لعزتك وعنت الوجوء لعظمتك إذا أساءت عبادك حلمت وأمهلت وإن أحسنوا تفضلت وقبلت وإن عصوا سترت وإن أذنبوا عفوت وغفرت وإذا دعونا أجبت وإذا نادينا سمعت وإذا أقبلنا إليك قربت وإذا ولينا عنك دعوت . إلهنا إنك قلت في كتابك المبين لمحمد خانم النبيين ﴿ قُلْ لَلَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفُر لهم مأقد سلف ﴾ مأرضاك عنهم الإفرار بكلمة التوحيد بعد الجحود وإنا فشهد لك بالتوحيد مخبتين ولمحمد بالرسالة مخلصين فاغفر لنا بهده الشهادة سوالف الإجرام ولاتجعل حظنا هيه أنقص من حط مندخل في الإسلام. إلـهنا إنك أحببت التقرب إليك بعتق ماملكت أيماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فاعتقنا . وإنك أمرتنا أن نتصدّق على فقرا ثنا ونحن فقراؤك وأنت أحق بالتطول فتصدّق علينا . ووصيتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم فاعف عنا .ربنا اغفر لما وارحمنا أبت مولانا ربنا آتما في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا برحمتك عداب النار، وليكثر من دعاء الخضر عليه السلام وهو أن يقول , يامن لايشغله شأن عن شأن ولاسمع عن سمع ولاتشتبه عليه الإصوات ، يامن لا تعلطه المسائل ولاتختلف عليه اللغات ، يامن لايبرمه إلحاح الملحين ولاتضجره مسئلة السائلين أذفنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ، وليدع بمـا بدا له وليستغفر له ولو الديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولبلح في الدعاء وليعظم المسألة فإن الله لايتعاطمه شيء ، وقال مطرفبن عبداللهوهوبعرفة : اللهم لاترد الجميع من أجلى . وقال بكر المزنى : قال رجل لمـا نطرت لمل أهل عرفات طننت أنهم قد غفر لهم لولا أنى كنت فهم .

الجلة السابعة : في بقية أعمال الحج بعد الوقوف من المبيت والرمي والنحر والحلق والطواف

فإذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغى أن يكون على السكينة والوقار وليحتنب وجيف الحيل وإيضاع الإبل وقال: الإبل كما يعتاده بعض الناس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم و نهى عن وجيف الحيل وإيضاع الإبل وقال: انقوا الله وسيروا سيراً جميلا لاتطأوا ضعيفاً ولاتؤذوا مسلما (۱) ، فإذا بلغ المزدلفة اغتسل لها لآن المزدلفة من الحرم فليدخله بغسل ، وإن قدر على دحوله ماشيا فهو أفضل وأقرب إلى توقير الحرم . ويمكون في الطريق رافعاً صوته بالنلبية فإذا بلغ المزدلفة قال و اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسة مختلفة تسألك حوائج مؤتنفه فاجعلني من دعاك فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته ، ثم يحمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء قاصراً له بأذان وإفامتين ليسبيهما نافلة ، ولكن يجدع نافلة المغرب والعشاء والوتر بعدالفريضتين ، ويبدأ بنافلة المغرب ثم بنافلة العفرب والعشاء كافي الفريضتين ، فينترك النوافل في السفر خسران ظاهر ، و تكليف إيقاعهاى الأوقات إضرار وقطع للتعية بينهما وبين الفرائص في أن يحوز أداؤهما على حكم الجمع بالتبعية أولى . ولا يمنع من هذا مفارقة النفل للفرض في حواز أدائه على الراحلة لما أو مأنا إليه من التبعية والحاجة . ثم يمكث تلك الليلة هذا مفارقة النفل للفرض في حواز أدائه على الراحلة لما أو مأنا إليه من التبعية والحاجة . ثم يمكث تلك الليلة

<sup>(</sup>١) حديث « نهى الني عن وحيف الحيل ولميصاع الأبل » أخرجه النسائى والحاكم وصححه مسحديث أسامة بن زيد « عليسكم بالسكينة والوقار فان البرييس في لميضاع الإلى » وقال الحاكم « ايس البريامجاف الحيل والإبل » والبخارى من حديث ابن عباس « فان البريس بالإيصاع » .

بمزدلفة وهو مبيت نسك ، ومن خرج منها في النصف الأول من الليل ولم يبت فعليه دم ، وإحياء هذه الليلة الشريفة من محاسن القربات لمن يقدر عليه ثم إذاانتصف الليل يأخد في التأهب للرحيل ويتزود الحصي منها \_ ففيها أحجار رخوة \_ فليأخذ سبعين حصاة فأنها قدر الحاحة ، ولابأس أن يستظهر بزيادة فربمـا يسقط منه نعضها ولتكن الحصى خفافا بحيث يحتوى عليه أطراف البراجم. ثم ليغلس بصلاة الصبح وليأخذ في المسير حتى إذا انتهى إلى المشعر الحرام وهو آخر المزدلفة فيقف وبدعو إلى الإسفار ويقول . اللهم يحقالمشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام ياذا الحلال والإكرام ، ثم يدفع منها قبل طوع الشمس حتى ينتهي إلى موضع يقال له وادى محسر فيستحب له أن يحرك دابته حتى يقطع عرض الوادى وإن كان راجلا أسرع فىالمشى . ثم إذا أصبح يوم النحر خلط التلبية بالتكبير فيلي تارة ويكس أخرى . فينتهى إلى منى ومواضع الجمرات وهي ثلاثة فيتجاوز الأولى والثانية فلا شغل له معهما يوم النحر ، حتى ينتهى إلى جمرة العقبة وهي على يمين مستقبل القبلة في الجادة ـ والمرحى مرتفع قليلا في سفح الجبل وهو ظاهر بمواقع الجمرات ـ ويرمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بقدر رمح . وكيفيته أن يقف مستقبلا القبلة وإناستقبل الجمرة فلابأس ويرمى سبع حصيات رافعاً يده ، ويبدلالتلبية بالتكبير ويقول مع كلحصاة « الله أكبر علىطاعة الرحمن ، ورغم الشيطان اللهم تصديقاً بكتابك واتباعا لسنة نبيك ، فإذا رى قطع التلبية والتكبير إلا التكبير عقيب فرائض الصلوات من طهر يوم النحر إلى عقيب الصبح من آحر أيام التشريق . ولايقف في هذا اليوم للدعاء بل يدعو في منزله . وصفة التكبير أن يقول . الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً والحد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لاشريك له محلصين له الدبن ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر، ثم ليذبح الهدى إن كان معه والأولى أن يذبح بنفسه وليقل . نسم الله والله أكبر اللهم منك وبك وإليك تقبل منى كما تقبلت من خليلك إبراهيم ، والتضحية بَالبدن أفضل ثم بالبقر ثم بالشاة . والشاة أفضل من مشاركة ستة في البدنة أو البقرة . والضأن أفضل من المعز قالرسولالله صلى الله عليه وسلم « حير الاضحية الكبش الأقرن والبيضاء أفضل من الغيراء والسوداء (١) » وقال أبو هريرة : البيضاء أفضل فى الأضحى من دم سوداوين وليأكل منه إن كانت من هدى الثطوع ولا يضحين بالعرجاء والجدعاء والعضباءوا لجرباء والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء . والجدع في الانف والاذن للقطع منهما ، والعضب فيالقرن وفي نقصان القوائم والشرقاء المشقوقة الآذن من فوق ، والخرقاء منأسفل ، والمقابلة المخروقة الآذن من قدام ، والمدابرة من خلف . والعجفاء المهزولة التي لاتنق أي لامخ فيها من الهزال . ثم ليحلق بعد ذلك والسنة أن يستقبل القبلة ويبتدئ بمقـدم رأسه فيحلق الشق الأنمن إلى العظمين المشرفين على القفا ثم ليحلق الباقي ويقول. اللهم أثبت لي بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي مها عندك درجة ، والمرأة تقصر الشعر . والأصلع يستحب له إمرار الموسى على رأسه ومهما حلق بعد رمى الجمرة فقد حصل له التجلل الأول وحل له كل المحدورات إلا النساء والصيد . ثم يفيض إلى مكة ويطوف كما وصفناه . وهذا الطواف طواف ركن في الحج ويسمىطواف الزيارة وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر ، وأفضل وقته يوم النحر ولا آخر لوقته بل له أن يؤحر إلى أى وقت شاء ، ولكن يبتي مقيداً بعلقة الإحرام فلا تحل له النساء إلى أن يطوف . فإذا طاف تم التحلل وحل الجماع وارتفع الإحرام بالكلية ولم يبق

<sup>(</sup>۱) حدیث دخیر الأضعیة السکش » أخرجه أبو داود من حدیث عادة س الصامت والترمذی من حدیث أبی أمامة قال الترمذی دریب وعمیر یضعف فی الحدیث .

إلا رى أيام التشريق والمبيت بمني وهي واجبات بعد زوال الإحرام على سبيل الاتباع للحق وكيفية هذا الطواف مع الركعتين كما سبق في طواف القدوم . فإذا فرغ من الركعتين فليسع كما وصفنا إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى فَقَدْ وَقَعْ ذَلِكَ رَكَنَا فَلَا يَنْبُغَى أَنْ يَعِيدُ السَّعَى . وأسباب التحال ثلاثة : الرمى والحلق والطواف الذي هو ركن . ومهما أتى باثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين ، ولا حرج عليه في التقديم والتأخير بهذه الثلاث مع الذبح، ولكن الاحس أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف. والسنة للإمام في هذا اليوم أن يخطب بعد الزوال وهي خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم فني الحج أربع خطب: خطبة يوم السابع وخطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر (١) وخطبة يوم النفر الأول ، وكلها عقيب الزوال وكلها إفراد إلا خطبة يوم عرفة فانها خطبتان بينهما جلسة . ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى للمبيت والرمى فيبيت تلك الليلة بمنى وتسمى ليلة القر لآن الناس في غد يقرّون بمني ولا ينفرون . فإذا أصبح اليوم الشـابي من العيد وزالت الشمس اغتسل للرمي وقصد الجرة الاولى التي تلي عرفة وهي على يمين الجادة ويرمى إليها بسبع حصيات ، فإذا تعداها انحرف قليلا عن يمين الجادة ووقف مستقبل القبلة وحمد الله تعمالي وهلل وكبر ودعا مع حضور القلب وخشوع الجوارح ووقف مستقبل القبلة قدر قراءة سورة البقرة مقبلاً على الدعاء ، ثم يتقدم إلى الجرة الوسطى ويرمىكا رمى الأولى ويقفكاوةف للأولى ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرمى سبعاً ، ولايعرج على شغل بل يرجع إلى منزله ويبيت تلكالليلة بمنى وتسمى هده الليلة ليلة النفر الأول ، ويصبح فإذا صلى الظهر في اليوم الثاني من أيام التشريق رمي في هذا اليوم إحدى وعشرين حصاة كاليوم الذي قبله . ثم هو مخير بين المقام بمني وبين العود إلى مكة . فإن خرج من مني قبل غروبالشمس فلا شيء عليه وإن صبر إلى الليل فلا يجوز له الحروج مل لزمه المبيت حتى يرمى فى يوم النفر الثانى أحداً وعشرين حجراً كما سبق . وفي ترك المبيت والرمي إراقة دم وليتصدق باللحم . وله أن يزور البيت في ليالي مني بشرط أن لايبيت إلا بمنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك (٢) ولا يتركنّ حضور الفرائض مع الإمام في مسجد الخيف فإنّ فضله عظيم فإذا أفاض من منى فالأولى أن يقيم بالحصب من منى ويصلىالعصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة (٣٦ فهو السنة . رواه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم . فإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه .

## الجلة الثامنة : في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع

من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده كيفها أراد فليغتسل ويلبس ثياب الإحرام كما سبق فى الحج ويحرم بالعمرة من ميقاتها ، وأفضل مواقيتها الجعرانة ثمم التنعيم ثم الحديبية . وينوى العمرة ويلبي ويقصد مسجد عائشة رضى الله

<sup>(</sup>۱) حديث « الخطبة يوم النحر وهي خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم » أخرجه البحارى من حديث أبى بسكرة « حطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر » وفي حديث ان عباس « خطب الناس يوم النحر » وفي حديث علقه النحارى ووصله ان ماجه من حديث ابن عمر « وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال : أي يوم هذا ؟ الحديث وويه « ثم ودع الناس فقالوا هده حجة الوداع »

<sup>(</sup>۲) حديث « زيارة البيت في ليالى منى والمبيت بمنى » أخرحه أبو داود في المراسيل من حسديث طاوس « قال أشهد أن ابن عباسقال «كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت أيام منى » وفيه عمرو بن رباح ضعيف والمرسل سميح الإسناد ولأنى داود من حديث عائمة « أن البي صلى الله عليه وسلم مكث بمنى ليالى أيام القصريق »

<sup>(</sup>٣) حديث « نزول المحصب وصلاة العصر والمعرب والمعناء به والرقود به رقدة » أحرجه البغارى من حديث أس «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمعرب والعثاء بالبطحاء ثم هجم هجمة . الحديث »

( ٣٣ – لمحباء علوم الدين – ١ )

عنها ويصلى ركعتين ويدعو بما شاء . ثم يعود إلى مكة وهو يلبي حتى يدخل المسجد الحرام . فإذا دخل المسجد ترك التلبية وطاف سبعا وسعى سبعاً كما وصفنا . فإذا فرغ حلق رأسه وقد تمت عمرته والمقيم بمكة ينبغى أن يكثر الاعتبار والطواف . وليكثر النطر إلى البيت . فإذا دخله فليصل ركعتين بين العمودين فهو الافضل وليدخله حافياً موقراً . قيل لبعضهم : هل دخلت بيت ربائ اليوم ؟ فقال : والله ماأرى هاتين القدمين أعلا للطواف حول ببت ربى فكيف أراهما أهلا لآن أطأ بهما بيت ربى أوقد علمت حيث مسيتا وإلى أين مشيتا . وليكثر شرب ماء زمن م وليستق بيده من غير استنابة إن أمكنه وليرتو منه حتى يتضلع وليقل : اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم والرقني الإخلاص واليقين والمعافاة في الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم ، ماء زمن م لما شرب له (۱) ،

## الجملة التاسعة: في طواف الوداع

مهما عن له الرحوع إلى الوطن بعد الفراغ من إتمام الحج والعمرة فلينجز أولاأشعاله وليشد رحاله وليجعل آخر أشعاله وداع البيت . ووداعه بأن يطوف به سبعاً كما سبق ولكن من غير رملواضطباع . فإذا فرغ منه صلى ركمتين خلف المقام وشرب من ماء زمزم ثم يأتى الملتزم ويدعو ويتضرع ويقول و اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ماسخرت لى من حلقك حتى سيرتنى فى بلادك وبلغتنى بنعمتك حتى أعنتنى على قضاء مناسكك ، فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا وإلا فمن الآن قبل تباعدى عن بيتك هذا أوان الصرافي إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا بييتك ولا واغب عنك ولا عن بيتك . اللهم أصحبنى العافية فى بدنى والعصمة فى دينى وأحسن منقلي وارزقنى طاعتك أبداً ما أبقيتنى واجمع لى خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير . اللهم لاتجمعل هذا آخر عهدى بييتك الحرام وإن جعلته آخر عهدى فعوضنى عنه الجنة ، والأحب أن لايصرف بصره عن البيت حتى يغيب عنه .

#### الحلة العاشرة : في زيارة المدينة وآدابها

قال صلى الله عليه وسلم «من زارى بعد وفاتى فكأنما زارتى في حياتى (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من وجد سعة ولم يفد إلى فقد جفانى (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من حاءنى زائراً لايهمه إلا زيارتى كان حقا على الله سبحانه أن أكون له شفيعاً (٤) ، هن قصد زيارة المدينة فليصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه كثيراً . فإذا وقع بصره على حيطان المدينة وأشجارها قال « اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لى وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب ، وليغتسل قبل الدخول من بثر الحرة وليتطيب وليلبس أنظف ثيابه . فإذا دخلها فليدخلها

<sup>(</sup>۱) حدیث « ما م زورم لما شرب له » أخرجه ابن ما حه من حدیث جابر بسند ضعیف ورواه الدارتعانی والحاکم فی المستدرك من حدیث ابن عباس قال الحاکم صحیح الإسناد ان سلم من محمد من حبیب الجلارودی قال ابن القطان سلم، نه قان الخطیب قال فیسه کان صدوقا ، قال امن القطان لمکن الراوی عنه مجهول و هو محمد من همام المروزی (۲) حدیث « من زارتی بعد وقاتی فکرانی و الدارتعلی و الدارتعلی من حدیث ابن عمر (۳) حدیث « من وجد سه و لم یفد الی فقد حمانی و الدارتعلی فی غرائب مالك و ابن حبان فی الصعماء و الحطیب فی الرواة عن مالك فی حدیث ابن عمر « من حج و لم یزرنی فقد حفانی » و ذكره ابن الجوزی فی الموضوعات . وروی این النجار فی تاریخ المدینة من حدیث أنس « من حدیث المن المدینة من حدیث أنس « ما من أحد من أمنی له سمنه ثم لم یزرنی فلیس له عذر » (٤) حدیث « من حاءتی زائراً لاتهمه الا زیارتی كان حقا علی الله أن أكون له شفیما » أخرجه العلم الى من حدیث ابن عمر وصحیحه ابن السكن .

متواضعاً معظها وليقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ رَبِّ أَدْخُلَى مَدْخُلُ صَدْق وأخرجني عزج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾ ثم يقصد المسجد ويدخله ويصلى بجنب المنبر ركعتين. ويجعسل عمود المنسر حذاء منكبه الأيمن ويستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه فدلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعير المسجد . وليجتهد أن يصلى فىالمسجد الأول قبل أن يزاد فيه . ثم يأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عند وجهه وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار الفبر على نحو من أربعة أذرع من السارية التي في زاوية جدار القبر ، ويجعل القنديل على رأسه وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام ، فيقف ويقول . السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفرة الله السلام عليك ياخيرة الله السلام عليك ياأحد السلام عليك يا محد السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا ماحي السلام عليك ياعاقب السلام عليك ياحاشر السلام عليك يا بتسير السلام عليك يا نذير السلام عليك يا طهر السلام عليك ياطاهر السلام عليك يا أكرم ولدآدم السلام عليك ياسيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رسول رب العالمين السلام عليك يا قائد الخير السلام عليك يافاتح البرالسلام عليك ياني الرحمة السلام عليك يا هادى الامةالسلام عليك ياقائد الغز المحجلين السلام عليك وعلى أهل بيتك الدين أذهبالله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام عليك وعلى أصحابك الطيبين وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيــاً عن قومه ورسولا عن أمته وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عنك الغافلون وصلى عليك في الأولين والآخرين أفضل وأكمل وأعلى وأحل وأطيب وأطهر ما صلى على أحد من خلقـه كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا بك من المهاية وهداما بك من الجهالة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخيرته من خلقه وأثمهد أنك قد بلغت الرسالة وأدبت الامانة ونصحت الامة وجأهدت عدوك وهديت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكزم وعطم وإن كان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول و السلام عليك من ـ فلان ـ السلام عليك من ـ فـلان ـ ثمم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأس عمر رضى الله عنه هند منكب أبى بكر رضى الله عنه . ثم يتأخر قدر ذراعويسلم علىالفاروق عمر رضى الله عنه ويقول السلام عليه كا ياوزيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعاونين له على القيام بالدين مادام حياً والقائمين في أمته بعده بأمور الدين تتبعان في ذلك آثاره وتعملان بسنته فجزاكها الله خير ماجزي وزيري نبي عن دينه . ثمم يرحم فيقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ بين القبر والاسطوانة اليوم \_ ويستقبل القبلة وليحمد الله عز وجل وليمجده وليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول . اللهم أنك قد قلت وقولك الحق ﴿ وَلُو أَنَّهُمْ إِذْ ظُلُمُوا أَنْفُسُهُمْ جَاءُوكُ فَاسْتَغَفَّرُوا اللهِ وَاسْتَغَفَّرُ لَم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ﴾ اللهم إنا قد سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيك متشفعين به إليك في ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارنا تائبين من زللنا معترفين بخطايانا وتقصيرنا فتب اللهم علينا وشفع نبيك هذا فينا وارفعنا بمنزلته عندك وحقه عليك . اللهم اغفر للمهاجرين والانصار واغفر لنـا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان . اللهم لاتجعله آخر العهد من قبر نبيك ومن حرمك يا أرحم الراحين . ثم يأتى الروضة فيصلى فيها ركعتينويكثر منالدعاء مااستطاع لقوله صلى الله

عليه وسلم ، مابين قبرى ومنعرى روضة من رياض الجنة ومنبرى على حوضى (۱) ، ويدعو عند المنبر ويستحب أن يضع يده على الرمانة السفلى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها عند الخطبة (۲) ويستحب له أن يأتى أحدا يوم الخيس ويزور قبور الشهداء فيصلى الغداة في مسجد النيصلى الله عليه وسلم . ثم يخرج ويعود إلى المسجد لصلاة الظهر فلا يفوته فريضة في الجاعة في المسجد . ويستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع بعمد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزور قبر عبان رضى الله عنه وقبر الحسن بن على رضى الله عنها ، وفيه أيضا قبر على ابن الحسين وعجد بن على وجعفر بن مجد رضى الله عنهم ، ويصلى في مسجد فاطمة رضى الله عنها ويزور قبر المراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك كله بالبقيع . ويستحب المي بأنى مسجد قباء في كل سبت ويصلى فيه لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال من خرج من بيته حتى أن يأتى مسجد قباء ويصلى فيه كان له عدل عمرة (۲) ، ويأتى بشر أريس يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها وهي عند المسجد فيتوضأ منها ويشرب من مائها (٤) ويأتى مسجد الفتح وهو على الحندق . وكذا يأتى سائر المساجد ولشاها دويقال إن جميع المشاهد والمساجد من رسول الله عليه وسلم يقوضاً منها ويغتسل ويشرب منها (١) وهى سبع آبار طلبا للشفاء يقصد الآبار التي كان رسول الله عليه وسلم يتوضاً منها ويغتسل ويشرب منها (١) وهى سبع آبار طلبا للشفاء

(۱) حدیث « رابین قبری ومنبری روصة من ریاض الجمة ومبری علی حوصی » مثمق علیه من حدیث أنی هریرة وعبسد الله (٢) حديث « وصمه صلى الله عليه وسلم يده عند الخطبة على رمانة المسر » لم أنف له على أسل وفركر محمـــد س الحس ابن زبالة فى ناريح المدينة أن طول رمانتي المسر اللتين كان يمسكهما صلى الله عليه وسلم بيديه السكريمتين لمذا جلس شبر 🛮 وأصعان . (٣) حديث « من خرج من بيته حتى بأتى مسجد قاء ويصلي فيه كان عدل عمراً: » أخرجه النسائي وابن ماجــه من حديث سهل بن حنیف بإساد صحیح (٤) حدیث « أن السي صلى الله علیه وسلم تعل في بُر أریس » لم أقف له على أصل ولم عا ورد أنه تعل فى بُدُ الصة وبُد غُرَس — كما سيأتي عنه دكرها — ﴿ (٥) حديث ﴿ الآبار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوصآ وِيمنسل وِيشرب منها » وهي سمة آ بار . قلت : وهي بئر أريس وبئر حا وبئر رومة وبئر غرّس وبئر بضاعة وبئر البصة و بأرالسقيا أو العهن أو بثر جمل ، خديث « بئر أريس» رواه إمسلم من حديث أنى موسى الأشعري في حديث فيه « حتى دخل بثر أريس قاله عليه من حديث أنس قال «كان أبو طلحة أكــــثر أنصارى بالمدينة تخلا وكان أحب أمواله اليه بتُد حا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها و شهرب من ماء فيها طيب . . . الحديث » وحديث « الله رومة » روام الترمذي والنسائي من حديث عثمان « أنه قال أنشدكم الله والإسسلام هل تعاون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعد غير بئر رومة فقال من يشترى بعّر رومة ويحمل دلوء مع دلاء المسلمين ... الحديث» قال الترمدي حديث حسن .' وفي رواية لمما « هل تعلمون أن رومة لم يكس يشرب منها أحد للا بالثمن فابتمتها عملتها للمي والفقير وابن السديل ... الحديث » وقال حسن صبح وروى البنوى والطراني من حديث بشير الأسلمي قال « لمسا قدم المهاحرون المدينة استنكروا المساء وكانت لرجـــل من يى غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها التربة بمد ، . الحديث » وحديث « بثر غرس » رواه ابن حبانٍ في الثقات ﴿ن حديث أس « أنه قال التونى بماء من بئر غَرس فانى وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيرب منها ويتوسأ » ولان ماجه بإساد جيد مرفوعا « اذا أنا من فاغــلوني بسبع قرب من بثرى بئر غرس » وروينا في تاريح المدينة لابن النحار باسناد ضعيف مرسلا « أن النبي سلى الله عليه وسام توصأ منها وبزق فيها وغسل منها حين توفى » وحديث « بثر بضاعة » رواه أصحساب السنس من حديث أبي سعيد الحدوى « أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من بتَّر بضاعة » وفي رواية « أنه يستني لك من بستَّر بضاعة . . الحديث، قال يحيى بن معبر لمساده جيد وقال الترمذي حسن وللطبراني من حديث أبي أسيد «بصق الني صلى الله عليه وسلم في بُعر بضاعة « ورويناه أيضا في تاريخ ابن المجار من حديث سهل بن سمد ، وحديث « بنر البصة » رواه ابن عَدى من حديث أبي سعيد الحدري ﴿ أَنِ اللَّمِي صلى اللهِ عليه وسلم جاءه يوما فقال هل عندكم من سدر أغسل به رأسي فان اليوم الجمة ؟ قال نهم فأخرج له سدرا وخرح معه الى النصة فيسل رسوله الله صلى الله عليه وسلم رأسه وصب غسالة رأسه وحماق شعرم في البصة » وَفيه محمد بن الحسَّى بن زبالة ضميف وحديث « بثر السقيا » رواه أبو داود من حديث عائشة « أن الني ملى الله عليه وسلم كان يستعذب له من بوت السقيا « زاد البزار في مسنده « أو من بُثر الـقيا » ولأحمد من حديث على «خرجامع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لمذاكما بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتونى بوضوء فلما اوسأ

و تبركا به صلى الله عليه وسلم وإن أمكنه الإقامة بالمدينة مع مراعاة الحرمة فالها فضل عطيم قال صلى الله عليه وسلم و لا يصبر على لأواثها وشدتها أحد إلاكنت له شفيما يوم القيامة (۱) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لن يموت بها أحد إلاكنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة (۲) ، ثم إذا فرغ من أشغاله وعزم على الخروج من المدينة فالمستحب أن يأتى القبر الشريف ويعيد دعاء الزيارة - كما سبق - ويودع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل السلامة في سفره . ثم يصلى ركعتين في الروضة الصغيرة وهي موضع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن زيدت المقصورة في المسجد . فإذا خرج فليخرج رجله اليسرى أو لا ثم الهني وليقل ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تحمله آخر العلمد بنبيك وحط أوزارى بزيارته وأصحنى في سفرى السلامة ويسر رجوعى إلى أهلى ووطنى سالما يا أرحم الراحمين ، وليتصدّق على حيران رسول الله عليه وسلم بما قدر عليه ، وليتتبع المساجد التى بين المدينة ومكة فيصل فيها وهي عشرون موضعا .

## فصل: في سنن الرجوع من السفر

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة بكبر على رأس كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ويقول: لاإله إلاالله وحده لاتريك له الملك وله الحد وهو على كلشىء قدير آيبون تائبون عامدون ساحدون لربنا حامدون صدق الله وعده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده (") ، وفى بعض الروايات ، وكل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ، فينبغى أن يستعمل هده السنة في رحوعه ، وإذا أشرف على مدينته يحرك الدابة ويقول ، اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا ، ثم ليرسل إلى أهله من يخبرهم بقدومه كى لا يقدم عليهم بعتة فدلك هو السنة (أ) ولا ينبغى أن يطرق أهله ليلا فإذا دخل البلد فليقصد المسجد أقرلا وليصل كعتين فهو السنة (أ) كذلك كان يمعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا دخل بيته قال ، توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا ، فإذا استقر في معزله فلا ينبغى أن ينسى ما أنعم الله به عليه من زيارة بيته وحرمه وقبر ببيه صلى الله عليه وسلم فيكفر المنتقر في معزله فلا ينبغى أن ينسى ما أنعم الله به عليه من زيارة بيته وحرمه وقبر ببيه صلى الله عليه وسلم فيكفر المنتقر أن يمود إلى الغفلة واللهو والخوض في المعاصى ، فما ذلك علامة الحبح المبرور بل علامته أن يعود راهدا في الدنيا راغبا في الآخرة متأهبا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت .

## الماب الثالث: في الآداب الدقيقة والأعمال الـاطنة بيان دقائق الآداب وهي عشرة

(الأول) أن تكون النفقة حلالا وتكون اليد حالية من تحارة تشغل الفلب وتفرق الهم حتى يكون الهم مجردا

<sup>=</sup> قام .. الحديث » وأما بعر جمل فني الصحيحين من حديث أبي الحهم « أتمـلرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو مُر جمل .. الحديث» وصله البخاري وعلقه مسلم والمشهور أن الآثار بالمدينة سبعة . وقدروى الدارى من حديث عائمة « أن الني صلى الله عليه وسلم قال في مرصه : صنوا على سبع قرب من آبار شتى » . الحديث • وهو عند البحاري دون قوله « من آبار شتى »

<sup>(</sup>۱) حديث « لايصبر على لأوائها وشدتها أحد لملاكسنت له شفيعا يوم القيامة » تقدم فى الناب قله (۲) حديث « من استطاع أن يموت ما لمدينة ولمبيد بها . . الحديث » تقدم فى الناب قبله (۲) حديث « كان الدى صلى الله عليه وسلم لمذا قعل من عرو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض . . . الحديث » منعتى سليه من حديث ابن عمر وما راده في آخره في بعض المروايات من توله « وكل شيء هالك ألا وجهه له الحكم واليه ترجعون » رواه المحاملي في الدعاء باساد حيد .

<sup>(1)</sup> حديث « لرسال المسافر إلى أهل بيته من يخبرهم بقدومه كيلا يقدم عليهم ستة » لم أجد بيه ذكر الإرسال وفي الصحيحين من حديث بابر «كسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لدخل نقال أمهاوا حتى ندخل ليسلا أي عشاءكي تمشط الشعثة وتستجد المبيبة » (٥) حديث « صلاة ركمتين في المسجد سد القدوم من السمر » تقدم في الصلاة

لله تعالى والقلب مطمئنا منصرفا إلىذكرالله تعالى وتعظيم شعائره وقد روى فى خبر منطريق أهل البيت , إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أربعة أصناف سلاطينهم للنزهة وأغنياؤهم للتجارة وفقراؤهم للمسألة وقزاؤهم للسمعة (١) ، وفي الخبر إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التي يتصوّر أن تتصل بالحج ، فكل ذلك بما يمنع فضيلة الحج ويخرجه عن حيز حج الخصوص ؛ لاسما إذا كان متجرّداً بنفس الحج بأن يحج لغيره بأجرة فيطلب الدنيا بعمل الآخرة . وقد كُره الورعون وأرباب القلوب ذلك إلا أن يكون قصده المقام بمكة ولم يكن له ما يبلعه فلا بأس أن يأخذ ذلك على هذا القصد ، لا ليتوصل بالدين إلى الدنيا بل بالدنيا إلى الدين . فعند ذلك ينبغي أن يكون قصده زيارة بيت الله عز وجل ومعاونة أخيه المسلم بإسقاط الفرص عنه . وفي مثله ينزل قول رسولالله صلى الله عليه وسلم « يدخل الله سبحانه بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة : الموصى بها والمنفد لهــا ومن حج بها عن أخيه (٢) ، ولست أقول لا تحل الاحرة أو يحرم ذلك بعد أن أسقط فرض الإسلام عن نفسه ، ولكن الاولى أن لايفعل ولايتحذ ذلك مكسبه ومتجره فإنّ الله عز وجل يعطى الدنيا بالدين ولايعطى الدين بالدنيا . وفي الخبر « مثل الذي يغزو في سبيل الله عز وجل ويأخذ أجرا مثل أم موسى عليه السلام ترضع ولدها وتأخذ أجرها (٣) ، فن كانمثاله فىأخد الاجرة على الحج مثال أم موسى فلا بأس بأخذه فإنه يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة فيه ، وليس يحج ليأخذ الاجرة بل يأخذ الاجرة ليحج كما كانت تأخذ أم موسى ليتيسر لها الإرضاع بتلبيس حالها عليهم (الثاني) أن لايعاون أعداء الله سبحانه بتسلم المكس وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة والأعراب المترصدين في الطريق. فإن تسليم المال إليهم أعانة على الظلم وتيسير لأسبابه عليهم فهو كالإعانة بالنفس ؛ فليتلطف في حيلة الخلاص فإن لم يقدر فقد قال بعض العلماء \_ ولا بأس بما قاله \_ إنّ ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة فإن هـذه بدعة أحدثت وفي الانقياد لهـا ما يجعلها سنة مطردة وفيه ذل وصغار على المسلمين ببذل جزية ٠ منه شيء بل ربما يظهر أسباب الترفه فتكثر مطالبته فلو كان في زي الفقراء لم يطالب مهو الذي ساق نفسه إلى حالة الاضطرار (الثالث) التوسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتير ولا إسراف بل على انتصاد ، وأعنى بالإسراف التنعم بأطيب الاطعمة والترفه بشرب أنواعها على عادة المترقين . فأما كثرةالبذل هلا سرف فيه . إذ لاخير في السرف ولا سرف في الحنير ، كما قيل . وبذل الزاد في طريق الحج نفقته في سبيل الله عز وجل والدرهم بسبعائة درهم . قال ابن عمر رضى الله عنهما : من كرم الرجل طيب زاده فى سفره . وكان يقول أفضل الحاج أخلصهم نيـة وأزكاهم مفقة وأحسنهم يقينا . وقال صلى الله عليه وســلم . الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فقيل له يارسول الله ما بر الحج ؟ فقال : طيب الكلام وإطعام الطعام (؛) ، (الرابع) ترك الرفث والفسوق

#### الباب الثالث: في الآداب الدقيقة والاعمال الباطنة

<sup>(</sup>۱) حديث « اذا كان في آخر الزمان حرج الناس للحج أربعة أصناف سلاطينهم للنزهة وأعنياؤهم للتجارة وفقراؤهم للسؤال وقراؤهم للسمعة » أخرجه الحطيب من حديث أنس ناساد مجهول وليس فيه ذكر السلاطين ، ورواء أبو عثمان الصانوني في كـتاب المسائنين نقال « تحج أغنياء أمتى للنرمة وأوساطهم للتحارة وفتراؤهم للمسألة وقراؤهم للرياء والسمعة » (٢) حديث « يدخل بالحجة الواحدة ثلالة الجنة الموصى بها والمنفذ لها ومن حج بها عن أخيه » أخرجه البيهتي من حديث جابر بسد ضعيف

<sup>ُ (</sup>٣) حديث و مثــل الذي بنزو ويأخد أجراً مثــل أم موسى ترصع ولدها َ وتأخذ أجرها » أخرجه ابن عدى من حديث معاذ وقال مستنم الإساد منكر المنن (٤) حديث « الحج المبرور ايس له حزاء لملا الجمة ، فقيل له مابرالحمح ؟ قال طيب السكلاء ولمطام الطعام » أخرجه أحمد من حديث جابر باسناد اين ورواه الحاكم محتصراً وقال صحيح الإسناد

والحدال كما نطق به القرآن . والرفث اسم حامع لـكل لغو وخنى وفحش من الـكلام ويدخل فيــه مغازلة النساء ومداعبتهن والتحدّث بشأن الجماع ومقدّماته ، فإن ذلك يهيج داعية الجماع المحظور والداعي إلى المحظور محظور والفسق اسم جامع لـكل خروج عن طاعة الله عز وجل . والجدال هو المبالغة في الخصومة والمماراة بمـا يورث الضغائن ويفرق في الحال الهمة ويناقض حسن الخلق . وقد قال سفيان : من رهث فسد حجه . وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الحج. والمماراة تناقض طيب الكلام فلا ينبغي أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه وجماله وعلى غيره من أصحابه بل يلين جانبه ويخفض جناحه للسائرين إلى بيت الله عزوجل ويلزم حسن الخلق وليس حسن الخلق كف الآذى بل احتبال الآذى وقيل سمى السفر سفرا لابه يسفر عن أخلاق الرجال. ولذلك قال عمر رضى الله عنه لمن زعم أنه يعرف رجلا : هل صحبته في السن، الذي يستدل به على مكارم الاخلاق؟ قال: لا ، فقال: ما أراك تعرفه (الخامس) أن يحج ماشيا إن قدر عليه فذلك الافضل. أوصى عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما بنيه عند موته فقال . يا بني حجوا مشاة فإن للحاج الماشي بكل خطوة يخطؤها سبعائة حسنة من حسنات الحرم ، قيل وما حسنات الحرم ؟ قال : الحسنة بمائة ألفوالاستحباب فىالمشى فىالمناسك والتردد من مكة إلى الموقف وإلى منى آكد منه في الطريق . وإن أضاف إلى المشي الإحرام من دويرة أهله فقد قيسل إن ذلك من إتمام الحبح قاله عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم فى معنى قوله عز وجل ﴿ وا تموا الحبح والعمرة لله ﴾ وقال بعض العلماء: الركوب أفضل لما هيه من الإنفاق والمؤنة ولأنه أبعد عن ضجر التفس وأقل لآذاه وأقرب إلى سلامته وتمام ححه . وهذا عند التحقيق ليس مخالفاً للأول بل ينبغي أن يفصل . ويقال من سهل عليــه المشي فهو أفضل فإن كان يضعف ويؤدى به ذلك إلىسوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل ، كما أنالصوم للمسافر أهضل وللمريض مالم يفض إلى صعف وسوء خلق . وسدُّل بعض العلماء عن العمرة : أيمشي فيها أو يكتري حمارا بدرهم؟ فقال : إن كان وزن الدرهم أشدّ عليه فالكراء أفضل من المشى ، وإن كان المشىأشد عليه كالأغنياء فالمشىله أفضل ؛ مكأنه ذهب فيه إلى طريق مجاهدة النفس وله وجه . ولكن الأفضل له أن يمشى ويصرف ذلك الدرهم إلى خيرفهو أولى من صرفه إلى المكارى عوضا عن ابتذال الدابة . فإذا كانت لاتتسع نفسه للجمع بين مشقة النفس ونقصان المال ف ذكره غير بعيد فيه ( السادس ) أن لايركب إلا زاملة أما المحمل فليجتنبه إلا إذا كان يخاف على الزاملة أن لايستمسك عليها لعدر وفيه معنيان أحدهما : التخفيف على البعير فإن المحمل يؤذيه . والثانى : اجتنات زى المترفين المتكبرين . حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة وكان تحته رحلوث وقطيفة خلقة قيمتها أربعة دراهم (١) وطاف على الراحلة لينظر الناس إلى هديه وشمائله (٢) ، وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم , خذوا عنى مناسككم (٣) ، وقيل إنّ هده المحامل أحدثها الحجاج وكان العلماء في وقته ينكرونها . فروى سفيان الثوري عن أبيه أنه قال : برزت من الكوفة إلى القادسية للحج ووافيت الرفاق من البلدان فرأيت الحاج كلهم على زوامل وجوالقات ورواحل ومارأيت في جميعهم إلا محملين . وكان ابن عمر إذا نظر إلى ماأحدث الحجاج منالزي والمحامل يقول الحاج قليل والركب كثير ثم نظر إلى رجل مسكين رث الهيئة تحته جوالق فقال : هذا نعم من الحجاج .

<sup>(</sup>۱) حدیث « حج رسول الله صلی الله علیه وسلم علی راحلته وکان تحته رجل رث وقطیفة خلقة قیمتهما أربعة دراهم » أخرجه النرمذی فی الشمائل وابر ماجه من حدیث أنس بسند صعیف (۲) حدیث « طوافه صلی الله علیه وسلم علی راحلته » تقدم . (۳) حدیث « خذوا عنی مناسكم » أخرجه مسلم والنسائی واللفظ له من حدیث چابر

( السابع ) أن يكون وث الهيئة أسعث أغبر غير مستكثر من الزينة ولامائل إلى أسباب التفاخر والتكاثر فيكتب في ديوان المتكبرين المترفهين ويخرج عن حزب الضعفاء والمساكين وخصوص الصالحين ، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالشعث والاختفاء <sup>(١)</sup> ونهي عن التنعم والرفاءية <sup>(٢)</sup> في حديث فضالة بن عبيد وفي الحديث وإيمــا الحــاج الشعث النفث (٣) ويقول الله تعالى : انظروا إلى زوار بيتى قد جاءونى شعثا غبرا من كل فيج عميق (٤) ،وقال تعالى ﴿ ثم ليقضوا تفتهم ﴾ والتفث الشعث والاغبرار ، وقضاؤه بالحلق وقص الشارب والاظفار . وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أمراء الاجناد : اخلولقوا واخشوشنوا . أي البسوا الخلقان واستعملوا الخشونة في الأشياء . وقـد قيل : زين الحجيج أهل اليمن لأنهم على هيئة التواضع والضعف وسيرة السلم فبنبغى أن يجتنب الحرة فى زيه على الخصوص والشهرة كيفها كانت على العموم . فقد روى « أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنزل أصحابه منزلا فسرحت الإبل فنطر إلى أكسية حر على الاقتاب فقال صلىالله عليه وسلم أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم (°) قالوا فقمنا إليها ونزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض الإبل ، ( الثامن ) أن يرفق بالدابة فلا يحملها مالا تطيق والمحمل خارج عن حدّ طافتها والنوم عليها يؤذيها ويثقل عليها كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود وكانوا لايقفون عليها الوقوف الطويل قال صلى الله عليه وسلم « لانتخذوا ظهور دوابكم كراسي (٦) ، ويستحب أن ينزل عن دابته غدوة وغشية يروّحها بذلك فهو سنة (١) وفيه آثار عنالسلف . وكان بعض السلف يكترى بشرط أن لا ينزل ويوفي الأجرة ثم كان ينزل عها ليبكون بدلك محسنا إلى الدابة ، فيكون في حسناته ويوضع في ميزانه لا في ميزان المكارى . وكل من آذى بهيمة وحملها مالا تطيق طولب به يوم القيامة . قال أبو الدرداء أبعير له عند الموت : يا أيها البعير لاتخاصني إلى ربك فإنى لم أكن أحملك فوق طاقتك . وعلى الجملة في كل كبد حرّاء أجر فليراع حقالدابة وحق المكارى جميعا وفىنزوله ساعة ترويح الدابة وسرور قلب المكارى . قالرجللابن المبارك : احملكى هذا الكتاب معك لتوصله فقال: حتى استأمر الجال فإنى قد اكتريت . فانظر كيف توزع من استصحاب كتاب لا وزن له ؟ وهو طريق الحزم في الورع فإنه إذا فتح باب القليل انجرّ إلىالكثير يسيرا يسيرا (التاسع) أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجبا عليه ويجتهد أن يكون من سمين النعم ونفيسه ، وليأكل منه إنكان تطوعا ولا يأكمل منه إن كان واجبًا . قيل فى تفسير قوله تعالى ﴿ ذَنْكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائُرُ اللَّهُ ﴾ إنه تحسينه وتسمينه . وسوق الهدى من الميقات أفضل إن كان لا يجهده ولا يكده . وليترك المكاس في شرائه فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون

<sup>(</sup>۱) حديث « الأمر بالده و الاختفاء » أحرحه البهوى والطبراني من حديث عداقة بن أبي حدرد قال « قال رسول الله علي الله عليه وسلم تمددوا واخدوشنوا وانتصلوا واهنوا حفاة » وديسه احتلاف ورواه اس عدى من حديث أبى هريرة وكلاها صهيف (۲) حديث فضالة بن عبيد « في النهى عن النهم و لرفاهية وأن الدى صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن كثير من الإرقاء » ولأحمد من حديث معاذ لماك والتمهم و الحديث » (۳) حديث « لم عا الحاج الشعث النفث » أخسرجه الترمدى وابن ماجه من حديث ابن عمر وقال غريب (٤) حديث « يقول الله تعالى أنظروا الى روار ببتي قد جاءوا شمثا عبرا من كل مع عميق » وكدا رواه أحمد من حديث عبر الله بن عمر (٤) حديث « أنه صلى الله تعليه وسلم كان في سفر فنزل أصحابه مغرلا فسمرحت الإبل وعام الى أكسية حسر على الأنتاب فقال أرى هذه الحمرة قد غلت عليم . الحديث » أخرجه أبو داود من حديث رافع بن خديج وفيه رجل لم يسم من رواية معاذ بن أنس عن أبه (٧) حديث « النه عليه وسلم كان لذا صلى العمر في السعر مدى » ورواه البيهتي في الأدب وقال من حديث أنس باسناد جيد « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لذا صلى العمر في السعر مدى » ورواه البيهتي في الأدب وقال هدى قليلا وناقته تقاد »

المكاس فيهن : الهدى والاضحية والرقبة ، فإن أفضل ذلك أغلاه ثمنا وأنفسه عند أهله ، وروى ابن عمر ، أن عمر رصى الله عنهما أهدى بختية فطلبت منه بثاثها قد دينار فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها ويشترى بشمنها بدنافنهاه عن ذلك وقال ال أهدها (۱) ، وذلك لأن القليل الجيد خيرمن الكثير الدون . وفي المثماثة دينار قيمة الاثين بدنافنهاه عن تكثير اللحم ولكن ليس المقصود اللحم إنما المقصود تزكية النفس وقطهيرها عن صفة البخل وتزيينها بحيال التعطيم لله عز وجل في إن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ﴾ وذلك بحصل بمراعاة النفاسة في القيمة كثر العدد أو قل و وسأل رسول الله صلى الله عنه وسلم مابز الحج فقال العج والتج (۱) ، والعج هو رفع الصوت بالتلية ، والنج هو نحر البدن . وروت عائشة رضى الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، ما عمل آدى يوم النحر أحب إلى الله عر وجل من إهراقه دما وإنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإنّ الدم يقع من الله عزو حل بمكان قبل أن يقع بالأرض فطينوا بها نفسا (۱) ، وفي الخبر و لمم بكل صوفة من حادها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع في الميزان فابشروا (١) و وقال صلى الله عليه وسلم و استبجدوا هدا ياكم فإنها في مال أو بدن إن أصابه ذلك فإنّ ذلك من دلائل قبول حجه . فإن المصينة في طريق الحج تعدل النفقة في مال أو بدن إن أصابه ذلك فإنّ ذلك من دلائل قبول حجه . فإن المصينة في طريق الحج تعدل النفقة في مال أو بدن إن أصابه ذلك فإنّ ذلك من دلائل قبول حجه . فإن المصينة و طريق الحج تعدل النفقة في مال أو بدن إن أصابه ذلك فإنّ ذلك من دلائل قبول الحج أيضا ترك ماكان عليه من المعاصي وأن يتبدل بإخوانه البطالين إخوانا صالحين ، وبمجالس اللهو والغفلة بجالس الاكم واليقظة .

سان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص فى النية وطريق 'عتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيهــا والتذكر لأسرارها ومعانيها من ول الحج إلى آخره

اعلم أنأول الحج الفهم \_ أعنى فهم موقع الحج في الدين \_ ثم السوق إليه ثم العزم عليه ثم قطع العلائق الما أنعة منه ثم شراء ثوب الإحرام ثم شراء الزاد ثم اكتراء الراحلة ثم الحزوج ثم المسير في البادية ثم الإحرام من الميقات بالتلبية ثم دخول مكة ثم استنهام الأفعال كما سبق . وفي كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر وتنبيه للمريد الصادق و تعريف وإشارة للفطن . فلنرمن إلى مماتحها حنى إذا انعتج بابها وعرفت أسبابها انكشفت لدكل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة فهمه .

أما الفهم : اعلم أنه لاوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن اللذات والانتصار على الضرورات فيها والتجرّد لله سبحانه في جميع الحركات والسكنات . ولاجل هذا انفرد الرهبانيون في الملل السالفة

(٣٤ - لحياء علوم الدين - ١)

<sup>(</sup>۱) حدیث ان عمر « أن عمر أهدى عبیه فطابت مه بذ " أل رسول الله صلى الله علیه وسلم أن يبيعها و يشتری امها بدما فيهاه عن داك وقال بل أهدها » أخرجه أبو داود وقال « اعرها » (۲) حدیث « سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم مابر الحج ؟ وال : العج والتح » أخرجه الترمدی واستنر به وابن ماجه والحاکم وصححه والبزار واقاغظ له من حدیث أبی بكر وقال الباولی « أی الحج أفصل » (۳) حدیث عائشة « ماعمل ابن آدم یوم النجر آحب الی الله من اهراقه دما. الحدیث أخرجه الترمذی وحسه ابن ماحه وضعفه ابن حبان وقال البخاری الله من مرسل ووسله ابن خزیمة (٤) حدیث « لسكم بسكل موقة من جلاها حسة وكل قطرة من دمها حسنة و الها لتوضع فی المیران فأبشروا » أخرجه ابن ماجه وصححه البیهتی من حدیث زید من أرقم فی حدیث ویه « بسكل شعرة من العوف حسنة « و فی روایة البیهتی « بسكل قطرة حسنة » قال الدعاری لایصح وروی أبو الشیح فی کستاب الصحایا من حدیث علی « أما أنها یجاه بها یوم القیامة طحومها ودمائها حتی توضع فی میرانك » یقولها لعاطمة .

عن الخلق وانحازوا إلى قلل الجبال وآثروا التوحش عن الخلق لطلب الانس بالله عز وجل فتركوا لله عر وجل اللذات الحاضرة وألزموا أنفسهم المجاهدات الشاقة طمعا فى الآخرة وأثنى الله عزوجل علمهم ف كـتابه فقال﴿ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون ﴾ فلما اندرس ذلك وأقبل الحلق على اتباع الشهواتوهجروا التجرد لعبادة الله عز وجل وفتروا عنه بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإحياء طريق الآخرة وتجديد سنة المرسلين في سلوكها . فسأله أهل الملل عن الرهبانية والسياحة في دينه ققال صلى ألله عليه وسلم : أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف (١) يعنى الحج « وسئل صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال : هم الصائمون (٢) , فأ نعم الله عز وجل على هذه الامة بأن جعل الحج رهبانية لهم فشرف البيت العيتق بالإضافة إلى نفسه تعالى . ونصبه مقصدا لعباده وجعل ماحواليه حرما لبيته تفخيها لامره . وجعل عرفات كالميزاب على فناء حوضه : وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره . ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزقار من كل فبح عميق ومن كل أوب سحيق شعثًا غبرا متواصعين لرب البيت ومستكينين له خضوعا لجلاله واستكانة لعزته . مع الاعتراف بتنزيه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد ليكون ذلك ابلغ في رقهم وعبوديتهم وأتم في إذعانهم وانقيادهم . ولذلك وظف عليهم فيها أعمالا لاتأنس بها النفوس ولا تهتدى إلى معانبها العقول كرى الجمار بالاحجار ، والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التسكرار . وبمثلهده الاعمال يظهر كال الرقوالعبودية . فإنالزكاه إرفاقووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل . والصوم كسر للشهوة التي هي آلة عدة الله وتفرغ للعيادة بالكف عن الشواغل . والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل ىأفعال هي هيئة النواضع وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل . فأما ترددات السعى ورمى الجمار وأمثال هذه الاعمال فلا حظ للنفوس ولا أنس فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيهـا فلا يكون في الإقدام عايها باعث إلا الامر المحردوقصد الامتثال للامرمن حيث إنه أمر واجب الاتباع فقط. وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه فإن كل ماأدرك العقل معناه ؛ مال الطبع إليه ميلا ما . فيكون ذلك الميل معينا للامر وباعثا معه على الفعل فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص « لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا (١) ، ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها . وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نحاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم وأن يكون زمامها بيد الشرع فيترددون فيأعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد . كان مالا يهتدى إلى معانية أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضىالطباع والأخلاق . مقتضى الاسترقاق . وإذا تفطنت لهذافهمت أن تعجبالنفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات . وهذا القدر كاف في تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى .

وأما الشوق : فإنمــا ينبعث بعد الفهم والتحقق بأنّ البيت بيت الله عزوجل وأنه وضع علىمثال حضرة الملوك

<sup>(</sup>۱) حديث » سئل عن الرهبانية والسياحة فقال : بدلنا الله بها الجهاد والتحكيير على كل شرف » أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة « أن رجلا قال يارسول الله أنذن لى فى السياحة فقال لمن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله » رواه الطبرانى بلفظ « لمن لسكل أمة سياحة وسياحة وسياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله ولسكل أمة رهبانية ورهبانية أمتى الرباط فى نحر المدو » والبيهتى فى الشعب من حديث أنس « رهباتية أمتى الجهاد فى سبيل الله » وكلاهما ضعيف والترمذى وحسه والنسائي فى المبوم والليلة وابن ماجه من حديث أبى هريرة « أن رجلا قال يارسول الله لمنى أريد أن أسافر فأوسنى قال عليك بتقوى الله والتسكير على كل شرف » . (٢) حديث « سئل عن السائعين فقال هم الصائعون » أخرجه البيهتى فى الشعب من حديث أبى هريرة وقال المحفدوط عن هبيد بن عمير عن عمر مهلا

 <sup>(</sup>٣) حديث « لبيك محجة حقا تعبدا ورقا » تقدم في الزكاة .

فقاصده قاصد إلى الله عز وجل وزائر له وأن من قصد البيت فى الدنيا جدير بأن لايضيع زيارته فيرزق مقصود الزيارة فى ميعاده المضروب له وهو النظر إلى وجه الله الكريم فى دار القرار ، من حيث إن العين القاصرة الفانية فى دار الدنيا لاتنهيأ لقبول النظر إلى وجه الله عز وجل ولا تطيق احتاله ولا تستعد للاكتحال به لقصورها ، وأنها إن أمدت فى الدار الآحرة بالبقاء ونزهت عن أسباب التغير والفناء استعدت للنظر والإبصار ولكنها بقصد البيت والنظر إليه تستحق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم ، فالشوق إلى لقاء الله عزوجل يشوقه إلى أسباب اللقاء لا محالة ، هذا مع أن المحب مستاق إلى كل ماله إلى محبوبه إضافة والديت مضاف إلى الله عزوجل فبالحرى أن يشتاق إلىه نحرد هذه الإضافة فضلا عن الطلب لنيل ماوعد عليه من الثواب الجزيل .

وأما العزم: فليعلم أنه بعزمه قاصدا إلى مقارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات متوجها إلى زيارة بيت الله عزوجل. وليعظم فى نفسه قدر البيت وقد رب البيت وليعلم أنه عزم على أمر رفيع شأنه خطير أمره وأن من طلب عظيا خاطر بعظيم. وليجعل عزمه خالصالوجه القسبحانه بعيدا عن شوائب الرياء والسمعة و وليتحقق أنه لايقبل من قصده وعمله إلاالخالص وإنّ من أفحس الفواحش أن يقصد بيت الله وحرمه والمقصود غيره. فليصحح مع نفسه العزم وتصحيحه بإخلاصه وإخلاصه باجتناب كل مافيه رياء وسمعة فليحذر أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.

وأما قطع العلائق: فمعناه رد المظالم والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصى فكل مظلمة علاقة وكل علاقة مثل غريم حاضر متعلق بتلابيبه ينادى عليه ويقول ؛ إلى أين تتوجه أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره فى منزلك هذا ومستهين به ومهمل له ؟ أولاتستحى أن تقدم عليه قدوم العبدالعاصى فيردك ولايقبلك ؟ فإن كنت راغبا في قبول زيارتك فنفد أوامره ورد المظالم وتب إليه أولا من جميع المعاصى واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى ماوراءك لتكون متوجها إليه بوجه قلبك كما أنك متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك . فإن لم تفعل ذلك لم يكن لك من سفرك أولا إلا النصب والشقاء وآخرا إلا الطرد والرد . وليقطع العلائق عن وطنه انقطع من قطع عنه وقدر أن لا يعود إليه وليكتب وصيته لأولاد وأهله فإن المسافر وماله لعلى خطر إلا من وقى الله سبحانه . وليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر ألآخرة فإن ذلك بين يديه على القرب وما يقدمه من هدا السفر طمع في تبسير ذلك السفر فهو المستقر وإليه المصير ، فلاينبغي أن يغفل عن ذلك السفر عند الاستعداد بهذا السفر .

وأما الزاد: فليطلبه من موضع حلال وإذا أحس من نفسه الحرص على استكثاره وطلب ما يبقى منه على طول السفر ولا يتغير ولا يفسد قبل بلوغ المقصد فليتذكر أنّ سفر الآخرة أطول من هذا السفر، وأنّ زاده التقوى وأن ماعداه بما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الموت ويخونه فلا يبقى معه ، كالطعام الرطب الذي يفسد في أقل منازل السفر فيبقى وقت الحاجة متحير محتاجا لاحيلة له . فليحذر أن تكون أعماله التي هي زاده إلى الآخرة لاتصحبه بعد الموت بل يفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير .

وأما الراحلة: إذا أحضرها فليشكر الله بقلبه على تسخير الله عز وحل له الدواب لتحمل عنه الآذى وتخفف عنه المستقة . وليتذكر عنده المركب الذى يركبه إلى دار الآخرة وهي الجنازة التي يحمل عليها . فإنّ أمر الحج من وجه يوازى أمر السفر إلى الآخرة ولينظر أيصلح سفره على هذا المركب لأن يكون زادا له لذلك النفر على ذلك المركب ؟ فما أقرب ذلك منه . وما يدريه لممل المرت قريب ويكرن ركزبه للجنازة قبل ركوبه للجمل ، وركوب

الجنازة مقطوع به وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه فكيف يحتاط فى أسباب السمر المشكوك فيهويستظهر فيزاده وراحلته ويهمل أمر السفر المستيقن ؟

وأما شراء ثوبى الإحرام: فليتذكر عنده الكفن ولفه فيه فإنه سبرتدى ويـتزر بثوبى الإحرام عند القرب من بيت الله عز وجل وربمـا لا يتم سفره إليه. وأنه سيلتى الله عز وحل ملفوفا فى ثياب الكفن لا محالة. فكما لايلتى بيت الله عز وجل إلا محالفا عادته فى الزى والهيئة فلا يلتى الله عرجل بعد الموت إلا فى زى مخالف لزى الدنيا. وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذ ليس فيه مخيطكا فى الكمن.

وأما الخروج من البلد: فليعلم عنده أنه فارق الآهل والوطن متوجها إلى الله عروجل في سفر لايضاهي أسهار الدنه! . فليحضر في قلبه أنه ماذا يريد وأين يتوجه وزيارة من يقصد ؟ وأنه متوجه إلى ملك الملوك في زمرة الزائرين له الذين نودوا فأجابوا وشؤقوا فاشتافوا واستنهضوا فنهضوا وقطعوا العلائق وفارقوا الحلائق وأقبلوا على بيت الله عز وجل الذي فخم أمره وعظم شأنه ورفع قدره تسليا بلقاء البيت عن لقاء رب البيت إلى أن يرزقوا منتهى مناهم ويسعدوا بالنظر إلى مولاهم . وليحضر في قلبه رجاء الوصول والقبول لا إدلالا بأعماله في الارتحال ومفارقة الأهل والمال ولكن ثقة بفضل الله عز وجل ورجاء لتحقيقه وعده لمن زار ببته وليرج أنه إن لم يصل إليه وأدركته المنية في الطريق لتي الله عز وحل وافداً إليه إذ قال حل جلاله ﴿ ومن يحرج من بيته مهاحراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ﴾ .

وأما دخول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات: فليتذكر فيها ما بين الحزوج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال والمطالبات. وليتدكر من هول قطاع الطريق هولسؤال منكر ونكير ومن سباع البوادى عقارب القبر وديدانه ومافيه من الأفاعى والحيات ومن انفراده من أهله وأقاربه وحشة القبر وكربته ووحدته. وليكن في هذه المخاوف في أعماله وأقواله متزوّداً لمخاوف القبر.

وأما الإحرام والتلبية من الميقات. فليعلم أن معناه إجابة نداء الله عز وجل فارج أن تكون مقبولا واخش أن يقال الله لالبيك ولا سعديك فكن ببن الرجاء والحنوف مترددا وعن حولك وقوتك متبراً وعلى فضل الله عز وجل وكرمه متكلا. فإن وقت التلبية هو بداية الأمر وهي محل الخطر. قال سفيان بن عيينة : حج على ابن الحسين رضى الله عنهما فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلى فقيل له : لم لاتلبي ؟ فقال : أخشى أن يقال لى لا لبيك ولا سعديك . فلما لى غشى عليه ووقع عن راحلته فلم يلل عتى وقعى حجه وقال أحمد بن أبى الحوارى : كنت مع أبى سليان الداراني رضى الله عنه حين أراد الإحرام فلم يلب حتى سرنا ميلا فأخذته الغشية ثم أفاق وقال : يا أحمد إلى الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام مرظلة بنى إسرائيل أن يقلوا من ذكرى فإنى أذكر من ذكر في منهم باللعنة . ويحك يا أحمد بلغنى أن من حج من غير حله ثم لمي قال الله عز وحل لالبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك فما نأمن أن يقال لنا ذلك . وليتذكر غير حله ثم لمي قال الله عز وحل لالبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك فما نأمن أن يقال لنا ذلك . وليتذكر بنفخ الصور وحشرهم من القبور وازد حامهم في عرصات القيامة بجيبين لنداء الله سبحانه ؛ ومنقسمين إلى مقربين بنفخ الصور وحشرهم من القبور وازد حامهم في عرصات القيامة بحيبين لنداء الله سبحانه ؛ ومنقسمين إلى مقربين ومقوتين . ومقبولين ومردودين في أول الأم بين الحوف والرجاء تردد الحاج في الميقات حيث لا يدون أيتيسر لهم إتمام الحج وقبوله أم لا ؟

وأما دخول مكة : فليتذكر عندها أنه قد انتهى إلى حرم الله تعالى آمنا وليرج عنده أن يأمن بدخوله من عقاب الله عزوجل وليخس أن لايكون أهلا للقرب فيكون بدخوله الحرم خائباً ومستحقا لللقت . وليكن رجاؤه فى جميع الأوقات غالبا فالكرم عميم والرب رحيم وشرف البيت عظيم وحق الزائر مرعى وذمام المستحير اللائذ غير مضيع .

وأما وقوع البصر على البيت : فينبغى أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب ويقدّر كأنه مشاهد لوب البيت للسدّة تعظيمه إياه . وارج أن يرزقك الله تعالى النظر إلى وجهه الكريم كا رزقك الله النظر إلى بيته العظيم . واشكر الله تعالى على تبليغه إياك هذه الرتبة وإلحاقه إياك رمرة الوافدين عليه . واذكر عند ذلك انصباب الناس في القيامة إلى جهة الجنة آملين لدخولها كافة ثم انقسامهم إلى مأذونين في الدخول ومصروفين انقسام الحاج إلى مقبولين ومردودين . ولا تغفل عن تدكر أمور الآخرة في شيء بما تراه فإن كل أحوال الحاج دليل على أحوال الآخرة .

وأما الطواف بالبيت : فاعلم أنه صلاة فأحضر في قلبك فيه من التعظيم والحرف والرجاء والمحبة مافصلناه في كتاب الصلاة . واعلم أنك بالطواف متسه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش الطائمين حوله . ولاتطنن أن المقصود طواف جسمك بالبيت بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت حتى لاتبتدى الذكر إلا منه ولاتختم إلا به كما تبتدى الطواف الشريف هو طواف القلب بحضرة الربوبية . وأن البيت مثال طاهر في عالم الملك لتلك الحضرة الى لاتشاهد بالبصر وهي عالم الملكوت ، كما أن البدن مثال ظاهر في عالم الملكوت ، كما أن البدن مثال ظاهر في عالم الشهادة للقلب الذي لايشاهد بالبصر وهو في عالم الغيب . وأن عالم الملك والشهادة مدركة إلى عالم الغيب والملكوب لمن فتح الله الباب وإلى هذه الموازنة وقعت الإشارة بأن البيت المعمور في السموات بإزاء الغيب والملكوب لمن فتح الله له الباب وإلى هذه الموازنة وقعت الإشارة بأن البيت المعمور في السموات بإزاء الكعبة . فإن طواف الملائكة به كطواف الأنس بهذا البيت . ولما قصرت رتبة أكثر الحلق عن مثل ذلك الطواف أمروا بالتشبه بهم بحسب الإمكان ووعدوا بأن من تشبه بقوم فهو منهم (۱) والذي يقدر على مثل ذلك الطواف هو الذي يقال إن الكعبة تزوره و تطوف مه على مارآه بعض المكاشفين لبعض أولياء الله سبحانه وتعالى .

وأما الاستلام: فاعتقد عنده أنك مبايع لله عز وحل على طاعته فصمم عزيمتك على الوفاء ببيعتك فمن غدر في المبايعة استحق المقت . وقد روى ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال . الحجر الاسود يمين الله عزوجل في الارض يصافح بها خلقه كما يصافح الرجل أخاه (٢) . .

وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم: ولتكن نيتك في الالتزام طلب القرب حبا وشوقا للبيت ولرب البيت وتبركا بالماسة ورجاء للتحصن عن النار في كل جزء من بدنك لاى البيت. ولتكن نيتك في التعلق بالستر الإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان كالمدنب المتعلق بثياب من أذنب إليه المتضرع إليه في عفوه عنه المظهر له أنه لاملجأ له منه إلا إليه ولا مفزع له إلا كرمه وعفوه وأنه لايفارق ذيله إلا بالعفو وبذل الأمن في المستقبل.

وأما السعى بين الصفا والمروة في فناء البيت : فإنه يضاهي تردد العبد بفناءدار الملك جائيا وذاهبا مرة بعد أخرى

<sup>(</sup>۱) حديث « من نشبه بقوم فهو منهم » أخرحه أبو دواد من حديث ان عمر بسند صحيح (۲) حديث ابن عباس الله في الأرض يصافح بها خلقه .. الحديث، تقدم في العلم من حديث عبدالله بن عمرو .

إظهارا للخلوص فى الحدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة ، كالذى دخل على الملك وخرج وهو لايدرى ما الذى أ يقضى به الملك فى حقه من قبول أو رد ؟ فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة بعد أخرى يرجو أن يرحم فى الثانية إن لم يرحم فى الأولى وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بين كفتى الميزان فى عرصات القيامة وليمثل الصفا بكفة الحسنات والمروة بكفة السيئات . وليتدكر تردده بين الكفتين ناظرا إلى الرجحان والنقصان مترددا بين العذاب والغفران .

وأما الوقوف بعرفة . فاذكر \_ بمساترى من ازدحام الحلق وارتفاع الاصوات واختلاف اللغات واتباع الفرق أتمتهم فى الترددات على المشاعر افتفاء لهم وسيرا بسيرهم \_ عرصات القيامة واجتماع الامم مع الانبياء والائمة واقتفاء كل أمة نبيها وطمعهم فى شفاعتهم وتحيرهم فى ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول . وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عزوجل فتحشر فى زمرة الفائرين المرحومين وحقق رجاء له بالإجابة فالموقف شريف والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الارض . ولاينفك الموقف عن طبقة من الابدال والاوتاد وطبقة من الصالحين وأرباب القلوب . فإذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتدت إلى أعناقهم وشخصت نحو السماء أبصارهم مجتمعين المضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عهم رحمة تغمرهم. ولذلك قيل: إن من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ويظن أن الله تعالى لم يغفر له . وكأن اجتماع الهمم والاستظهار بمجاورة الأبدال والاوتاد المجتمعين من أقطار البلاد هو سر الحج وغاية مقصوده فلا طريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه مثل احتماع الهمم وتعاون القلوب فى وقت واحد .

وأما رمى الجمار : فاقصد به الانقياد للامر إظهارا لارق والعبودية وانتهاضا لمحرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه ، ثم اقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله عزو حل أن يرميه بالحسارة طردا له وقطعا لامله . فإن خطر لك : أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لى الشيطان ؟ فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمى ويخيل إليك أنه فعل لافائدة فيه وأنه يضاهي اللعب فلم تشتعل به؟ فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمى فيه برغم أنف الشيطان . واعلم أنك في الظاهر ترمى الحصى إلى العقبة وفي الحقيقة ترمى به وحه الشيطان وتقصم به ظهره إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظياله بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه .

وأما ذبح الهدى: فاعلم أنه تقرب إلى الله تعالى يحكم الامتثال فأكمل الهدى وارج أن يعتق الله بكل حزء منه جزءا منك من النار (١) فهكذا ورد الوعد . فكلما كان الهمدى أكبر وأجراؤه أوفر كان فداوك من النار أعم

وأما زيارة المدينة : فإذا وقع بصرك على حيطانها فتدكر أنها البلدة التى اختارها الله عزوجل لمبيه صلى الله عليه وسلم وجعل إليها هجرته وأنها داره التى شرع فيها فرائض ربه عزوجل وسنته وجاهد عدوه وأظهر بها دينه إلى أن

<sup>(</sup>۱) حديث « أنه يعتق بكل حزء من الأصحية جزءاً من المضحى من النار » لم أنف له على أصل وفي كتاب الضحايا لأبي الشيخ من حدث أبي سعيد « فأن لك تأول قطرة تقطر من دمها أن دفر الله ما تقدم من ذبوبك » يقوله الفاطمة رضي الله عنها ولمسناده ضعيب

توفاه الله عز وجل . ثم جعل تربته فيها وتربة وزيريه القائمين بالحق بعده رضى الله عنهما شم مثل فى نفسك مواقع أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تردداته فيها وأنه ما من موضع قدم تطؤه إلا وهو موضع أقدامه العزيرة هلا تضع قدمك عليه إلا عن سكينة ووجل . وتذكر مشيه وتخطيه فى سككها وتصور خشوعه وسكينته فى المشى وما استودع الله سبحانه قلبه من عظيم معرفته ورفعة ذكره مع ذكره تعالى حتى قرنه بذكر نفسه وإحباطه عمل من هتك حرمته ولو برمع صوته فوق صوته . ثم تذكر مامن الله تعالى به على الذين أدركوا صحبته وسعدوا بمشاهدته واستهاع كلامه وأعظم ثأسفك على مافاتك من صحبته وصحبة أصحابه رضى الله عنهم . ثم اذكر أنك قد فاتتك رؤيتــه في الدنيها وأنك من رؤيته في الآخرة على خطر. وأنك ربمـا لاتراه إلا بحسرة وقد حيل بيتك وبين قبوله إماك بسوء عملك كما قال صلى الله عليه وسلم . يرفع الله إلى أفواما فيقولون يا محمد فأقول يارب أصحافي فيقول إلنك لاتدرى ماأحدثوا بعدك فأقول بعداً وسحقاً (١) ، فإن تركت حرمة شريعته ولو في دقيقة من الدقائق فلا تأمن أن يحال بينك وبينه بعدولك عن محجته . وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لايحول الله تعالى بينك وبينه بعد أن رزقك الإيمان وأشخصك من وطنك لاحل زيارته من غير تجارة ولاحظ فى دنيا بل لمحض حُبك له وشوقك إلى أن تنظر إلى آثاره وإلى حائط قبره ؛ إذ سمحت نفسك بالسفر بمجرد ذلك لمــا فاتتك رؤيته فمــا أجدرك بأن ينظر الله تعالى إليك رمين الرحمة . فإذا بلغت المسحد فاذكر أنها العرصة التي اختارها الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأول المسلمين وأفضلهم عصابة . وان فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت في تلك العرصة . وأنها جمعت أفضل خلق الله حيا وميتا فليعطم أملك في الله سبحانه أن يرحمك بدخولك إياه فأدخله خاشعاً معظماً . وما أجدر هذا المكان بأن يستدعى الخشوع من قلب كل مؤمن كما حكى عن أبي سليمان أنه قال : حج أويس القرني رضيالله عنه ودخل المدينة هلما وقف على باب المسجد قيل له : هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فغشى عليه . هلما أهاق قال : أخرجونى فليس يلذ لى بلد فيه محمد صلى الله عليه وسلم مدفون .

وأما زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فينبغى أن تقف بين يديه كما وصفنا وتزوره ميتا كما تزوره حيا ولا تقرب من قبره إلاكماكنت تقرب من شخصه الكريم لوكان حيا . وكماكنت ترى الحرمة فى أن لاتمس شخصه ولا تقبله بل تقف من بعد ما ثلا بين يديه فكدلك فافعل فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود . واعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك وأمه يبلغه سلامك وصلاتك: فمثل صورته الكريمة في خيالك ووضوعا فى المحد بإزائك وأحضر عظيم رتمته فى قلبك فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى وكل بقبره ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمته (۱۲) ، هذا فى حق من لم يحضر قبره فكيف بمن فارق الوطن وقطع البوادى شوقا إلى لقائه واكتنى بمشاهدة مشهده الكريم إذ فاته مشاهدة غزته الكريمة ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم « من صلى على مرة واحدة صلى الله عليه عشرا (۱۲) ، فهذا جزاؤه فى الصلاة عليه بلسامه فكيف بالحضور لزيارته ببدنه ؟ ثم ائمت منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوهم صعود النبى صلى الله عليه وسلم للنبر ومثل فى قلبك طلعته البهية كأنها على المنبر

<sup>(</sup>۱) حدیث « یرفع لملی أقوام فیقولون یا محمد یا محمد فأقول بارب أصحابی فیقول لمنك لاتدری ما أحدثور بعدك فأقول بعدا وسحقا » متفق علیه من حدیث ابن مسعود وأنس وغیرهما دون قوله « یا محمد یا محمد » (۲) حدیث « لن الله وكل بقبره صلی الله علیه وسلم ملسكا یبلمه سلام من سلم علیه من أمته » أخرجه النسائی وابن حبان والحاكم من حدیث ابن مسعود بلفظ « لمن لله ملائسكا سیاحین فی الأرض یدونی عن أمتی السلام »

<sup>(</sup>٢) حديث د من أصلي على واحدة صلى الله عليه عصرا » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو

وقد أحدق به المهاجرون والانصار رضى الله عنهم وهو صلى الله عليه وسلم يحتهم على طاعة الله عز وجل بخطبته وسل الله عر وجل أن لايفرق فى القيامة بينك وبينه فهذه وظيفة القلب فى أعمال الحج. فإذا فرغ منها كلها فينبغى أن يلزم قلبه الحزن والهم والحزوف وأنه ليس يدرى أقبل منه حجه وأثبت فى زمرة المحبوبين أم رد حجه وألحق بالمطرودين؟ وليتعرف ذلك من قلبه وأعماله فإن صادف قلبه قد ازداد تحافيا عن دار الغرور وانصرافا إلى دار الانس بالله تعسالي ووحد أعماله قد الزنت بميزان الشرع فليثق بالقبول فإن الله تعالى لا يقبل إلا من أحبه ومن أحبه تولاه وأطهر عليه آثار محبته وكف عنه سطوه عدوه إبليس لعنه الله. فإذا طهر ذلك عليه دل على القبول ، وإن كان الأمر بحلاقه فيسوشك أن يكون حظه من سفره : العناء والتعب نعوذبالله سبحانه وتعالى من ذلك .

تم كتاب: أسرار الحج. يتلوه إن شاء الله تعمالي كتاب. آداب تلاوه القرآن.

## كتاب آداب تلاوة القرآن

#### المنابع المناب

الحد لله الذى امتن على عباده بنبيه المرسل صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل (الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار بما هيه من القصص والاخبار . واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام . وفرق بين الحلل والحرام فهو الضياء والنور وبه السجاة من الغرور وفيه شفاء لما في الصدور . ومن خالفه من الحبابرة قصمه الله ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله . هو حبل الله المتين ونوره المبين والعروة الوثني والمعتصم الأوفى وهو المحيط بالقليسل والكثير والصغير والكبير . لاتنقضى عجائبه ولا تتناهى غرائبه لايحيط بفوائده عند أهل العلم تصديد ولا يخلقه عند أهل التلاوة كثرة الترديد هو الذى أرشد الأولين والآخرين ولما سمعه الجن لم يلشوا أن ولوا إلى قومهم منذرين (فقالوا إنا سمعنا قرآنا مجباً يهدى إلى الرشد فرامنا به ولى نشرك بربنا أحدا ) ومكل من آمن به فقد ومن عمل به فقد فاز وقال تصالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ومن قال به فقد صدق ومن تمسك به فقد هدى ومن عمل به فقد فاز وقال تصالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له وشروطه والمحافظة على مافيه من الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة . وذلك لابد من بيانه وتهصيله وتنكسف مقاصده في أربعة أبواب: (البساب الأول) في فضل القرآن وأهله . (البساب الزابع) في فهم القرآن مفسوده في أربعة أبواب: (الساب الشالث) في الأعمال الباطنة عند التبلاوة . (الباب الرابع) في فهم القرآن وقسيره بالرأى وغيره .

## 

قال صلى الله عليه وسلم « من قرأ القرآن ثم رأى أن أحداً أوتى أفضل بما أوتى فقد استصغر ما عظمه الله

تعالى (١) , وقال صلى الله عليه وسلم ، ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تعـالى من القرآن لا نبى ولا ملك ولا غيره (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم « لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم « أفضل عبادة أمنى تلاوة القرآن (٤) » وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً . إن الله عز وجل قرأ طـه ويس قبل أن يخلق الخلق بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت : طوبي لأمة ينزل عليهم هذا وطوبي لاجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تنطق بهذا (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم . خيركم من تعلم القرآن وعله (٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن عندعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم , ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب حتى يفرغ مابين الناس : رحلةرأ القرآن ابتغاء وحه الله عزوجل والخ أم به قوما وهم به رضوان (٨) ، وقال صلىالله عليه وسلم « أهل القرآن أهل الله وخاصته <sup>(۱)</sup> » وقال صلى الله عليه وسلم « إنّ القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد فقيل يارسول الله وما جلاؤها ؟ فقال : تلاوة القرآن وذكر الموت (١٠٠ ، وقال صلى الله عليه وسلم . لله أشدّ أذنا إلى قارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته (١١) ، الآتار · قال أبو أمامة الباهلي : اقرءوا القرآن ولا تغرّنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن . وقال ابن مسَّعود : إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه عـلم الأوّلين والآخرين . وقال أيضاً : اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه بكل حرفمنه عشر حسنات أما إنى لا أقول : الحرف ألم ولكنّ الآلف حرف واللام حرف والميم حرف . وقال أيضاً : لا يسأل أحدكم عن نفسه \_ إلا القرآن فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم . وقال عمرو بن العاص : كل آية فى القرآن درجة فى الحنــة ومصباح في بيوتكم وقال أيضاً : من قرأ القرآن فقد ادرحت النبؤة بين جنبيه إلاأنه لايوحي إليه . وقال أبوهريرة :

## كمتاب آداب للاوة القرآن الباب الاول في فضل القرآن وأهله

(۱) حدیث « من قرأ القرآن ثم رأی أن أحدا أوتی أفضل مما أوتی فقد استصعر ما عظمه الله » أخرجه الطعرانی می حدیث عد الله بن عمرو سند صعیب (۲) حدیث « ما می شفیع أعظم منزلة عند الله می القرآن لابی و لا ملك و لا عیره » رواه عبد الملك بن حبیب من روایة سعید بن سلیم حرسلا وللطبرانی من حدیث ابن مسعود « القرآن شافع مشفع » ولمسلم من حدیث أبی أمامة « اقرءوا القرآن فانه یجی، یوم القیامة شفیعا لصاحه »

(۲) حدیث « لو کان الفرآن فی لمعامه ما مسته المار » أخرجه الطبرانی وا بن حبان فی الصعفاء من حدیث سهل بن سعد ولأحد والدارمی والطبرانی من مدیث عقبة بن عامی وفیه ابن لهیعة ورواه ابن عدی والطبرانی والمیبیق فی الشعب من حدیث عصبة ابن مالک باسناد ضعیف (٤) حدیث « أفصل صادة أمتی تلاوة القرآن » أخرجه أبو نعیم فی قصائل القرآن من محدیث المیان ابن بهیم وأنس ولمسنادهما ضعیف (۵) حدیث « له الله عز وحل قرأ طه ویس قبل أن یخلق الحلق بألف عام ..الحدیث اخرجه الداری من حدیث أبی مریرة بسد ضعیف (۱) حدیث « خیرکم من تعلم القرآن وعلمه » أخرجه المبخاری من حدیث أخرجه الداری بن عمان (۷) حدیث « یقول الله من شعله قراءة القرآن من دعائی و مشای أعطیته تواب الشاکرین » أخرجه البرمذی من حدیث أبی سعید « من شعله القرآن عن ذکری أو مسئلتی أعطیته أفضل ما أعطی السائلین » وقال حس غریب ورواه ابن شاهین بلفظ المسنف (۸) حدیث « ثلاثة یوم القیامة علی کشیب من مسك . . الحدیث » تقدم فی الصلاة

(٩) حديث « أهل القرآن أهل الله وخاصته » أخرجه النسائي في السكبرى وابن ماجه والحاكم مرحديث أبس باسناد حسن ، (١٠) حديث « لمن هده الفلو<sup>٠</sup> تصدأ كما يصدأ الحديد قيل ما جلاؤها قال تلاوة الفرآن ودكر الموت » أخرجه البسيه في في الشعب مرحديث ابن عمر بسند ضعيف (١١) حديث « لله أشد أذنا لمل قارى القرآن من صاحب القينة الى قيلته » أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه مرحديث فضالة بن عبيد

إن البيت الدى يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وحرجت منه السياطين ، وإن البيت الذى لا يتلى هيمه كتاب الله عز وجل : صاق بأهله وقل خيره وخرحت منه الملائكة وحضرته السياطين . وقال أحمد ابن حنبل: رأيت الله عز وحل فى المنام فقلت : يا رب ما أفضل ما تقرّب به المتقرّبون إلىك ؟ قال: بـكلامى يا أحمد ، قال قلت : يا رب بفهم أو بغير فهم ؟ قال : بفهم و بعير فهم . وقال محمد بن كعب الفرظي : إذا سمع الناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامه فكأنهم لم يسمعوه قط . وقال الفضيل بن عياض : ينسغي لحامل القرآن أن لايكون له إلى أحد حاحة ولا إلى الخلفاء فمن دونهم فينبغي أن تكون حوائج الخلق إلىه وقال أيضا حامل القرآن حاملواية الإسلام فلاينبغيأن يلهو مع منيلهو ولايسهو مع منيسهو ولايلغو مع منيلغو تعظيما لحقالمرآن. وقال سفيان الثورى : إذا قرأ الرجل القرآن قبل الملك بين عينيه . وقال عمرو بن ميمون : من نشر مصحفا حين يصلي الصبح فقرأ منه مائة آية رفع الله عز وجل له مثل عمل جميع أهلالدنيا . ويروى . أنخالد بنعقبة جاء إلىرسولالله صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ على القرآن فقرأ عليه ﴿ إِنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي ﴾ الآية فقال له أعد فأعاد فقال : والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاء لمثمر وما يقول هـذا بشر (١) ، وقال الحسن والله مادون القرآن منّ عنى ولا بعده من فاقة . وقال الفضيل : من قرأ خاتمة سورة الحشر حين يصبح ثم مات من يومه ختم له بطانع الشهداء ومن قرأها حين يمسى ثم مات من ليلته ختم له نطابع الشهداء وقال القاسم بن عبد الرحمى : قلت لبعض النساك ما ههنا أحد نستأنس به فمد يده إلى المصحف ووضعه على حجره وقال: هذا . وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : ثلاث يزدن في الحفظ ويذهبن البلغم ؛ السواك والصيام وقراءة القرآن .

## فى ذم تلاوة الغافلين

قال أنس بن مالك : رب تال للقرآن والقرآن يلعنه . وقال ميسره : العريب هو العرآن في حوف الفاجر وقال أبو سليمان الداراني : الزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين بعصون الله عروجل منهم إلى عبدة الأوثمان حين عصوا الله سبحانه بعد القرآن . وقال بعض العلماء : إذا قرأ ابن آدم القرآن ثم خلط ثم عاد فقرأ قيل له : مالك ولكلاى . وقال ابن الرماح : ندمت على استظهارى القرآن لأنه بلغى أن أصحاب القرآن يسألون عما يسأل عنه الانبياء يوم القيامة . وقال ابن مسعود ، ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يفرطون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يغتالون . وينبغى الحامل القرآن أن يكون حبيكائه إذا الناس يعتملون وبصمته إذا الناس يحوصون وبخشوعه إدا الناس يختالون . وينبغى لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا ولا ينبغى له أن يكون جاهبا ولا مماريا ولا صياحا ولا صخابا ولا حديدا . وقال صلى الله عليه وسلم « أكثر منافق هذه الآمة قراؤها (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « أقرا بعض السلف :

<sup>(</sup>۱) حدیث « أن خالد بن عقبة جاء الی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال اقرأ علی القرآن فقرأ علیه ( إن الله یأس العسدل والإحسان وایتاء ذی القربی ) فقال : أعد فأعاد فقال : لمن له لحلاوة ولمن علیه اطلاوة ولمن أسمل لممدق ولمن أعلام لمنبر وما يقول هذا بفعر » ذكره ابن عدد البر في الاستيعاب معير لمساد ورزاه البيهتي في الشعب من حدیث ابن عاس بسند حيد الا أنه قال و الوليد بن المعيرة » بدل « خالد بن عقبة » وكسدا ذكره ابن لمسحق في السيرة بنحوه (٢) حدیث « أكستر مافتي أمتي قراؤها » أخرجه أحمد من حدیث عقبة بن عاض وعبد الله بن عمرو وفيهما ابن لهیعة (٣) حدیث « لما آمن بالقرآن من طن لم ينهك فلست تقرؤه » أخرجه العلبراني من حدیث عبد الله بن عمرو بد مدسمیم (١) حدیث « ما آمن بالقرآن من استحل محارمه » أخرجه الترمذي من حدیث صهیب وقال ليس لمسناده بالقوی

إن العبد ليفتتح سورة فتصلى عليه الملاك محتى يفرغ منها ، وإن العبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ فقال : إذا أحل حلالها وحرّم حرامها صلت عليه وإلا لعنته . وقال بعض العلماء : إن العبد ليتلو القرآن فيلم نفسه وهو لايعلم يقول ﴿ ألا لعنة الله على الطالمين ﴾ وهو طالم نفسه ﴿ ألا لعنة الله على الكاذبين ﴾ وهو منهم . وقال الحس : إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليل حلا فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله ، وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من رمهم فكابوا يتدبرونها بالليل وينعذوها بالمهار . وقال ابن مسعود أنزل القرآن عليم ليعملوا به فانخذوا دراسته عملا إن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقعد أسقط العمل به . وفي حديث ابن عمر وحديث حندت رضى الله عهما : لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وراحرها وزاحرها وما ينبغي أن يقف عنده منه ينشره نثر الدقل (١) وقد ورد في التوراة : ياعبدى أما تستحى منى يأتيك ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينشره نثر الدقل (١) وقد ورد في التوراة : ياعبدى أما تستحى منى يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأمت في الطريق تمشى فتعدل عن الطوله وتقعد لأجمله وتقرؤه وتتدبره حرفا حرفا حق لايفو تك شيء منه ، وهدا كتانى أنزلته إليك اذغر كم فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله لايفو تك مرض عنه أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟ يا عبدى يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عام منكلم أو شغلك شاعل عن حديثه أومأت إليه أن كف وها أنا ذا مقل عايك وعدت لك وأنت معرض بعنك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاعل عن حديثه أومأت إليه أن كف وها أنا ذا مقل عايك وعدت لك وأنت معرض بعن غلية فإن تكلم متكلم أو شغلك شاعل عن حديثه أومأت إليه أن كف وها أنا ذا مقل عايك وعدت لك وأنت معرض بعض بقبلك عنى أفعلتني أهول عندك من بعض إخوانك ؟

## الباب الثاني : في ظاهر آداب التلاوة وهي عشرة

(الآول) في حال القارئ : وهو أن يكون على الوضوء واقعا على هيئة الآدب والسكون إما قائماً وإما جالسا مستقبل القبلة مطرقا رأسه غير متربع ولا متسكئ ولا حالس على هبئة التسكبر . ويكون حلوسه وحده بجلوسه بين يدى أستاذه . وأفضل الآحوال أن يقرأ في الصلاة قائماً وأن يكون في المسجد فذلك من أفضل الاعمال . فإن قرأ على غير وصوء وكان مضطجعا في الفراش فله أيضاً فضل و كنه دون ذلك . قال الله تعالى ﴿ الدين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ﴾ فأثنى على الكل ولكن قدم القيام في الذكر مضطجعا . قال على رضى الله عمه من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة ومن قرأه وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة . ومن قرأه في غير صلاة وهو على وضوء فحمس وعشرون حسة . ومن قرأه في غير وضوء مغير وضوء محمد حسنات . وما كان من القيام بالليل فهو أفضل لآنه أفرغ القلب ، قال أبو ذر الغفاري رضى الله عنه : إنّ كثرة السجود بالنهار وإنّ طول القيام بالليل أفضل (الثاني) في مقدار القراء عادات محتلفة في الاستكثار والاختصار فهم من يحتم القرآن في اليوم والليلة من و بعضهم من ينتم في الشواء عادات محتلفة في الاستكثار والاختصار فهم من يحتم القرآن في اليوم والليلة من و بعضهم من الله عليه القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه (۲) ، وذلك لآن الريادة عليه تمنعه الترتيل . وقد قالت عائشة وسلم « من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه (۲) ، وذلك لآن الريادة عليه تمنعه الترتيل . وقد قالت عائشة

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر وحديث جندب « لقد عشا دهرا وأحدا يؤتى الإيمان قبل الفرآن .. الحديث » تقدما في العلم الباب الثاني في ظاهر آداب التلاوة

<sup>(</sup>٢) حديث « من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه » أحرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو وصحه الترمذي

رضي الله تعالى عنها \_ لما سمعت رجلا يهذر القرآن هذرا \_ و إن هذا ماقرأ القرآن ولا سكت ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يختم القرآن في كل سبع (١) وكذلك كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يختمون القرآن في كل جمعة كعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبي سكعب رضي الله عنهم · فني الحتم أربع درجات : الحتم في يوم وليلة وفدكرهه جماعة والحتم في كل شهر كل يوم حزء من ثلاثان جزءا \_ وكأنه مبالغة في الاقتصاركما أن الأول مبالغة في الاستكثار \_ وبينهما درجتان معتدلتان إحداهما في الاسبوع مرة والثانية في الأسبوع مرتين تقريبا من الثلاث . والأحدأن يختم ختمة بالليلوختمة بالنهار ، ويجعلختمه بالنهار يومالاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما ، ويجعل ختمه بالليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أوبعدهما ، ليستقبل أوَّل النهار وأوَّل الليل بحتمته . فإن الملائك عليهم السلام تصلى عليه إن كانتختمته ليلاحتي يصبح وإن كان نهارا حتى يمسىفتشمل بركتهما جميع الليل والنهار . والتفصيل في مقدار القراءة أنه إن كان منالعابدين السَّالكين طريقالعمل فلا ينبغي أن ينقص عن ختمتين في الاسبوع . وإن كان من السالكين بأعمال القلب وضروب الفكر أومن المستغلين بنشر العــلم فلا بأس أن يقتصر في الاسبوع على مرة · وإن كان نافذ الفكر في معانى القرآن فقد يكتني في السهر بمرة لكثرة حاجته إلى كثرة الترديد والتأمل (الثالث) في وجه القسمة : أما من حتم في الأسيوع مرة فيقسم القرآن سبعة أحزاب فقد حرب الصحابة رضي الله عنهم القرآن أحزابا <sup>(۲)</sup> فروى أن عثمان رضيالله عنه كان يمتتح ليله الجمعة بالبقرة لملى المائدة ، وليلة السبت بالأنعام إلى هود ، وليلة الأحد بيوسف إلى مريم ، وليلة الاثنين بطه إلى طسم، موسى وفرعون، ولبلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى ص ، وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحم ، ويختم ليلة الحيس . وابن مسعود كان يقسمه أقساما لاعلى هذا الترتيب وقيل أحزاب القرآن سبعة فالحزب الأول ثلاث سور والحزبالثانى خمس سور والحزب الثالث سبع سور والرابع تسع سور والخامس إحدى عشرة سورة والسادس ثلاث عشرة سورة والسابع المفصل من ق إلى آخره . فهكذا حزبه الصحابة رضىالله عنهم وكانوا يقرءونه كذلك . وفيه خبر عنرسولاللهصلىاللهعليهوسلم وهذا قبل أن تعمل الاخماس والاعشار والاجزاء فماسوى هدا محدث (الرابع) في الكتابة : يستحب تحسين كتابة القرآن وتبيينه ولا يأس بالنقط والعلامات بالحمرة وغيرها فإنها تزيين وتبيين وصدّ عن الخطأ واللحن لمن يقرؤه . وقد كان الحسن وابن سيرين ينكرون الاخماس والعواشر والاجزاء . وروى عن الشعبي وإبراهيم كراهية النقط بالحرة وأخد الاجرة على ذلك ، وكانوا يقولون جرّدوا القرآن . والطنّ بهؤلاء أنهم كرهوا فتح هذا البابخوفامن أن يؤدى إلى إحداث زيادات وحسبها للباب وتشوّقا إلى حراسة القرآن عمايطرّق إليه تغييراً . وإذا لم يؤد إلى محظور واستقر أمر الأمة فيه على ما يحصل به مزيد معرفة فلا بأس به . ولا يمنع منذلك كونه محدثا فكم من محدث حسن كما قيل في إقامة الجماعات في التراويج إنها من محدثات عمر رضي الله عنه وأنها بدعة حسنة . إنما البدعه المذمومة مايصادم السنة القديمة أويكاد يفضي إلى تغييرها . وبعضهم كان يقول . أقرأ منالمصحف فيالمنقوط ولاأنقطه بنفسي وقال الأوزاعيءن يحيى من أبي كثير : كان القرآن مجرّدا في المصاحف فأول ما أحدثوا فيه النقط علىالباء والتاءوقالوا

<sup>(</sup>١) حديث و أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله من عمرو أن يحيم القرآن في كل أسبوع » متفق عليه من حديثه .

<sup>(</sup>۲) حدیث « تحزیب القرآن علی سبعة أجراء » أخرجه ان ماجه می حدیث أوس بن حذیقة فی حدیث فیه « طرأ علی حربی من القرآن » قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف تحربوں القرآن ؟ قالوا : ثلاث وحمس وسبع و تسم ولحدی عصرة و ثلاث عصرة و حزب المصل . وفی روایة الطبرانی فسألما أصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف کان رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف کان رسول الله صلی الله علیه و سلم کیم کان رسول الله علیه و سلم بجری القرآن ؟ فقالوا . کان بجزئه ثلالاً . فذ کره می دوعا و اسناده حسن

لابأس به فإنه نور له . ثم أحدثوا بعده نقطا كبارا عند منتهى الآى فقالوا : لابأس به يعرف به رأس الآية . ثم . أحدثوا بعد ذلك الخواتموالفواتح . قال أنو بكرالهذلىسألت الحسنعن تنقيطا لمصاحف بالاحمرفقال: وماتنقيطها ؟ قلت: يعربون الكلمة بالعربية قال: أما إعراب القرآن فلا بأس به وقالخالد الحذاء: دخلت على ابن سيرين فرأيته يقرأ في مصحف منقوط وقد كان يكره النقط . وقيل : إنّ الحجاج هو الذي أحدث ذلكو أحضر انقراءحتي عدّوا كلمات القرآن وحروفه وسووا أجزاءه وقسموه إلى ثلاثين جزءاوإلى أقسام أخر. (الخامس) الترتيل: هوالمستحب في هيئة القرآن لانا سنبين أنّ المقصود من القراءة التفكر والترتيل معين عليه . ولذلك نعتتأم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله صلىالله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا (١) وقال ابن عباس رضي الله عنه : لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إلى منأن أقرأ القرآنهدرمة . وقال أيضا: لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلى من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيراً . وسئل مجاهدعن رجليندخلا في الصلاة فكان قيامهما واحدا إلا أنّ أحدهما قرأ البقرة فقط والآحر القرآنكله فقال . هما في الأحر سواء . وأعلم أن الترتيل مستحب لالمجرّد الندر فإن العجمي الدي لايفهم معنى القرآن يستحب له في القراءة أيضا الترتيل والتؤدّة لأنّ ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب من الهدرمةوالاستعجال (السادس) البكاء: البكاء مستحب مع القراءة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتلوا القرآن وابكوا فإنهم تبكوافنباكوا (٢) ، وقال صلى الله علبه وسلم « ليس منا من لم يتغل بالقرآن (٣) ، وقال صالح المرى : قرأتالقرآنعلى رسولالله صلى الله عليه وسلم في المام فقال لي ياصالح هذه القراءة فأين البكاء ؟ وقال اس عباس رضي الله عنهما : إذا قرأتم سجدة سبحان ؛ فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكواً فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه وإنما طريق تكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن فمن الحزن ينشأ البكاء قال صلى الله عليه وسلم « إنّ القرآن نول بحزن فإذا قرأتمو مفتحازنوا (٤) ، ووجه إحضارا لحزن أن يتأمل مافيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود . ثم يتأمل تقصيره فيأوامره فرزوا حرهفيحزن لامحالة ويبكى . فإن لم يحضره حزن فبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء فإنّ ذلك أعظم المصائب. ( السابع ) أن يراعى حق الآيات : فإذا مربآية سجدة سجد ، وكذلك إذا سمع من غيره سجدة سجد إذا سجد التالى ، ولايسجد إلا إذا كان على طهارة . وفي القرآن أربع عشرة سجدة . وفي الحج سجدتان وليس في صسجدة وأقله أن يسجد بوضع جبهته على الأرض وأكمله أن يكبر فيسجد ويدعو في سجوده بمــا يليق بالآية التي قرأها مثل أن يقرأ قوله تعالى ﴿ خروا سجدا وسبحوا بحمد رسم وهم لايستكبرون ﴾ فيقول « اللهم احملني من الساجدينلوجهك المسبحين بحمدك وأعوذبك أن أكون من المستكبرين عن أمرك أو حلى أوليائك ، وإذا قرأةوله تعالى ﴿ ويحرُّونَ اللَّاذَقَانَ يَبْكُونُ وَيَزيدهم خشوعا ﴾ فيقول « اللهم احملي من الباكين إليك الخاشمين لك ، وكذلك كل سجدة ، ويشترط في هذه السجدة شروط الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب والبدن من الحدث والخبث . ومن لم يكن على طهارة عند السماع فإذا تطهر يسجد ، وقد قيل في كالهـــا أنه يكبررافعايديه لتحريمه شم يكبراللهوى للسجود شم يكبراللارتفاع شم يسلم . وزادزائدون

<sup>(</sup>۱) حدیث « نعتت أم سامة قراءة البی صلی الله علیه و سلم فادا هی تبعت قراءة مفسرة حرفا حرفا » أخرجه أبو داود والمسائی والترمذی وقال حسن صحیح (۲) حدیث « اتلوا القرآن و آمکوا فان لم تبکوا فساکوا » أخرحه این ماحه من حدیث سعد ابن أبی وقاص بإسناد جید (۳) حدیث « ایس منا من لم یتمن القرآن » أحرجه البحاری من حدیث أبی هریرة

<sup>... (</sup>٤) حديث « إن القرآن نزل بحزن فاذا قرآعوه فتعازبوا » أخرجه أبو يعلى وأبو معيم في الحلبة ، ب حديث ابن عمر بدند ضعيف .

التشهد ولاأصل لهذا إلا القياس على سجود الصلاة وهو بعيد فإنه ورد الامر في السجود فليتبع فيه الاس وتكبيرة الهوى أقرب للبداية وماعدا ذلك ففيه بعد . ثم المـأموم ينبغى أن يسجد عند سجود الإمام ولايسجد لتلاوة نفسه إذا كان مأموما ( الثامن ) أن يقول في مبتدإ قراءته : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ﴿ رَبُّ أَعُوذُ بِكُ مِن همزات الشَّياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ﴾ وافقرأ : قل أعوذ برب الناس وسورة الحد لله وليقل عند فراغه من القراءة : صدق الله تعالى وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين وأستغفر الله الحي القيوم . وفي أثناء القراءة إذا مربآية تسبيح سبح وكبر، وإذا مر بآية دعاء واستغفار دعا واستغفر ، وإن مربمرجق سأل وإن مربمخوفاستعاذ . يفعل ذاك بلسانه أوبقلبه فيقول: سمحان الله نعوذ بالله اللهم ارزقنا اللهم ارحمنا . قال حذيفة : صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فابتدأ سورة البقرة فكان لايمرّ بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استعاذ ولا بآية تنزيه إلا سبح (١) ، فإذا فرغ قال ماكان يقول صلوات الله وسلامه عند ختم القرآن . اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنى منه مانسيت وعلمني منه ماحهلتوارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لى حجة يارب العالمين (٢) ، ( التاسع ) في الجهر بالقراءة : ولاشك في أنه لابدّ أن يجهر به إلى حدّ يسمع نفسه إذ القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف ولابدّ من صوت فأقله مايسمع نفسه فإن لميسمع نفسه لم تصح صلاته . فأما الجهر بحيث يسمع غيره فهو محبوب على وجه ومكروه على وجه آخر . ويدل على استحباب الإسرار ماروى أنه صلى الله عليه وسلم قال , فضل قراءة السر على قراءةالعلانية كفضلصدقةالسرعلىصدقةالعلانية،وفي لفظ آخر و الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسربه كالمسر بالصدقة (٣) ، وقالخبر العام، يفضل عمل السرعلى عمل العلانية سبعين ضعفا (١) ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم « خير الرزق مايكنىوخيرالذكر الحنى (١) » وفي الحبر « لايجهر بعضكم على بعض في القراءة بين المغرب والعشاء (٣٠) ، وسمع سعيد بنالمسيب ذات ليلة في مسجدرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز يحهر بالقراءة في صلاته وكان حسن الصوت فقال لغلامه : اذهب إلى هذا المصلي هره أن يخفض صوته ، فقال الغلام ؛ إنَّ المسجد لبس لنا وللرحل فيه نصيب ، فرفع سعيد صوته وقال : ياأيهـا المصلى إن كنت تريد الله عز وجل بصلاتك فاخفض صوتك و إن كنت تريدالناس فإنهم أن يغنوا عمك من الله شيئًا ، فسكت عمر بن عبد العزيز وخفف ركعته فلما سلم أحذ نعليه وانصرف وهو يومثد أمير المدينة . ويدل على استحباب الحهر ماروى أن الني صلى الله عليه وسلم سمع جماعة من أصحابه يجهرون في صلاة الليل فصوّب ذلك (٧) وقد قال صلى الله

<sup>(1)</sup> حديث حديقة «كات لايمر مآية عدام الا تموذ ولا بآية رحمة الملا سأل ولا بآية تنريه الا سبح » أخسرحه مسلم مسم اختلاف لفظ (۲) حديث «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند ختم القرآن اللهم ارحمى مالقسرآن واحعله لى الماما وهدى ورحمة اللهم ذكر في منه ما نسبت وعلمني منه ما جهلت وارزقي تلاوته آ ماء الليل وأطراف النهاز واحمله لى حجمة يارت العالمين » رواه أبو منصور المصفر من الحسين الأرحاني في فضائل القرآن وأبو بكر بن الضحاك في النمائل كلاهما من طريق أبى در الهروى من رواية داود بن قبس معصلا (۳) حديث « فصل قراءة السرعلى قراءة العلائية كمصل صدةة السرعلى صدقة العلابية » قال وفي لفط آخر « الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدفة والمسر مالقرآن كالمسر بالصدقة » أحرجه أبو داود والدسائي والترمذي وحسنه من حديث عقبه بن عامر بالخفظ الثاني (٤) حديث « يعضل عمل السرعلي عمل العلائية بسمين صعفا» أخرحه البيهي في اللمب من حديث على بعض في القراءة بين المغرب والعشاء » رواه أبو داود من حديث البياضي سعد بن أبي وقاص (٦) حديث « لا يجهر بهضكم على بعض في القراءة بين المغرب والعشاء » رواه أبو داود من حديث البياضي دول قوله « بين المدرب والعشاء » والميهتي في الشعب من حديث على « قبل العشاء وبعدها » وهيه الحارث الأعور وهو ضعيف دول قوله « بين المدرب والعشاء » والميهتي في الشعب من حديث على « قبل العشاء وبعدها » وهيه الحارث الأعور وهو ضعيف نام من الليل ودرأ ورف صوته بالقرآن فغالى وسول القصلي القد علي وسم والله والله القرآن فغالى وسول القصلي القد علي و قبل المناء ومن حديث أبي موسي قال حديث الهيل ودرأ ورف صوته بالقرآن فغالى وسول القصلي القد عليه فلانا من الليل ودرأ ورف صوته بالقرآن فغالى وسول القصلي القد علي و قبل المديث » ومن حديث أبي موسي قال حديث الميل ودراك الملك ودراك ودراك المديث » ومن حديث أبي موسي قال حديث و المياه و المياه المام والماء والماء والمورد والماء والمياء والمورد وحديث أبي موسي قال حديث المياه و المياه و

عايه وسلم . إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بالقراءة فإن الملائكة وعمار الدار يستمعون قراءته ويصلون بصلامه (١) » ومر صلى الله عليه وسلم بثلاثة من أصحابه رضى الله عنهم مختلفي الأحوال فرعلي أبي بكر رضى الله عنه وهو يحافت فسأله عن ذلك فقال: إن الذي أناجيه هو يسمعني . ومر على عمر رضي الله عنه وهو يحهر فسأله عن ذلك وقال : أوقظ الوسنانو أزجر الشبطان . ومرعلى بلال وهو يقرأ آيا من هذه السورة وآيا من هذه السورة فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب . فقال صلى ا لله عليه وسلم : كلمكم قد أحسن وأصاب (٢) . فالوجه في الحمع بين هذه الاحاديث أن الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع فهو أفضل في حق من يحاف ذلك على نفسه فإن لم يحف ولم يكن في الجهر ما يشوش الوقت على مصل آخر فالجهر أفضل لأن العمل فيه أكثر ، ولأن فائدنه أيصاً تتعلق بغيره فالحير المتعدى أفضل من اللازم ، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويحمع همه إلى الفكر فيه ويصرف إليه سمعه ، ولأنه يطرد النوم فرفع الصوت ولانه يزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من كسله ، ولانه يرجو بجهره تيقظ نائم فيكون هوسبب إحيائه،ولأنه قديراه بطال غافل فينشط بسبب نشاطه ويشتاق إلى الخدمة « هتى حضره شيء من هده النيات فالجهرأفضل . وإن اجتمعت هده النيات تضاعف الأجر وبكثرة النيات تزكو أعمال الابرار وتتضاعف أحورهم فإنكان في العمل الواحد عشر نيات كان فيه عشر أجور . ولهذا نقول قراءة القرآنفي المصاحف أفضل إذ يزيدق العملالنظروتأمل المصحفوحمل هيزيد الاجر بسببه . وقد قيل الختمة فيالمصحف بسبع لأن النظر في المصحف أيضاً عبادة . وخرق عثمانرضي الله عنه مصحفين لكثرة قراءته منهما فكان كثير من الصحَّابة يقرءون في المصاحف ويكرهون أن يحرج يوم ولم ينظروا في المصحف . ودخل بعض فقهاء مصر على السافعي رضي الله عنه في السَّحر وبين يديه مصحف فقال له الشافعي : شغلكم الفكر عن القرآن إنى لأصلى العتمة وأضع المصحف بين يدى فما أطبقه حتى أصبح ( العاشر ) تحسينالقراءة وترتيلها بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط يغير النظم فذلك سنة قال صلى الله عليه وسلم « زينو االقرآن بأصوا تكم ٣٠٠ ، وقال عليه السلام . ماأذن الله لشيء إذنه لحسن الصوت بالقرآن (٤) . وقال صلى الله عليه وسلم . ليس منامن لم بتغن بالقرآن ، فقيل أراد به الاستغناء وقيل أراد بهالترىم وترديد الالحان به وهو أفرب عند أهل اللغة . وروى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلة يننظر عائشة رضى الله عنها فأبطأت عليه فقال صلى الله عليه وسلم : ماحبسك قالت : يارسول الله كنت أستمع قراءة رجل ماسمعت أحسن صوتا منه ، فقام صلى الله عليه وسلم حتى استمع إليه طويلا ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم : هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتى مثله (٥) ، وأستمع صلى الله عليه وسلم أيضاً ذات ليلة إلى عبد الله ن مسعود ومعه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فوقفوا طويلا ثم قال

 <sup>«</sup> قال رسول الله صلى الله عايه وسلم لو رأيتي وأنا أسمع قراءتك البارحة. . الحديث » ومن حديث أيضاً « لم عما أعرف أصوات رفعة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف ما رلهم من أصواتهم بالقرآن . . الحديث » (١) حديث « لذا قام أحدكم من الديل يصلى فليحهر بقراءته فإن الملائكة وعمار الداريستممون لملى قراءته ويصلون بصلاته » رواه منحوه نزيادة فيه أبو بكر البذار و صر لمقدسى في المواعط وأبو شجاع من حديث معاد بن جل وهو حديث منكر منقطم .

<sup>(</sup>٢) حديث « مهوره صلى الله عليه وسلم بأبى بسكر وهو يحافت والمحر وهو مجهر وببلال وهو يترأ من هذه السورة ومن هده السورة .. الحديث » تقدم في الصلاة (٢) حديث « زينوا القرآن بأصوات كم » أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه واس حبان والحاكم وصححه من حديث البراء بن عازب (٤) حديث « ماأذن الله لفيء لذنه لحس الصوث بالقرآن » متفق عليه من حديث أبى هريرة بلفظ « ما أذن الله لفيء ماأذن انبي يتعنى بالقرآن » زاد مسلم « لنبي حس الصوت » وفي رواية له « كإدته لنبي يتنعي يالقرآن » زاد مسلم « لنبي حس الصوت » وفي رواية له « كإدته لنبي يتنعي يالقرآن » .

<sup>(</sup>ه) حديث «كان ينتطر هائشة فأبطأت عليه فقال ماحبسان قالت يارسول الله كسنت أسم قراءة رجل ماسمت أحسن صوقا منه فقام صلى الله عليه وسلم حتى استمع الميه طويلا ثم رحم فقال هذا سالم مولى أبى حذيفة الحمد لله الذى جعل في أمتى مثله الحرجه أبو داود من حديث عائشة ورجال لمسادم ثقات.

صلى الله عليه وسلم ، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طرياكما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد (۱) ، وقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ، اقرأ على فقال يارسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال صلى الله عليه وسلم إلى أحب أن أحب أن أميمه من غيرى فكان يقرأ وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيضان (۲) ، واستمع صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى فقال ، ليرسول الله لوعلمت أنك تسمع لجبرته لك تحبيرا (۳) ورأى هيثم القارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فال : فقال لى أنت الهيثم الذي تزين القرآن بصوتك قلت نعم قال جزاك الله خيرا ، وفي الخبر . كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن وقد كان عمر يقول لأبي موسى رصى الله عنهما : ذكرنا ربنا فيقرأ عنده عن عالم و ولدكر الله أكبر ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « من استمع إلى آية من كتاب الله عزوجل كانت له نورا عوم القيامة (١٤) ، وفي الخبر : كتب له عشر حسنات ، ومهما عظم أجر الاستماع وكان التالي هو السبب فيه كان شريكا في الأجر إلا أن يكون قصده الرياء والتصنع .

#### الباب الثالث: في أعمال الباطن في التلاوة وهي عشرة

فهم أصل الكلام . تم التعظيم . ثم حضور القلب . ثم التدبر . ثم التفهم . ثم التخلى عن موانع الفهم . ثم التحصيص . ثم التأثر . تم الترق . ثم التبرى . ( فالأول ) فهم عطمة الكلام وعلق ووصل القسبحانه وتعالى ولطفه التحصيص . ثم التأثر . تم الترق . ثم التبرى . ( فالأول ) فهم عطمة الكلام وعلق ووصل القسبحانه وتعالى ولطفه صفة قديمة قائمة بداته إلى أقهام خلقه ؟ وكيف تجلت لهم تلك الصفة في طي حروف وأصوات هي صفات البشر إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات نفسه . ولولا استتاركته جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى ولتلاشي ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره . ولولا تبيت الله عزوجل لموسى عليه السلام لما أطاق لسماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادى تجليه حيث صار دكا . ولا يمكن تفهيم عظمة الكلام إلا بأمثلة على حد فهم الحلق . ولهذا عبر بعض العارفين عنه فقال : إن كل حرف من كلام الله عز وجل في اللوح المحموظ أعظم من جبل قاف وإن الملائكة عليهم السلام لواجتمعت على الحرف الواحد أن يقلوه ما أطاقوه حتى يأتى إسرافيل عليه السلام وهو ملك اللوح فيرفعه فيقله بإذن الله عزوجل ورحمته لا بقوته ولكن الله عزوجل ورحمته لا بقوته ولكن الله عزوجل طوقه ذلك واستعمله به ، ولقد تألق بعض الحكاء في التعبير عن وجه الملطف في إيصال معاني الكلام مع علق درجته إلى فهم الإنسان وتثبيته مع قصور رتبته وضرب له مثلا لم يقصرفيه ؟ ودلك أنه دعا

<sup>(</sup>۱) حدیث « استمع دات لیلة لملی عبد الله بن مسعود و معه أمو مسكر و عمر فوقفوا طویلا ثم قال من أراد أن يقرأ الفرآن على قراءة ابن أم عبد » أخرجه أحجد والنسائي في السكبرى من حدیث عمر والترمذى و ابن ماجه من حدیث ابن مسعود « أن أبا بسكر و عمر بشيراه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أحب أن يقرأ الفرآن ... الحدیث » قال الترمدى حس صحیح (۲) حدیث « أمه قال لابن مسعود : اقرأ فقال یارسول الله أقرأ و علیك أنزل فقال لمن أحبأن أسمعه من عبرى ... الحدیث » متفق علیه من حدیث ابن مسعود . (۳) حدیث « استمع لمل قراءة أبی موسی ققال لمدأوتی هذا من مزاميرآل داود » متفق علیه من حدیث أبی موسی . (٤) حدیث « من استمع لمل آیة من كتاب الله كانت له نورا يوم القیامة » و في الحبر « كتب له عصر حسنات » أخرجه أحمد من حدیث أبی هریزة « من استمع لمل آیة من كتاب الله كنت له حسنة مضاعفة و من تلاها كانت له نورا يوم القیامة » و فيه ضعف وانقطاع .

يعض الملوك حكيم إلى شريعة الأنبياء عليهم السلام فسأله الملك عن أمور فأجاب بما لايحتمله فهمه ؛ فقال الملك : أرأيتما تأتى به الأنساء إذا ادعت أنه لبس بكلام الناس وأنه كلامالله عزوجل فكيف يطيق الناس حمله ؟ فقال الحكيم : إنارأينا الناس لمماأرا دواأن يفهموا بعض الدواب والطيرماير يدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها ورأوا الدواب يقصرتمييزها عرفهم كلامهم الصادرع أنوار عقولهم مع حسنه وتريينه وبديع نظمه ، فنزلوا إلى درجة تميير البهائم وأوصلوا مقاصدهم إلى بواطن البهائم بأصوات يضعونها لائقة بهم من النقر والصفير والآصوات القريبة من أصواتها لـكى يطيقوا حملها . وكـذلكالناسيعجزوںعـمـل كلاماللهعزوجل بكنهه وكالصفاته . فصاروا بماتراحعوابينهم منالاصواتالتي سمعوا بها الحكة كصوت النقر والصفير الذي سمعت به الدواب من الناس . ولم يمنع ذلك معانى الحسكمة المخبوءة في تلك الصفات من أن شرف الـكلام أىالاصوات لشرفها وعطم لتعظيمها ، فـكان الصوت للحكمة جسدا ومسكناوالحكمة للصوت بفسا وروحاً . فحكما أن أحساد النشر تكرم وتعر لمكان الروح فكذلك أصوات الحكلام تشرف للحكمة التي ويها . والكلام على المنزلة رفيع الدرجة قاهر السلطان ماهذ الحكم في الحق والباطل . وهو الفاضي العدل والشاهد المرتضى يأمر وينهي . ولاطافة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة كا لايستطيع الطل أن يقول قدام شعاع السمس ولا طاقة للبشر أن ينفدوا غور الحسكمة كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس، ولكنهم ينالون من صوء عين الشمس ما تحيا به أنصارهم ونستدلون به على حوائجهم فقط فالكلام كالملك المحجوب الغائب وحهه النافذ أمر، وكالشمس الغزيرة الظاهرة مكنون عنصرها وكالنجوم الزهرة التيقديهتدي بها من لايقف على سيرها فهو مفتاح الحزائن النفيسة وشراب الحياة الدي من شرب منه لم يمت ودواء الاسقام الدي من ستى منه لم يسقم . فهذا الذي ذكره الحكيم ننذة من تفهيم معنى السكلام والزيادة عليه لاتليق بعلم المعاملة فينبغي أن يقتصر عليه . (الثاني) التعظيم للمتكلم: فالقارئ عند البداية بتلاوه القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم ويعلم أن مايقرؤه ليس من كلام البشر وأن في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر فإنه تعالى قال ( لايمسه إلا المطهرون ) وكما أن ظاهر حلد المصحفوورقه محروسءن طاهر نشرة اللامس إلا إذاكان متطهرا ، فباطن معناه أيضا بحكم عزه وجلاله محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان متطهرا عن كل رجس ومستنيرا بنورالتعطيم والتوقير . وكما لايصلح لمسحله المصحف كل يد فلا بصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لنيل معانبه كل فلم. ولمثل هذا التعظيم كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف غشىعليه ويقول: هو كلامربي هو كلام ربي ؟ فتعطيم الـكلام تعظيم المتكلم ولن تحضره عظمةالمتكلم مالم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله . فإذا حضر بباله العرش والكُرسي والسموات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والاشحار ، وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد ، وأن الـكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته و بين نقمته وسطوته إن أنعم فبفضله وإن عافب فبعدله ، وأنه الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى وهؤلاء إلى النار ولا أبالى وهذا غاية العظمة والتعالى . فبالتفكر فى أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الحكام ( الثالث ) حضور القلب وترك حديث النفس : قيل في تفسير ( يايحيي خد الكتاب يقوّة ) أي بجد واجتهاد وأخذه بالجد أن يكون متجرداً له عندقراءته منصرفالهمة إليه عن غيره ، وقيل لبعضهم : إذا قرأتالقرآن تحدّث نفسك بشيء ؟ فقال أو شيء أحب إلى من القرآن حتى أحدّث به نفسي ! وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها اعادها ثانية وهذه الصفة تتولدعما قبلها من التعظيم فإن المعظم للكلام الدى يتلوه يستبشربه ويستأنس ولايغفل عنه . فني القرآن مايستأنسبه القلب إن كانالتالي أهلا لهفكيف يطلُب الانسبالفكر في غير، وهو في متنزه ومتفرج (٣٦ - إحياء علوم الدين --١)

والدى يتفرّج في المتنزهات لا يتمكر في غيرها؟ مقدقيل إن في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس و ديابيج و رياصا وخانات فالممات ميادين القرآن والراءات بساتين القرآن والحاءات مقاصيره والمسبحات عرائس القرآن والحاممات ديابيه القرآن والمفصل ياضهوا لخانات ماسوى ذلك فإذادخل القارئ الميادين وقطف من البساتين و دحل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديابيجوتنزه فىالرياض وسكنغرف الخانات استغرقهذلك وشغله عماسواه فلم يعزب قلبهولم يتفرق فكره . ( الرابع ) التدبر : وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتمكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن من. نفسه وهو لايتدبره . والمقصود من القراءة التدبر . ولذلك سن لأن الترتيل فيه الترتيل في الطاهر ليتمكن من التدبر بالباطن . قال على رضي الله عنه : لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لاتدبر فيها . وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام . فإنه لو بتي في تدبر آية وقد اشتغل الإمام بآية أخرى كان مسايمًا مثل من يشتغل بالتعجب من كلمة واحدة عن يناجيه عن فهم بقية كلامه . وكـذلك إن كان في تسبيح الركوع وهو متفكر في آية قرأها إمامه فهذا وسواس . فقد روىءن عامربن عبد قيس أنه قال : الوسواس يعتريني فيالصلاة ، فقيل: في أمر الدنيا؟ فقال: لأن تختلف في الاسنة أحب إلى من ذلك ، ولكن يستغل قلى بموقفي بين يدى ربي عز وجل . وأني كيف الصرف ، فعدّ ذلك وسواسا وهو كذلك فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه والشيطان لايقدر على مثله إلا بأن يشغله بمهم ديني ولكن يمنعه به عن الافضل . ولما ذكر ذلك للحسن قال إنكنتم صادقين عنه فيا اصطنع الله ذلك عندنا . ويروى . أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحبم فرددها عشرُين مرة <sup>(۱)</sup> ، وإيمـا رددها صلى الله عليه وسلم لتدبره في معانيها . وعن أبي ذر قال , قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها وهي ( إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم (٢) ) الآية ، وقام تميم الدارى ليلة بهذه الآية ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات ) الآية . وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هده الآية ( وامتازوا اليوم أيهــا المجرَّمون ) وقال بعضهم : إنى لأفتتح السورة فيوقفني نعض ماأشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر . وكان لعضهم يقول : آية لاأتفهمها ولا يكون قلمي فيها لا أعدّ لها ثوابا ، وحكى عن أبي سليمان الداراني أنه قال : إني لأتلو الآية فأقيم مها أربع ليال أو خمس ليال ولولا أنى أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها . وعن بعض السلف أنه بتي في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها . وقال بعص العارفين : لي في كل جمعة ختمة وفي كل شهر ختمة وفي كل سنة حتمة ولى ختمه منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد . وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه . وكان هدا أيضا يقول : أقمت نفسى مقام الاجراء فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة . ( الخامس ) التفهم : وهو أن يستوضح من كل أية ما يليق بها إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل . وذكر أفعاله . وذكر أحوال الانبياء عليهم السلام . وذكر أحوال المكدبين لهم وأنهم كيف أهلكوا ، وذكر أوامره وزواجره ، وذكر الجنة والنار .

أماصفات الله عز وجل فكقوله تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) وكقوله تعالى ( الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ) فليتأمل معانى هذه الاسماء والصفات لينكشف لهأسرارها فتحتهامعان

الباب الثالث : في أعمال الباطن في التلاوة

<sup>(</sup>۱) حدیث د أمه قرأ بسم الله الرحمى الرحيم ورددها عشرين مرة » رواه أنو ذر الهروى فى معجمه من حدیث أبی هريرة بسند ضعیف (۲) حدیث أبی ذر د قام رسول الله صلی الله علیه وسلم دیبا لیلة بآیة یرددها وهی ﴿ إِن تَمَذَبُهِ. عَإِنهُم عَبَادك ﴾ \* أخرجه النسائی وابن ماجه بستد صحیح

مدفونة لا تنكسف إلا الموفقين: وإليه أشار على رضى الله عنه بقوله ما أسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا كتمه عن الناس إلا أن يؤتى الله عز وحل عبدا فهما فى كتابه فليكن حريصا على طلب ذلك الفهم (١) وقال ابن مسعود رضى الله عنه: من أراد علم الاولين والآخرين فليثؤر القرآن. وأعظم علوم القرآن تحت أسماء الله عز وحل وصعاته إذ لم يدرك أكثر الخلق منها إلا أمورا لائقة بأفهامهم ولم يعثروا على أغوارها.

وأما أفعاله تعالى فكذكره خلق السموات والارض وغيرها . فليتهم التالى منها صفات الله عز وجلاله إذ الفعل يدل على الفاعل فتدل عطمته على عظمته . فينبعى أن يشهد في العفل الفاعل دون الفعل ، فمن عرف الحق رآه في كل شيء إذ كل شيء فهو منه وإليه وبه وله فهوالكل على التحقيق . ومن لايراه في كل مايراه فكأنه ماعرفه . ومن عرفه عرف أن كل شيء ماخلا الله باطل وأن كل شيء هالك إلا وجهه ، لاأنه سيطل في ثانى الحال ؛ بل هو الآن باطل إن اعتبر ذاته من حيث هو إلا أن يعتبر وجوده من حيث إنه موجود بالله عزوجل وبقدرته فيكون له بطريق التبعية ثبات وبطريق الاستقلال بطلان محض « وهذا مبدأ من مبادى علم المكاشفة : ولهذا ينبغي إذا قرأ التالى قوله عزوجل ﴿ أفراً يتم ماتخرتون \_ أفراً يتم ماتنون \_ أفراً يتم المنارالتي تورون ولا يقصر نظره على الماء والمار والحرث والمني بل يتأمل في المنى وهو نطفة متشابهة الاجزاء ثم يتظر في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والمروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها بالاشكال المختلفة من الرأس واليد والرجل فيها من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعقل وغيرها ثم إلى ما ظهر والمها من الصفات المدومة من الغض والشهوة والكبر والجهل والتكذيب والمجادلة كما قال تعالى ﴿ أولم يرالإنسان فيها من لطفة فإذا هو خصيم مبين ﴾ فيتأمل هذه العجائب ليترق منها إلى عجب العجائب وهو الصفة التى منها أنا حلقاه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ﴾ فيتأمل هذه العجائب ليترق منها إلى عجب العجائب وهو الصفة التى منها مدرت هذه الأعاحيب فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصافع .

وأما أحوال الآنبياء عليهم السلام : فإذا سمع منها كيف كذبوا وضربوا وقتل بعضهم . فليفهم منه صفة الاستغناء لله عز وحل عن الرسل والمرسل إليهم وأنه لو أهلك جميعهم لم يؤثر في ملكه شيئا . وإذا سمع نصرتهم في آخر الأمر فليفهم قدرة الله عز وجل وإرادته لنصرة الحق .

وأما أحوال المكدبين ؛ كعاد وثمود وما جرى عليهم فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوته ونقمته وليكن حطه منه الاعتبار في نفسه وأنه إن غفل وأساء الادب واغتر بما أمهل فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية : وكدلك إذا سمع وصف الجنة والنار وسائر مافي القرآن فلايمكن استقصاء ما يفهم منه لأن ذلك لا نهاية له وإنما لمكل عند بقدر رزقه ، فلا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴿ قل لو كان النحر مدادا لمكلمات ربى لفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جثنا بمثله مددا ﴾ ولذلك قال على رضى الله عنه : لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فانحة الكتاب . فالغرض مماذكر ماه التغييه على طريق التفهيم لينفتح بابه فأما الاستقصاء فلا مطمع فيه . ومن لم يكن له فهم مافي القرآن ولو في أدنى الدرجات دخل في قوله تعالى ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا

<sup>(</sup>۱) حديث على « ما أسر لمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً كستمه عن الناس لملا أن يؤتى الله عبدا فهما في كتابه » أخرجه المسائى من رواية أن جعيفة قال « سألما عليا فقلنا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليا وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا والدى فلق الحمية و سرأ المنسمة لملا أن يعطى الله عبدا فهما في كتابه . . الحديث » وهو عبد المتخارى بلفظ « هل عنسدكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس في القرآن » وفي رواية « وقال مرة ما ليس عند الناس » ولأ بي داود والنسائي « فقلنا هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد على الناس ؟ قال : لا لملا ما في كستاني هذا . . . الحديث » ولم يذكر « المهم في القرآن »

خرجوا من عندك قالوا للذين أو توا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على فلوبهم ﴾ والطابع هي الموافع التي سنذكرها في موانع الفهم . وقد قيل : لايكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل مايريد ويعرف منه النقصان من المزيد ويستغنى بالمولى عن العبيد ( السادس ) التخلي عن موافع الفهم فإن أكثر الناس منعوا عن فهم معانى القرآن لاسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم معميت عليهم عجائب أسرار القرآن قال صلى الله عليه وسلم ، لولا أن الشياطين بحومون على قلوب بني آدم لنطروا إلى الملكوت (١) ، ومعانى القرآن من حملة الملكوت وكل ما غاب عن الحواس ولم يدرك إلا بنور البصيرة فهو من الملكوت . وحجب الفهم أربعة ؛ أولها : أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها ، وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معانى كلام الله عز وجل فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه . فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف فأنى تنكشف له المعانى ؟ وأعظم ضحكة للشيطان مىكان مطيعاً لمثل هذا التلبيس. ثانيها ؛ أن يكون مقلدآ لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للسموع منغيروصول إليه ببصيرة ومشاهدة . ههذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده فصار نظره موقوفا عـلى مسموعه ، فإن لمع برق على بعد وبدأ له معنى من المعانى التي تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك ، فيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه ويحترز عن مثله . ولمثل هذا قالت الصوفية : إن العلم حجاب وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمداهب وألقوها إليهم . فأماالعلم الحقيقي الذيهوالكشف والمشاهدة بنورالبصيرة فكيف يكون حجابًا وهو منتهى المطلب؟ وهذا التقليد قد يكون باطلا فيكون مانعاً كمن يعتقد في الاستواء على العرش التمكن والاستقرار فإن خطر له مثلا في القدّوس أنه المقدس عن كل ما يجوز على خلقه لم يمكنه تقليده من أن يستقر ذلك في نفسه . . ولو استقر في نفسه لانجز إلى كشف ثان وثالث ولتواصل . ولكن يتسارع إلى دفع ذلك عن محاطره لمناقضته تقليده الباطل . وقد يكون حقا ويكون أيضاً مانعا من الفهم والكشف لأن الحق الذي كلف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات وله مبدأ ظاهر وغور باطن وجمود الطبع على الظاهر يمنع من الوصول إلى الغور الباطن \_كما ذكرناه في الفرق بين العلم الظاهر والباطن في كتاب قواعد العقائد \_ \*الثها: أنَّ يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلى في الجملة بهوى في الدنيا مطاع فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه ، وهو كالحبث علىالمرآة فيمنع جلية الحق من أن يتجلى فيه وهو أحظم حجاب للقلب وبه حجب الأكثرون . وكلما كانت الشهوات أشدّ تراكماكانت معانى الـكلام أشد احتجابا وكلما خف عن القلب أثقال الدنيا قرب تجلى المعنى هيه . فالقليب مثل المرآة والشهوات مثل الصدإ ومعانى القرآن مثل الصور التي تتراءي في المرآة . والرياضة للقلب؛إماطة الشهوات مثل تصقيل الحلاء للمرآة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم . إذا عظمت أمتى الدينار والدرهم مزع منها هيبة الإســــلام وإذا تركوا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر حرموا بركة الوحى (٢) ، قال الفضيل: يعني حرموا فهــم القرآن. وقد شرط الله عز وجل الإنابة في العهم والتذكير فقال تعالى ( تبصرة وذكرى لـكل عبد منيب ) وقال عز وجل (وما يتذكر إلا من ينيب) وقال تعالى (إنما يتدكر أولو الالباب) فالذي آثر غرور الدنيــا على نعيم الآخرة

<sup>(</sup>١) حديث ه لولا أن الشياطين يحومون على قلوم بني آدم 'مظروا إلى الملـــكوت ، تقدم في الصلاة

<sup>(</sup>٢) حديث « إذاً عطمت أمنى الديبار والدرهم نرع منها هيبة الإسلام ولمذا تركوا الأمر بالمعروف حرموا بركة الوحى » وواد ابن أبي الديبا في كــتاب الأمر بالمعروف منصلا من حديث الفضل بن مميان قال . ذكر عن نبي الله على الله عليه وسلم

فليس من ذوى الألباب ولذلك لاتنكشف له أسرار الكتاب . رابعها: أن يكونةد قرأ تفسيراً طاهراً واعتقد أنه لامعنى لـكلمات القرآن إلا ماتماوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأى وأن من فسر القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار فهذا أيضاً من الحجب العظيمة . وسنبين معنى التفسير بالرأى في الباب الرابع وأن ذلك لايناقض قول على رضي الله عنه إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في القرآن. وأنه لو كان المعني هو الظاهر المنقول لما اختلفت الناس فيه ( السابع ) التخصيص وهو أن يقدّر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن فإن سمح أمرا أو نهيا قدّر أنه المنهى والمأمور وإنّ سمع وعدا أو وعيدا فكثل ذلك ، وإن سمع قصص الأولين والانبياء علم أن السمر غير مقصود وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه مايحتاج إليه فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأمته . ولذلك قال تعالى ﴿ مانثبت به فؤادك ﴾ فليقدّر العبد أن الله ثبت فؤاده بما يقصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار نصر الله تعالى . وكيف لا يقدّر هذا والقرآل ماأنول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله خاصة بل هو شفاء وهدى ورحمة ونور للعالمين؟ ولذلك أمر الله تعالى الـكافة بشكر نعمة الكتاب فقال تعالى ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وما أنول عليه كم من الكتاب والحـكمة يعظـكم به ﴾ وقال عز وجل ﴿ لقد أنزلنا إليـكم كتابا هيه ذكركم أفلاتعقلون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مامزل إليهم .كذلك يضرب الله للناس أمثالهم . واتبعُوا أحسن ماأنزل إليهم من ربكم . هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون . هذا بيان للناسوهدى وموعطة للتقين ﴾وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الآحاد فهذا القارئ الواحدمقصود فمالهولسائر الناس فليقدّر أنهالمقصودقالالله تعالى (وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ) قال محمد بن كعب القرظي : من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله . وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله بل يقرؤه كهايقرأ العبدكتاب.مولاه الذيكتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه. ولذلك قال بعض العلماء : هـــــذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربسًا عز وجل بعهوده نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات . وكان مالك بن دينــار يقول : مازرع القرآن في قلوبــكم يا أهل القرآن إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. وقال قتادة : لم يجالس أحد هذا القـرآن إلا قام بزيادة أو نقصان قال تعمالي ﴿ هو شفاء ورحمة للمؤمنين و لا يزيد الظالمين إلا خسارا ﴾ ( الثامن ) التأثر وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات فيكون له محسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبـه من الحزن والخوف والرجاء وغيره . ومهما تمت معرفته كانت الخشية أغلب الاحوال عـلى قلبـه فإن التضييق غالب على آيات القرآن فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقرونا بشروط يقصر العارف عن نيلهــــا كقوله عز وجل ( وإنى لغفار ) ثم أتبع ذلك بأربعة شروط ( لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) وقوله تعمالي ( والعصر إن الإنسان لني خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) ذكر أربعـة شروط وحيث اقتصر ذكر شرطا جامعا فقال تعالى ( إدرحمة الله قريب من المحسنين) فالإحسان يحمع الـكلوهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره . ومن فهم ذلك فحدير بأن يكون حاله الختية والحزن . ولذلك قال الحسن: والله ماأصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلاكثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤء وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته . وقال وهيب بن الورد نظرنا فيهذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئًا أرق للقلوب ولاأشدّ استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وندبره. فتأثُّر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوَّة فعند الوعيــد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كمأنه يكاد يموت . وعند التوسع ووعد المففرة يستبشر كأنه يطهر من الفرح. وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته. وعند ذكر الكفارمايستحيل وصف الحنة ينبعث بباطنه شوقا إليها . وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفا منها ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود , اقرأ على (١) قال : فافتتحت سورة النساء فلما بلغت ﴿ فَكَيْمُ إِذَا حَتْنَا مِن كُلُ أَمَّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ﴾ رأيت عينيه تذرفان بالدمع فقال لى : حسبك الآن ، وهذا لان مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه بالكلية . ولقد كان في الخائفين من خرّ مغشيا عليه عند آيات الوعيد . ومنهم من مات في سماع الآيات . فمثل هذه الاحوال يخرجه عن أن يكون حاكيا فىكلامه . فإذا قال ﴿ إِنَّى أَخَافَ إِنْ عَصَلِمَتُ رَبِّي عداب يوم عظيم ) ولم يكن خائفا كان حاكيا . وإذا قال ( عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليكالمصير ) ولم يكن حاله التوكل والإنابة كان حاكيا . وإذا فال ( ولنصدن على ما آذيتمونا ) فليكن حاله الصبر أو العزيمة عليه حتى يجـد حلاوة التلاوة . فإن لم يكن بهذه الصفات ولم يتردد قلبه بين هده الحالات كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع صريح اللعن على نفسه في قوله تعالى ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وفي قوله تعالى (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) وفي قوله عز وجل ( وهم في غفلة معرضون ) وفي قوله ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ) وفي قوله تعالى ( ومن لم يتب فأولئك هم الطالمون ) إلى غير ذلك من الآيات وكان داخلا في معنى قوله عز وجل ( ومنهم أميون لايعلمون الكتاب إلا أماني ) يعنى التلاوة المجردة وقوله عز وجل ( وكأين من آية في السموات والارض بمرّون عليها وهم عنها معرضون ) لأن القـــــرآن هــو المبين لتــلك الآيات في السموات والأرض ، ومهما تجاوزها ولم يتأثر بهاكان معرضاً عنها . ولذلك قيل : إن من لم يكن متصفا بأخلاق القرآن فإذا قرأ القرآن ناداه الله تعالى : مالك ولـكلامى وأنت معرض عنى دع عنك كلامى إنَّ لم تتب إلى . ومثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثال من يكرركتاب الملك فى كل يوم مرات وقد كتب إليه فى عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه ؛ فلعله لوترك الدراسة عندالمخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء واستحقاق المقت . ولذلك قال يوسف بن أسباط: إنى لاهم بقراءة القرآن فإذا ذكرت ما فيه خشيت المقت فاعدل إلى التسبيح والاستغفار . والمعرض عن العمل به أريد بقوله عز وجل ( فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنــــا قليلا فبئس مايشترون ) ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ولانت له جلودكم فإذا اختلفتم فلستم تقرءونه \_ وفي بعضها \_ فإذا اختلفتم فقوموا عنه (٢) ، قال الله تعالى (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهـم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمـانا وعلى ربهم يتوكلون ) وقال صلى الله عليه وسلم . إن أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله تعالى (٣) , وقال صلى الله عليه وسلم «لايسمع القرآن من أحد أشهى بمن يخشى الله عز وجل (٤) » يراد لاستجلاب هذه الأحوال إلى القلب والعمل به ؛ وإلا فالمؤنة في تحريك اللسان بحروفه خفيفة . ولذلك قال بعض القراء : قرأت القرآن على شيح لى ثم رجعت لأقرأ ثانيـاً فانتهرنى وقال 

<sup>(</sup>۱) حدیث « أنه قال لابن مسعود لمقرأ علی . . الحدیث » تقدم فی الباب قبله (۲) حدیث « اقر وا القرآل ما ائتلات علیه تلویکم ولادت له حلودکم فاذا اختلفتم فلستم تفر دوله به وفی بعضها به فادا اختلفتم فقوموا عنه » متعق علیه من حدیث جندب ابن عبد الله البحلی فی اللفظ الثانی دون قوله « ولانت حلودکم » (۳) حدیث « لمن أحسر الناس صوتا بالقرآل الله ی لمذا سمعته یقرا رأیت آنه یحمی الله تعالی » أخرجه ابن ماجه بسند ضعیف (٤) حدیث « لا یسم القرآل من أحد أشهی ممن یخمی الله تعالی » رواه أبو عبد الله الح فیما ذکره أبو القاسم العافق فی کتاب فضائل القرآن

الصحابة رضى الله عنهم فى الأحوال والاعمال . فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم . وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين . وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم (١) ولما جاء واحد ليتعلم القرآن فانتهى إلى قوله عز وحل ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرايره (٢) . قال : يكني هذا وانصرف . فقال صلىالله عليهوسلم : انصرف الرجل وهو فقيه . وإنما العزير مثل تلك الحالة التي من الله عز وحل بها على قلب المؤمن عقيب فهم الآية . فأما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى. بل التالى باللسان المعرص عن العمل جدير بأن يكون هو المراد بقوله تعالى ( ومن أعرض عن ذكرى فإنّ له معيسة صنـكا ونحشره يوم القيـامة أعمى ) وبقوله عز وجل (كذلك أتتكُ آياتنا فنسيتها وكـذلك اليوم تنسى ) أى تركـتها ولم تنظر إليها ولم تعبأ بها فإن المقصر في الامر يُقال إنه نسى الأمر وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللَّمان والعقل والقلب ، فحظ اللَّمان تصحيح الحروف بالترتيل وحظ العقل تفسير المعانى وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والاثتمار . فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعط . (الناسع) الترق : وأعنى به أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله عز وحل لا من نفسه . فدرجات القراءة ثلاث ، أدناها : أن يقدر العبدكأنه يقرؤه على الله عز وجل واقعا بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه ، فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهال . الثانية : أن يشهد بقلبه كأن الله عز وجُل يراه ويحاطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسابه فقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم . الثالثة : أن يرى في الكلام المتكلم وفي السكلمات الصفات فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به منحيث إنه منعم عليه بل يكون مقصورًا لهم على المتكلم موقوف الفكر عليه كأبه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن غيره. وهده درجة المقربين وما قبله درجة أصحاب البيين وما خرج عن هذا فهو درجات العافلين. وعن الدرجة العليا أخبر جعمر بن محمد الصادق رضى الله عنه قال : والله لقد تجلى الله عز وجل لحلقه في كلامه ولكنهم لايبصرون . وقال أيضا وقد سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر معسيا عليه فلما سرى عنه قيل له في ذلك فقال : ما زلت اردد الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم

<sup>(</sup>١) حديث « مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن عشرين ألها من الصحابة لم مجفظ القرآن منهم لا ستة \_ اختلف في اثنين منهم \_ وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين وكان الذي يجفظ النقرة والأثمام من علمائهم » قلت : قوله « مات عن عشرين ألها » لعله أراد بالمدين، ولملا فقد رويا عن أبي زرعه الرازي أنه قال : قبض عن مائة ألف وأربعة عصر ألما من الصحابة بمن روى عنه وسمع منه التهي . وأما من حفظ القرآن في عهده فني الصحيحان من حديث أنس قال وجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة - كلهم من الأنصار - أبي ن كنت ومعاد بن حبل وريد وأبو زيد ، قات : ومن أبو زيد ؟ قال . أحد عمومتي » وزاد ن أبي شيبه كالمصلب من رواية الشمى مرسلا وأبو الدرداء وسعيد بن عبيد وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو « استمرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاد س حبل وأني بن كهب ، وروى ابن الأنباري بسده إلى عمر قال د كان الفاصل من أصياب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هده الأمة من يحفط من القرآن السورة و محوها .. الحديث » وسنده صعيف والترمدي وحسنه من حديث أبي هريرة قال « نعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأكل رجل مامعه من القرآن فأتي على رحل من أحدثهم سا فقال مامعك يافلات ؟ قال معى كذا وكذا ، وسورة الـقرة فقال : أمعك سورة البقرة ؟ قال \* يعم ، قال : اذهب فأنت أميرهم ... الحديث » (٢) حديث « الرجل الذي جاء ليتعلم فاسهى الى قوله تعالى ( فس يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال درة شرا يره ) فقال يَكْمَني هذا وانصرف ، فقال الذي صلى الله عليه وسلم : انصرف الرجل وهو فقيه ، أخرجه أبوداود والبسائي في الحكري وابن حبار والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو قال « أنَّى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفرئي يارسول الله ... الحديث » وفيه « وأقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمذا رلولت حتى فرع مها فقال الرجل : والذي مثك بالحق لاأريد عليهما أبدا أم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . أفلح الرويجل أفلح الرويحل ، ولأحمد والنسائي في الكبرى من حديث صعصعة عم الدرردق أنه صاحب النصة فقال « حسى لأأبالي أن لاأسمم غيرها ، .

بها فلم يثبت جسمى لمعاينة قدرته ، فني مثل هذه الدرجة تعظم الحلاوة ولذة المناجاة . ولدلك قال بعض الحكاء : كنتأ قرأ القرآن فلاأحد لهحلاوة حتى تلوته كأبى أسمعه من رسول الله صلىالله عليهوسلم يتلوه على أصحابه ، ثم رهعت إلى مقام فوقه كنت أتلوه كأنى أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله عليه وسلم ، ثم جاء الله بمنزلة أخرى فأنا الآنأسمعه منالمتكلم به فعندها وجدت له لذة ونعيها لاأصد عنه . وفالعثمان وحديفة رضى الله عنهما : لو طهرت القلوب لم تشييع من قراءة القرآن ، وإنما قالوا ذلك لانها بالطهارة تترقى إلى متناهدة المتكلم في السكلام . ولذلك قال ثابت البناني : كابدت القرآن عشرين سنة و تنعمت به عشرين سنة و بمشاهدة المتكلم دوں ماسواه يكون العبد ممتثلاً لقوله عز وجل ﴿ ففروا إلى الله ﴾ ولقوله ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مِمْ الله إلهَا آخر ﴾ فأن لم يره في كل شيء فقد رأى غيره وكل ماالتفت إليه العبد سوىالله تعالى تضمن التفاته شيئًا من الشرك الحنى ، بل التوحيد الخالص أن لايرى فى كل شيء إلا الله عز وجل . ( العاشر ) التبرى : وأعنى به أن يتبرأ من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه بين الرضا والتزكية . فإذا تلا بآيات الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك بل يشهد الموقنين والصديقين فيهما ويتشرّف إلى أن يلحقه الله عز وجل بهم ، وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة والمفصرين شهد على نفسه هناك وقدّر أنه الخاطب خوفاو إشفاقا . ولذلك كان اسعمر رضى الله عنهما يقول : اللهم إلى أستغفرك لظلمي وكفرى ، فقيل له : هذا الظلم فمابال الكفر ؟ فتلا قوله عزوجل (إن الإنسان اظلوم كفار) وقيل لبوسف ابن أسباط: إذا قرأت القرآن بماذاتدعو ، فقال : بماذا أدعو أستغمر الله عزوجل من نفصيرى سبعين مرة. فإذا رأى نفسه نصورة التقصير في القراءة كان رؤيته سبب قربه . فإن من شهد البعد في القرب لطف به في الخوف حتى يسوقه الخوف إلى درحة أحرى في القرب وراءها . ومن سهد القرب في البعد مكربه بالأمن الذي يفضيه إلى درجة أخرى فى البعد أسفل بما هوفيه . ومهما كان مشاهدا مصهبعين الرضاصارا محجوبا بنفسه ، فإذا جاوز حدّالالتفات إلى نفسه ولم يشاهد إلاالله تعالى في قراءته كسف له سر الملكوت. فال أبوسلمان الداراني رضي الله عنه: وعدابن ثوبان أخاله أن يفطر عنده فأبطأ عليه حتى طلع العجر هلقيه أحوه من العد فقال له : وعدتني أنك تفطر عمدى فأخلفت هقال لولا ميعادي معك ما أخبرتك الذي حبسي عنك ! إنى لما صليت العتمة قلت . أوتر قبل أن أجيئك لاني لا آمن مايحدث من الموت فلماكنت في الدعاء مي الوثر رفعت إلى روضة خضراء فيها أنواع الزهر من الجنة فمازلت أنظر إليها حتى أصبحت . وهده المكاشفات لاتكون إلا نعد التبرى عن النفس وعدم الالتمات إليها وإلى هواها م تخصص هذه المكاسفات محسب أحوال المكاشف فيث يتلو آيات الرجاء وبعلى عاله الاستبسار تنكشف له صورة الجنة فيشاهدها كأنه يراها عياما وإن غلب عليه الخوف كوشف بالمار حتى يرى أنواع عدابها . وذلك لأن كلام الله عزوجل يستمل على السهل اللطيف والشديد العسوف والمرحو والمخوف وذلك بحسبأوصافه ، إذ منها الرحمة واللطف والانتقام والبطش. فبحسب مشاهدة الكلمات والصفات يتقلب في اختلاف الحالات وبحسب كل حالة منها يستعدلل كاشفة بأمر يناسب تلك الحالة ويقاربها ؛ إذ يستحيل أن يكون حالة المستمع واحداو المسموع مختلفا إذ فيه كلام راض وكلام غضبان وكلام منعم وكلام منتقم وكلام حبار متكبر لا يبالى وكلام حنان متعطف لابهمل.

الباب الرابع : فى فهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير نقل لعلك تقول : عظمت الأمر فيما سبق فى فهم أسرار القرآن وما ينكشف لأرباب القلوب الزكية من معانيه

فكيف يستحب ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم « من فسر القرآن برأيه فليتبؤأ مقعده من النار (١) ، ؟ وعن هذا شنع أهل العلم بظاهر النفسر على أهل التصوّف من المقصرين المنسوبين إلى التصوّف في تأويل كلمات في القرآن على خلاف مانقل عناس عباس وسائر المفسرين وذهبوا إلى أنه كفر فإنّ صح ماقاله أهلالتفسير فمامعني فهم القرآن سوى حفظ تفسيره ؟ وإن لم يصح ذلك ثما معنى قوله صلى الله عليه وسلم . من فسر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار ، ؟ فاعلم أن من زعم أن لامعني للقرآن إلاماترجمه طاهر التفسير فهو مخبرعن حدّ نفسه وهو مصيب في الإخبار عن بفسه ، والكنه مخطئ في الحـكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حده ومحطه بل الاخبار والآثار تدل على أن في معانى القرآن مندما لأرباب الفهم (٢) قال على رضى الله عنه : إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في القرآن . فإن لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما ذلك الفهم ؟ وقال صلى الله عليهوسلم . إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدًا ومطلعا (٣) ، ويروى أيضًا عن ابن مسعود موقوفًا عليه وهو من علماء التفسير . فمامعني الظهر والبطن والحد والمطلع ؟ وقال على كرم الله وجهه : لوشئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب . فمامعناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار ؟ وقال أبوالدرداء . لايفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وحوها . وقدقال نعض العلماء : لـكل آية ستون ألف فهم ومابق من فهمها أكثر . وقال آخرون : القرآن يحوى سبعة وسبعين أام علم ومائتي علم إذ كل كلمة علم . ثم يتضاعف ذلكأربعة أصعافإذ لكلكلةظاهر وباطنوحدومطلع . وترديد رسول الله صلى اللهعليه وسلم. يسم الله الرحمن الرحيم عشرين مرة (٤)، لايكون إلالتدبره باطن معانيها وإلافترجمتها وتفسيرها ظاهر لايحتاج مثله إلى تكرير. وقال ابن مسعود رضيالله عنه : مناراد علما لاقرلين والآخرين فليتدبر القرآن . وذلك لايحصل بمجردتفسير الظاهر . وبالجمله فالعلوم كلها داخلة في أممال الله عز وجل وصفاته ، وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته : وهذه العلوم لانهاية لها ، وفي القرآن إشارة إلى مجامعها . والمقامات في التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القرآن . ومجرد ظاهره التفسير لايشير إلى ذلك ، بل كل ماأشكل فيه على النظار واختلف هيه الخلائق في النظريات والمعقولات فهي القرآن إليه رموز ودلالات علمه يختص أهل الفهم بدركها . فكيف يني يذلك ترجمة ظاهره وتفسيره ؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « اقرءوا القرآن والتمسوا غرائبه °° « وقال صلى الله عليه وسلم في حديث على كرم الله وجهه « والذي بعثني بالحق نبيا ليفترق أمتى عن أصل دينها وجماعتها على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى النار فإذا كان ذلك فعليكم تكتأب الله عز وجل فإن فيه نبأ من كان قبلكم ونبأ ما يأتى بعدكم وحكم مابينكم، من عالفه من الجبابرة قصمه الله عز وجل ومن ابتغى العـلم في عيره أضله الله عز وجل وهو حبل الله المتين ونوره المبينوشفاؤه النافع ، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لأيعوج فيقوم ولايزيغ فيستقيم ولاتتقضى عجائبه ولا يخلقه كثرة الترديد (٦٠).

الباب الرابع: في فهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير نقل

<sup>(</sup>۱) حديث « من قسر القرآن ترأيه فليدوأ مقسده من المار » تقدم في الباب الثالث من العلم (۲) حديث « الأخرار والآثار الدالة على أن في معانى القرآن متسما لارباب الههم » تقدم قول على في الباب « لملا أن يؤتى الله عبدا عهما في كتابه » . (٣) حديث « لمن للقرآن طهرا وعلنا وحدا ومطلعا » تقدم في قواعد المقائد (٤) حديث « تسكرير البي صلى الله عليه وسلم البسملة عشرين مهمة » تقدم في الباب قبله .

<sup>(</sup>ه) حديث « افر وا القرآل والتمسوا غرائبه » أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي والبيهتي في الشعب من حديث أبي هريرة بالمط « أعربوا » وسنده ضعيف (٦) حديث على « والذي بعثني بالحق لتفترق أمتي على أصل ديبها وجاعتها على الامتين وسمعين فرقة كلها صالة مضلة يدعو لملى النار فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله فإن فيه نأ من كان قبلهم ... الحديث » مطوله هو عبد الترمدي دون ذكر افتراق الامة بلفظ « ألا لمنها ستكون فتية مضلة فقلت ما المخرج منها بارسول الله قال كرتاب الله فيه نأ من كان قبلهم » فذكره مع اختلاف وقال غريب ولمساده مجهول

الحديث وفي حديث حذيفة « لما أحبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاختلاف والفرقة بعده قال : فقلت يارسول الله فهاذا تأمرنى إن أدركت ذلك ؟ فقال : تعلم كتاب الله واعمل بمها فيه فهو المخرج من ذلك ، قال : فأعدت عليه ذلك ثلاثًا ، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثًا . تعلم كتاب الله عز وجل واعمل بمـا فيه فضيه النجاة (١) » وقال على كرم الله وجهه : من فهم القرآنفسربه جمل العلم ، أشاربه إلىأن القرآن يشير إلى محامع العلوم كلها ، وقال ابن عباس رصى الله عنهما في فوله تعالى ﴿ وَمِن يُؤْتُ الحُـكَةُ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثَيْرًا ﴾ يعني الفهم في القرآن . وقال عزوجل ﴿ فَفَهمناها سلمان وكلا آتينا حكما وعلما ﴾ سمى ماآتاهما علما وحكما وخصص ماانفرد به سليمان بالتفطن له باسم الفهم وجعله مقدماعلى الحكم والعلم . فهده الأمور تدل على أن في فهم معانى القرآن مجالار حبا ومتسعا بالغا وأن المنقول من ظاهر التفسير ايس منتهى الإدراك فيه . فأما قوله صلى الله عليه وسلم : « من فسرالقرآن برأيه ، ونهيه عنه (٢) صلى الله عليه وسلم وفول أبى بكر رضى الله عنه أى أرض تقلني وأى سماء تطلني إذا قلت في القرآن برأبي ؟ إلى غير ذلك بمـا ورد في الاخبار والآثار في النهي عن تفسير القرآن بالرأى ، فلا يخلو إما أن يكون المراد به الافتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط والاستقلال بالفهم . أوالمراد به أمراً آخر \* وباطل قطعا أن يكونالمراد به أن لايتكلم أحد في القرآن إلا بمـا يسمعه لوجوه ( أحدها ) انه يشترط أن يكون ذلك مسموعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسندا إليه وذاك بما لا يصادف إلا في بعض القرآن. فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم فينبغي أن لايقبل ويقال هو تفسير بالرأى لأنهم لم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكـذا غيرهم من الصحابة رضى الله عبهم . (والثاني) أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات فقالوا فيها أقاويل يختلفة لايمكن الحمع بينها ، وسماع جميعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم محال ، ولوكان الواحد مسموعاً لرد الىاقى « فتبين على القطع أن كل مفسر قال فى المعنى بمـا ظهر له باستنباطه ، حتى قالوا فى الحروف التى فى أوائل السور سبعة أفاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها فقيل: إن « الر » هي حروف من الرحم ، وقيل إن الآلف الله واللام لطيف والراء رحيم وقيل غيرذلك. والجمع بين الكل غير ممكن فكيف يكون الكلمسموعا ؟ ( والثالث ) أنه صلى الله عليه وسلم « دعا لابن عباس رضى الله عنه وقال : اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل (٣) . فإن كان التأويل مسموعا كالتلايل ومحفوظا مثله فامعني تخصيصه بدلك؟ (والرَّالع) أنه قال عزوجل (لعلمه الذي يستنبطونه منهم ) فأثبت لأهل العلم استنباطا ، ومعلوم أنه وراء السماع . وحملة مانقلناه من الآثار في فهم القرآن يناقض هذا الحيال فبطل أريشترط السماع فى التأويل ، وجاز لكل وآحد أن يستنبط من القران بقدر فهمه وحدّ عقله . وأما النهى فإنه ينزل على أحد وحهين ، أحدهما : أن يكون له فى الشىء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأوّل القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرصه ، ولولم يكن له ذلك الرأى والهوى لـكان لايلوح له من القرآن ذلك المعنى . وهذا تارة يكون مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم انه ليس المراد بالآية ذاك ولكن يلبس به على خصمه . وتارة يكون معالجهل ولكن إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي

<sup>(</sup>١) حديث حديمه في الاختلاف والمرقة عدم « فقلت ماتأصرني لمن أدركت ذلك ؟ فال : تعلم كـــتاب الله واعمل بمـــا فيه ... الحديث » أخرحه أبو داود والنسائى فى الـكمرى وفيه « تعلم كستاب الله واتدم ماديه ــ نلاث صرات ــ » (٢) حديث « النهى عن تفدير الفرآن بالرأى» غريب . (٣) يحديث دعائهلابن عباس« اللهم فقهه في الدينو علمه التأويل »

تقدم في الباب الثاني من العلم .

وافق غرضه ويرحح ذلك الجانب برأيه وهواه ، فيكون قد فسر برأيه أي رأيه هو الذي حمله علىذلك التمسير ، ولولا رأبه لماكان يترجح عنده ذلك الوجه وتارة قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه مما يعلمأنهماأريد به كمن يدعو إلىالاستعفار بالاسحار فيستدل بقوله صلىاللةعليهوسلم ,تسحروافان في السحور بركة (١) ، ويزعم أن المراد به التسحر بالذكر وهو يعلم أن المراد به الأكل ، وكالذي يدعو إلى بجاهدة القلب القاسي فيقول قال الله عزو حل ﴿ اذْهِبِ إلى فرعون إنه طغي ﴾ ويشير إلى قلبه ويومى إلى أنه المراد بفرعون وهذا الحنس قد يستعمله معض الوعاظة فالمقاصدالصحيحة تحسيناللكلام وترغيبا للستمعوهو ممنوع . وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناسودعوتهم إلى مذهمهم الباطل فينزلون القرآن على وفقرأيهم ومذهبهم علىأ مور يعلمون قطعاأنها غير مرادة به . فهذه الفنونأحد وحهى المنع من التفسير بالرأى . . ويكون المراد بالرأى الرأى الفاسد الموافق للهوى دون الاحتهاد الصحيح والرأى يتناول الصحيح والفاسد والموافق للهوى قديخصص باسم الرأى . والوجه الثانى أن يتسارع إلى تفسير القرآن نظاهر العربية من غير استطهار بالسباع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه منالالفاظ المبهمة والمبدلة وما فيه من الاختصار والحدف والإصمار والتقديم والتأخير . فمن لم يحكم بظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعانى بمجرد فهم العربية كثرغلطه ودحل في زمرة من يفسر بالرأى . فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أوّلاليتتيبه مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط . والغراثب التي لاتفهم إلا بالسماع كثيرة ، ونحن نرمز إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها ويعلم أنه لايحوز التهاون يحفظ التفسير الطاهر أولا. ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر . ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهوكمن يدعى البلوغ إلى صدر البيت قسل مجاوزة الباب. أو يدعى فهم مقاصد الاتراك من كلامهم وهو لايفهم لعة الترك. فان ظاهر التفسير يجرى مجرى تعليم اللغة التي لابد منها للفهم . وما لابد فيه من السماع فنون كشيرة : منها الإيحار بالحذف والإضمار كقوله تعالى ﴿ وَآنينا ثُمُودُ النَّاقَةُ مَصَّرةَ فَظُلُمُوا بِهَا ﴾ معناه آية مبصرة فطلموا أنفسهم يقتلها ، فالناظر إلى ظاهر العربية يطن أن المراد بهأنااناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء ، ولم يدر أنهم بماذا ظلموا غيرهم أوأنفسهم . وقوله تعالى ﴿ وأشربوا فىقلوبهم العجل بكفرهم ﴾ أى حب العجل ، فحذف الحب وقوله عز وحل ﴿ إِذَا لاَ ذَمِّناكُ صعف الحياة وصعف المات ﴾ أى صعف عذاب الاحياء وصدم عداب المرتى فخذف العذاب، وأبدل الاحياء والموتى بذكر الحياة والموت وكلذلك جائزى فصيح اللغة . وقوله تعالى ( واسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) أي أهل العير فالأهل فيهما محذوف مضمر . وموله عز وجل ( ثقلت في السموات والأرض) معاه خفيت على أهل السموات والأرض والشيء إدا خني ثقل فأبدل اللفظ به وأفيم (ف) مقام (على) وأضمر الاهل وحذف . وقوله تعالى (وتجعلودرزقكم أبكم تكدبوں) أى شكر رزقكم وقوله عز وجل (آتنا ما وعدتنا على رسلك ) أى على ألسنة رسلك فحدف ألسنة وقوله تمالى ( إنا أبزلياه في ليلة القدر ) أراد القرآن وما سبق له ذكر . وقال عر وجل ( حتى توارت بالحجاب) أراد الشمس وما سبق لها ذكر . وقوله تعالى ( والدين اتخدوا من دونه أولياء مافعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقي ) أى يقولون ماذبيدهم وقوله عز وجل(فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثًا ما أصابك من حسنة في الله وما أصابك مرسيئة فمن نفسك) معناه لايفقهون حديثا يقولون ماأصابك من حسنة فمنالله فان لم برد هداكان مناقضا لقوله (قل كلم عندالله) وسيت إلى الفهم منه مذهب القدرية . ومنها المنقول المنقلب كقوله تعالى (وطورسينين) أى طور

<sup>(</sup>١) حديث « تسحروا وإن فى السحور بركة » تقدم فى البا<sup>ب</sup> النالث من العلم .

سيناء ( سلام على آل ياسبن ) أى على الياس وقيل إدريس ، لأن فى حرف ابن مسعود ﴿ سلام على إدراسين ﴾ ومنها المكرر القاطع لوصل الكلام في الظاهر كقوله عز وجل ﴿ وَمَا يَتْبُعُ الذِّينِ يَدْعُونَ مِن دُونَ اللَّهُ شركاء إن يتبعون إلا الظن﴾ وقوله عز وجل ﴿ قال الملاُّ الذين استكبرواً من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم ﴾معناه: الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعَفوا ومنها المقدم والمؤخر وهو مطنة الغلط كقوله عز وجل ﴿ وَلُولًا كُلَّة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ﴾ معناه لولا الـكلمة وأجل مسمى لكان لزاما ولولاه لكان نصبا كاللزام وقوله تمالى ﴿ يَسَالُونَكَ كَانْنَكَ حَنَّى عَنْهَا ﴾ أى يَسَالُونَكَ عَنْهَا كَانْكَ حَنَّى بِهَاوَقُولُهُ عَزْ وَجَلَ ﴿ لَهُم مَغْفُرَةُ وَرُزْقَ كريم كما أخرجَك ربك من بيتك بالحق) فهذا الكلام غير متصل وإنما هو عائد إلى قوله السابق ( ُقل الانفال لله والرسول -كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) أى فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راض بخروجُك وهم كارهون فاعترض بينالـكلام الآمر بالتقوى وغيره ومن.هذا النوع قوله عز وجل ( حتى تؤمنوا بالله وحده إلاقول إبراهيم لابيه ﴾ الآية . ومنها المبهم وهو اللفظ المشترك بين معان من كلمة أو حرف . أما الكلمة فكالشيء والقرين والأمة والروح ونطائرها قال الله تعالى (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايسعدر على شيء ) أراد به النفسقة بمسا رزق وقوله عز وجل ( وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شيء ) أي الأمر بالعدل والاستقامة وقوله عز وجل (فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء ) أراد به من صفات الربوبية ، وهو العلوم التي لايحل السؤال عنها حتى يبتدئ بها العارف فيأوانا لاستحقاق . وقوله عزوجل (أم خلقوا منعير شيء أم هم الخالقون) أي منغير خالق فربما يتوهم به أنه يدل على أنه لايخلق شيء[لامنشيء . وأما القرين فكقوله عز وحل ﴿ وقال قرينه هذا ما لدىعتيداً لقيا في جهنم كل كفار﴾ أراد بهالملك الموكل به وقوله تعالى (قال قرينه ربنا ما أطغيته وَلكن كان ) أراد به الشيطان .وأما الامة فتطلق على ثمانية أوجه ، الأمة : الجماعة كقوله تعالى (وجد عليه أمة من الناس يسقون) وأنباع الانبياء كقولك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورحل حامع للخير يقتدى به كقوله تعالى (إن ابراهيم كان أمة قانتاً لله ﴾وا لأمة : الدين كقوله عزوجل (إنا وحدنا أباءناعلي أمة) والأمة : الحينوالزمان كقوله عز وجلٌ ﴿ إِلَّى أَمَّةُ مُعْدُودَةً ﴾ وقوله عزوجل (وادّ كر بعد أمة) والامة : القامة يقال فلان حسن الامة أى القامة ، وأمة :رجل منفرد بدن لايشركه فيهأحدقال صلى الله عليه وسلم . يبعت زيد بن عمرو بن نفيل أمة وجده (١) ، والأمة يقال هذه أمة زيد أي أم زيد . والروح أيضًا ررد في القرآن على معان كثيرة فلا نطول بإيرادها . وكذلك قد يقع الإبهام في الحروف مثل قوله عز وحل ( فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ) فالهاء الأولى : كناية عن الحوافر وهي الموريات أى أثرن بالحرافر نقعا وُالثانية ؛ كناية عن الإغارة وهي المغيرات صبحا فوسط به جمعا جمع المشركون فأغاروا بجمعهم وقوله تعالى (فأنزلنا به الماء) يعنى السحاب ﴿ فأخرجنا به من كل الثمرات ﴾ يعنى الماء. وأمثال هذا فى ألقرآن لا ينحصر . ومنها التدريج في البيان كقوله عز وجل ﴿ شهر رمضان الذي أنرُّل فيه القرآن ﴾ إذ لم يظهر به أنه ليل أو نهار، وبان بقوله عر وجل ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) ولم يظهر به أي ليلة فظهر بقوله تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) وربمـا يظن في الظَّاهر الاختلاف بين هذه الآيات ، فهذا وأمثاله مما لا يغني فيه إلا النقل والسماع فالقرآن من أوله إلى آخره غير خال عن هذا الجنس لانه أنزل بلغة العرب فكان مستملا على أصناف كلامهم من إيحاز وتطويلوإضمار وحذف وإبدال وتقديم ونأخير ، ليكون ذلك مفحما لهم ومعجزا في حقهم . فكل من اكتنى بفهم طاهر العربية وبادر إلى تفسير القرآن ولم يستظهر بالسماع والنقل في هذه الأمور فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه . مثل أن يفهم من الامة المعنى الاشهر منه فبمبل طبعه ورأيه البه فاذا سمعه في موضع آخر مال برأيه إلى ماسمعه من مشهور

<sup>(</sup>١) حديث « يبعث زيد بن عمر و بن نفيل أمة وحده ، أخرجه النسائي في الكبرى من حديث زيد بن حار ، تو أسماء بنت أ بي بكر بإسنا دين جيد ين

معناه وترك تتبع النقل ف كثير معانيه فهذا ما يمكن أن يكون منهيا عنه دون التفهم لاسرار المعانى - كما سبق ـ فإذا حصل السماع بأمثال هذه الامور علم ظاهر التفسير وهو ترجمة الألفاظ. ولا يكني ذك في فهم حقائق المعاني. ويدرك الفرق بين حقائق المعانى وطأهر التفسير بمثال : وهو أن الله عز وجل قال ﴿ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكُن الله رمى ﴾ فطاهره تفسير واضح وحقيقة معناه غامض . فإنه إثبات للرمى ونني له . وهما متضادان في الظاهر مالم يفهم أنه رمى من وجه ولم يرم من وجه ومنالوجه الذى لم يرم رماه الله عز وجل. وكذلك قال تعالى ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأبديكم ﴾ فإذا كانوا هم المقاتلين كيف يكون الله سبحانه هو المعدب؟ وإنكان الله تعالى هو المعذب بتحريك أيديهم فأ معى أمرهم بالقتال ؟ فحقيقة هذا يستمدّ من بحر عظيم من علوم المكاشفات لايغني عنه ظاهر التمسير وهو أن يعلم وحه ارتباط الأفعال بالقدرة الحادثة . ويفهم وجه أرتباط القدرة بقدرة الله عز وجل حتى ينكشف \_ بعد إيضاح أمور كثيرة غامضة \_ صدق قوله عزوجل ﴿ ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ ولعل العمر لوأنفق فى استُكَشاف أسرار هذا المعنى ومايرتبط بمقدّماته ولواحقه لانقعني العمر قبل استيفاء جميع لواحقه ومام كلمة من القرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثل ذلك . وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدبر وتحردهم للطلب. ويكون لكل واحد حدّ في الترقى إلى درجة أعلى منه . فأما الاستيماء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مداداً والاشجار أقلاما فأسرار كلسات الله لانهاية لها فتنفد الأبحرقبل أن تنفد كلماتالله عزوجل . فمن هذا الوجه تتفاوت الخلق في الفهم بعد الاستعراك في معرفة ظاهر التفسير وطاهرالتفسيرلايغيعنه . ومثاله فهم بعض أرباب القلوب من قوله صلى الله عليه وسلم في سجوده أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك ملك لاأحصى ثناء عليك أستكما أثنيت على نفسك (١) . أنه قبل له السجد واقترب فوجد القرب في السجود فنطر إلى الصفات فاستعاذ ببعضها من بعض ؛ فإنّ الرصا والسخط وصفان ثم زاد قربه فاندرج القرب الأول فيه فرقى إلى الذات فقال و أعوذ بك منك ، ثم زاد قربه بما استحيا به من الاستعاذة على نساط القرب فالتجأ إلى الثناء فأثنى بقوله و لاأحصى ثناء عليك ، ثم علم أنّ ذلك قصور فعال وأنت كما أثنيت على نفسك ، فهدهخواطر تفتح لاربابالقلوب . ثم لها أغوار وراءهذا وهو فهم معى القرب واختصاصه بالسجود ومعنى الاستعاذة من صفة بصفة ومنه به . وأسرار ذلك كثيرة : ولا يدل تفسير ظاهر عليه وليساللفط هو مناقضا لظاهر التفسير بل هو استكمال له ووصول إلى لبابه عن ظاهره فهدا ما نورده لفهم المعانى الباطنة لاما يناقض الظاهر والله أعلم . تم كتاب : آداب التلاوة . والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل محمد خاتم النبيين وعلى كل عبد مصطفى من كل العالمين وعلى آل محمد وصحبه وسلم . يتلوه إن شاء الله تعالى كـــتاب : الأذكار والدعوات . والله المستعان لارب سواه .

# كتاب الأذكار والدعوات

النفالعرالعن

الحمد لله الشاملة رأفته العامة رحمته الذي جازي عباده عن ذكرهم بذكرهم فقال تعالى ( فاذكروني أذكركم )

<sup>(</sup>۱) حديث « قوله صلى الله عليه وسلم في سجوده أعوذ برصاك من سخطك وأعود بماناتك من عفوبتك ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث عائشة .

ورغبهم فى السؤال والدعاء بأمره فقال ( ادعونى أستجب لـكم ) فأطمع المطيع والعاصى والدابى والقاصى فى الانبساط إلى حضرة حلاله برفع الحاجات والأمانى بقوله ( فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) والصلاة على محمدسيد أنبيائه وعلى آله وأصحابه خيرة أصفيائه وسلم تسلماكثيرا .

أما بعد: فلبس بعد تلاوه كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلى الله تعالى . فلايد من شرح فضيلة الذكر على الجملة ثم على التفصيل فأعيان الأذكار . وشرح فضيلة الدعاء وشروطه وآدابه ونقل المأثور من الدعوات الجامعة لمقاصد الدين والدبيا والدعوات الحاصة لسؤال المغفرة والاستعاذة وغيرها . ويتحرّر المقصود من ذلك بدكر أبواب خسة (الباب الأول) في فضيلة الذكر وفائدته جملة وتفصيلا (الباب الثاني) في فضيلة الدعاء وآدابه وفضيلة الاستعفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . الباب الثالث) في أدعية مأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها (الباب الرابع) في أدعية منتحبة عمد وقة الإسناد مى الأدعية المأثورة ( الباب الحامس ) في الادعية المأثورة عند حدوث الحوادث .

# الباب الأول: فى فضيلة الذكر وفائدته على الحملة والتفصيل من الآيات والآثار

ويدل على فضيلة الذكر على الجلة من الآيات: قوله سبحانه وتعالى ( فاذكروبى أذكرهم ) قال ثابت البنانى رحمه الله : إنى أعلم متى يدكرنى ربى عن وجل ، ففرعو امنه وقالوا .كيف تعلم ذاك ؟ فقال: إذا ذكرته ذكرى . وقال تعالى ( الفراء الله عدد المتسعر الحرام واذكروه تعالى ( الذكروا الله ذكروا الله عدد المتسعر الحرام واذكروه كا هداكم ﴾ وقال عروح ل ( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كدكركم آبامكم أو أشد ذكرا ) وقال تعالى ( الدين يذكرون الله قياما وقمودا وعلى جنوبهم ) وقال تعالى ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقمودا وعلى جنوبهم ) وقال تعالى ( والنهر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض عنهما والمنه والملاية . وقال تعالى فى ذم المافقين ( ولا يذكرون الله إلا قليلا ) وقال عز وجل ( واذكر رائه أكبر ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : له وجهان أحدهما أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكر كم إماه ، ولا نكر رائه أكبر ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : له وجهان أحدهما أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكر كم إماه ، ولا نخر الله عليه وسلم ، ذاكر الله عندى ماذكر نى وتحركت شفتاه بى (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، ماعمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل ، قالوا يارسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله المراك الله ولم الم الله عبدى ماذكر الله عبدى ماذكر الله عبدى الماكور المول المو

## كتاب الآذكار والدعوات الباب الآول: في فضيلة الذكر

<sup>(</sup>۱) حدیث « داکر الله فی الماناین کالشحرة الحصراه فی وسط الهشیم » أخرحه أنو نعم فی الحایة والسیهتی فی الشعب من حدیث ابن عمر بسند صعیف وقال « فی وسط الشحر » الحدیث . (۲) حدیث « یقول الله تمالی أنا مع عبدی ماذکر بی وتحرکت بی شفتاه » أخرجه البیهتی وابن حبان من حدیث أبی هریرة والحاکم من حدیث أبی العرداء وقال صحیح الإساد

تضرب به حتى ينقطع ، ثم تضرب به حتى ينقطع (١) فقال صلى الله عليه وسلم , من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكُـثر ذكر الله عز وجل (٢) ، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي الاعمال أفضل ؟ فقال : أن تموت ولسانك رطب بذكر الله عز وحل (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم , أصبح وأمس ولسانك رطب بذكرالله تصبح وتمسى وليس عليك خطيئة (١٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، لذكر الله عز وجل بالغداة والعشى أفضل من حطم السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المـال سجا (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم . يقول الله تبارك وتعالى إذا ذكرني عبدى في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً خير من ملئه وإذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا مثني إلى هرولت إليه (٦) ، يعني بالهرولة سرعة الإجابة . وقال صلى الله عليه وسلم , سبعة يظلهم الله عزوجل في ظله يوم لاظل إلا ظله \_ من جملتهم - رحلذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله (٧) وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلىالله عليه وسلم , ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب وخير اكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم قالوا وماذاك يارسول الله ؟ قال ذكر الله عزوحل دائمًا (^) ، وقال صلى الله عليه وسلم « قال الله عزوجل من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضلماأعطى السائلين (١) ، وأماالآثار : فقدقالالفضيل : بلعنا أن الله عزوحل قال عبدى اذكرني بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة أكفك مابينهما . وقال بعض العلماء : إن الله عزوجل يقول أيمـا عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكرى توليت سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه . وقال الحسن الذكر ذكران ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه دند ماحرم الله عز وجل . ويروى . إن كل نفس تخرج من الدنيا عطشي إلاذاكر الله عز وجل ، وقال معاذ بن حبل رضي الله عنه : ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يدكروا الله سبحانه فيها ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) حدیث « ماعمل ابن آدم من عمل أعبی له من عداب الله من دکرالله قالوا یارسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله ؟ قال ولا الجهاد فی سبیل الله ؟ قال ولا الجهاد فی سبیل الله الله أن تضرب نسیمك حتی یعقطی به ثلاث مهات » أخرجه ابن أبی شبیه فی المصف والطبرانی من حدیث مماذ باین الله تعدالی » أخرجه ابن أبی شبیه فی المصنف والطبرانی من حدیث أنس وهو عند التره دی بلفط و یافی مرزم بریاض الحنه فارتموا » وقد تقدم فی الباب الثالث من العلم (۳) حدیث « سئل أی الأعمال أفضل ؟

قال أن تموت والمامك رطب من ذكر الله تدالى » أخرجه ابن حبان والعابرانى فى الدعاء والديهتى فى الشعب من حديث معاذ (٤) حديث « أمس وأصبح ولسائك رطب بدكر الله تصلح وتمسى وليس عليك خطيئه » أحرجه أبو القاسم الأسهانى فى الترعيب والترهيب من حديث النس « من أصبح وأمسى ولسانه رطب من ذكر الله يمدى ويصلح وليس عليه خطيئة » وفيه من لايسرف (٥) حديث « لذكر الله فالعداة والعشى أفضل من حطم السيوف فى سبيل الله ومن لمحطاء المسال سعا » رويناه من حديث أنس بسند ضعيف فى الأصل وهو معروف من قول ابن عمر كما رواه ابن عبد البر فى التمهيد .

<sup>(</sup>٦) حدیث « قال الله عزوجل لمذا ذکری عبدی فی نفسه ذکرته فی نفسی ... الحدیث » متفق علیه من حدیث أفی هر برة .
(٧) حدیث « سبمة یظلهم الله فی طله یوم لاظل لملا طله ــ من جملتهم ـ رجل ذکر الله خالیا ففاست عیناه » متفق هلیه من حدیث أبی هر برة أیضاً (٨) حدیث « ألا أنبشكم بخیر أعماله و أزكاها عند ملیكه كموارفها فی درجائه كم ... الحدیث « أخرجه الترمذی والحاكم وابن ماجه و صحح لمسناده من حدیث أبی الدرداء (٩) حدیث « قال الله تعالی من شفله ذکری عن مسئلتی أعطیته أفضل ما أعطی السائلین » أخرجه المخاری فی التاریخ والعزار فی المسند والدیه فی فی الشهب می حدیث عمر بن الحطاح و فیه صفوان بن أبی الصفا ذكره ابن حبان فی الضمعاء وفی الثقات أیضاً

# فضيالة مجالس الذكر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ماحلس قوم مجلساً يذكرون الله عز وحل إلا حفت بهم الملائكة وغسبتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده (١) » وقال صلى الله عليه وسلم « مامىقوم اجتمعوايذكرونالله تعالى لايريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفوراً لكم قد بدلت لكم سيئاتكم حسنات (٢) , وقال أيضاً صلى الله هليه وسلم , ماقعد قوم مقعداً لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة (٣) ، وقال داود صلى الله عليه وسلم: إلهي إذا رأيتني أحاوز مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فأكسر رجلي دونهم فإنها نعمة تنعم بها على . وقال صلى الله عليه وسلم د المجلس الصالح يكفر عن المؤمن ألني ألف مجلس من مجالس السوء (٤) ، وقال أبو هريرة رضى الله عنه إن أهل السهاء ليتراءون بيوت أهل الأرض التي يذكر هيها اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم . وقال سفيان بن عيينة رحمهالله إذا اجتمع قوم يذكرون الله تعالى اعتزل الشيطان والدنيا فيقول الشيطان للدنيا : ألا ترين ما يصنعون ؟ فتقول الدنيا : دعهم فإنهم إذا تفرّقوا أخدت بأعنافهم إليك . وعن أبي هريرة رصي الله عنه أنه دخل السوق وقال: أراكم ههنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد ؟ فذهب الناس إلى المسحد وتركوا السوق فلم يروا ميراثما ، فقالوا : يا أبا هريرة مارأيها ميراثمايقسم في المسجد؟ قال: فماذا رأيتم؟ قالوا ؛ رأينا قوما يذكرون الله عز وجل ويقرءون القرآن ، قال . هدلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) وروى الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة وأبى سعيد الحدرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال . إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كناب الناس فإدا وحدوا قوما بذكرون الله عر وجل تنادوا هلموا بغيتكم فيحيئون فيحفون بهم إلى السهاء فيقول الله تبارك وتعالى . أى شيء تركتم عبادى يصنعونه فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويسيحوبك فيمول الله تبارك وتعالى وهل رأوبي فيقولون لافيقول جل جلاله كيف لو رأوني فيقولون لو رأوك لسكانوا أشد تسبيحاً وتحميدا وتمحيداً . فيقول لهم من أي شيء يتعوذون فيقولون من النار فيقول تعالى وهل رأوها فيقولون لا هيقول الله عر وحل فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشدّ هرباً منها وأشدّ نفورا فيقول الله عز وجل وأى شيء يطلبون فبقولون الحنة فبقول تعالى وهل رأوها فيقولون لا فيقول تعالى فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لـكانوا أشدّ عليها حرصاً . فيقول جل جلاله إنى أشهدكم أنى قد غفرت لهم فيقولون كان فيهم فلان لم يردهم إنما جاءلحاجة فيقولالله عز وحل هم القوم لايشق جليسهم <sup>(١)</sup> ء .

<sup>(</sup>۱) حديث « ماحلس قوم مجلسا مدكرون الله تعمالي الا حدث بهم الملائكة وعشيتهم الرحمه ودكرهم الله فيدى عنده » أحرحه مسلم من حديث أبي هريرة (۲) حديث « مام قوم اجتمعوا يدكرون الله تعمالي لايريدون بذلك الا وجهه المعرحة ماد من السهاء وموا مغفورا لسكم قد بدلت سيئا تسكم حسمات » أخرجه أحمد وأنو يعلى والطبراني بسند ضعيف من حديث أنس (۳) حديث « ماقعد قوم مقمدا لم يذكروا الله ولم يصلواعلي الني صلى الله عليه وسلم فيه الا كان عليهم حسرة يوم القيامة » أحرجه الترمذي وحسنه من حديث أني هريرة . (٤) حديث و الحجاس الصالح يكفر عن المؤمن أبي ألف مجلس من مجالس السوء » دكره ساحت الفردوس من حديث ابن وداعه وهو مرسل ولم يخرجه ولده وكدلك المؤمن أبي ألجد له لمسنادا (٥) حديث أبي هريرة « أنه دخل السوق وقال أراكم هها وميراث رسول الله صلى الله عليه وسسلم لم أحد له لمانادا (٥) حديث أبي هريرة أو أبي صعيد الحدري عنه صلى الله عليه وسلم « أنه قال لمن لله عزوحل بلائكة سياحين في الأرض فصلا عن كتاب الماس ... الحديث » رواه الترمذي من هذا الوجه والحديث في العصيميين من حديث المن هريرة وحده وقد قدم في الباب المخاف من العلم الملم

## فضيالة التهليال

<sup>(</sup>١) حديث و أفضل مافيته أما والنبيون من قبلي لالله لملا الله ... الحديث » تقدم في الباب الثاني من الحج

<sup>(</sup>٢) حديث « من قال لالله لا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة من. . . الحديث » متعق عليه من حديث أبي هريرة (٣) حديث « مامن عبد توضأ فأحسن الوسوء ثم رفع طرقه لملى السماء فقال أشهد أن لا لم لا الله . . الحديث » أخرجه من حديث عقبة بن عامن وقد تقدم في الطهارة .

<sup>(</sup>٤) حديث و ليس على أهل لا أله إلا الله وحشة فى قبورهم ولا فى النشور .. الحديث » أخرجه أبو يعلى والطبراتى والديهق فى الممم من حديث اس عمر بسمد ضعيف (٥) حديث « ياأبا هريرة لمن كل حسنة تعملها توزن يوم القياحة الا شهادة أن لا إله إلا الله فإيها لاتوضع فى ميران ؟ لانها لووضعت فى ميزان من قالما صادقا ووضعت السموات السبسع والأرصون السبسع ومافيهن كان لاإله إلا الله أرجح من ذلك » قلت وصية أبى هريرة هذه موضوعة . وآخر الحديث رواه المستفرى فى الدعوات « ولو جملت لا أله إلا الله » وهو معروف من حديث أبى سعيد مرفوعا « لو أن السموات السم والأرضين السبم فى كعة مالت بهن لا أله إلا الله » رواه المسائى فى اليوم والليلة وابن حبان والحاكم وصححه .

# فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار

قال صلى الله عليه وسلم « من سبح دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وختم المائمة بلا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولوكانت مثل زبد الهجر (٦) » وقافي صلى الله عليه وسلم « من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر (٧) » وروى « أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال : تولت عنى الدنيا وقلت ذات

يدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها برزقون؟ قال: فقلت وماذا يارسول الله ؟ قال : قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العطيم أستغفر الله مائة مرة مابين طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح تأتيك الدنيا راغمة صاغرة ويحلق الله عز وجل من كل كلمة ملكا يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة لك رُوابه (١) «وقال صلى الله عليه وسلم » إذا قال العبد الحمدلله ملأت مابين السماء والأرض فإذا قال الحمدلله الثانية ملأت مابين السهاء السائعة إلى الأرص السفلي فإذا قال الحمد لله الثالثة قال الله عز وجل سل تعط (٢) ، وقال رفاعة الزرق «كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قال رحل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم : ربنا لك الحمد حمداكثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته قال : من المتكام آنفا ؟ قال : أنا يارسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أبهم يكتما أولا (٣) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , الباقيات الصالحات هن لاإله إلا الله وسبحان الله والحد لله والله أكبر ولاحول ولافزة إلابالله (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم . ماعلي الارض رحل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوَّة إلا بالله إلا غفرت ذنو له ولو كانت مثل زبد البحر (°) » رواه ابن عمر وروى النعان بن بشير عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « الذين يذكرون ا من حلال الله وتسميحه وحكميره وتحميده ينعطفن حول العرش لهنّ دوى كدوى النحل يدكرون بصاحبةنّ أو لايحب أحدكم أن لا يزال عند الله مايدكر به (٦) ، وروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال . لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى بمـا طلعت عليه السمس (١) ، وفي رواية أخرى زاد . لا حول ولا قوّة إلا بالله وقال هي خبر من الدنيا وما فيها ، وقال صلى الله عليه وسـلم . أحب الـكلام إلى الله تعالى أربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لابضرك بأيهن بدأت (٨) ، رواه سمرة بن جندب .

<sup>(1)</sup> حديث « أن رجلا جاء الى الدى صلى الله عليه وسلم فعالى توقت عنى الديا وقل دات يدى فقال رسول الله على الله عليه وسلم فأن أنت عن صلاة الملائسكة وتسبيح الحلائق ومها يررقون .. الحديث » أخرجه المستمرى في الدعوات من حديث ان عمر وال غريب من حديث مالك ولاأعرف له أصلا في حديث مالك ولأحمد من حديث عدالله بن عمرو « أن نوحا قال لابنه آمرك بلا اله الاالله ... الحديث » ثم قال « وسبحان الله ومحمده فانها صلاه كل شيء وبها مرزق الحلق » واساده صحيح (٢) حديث « أذا قال العبد الحمد لله ملأت عابين السهاء الما مة الى الأرض وادا قال الحمد لله الثالثة قال الله تعالى سل تعطه » غريب عهذا الله ط أحده .

<sup>(</sup>٣) حديث رفاعة الزرق «كسا يوما يصلي وراء الدي صلى الله عايه وسلم ولها رنع رأسه من الركوع وقال سمم الله لمن حمده قال رجل وراء مربا لك الحمد حمدا كشيرا طيبا ساركا فيه . . الحديث » رواه البخارى (٤) حديث « الباقيات الصالحات هي لا اله الا الله وسيحان الله والله أكبر والحمد لله ولاحول ولافوة الا الله » أحرجه المسائى في اليوم الليلة وابن حمان والحاكم من حديث أبي عمريرة دون توله « ولاحول ولاقوة الا الله » .

<sup>(</sup>ه) حديث « ماعلى الأرض رجل يفول لاإله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولاحول وقوة إلا بالله إلا عديث فرونه ولوكانت مثل ربد البحر » أحرجه الحاكم من حديث عبد الله ن عمرو وقال صبح على شرط مسلم وهو عدد الترمدى وحسه والنسائى فى اليوم واللالة مختصرا دون قوله « سيحان الله والحمد لله » (٦) حديث العمان بن بشير « الدين يدكرون من حلال الله و تدبيحه و تمحيده وتمهليله و تحميده ينه علم حول العرش له درى كه وى الحل يذكرون نساحبهن . الحديث » أحرحه ان ماحه والحاكم و صحيمه على شرط مسلم (٧) حديث أبى حريرة « لأن أول سيحان لله والحمد لله ولا الله والله أكبر أحد بلك بمنا طلعت عليه الشمس » وزاد فى رواية « ولاحول ولا قوة الملا مالله وقال خبر من الديا وماويها » أخرجه مسلم ما الله على الله عليه وسلم قلت سبحان الله والحمد لله ولا له الملا الله والله الله لا الله عليه وسلم قلت سبحان الله والحمد لله ولا له الملا الله والله الله الله الله والله أكبر خبر من الديا ومافيها قال أنت أعنم الفوم » وهو مم سل جيد الإساد .

<sup>(</sup>A) حديث سمرة بن حدب «أحب الكلام لملى الله أرام .. الحديث، رواهمسلم .

وروى أبومالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول • الطهور شطر الإيمــان والحمدلله تملأ الميزان وسبحان الله والله أكبر يملان ما بين السياء والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فباثع نفسه فوبقها أو مشتر نفسه فمعتقها (١) ، وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميز ان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم (٢) ، وقال أبو ذر رضي الله عنه . قلت لرسول الله صلى الله عايه وسلم : أي الكلام أحب إلى الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم مااصطني الله سبحانه لملائكته : سبحان الله وبحمده سبحان اللهالعظيم (٣) ، وقال أبوهريرة قالرسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى اصطغى من الكلام : سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (٤) ، فإذا قال العبد . سبحان الله ، كتبت له عشرون حسنة وتحط عنه عشرون سيئة وإذا قال . الله أكبر ، فمثل ذلك وذكر إلى آخر الـكليات . وقال جابر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة (٥) ، وعن أبي ذرّ رضي الله عنه أنهقال : قالالفقراء لرسولالله صلىالله عليه وسلم « ذهباً هل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدّقون بفضول أموالهم فقال : أو ليس قد جعل لكم ماتصدّقون به ؟ إن بكل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتهليلة صدقة وتكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ويضع أحدكم اللقمة في في أهله فهي له صدقة . وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا يارسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون لهفيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم : أرأيتم لووضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ قالوا : نعم . قال : كذلك ان وضعها في الحلال كان له فيها أجر (٦) ، وقال أبو ذر رضى الله عنه : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم . سبق أهل الأموال بالاجر يقولونكا نقول وينفقون ولا ننفق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أدلك على عمل إذا أنت عملته أدركت من قبلك وفقت من بعدك إلا من قال مثل قولك؟ تسبح الله بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمده ثلاثا وثلاثين وتكبر أربعا وثلاثين (١٠) وروت بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال , عليكنّ بالتسبيح والتهليل والتقديس فلا تغفلن واعقدن بالأنامل فإنهامستنطقات (٨) ، يعنى بالشهادة في القيامة . وقال ابن عمر : رأيته صلى الله عليه وسلم يمقد التسبيح (١) وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما شهد عليه أبو هريرة وأبو سعيد الحندرى « إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عز وجل صدق عبدى لاإله إلاأنا وأنا أكبر وإذا قال العبد : لاإله إلا الله وحده لاشريك له قال تعالى صدق عبدى لاإله إلاأنا وحدى لاشريك لى ، وإذا قال لاإله إلاالله ولا حول ولاقوة

<sup>(</sup>۱) حديث أبى مالك الأشمرى « الطهور شطر الإعان والحمد لله تملاً الميزان . . الحديث » رواه مسلم وقد تقدم بي الطهارة (۲) حديث أبي هر برة « كانان خفيفتان على السان . . . الحديث » متفق عليه (۳) حديث أبي فر و أمي السكلام أحد لماللة عال ما اصطفى الله للائسكته سبحان الله و محمده سبحان الله العظيم » رواه مسلم وأبو داود والسائي في اليوم والليلة والحالم كو قال (٤) حديث « لمن الله الصطفى من السكلام سبحان الله والحمد لله . . الحديث » أخرجه المسائي في اليوم والليلة والحمالا كم وقال عصم محميح على شرط منها وصحيحه من حديث أبي هر بره وأبي سعيد الا أنهما قالا في ثواب الحمد «كستنت له تلاثون حسن وحطت عنه ثلاثون سيئة » (٥) حديث جابر « من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة » أخرجه الترمذي وقال حسن والنسائي في اليوم والحيلة وابن حبان والحاكم وقال سبحيح على شرط مسلم وصحيحه (٦) حديث أبي ذر « قال الهقراء لرسول الله والنه عليه وسلم سبق أهل الأموال بالأجر يقولون كما تقول و ينفقون ولا ننفق . . الحديث ، رواه ابن ماجه الاأمه قال : قال سعيح في اشراء من حديث أبي الشبح في اشراء من حديث أبي الدردا، « وتكبر أربعا وثلاثين » كما ذكر المسنف (٨) حديث بسرة « عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولاتمفلن واعدن بالأنامل فإنها مستم عليه الله عليه وسلم يعقد التسبيح والتهديل والتقديس ولاتمفلن واعدن المنا مه الله واعدن بالأنامل فإنها مستم المنان عمر « رأيته سلى الله واعدن بالأنامل فإنها مستم علم الله والم يعقد الله بي علم داله والد والترمذي والحاكم بإسناد جيد (٩) حديث ابن عمر « رأيته سلى الله واعده والمنائل و لترمذي وحسنه والحاكم .

إلايالله يقول الله سبحانه صدق عبدي لاحول ولاقوة إلاني ومن قالهن عند الموت لم تمسه النار (١) ، وروى مصعب ابن سعد عن أبيه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال , أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فقيل : كيف ذلك يارسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف سيئة (٢) ، . وقال صلى الله عليه وسلم « ياعبد الله بن قيس ـ أو يا أبا موسى ـ أولا أدلك على كنر من كنوز الجنة ؟ قال : بلي ، قال : قل لاحول ولاقوَّه إلابالله (٣) « وفي رواية أخرى « ألا أعلمك كلمة من كنز تحت العرش : لاحول ولاقوة إلا بالله ، وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ألا أدلك على عمل من كنوز الجنة من تحت العرش قول لاحول ولاقوة إلا بالله يقول الله تعالى أســلم عبدًى وأستسلم (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم . من قال حين يصمح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نديا رسولاكان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة (٠) » وفي رواية , من قال ذلك رضي الله عنه ، وقال مجاهد إذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم الله ، قالالملك : هديت : فإذا قال : توكلت على الله ، قال الملك : كفيت . وإذا قال : لاحول ولاقرّة إلابالله ، قال الملك : وقيت فتتفرق عنه الشياطين فيقولون ماتريدون من رحل قد هدى وكني ووقى ؟ لاسبيل الحم إليه . ه فإن قلت : فيا بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفع منجملة العبادات مع كثرة المشقات فيها ؟ فاعلم أن تحقيق هذا لا يليق إلا بعلم المكاشفة . والقدر الذي يسمح بذكره في علم المعاملة : أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب فأما الذكر باللسان والقلبلاه فهو قليل الجدوى . وفالاخبار مايدل عليه أيضا (٦) وحضور القلب في لحظة بالذكر والذهول عن الله عز وجل مع الاشتغال بالدنيـــا أيضا قليل الجدوى . بل حضور القلب مع الله تعالى على الدوام أوفى أكثر الاوقات هوالمقدم على العبادات بل مه تشرف سائر العبادات وهوغاية ثمرة العبادات العملبة . والمذكر أوّل وآخر ؛ فأوّله يوجبالانس والحبلة وآخره يوجبالانس والحبويصدر عنه ، والمطلوبذلك الآنس والحب . فإن المريد في بداية أمره قد يكون متكلفا بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس إلى ذكر الله عز وجل . فإن وفق المداومة أنس به والغرس في قليه حب المذكور . ولاينبغي أن يتعجب من هذا فإن من المشاهد في العادات أن تذكر غائبًا غير مشاهد بين يدى شخص وتكرر ذكرخصاله عنده فيحبه وقد يعشق بالوصف وكثرة الذكر . ثم إذا عشق بكثرة الذكر المتكلف أوّلا صار مضطرا إلى كثرة الذكر آخرا بحيث لايصبر عنه . فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره . ومن أكثر ذكر شيء ـ وإنكان تكلفا ـ أحبه . مكذلك أوّل الذكر متكلف إلى أن يشمر الآنس بالمذكور والحب له ثم يمتنعالصبر عنه آخرا فيصيرالموجب موجبا

<sup>(</sup>۱) حديث أبى هريرة وأبى سعيد « اذا قال الهبد لااله الا الله والله أكبر قال الله صدق عبدى . . الحديث » أخرجه الترمذى وقال حسن والنسائي في اليوم والليلة و إن ماجه والحاكم وصححه (۲) حديث مصعب بن سعد عن أبيه « أيمجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ... الحديث » أحرجه مسلم الا أنه قال « أوأيحط » كما ذكره المصنف وقال حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) حديث « ياعبد الله بن قيس — أو ياأبا موسى — ألا أدلك على كسنر من كنوز الجنة قال بلى قال لاحول ولاقوة الابالله » متمق عليه (٤) حديث أبي هريرة « عمل من كنز الجلة ومن تحت العرش قول لاحول رلاقوة الا بالله يقول الله أسلم عبدى واستسلم » أخرجه النسائي في اليوم والليلة والحاكم « من قال سبحان الله والحد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولاحول ولا قوة الا بالله قال أسلم عبدى واستسلم » وقال صحيح الإسناد . (٥) حديث « من قال حين يصح رضيت بالله ربا . الحديث » أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث خادم الدي صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي من حديث ثوبان وحسنه وفيه نظر فقيه سعد بن المرزبان ضعيف جدا (٦) حديث « الدال على أن الدكر والقلب لاه قليل الجدوى » أخرجه الترمذي وقال حسن والحاكم وقال حديث مستقيم الإسناد من حديث أبي هريرة « واعلموا أن الله لايقبل الدماء من قلب لاه » .

والثمر مثمراً . وهذا معنى قول بعضهم . كابدت القرآن عشرين سنة ثم تدممت به عشرين سنة . ولايصدر التنعم إلا من الأنس والحب . ولايصدر الانس إلامن المداومة على المـكابدة والتكلف مدة طويلة حتى يصير التكلف طبعا . فكيف يستبعد هدا وقد يتكلف الإنسان تناول طعام يستبشعه أؤلا ويكابد أكله ويواظبعليه ويصير موافقالطبعه حتى لايصبر عنه فالنفس معتادة متحملة لما تتكلف ه هي المفس ماعوّدها تتعوّد ه أي ماكلفتها أوّلا يصبر لهاطمعا آخراً . ثم إذا حصل الأنس بذكر الله سنحانه انقطع عن غير ذكر الله وماسوى الله عزوحل هو الذي يفارهه عند الموت فلا يُنتى معه في القبر أهل ولا مال ولا ولد ولا ولاية ولا يُبتى إلا ذكر الله عز وجل. فإن كان فد أنس به تمتع به وتلدذ بانقطاع العوائق الصارفة عنه إد ضرورات الحاجات في الحياة الدنيا تصد عن ذكر الله عر وحلي ، ولايبق بعد الموت عائق؛ هكأنه حلى بينه وبين محبونه فعظمت غبطته وتحلص من السجن الديكان بمنوعا فيه عما به أنسه . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « إن روح الفدس نفت في روعي أحبب من أحببت فإمك مفارقه (١) » أراد به كل ما يتعلق بالدنيا فإن ذلك يفني في حقه بالموت فـ (كل من عليها فان ويـقي وجه رمك ذو الحلال والإكرام) وإنما تمنى الدنيا بالموت في حقه إلى أن تفنى في نفسها عندملوغ الكتاب أجله . وهدا الآنس يتلدد بهاليمبد بعد موته إلى أن يهزل في جوار الله عزوحل ويترقى من الذكر إلى الاقاء . وذلك لعد أن يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور ولاينكر بقاء ذكر الله عز وجل معه الموت فيقول إنه أعدم فكيف يبني معه ذكر الله عز وحل ؟ فإنه لم يعدم عد ما بمنع الذكر بل عدما من الدبيا وعالم الملك والشهادة لامن عالم الملكوت. وإلى ماذكرناه الإساره بقوله صلى الله عليه وسلم « القبر إماحفرة من حفر النار أوروصة من رياض الحنة (٢) » وبقوله صلى الله عليه وسلم « أرواح السهداء في حواصل طيور حضر (٣) ، وبقوله صلى الله عليه وسلم لقنلي للدر من المشركين . ياهلان يافلان وقد سمياهم النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وحدت ما وعدنى ربى حقا (٤) فسمع عمر رضى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله كيف يسمعون وأبي يجيبون وقد جيفوا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده ماأنتم بأسمع لـكلاي منهم ولكنهم لا يقدرون أن يحيبوا ، والحديث في الصحيح هدا قوله عليه السلام في المشركين فأما المؤمنون والشهداء فقد قال صلى الله عليه وسلم . أرواحهم في حواصل طيور حضر معلقة تحت العرش (٥) ، وهـده الحالة وما أشبر بهده الالفاط إليه لايناني ذكر الله عز وجل وهال تمالي ( ولا تحسبن الدين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يررقون فرحبن بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من حلفهم ) الآية ولاجل شرف ذكر الله عز وجل عظمت رنبة السهادة لأن المطلوب الخاتمة وفعني بالخاتمية وداع الدنيا والفدوم على الله والقلب مستغرق بالله عز وجل منفطع العلائق

(ه) حديث « أرواح المؤمين في حواسل طيور حضر معلفه محمت العرش » اخرجه ابن ماجه من حديث نعب بن مانك « ان أرواح المؤمين في طير حصر تعلق بشحر الجنة » وروى العسائي بلفظ « لرعبا سمة المؤمني طائر » ورواه الترمدي بلفظ « أرواح الصهداء » وقال حسن صحيح .

<sup>(</sup>۱) حدیث « لم روح القدس نفت فی روعی أحب من أحد فالك معارقه » تقدم فی الكاب السابع من العلم .

(۲) حدیث « القبر لمنا حقرة من حفر الدار أو روصة من ریاس الجنة » أخرحه الترمدی من حدیث أی سعمه متقدیم و تأخیر و قال عریب قلت فیه عبد الله بن الولید الوسافی صعیب (۳) حدیث « أرواح الشهداء فی حواصل طیور حصر » أخرجه مسلم من حدیث ابن مسعود « أنه ستن عن هذه الآنة ( ولاتحسین الدین فتلوا فی سنیل الله أمواتا ) الآیه قال : أما لما قدسالما عن دلك عن دقك فعال أرواحهم فی جوف طیر حصر فلم یسم فیه اللی علی الله علیه و سلم » وفی روایة الترمدی « أما لما سألما عن دلك وأحرنا » وذكر صاحب مسند الهردوس أن این مسیم صرح مرفعه فی مسده . (٤) حدیث « لدائه لهل بدر من المشركین باولان یاولان وقد ساهم این قد وحدت ما وعدنی رفی حفا فهل وحدثم ماوعدکم ربیم حقا ؟ أحرحه مسلم من حدیث كس بن مالك « ان

عن عيره . فإن قدر عبد على أن يجعل همه مستغرقا بالله عز وحل فلا يقدر على أن يموت على تلك الحالة إلا ف صف القتال . فإنه قطع الطمع عن مهجتـه وأهـله وماله وولده بل من الدنيـا كلهـا فإنه يريدها لحياته وقد هوّن على قلبه حياته في حب الله عز وجل وطلب مرضاته فـلا تجـرد لله أعظم من ذلك ، ولذلك عظم أمر الشهادة وورد فيه من الفضائل مالا يحصى . في ذلك أنه لما استشهد عبد الله بن عمرو الانصاري يومأحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر ( ألا أبشرك يا جابر ١ قال : بلى بشرك الله بالخير قال: إن الله عز وجل أحيا أباك فأقعده بين يديه وليس بينه وبينه ستر فقال تعالى : تمنّ على ياعبدى ماشئت أعطيكه فقال يارب أن تردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك وفي نبيك مرة أخرى . فقال عز وجل . سبق القضاء منى بأنهم إلهالا يرجعون (١) ) ثمم القتل سبب الحاتمة على مثل هذه الحالة فإنه لو لم يقتل وبتي مدّة ربما عادت شهوات الدنيا إليه وغلبت على ما استولى على قلبه من ذكر الله عز وجل. ولهذا عظم خوف أهل المعرفة من الخاتمة . فإن القلب وإن ألزم ذكر الله عز وجل فهو متقلب لايخلو عن الالتفات إلى شهوات الدنيا ولا ينفك عن فترة تعتريه . فإذا تمثل في آخر الحال في قلبه أس من الدنيا واستولى عليه وارتحل عن الدنيا والحالة هده فيوشك أن يبقى استيلاؤه عليه فيحن بعد الموت إليه ويتمنى الرجوع إلى الدنيا . وذلك لقلة حظه في الآخرة إذ يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على مامات عليه . فأسلم الاحوال عن هذا الخطر عاتمة الشهادة إذ لم يكن قصد الشهيد نيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك (٢) كما ورد به الحبر بل حب الله عز وجل وإعلاء كلمته فهـذه الحالة هي التي عبر عنهـا (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) ومثل هذا الشخص هو النائع للدنيا بالآخرة . وحالة الشهيد توافق معنى قولك ( لا إله إلا الله ) فإنه لامقصود له سوى الله عز وجل وكل مقصود معبود وكل معبود إله فهذا الشهيد قائل بلسان حاله (لاإله إلا الله) إذ لامقصود له سواه . ومن يقول ذلك بلسانه ولم يساعده حاله فأمره في مشيئة الله عز وجل ولا يؤمن في حقه الخطر . ولذلك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لاإله إلا الله على سائر الاذكار (٣) وذكر ذلك مطلقاً في مواضع الترغيب. ثم ذكر في بعض المواضع الترغيب. ثم ذكر في بعض المواضع الصدق والإخلاص فقال مرة ( من قال لا إله إلا الله مخلصاً ) ومعنى الإحلاص مساعدة الحال للمقال. فنسأل الله تعالى أن بجعلنا في الحاتمة من أهل لا إله إلا الله حالا ومقالا ظاهراً وباطنا حتى نودع الدنيا غيرمتلفتين إليها بل متبرمين بها ومحبين للقاء الله فإن من أحبالقاء الله تعالى أحبالله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . فهذه مرامز إلى معانى الذكرالتي لايمكن الزيادة عليها في علم المعاملة .

الباب الثانى: فى آداب الدعاء وفضله وفضل بعض الأدعية المـأثورة وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الدعاء

قال الله تعالى ه ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى )، وقال تعمالى

<sup>(</sup>۱) حدیث « الا أبصرك یاجابر قال ملی بصرك الله بالحیر قال ان الله أحیا أباك و أقعده مین بدیه و ایس بینه و بینه ستر فقال تمالی عمی علی ... الحدیث » أخرجه الترمدی و قال حسن و ابن ماجه و الحاكم و صحح اسناده من حدیث جابر . (۲) جدیث « الرجل یقاتل لنیل مال أو أن یقال شجاع أو غیر ذاك » متفق علیه من حدیث أبی موسی « قال جاء رجل الحل اللهی سلی الله علیه و سلم و الرجل یقاتل المدم و الرجل یقاتل المدم و الرجل یقاتل المدم و الرجل یقاتل المدم و الرجل یقاتل ایری مكانه هن فی سبل الله ؟ قال من قاتل الديكون كلة الله مي المليا فهو فی سبل الله » . (۳) حدیث « تهضیل لا الله الا الله علی سائر الأد كار » أحرجه "ترمذی و قال حسن و النسانی فی البوم و الله آن و الموم و الله الله و الله من حدیث جابر .

( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لايحب المعتدين ) وقال تعمالي ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الدين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ وقال عز وجل ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الاسماء الحسني ﴾ وروى النعان بن بشير عن الهي صلى الله عليه وسلم أنه قال و إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ ( ادعوني أستجب لكم ﴾ (١) ، الآية \_ وقال صلى الله عليه وسلم ( الدعاء منح العبادة (٢) ) وروى أبو هريرة أبه صلى الله عليه وسلم قال ( ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء (١) ) وقال صلى الله عليه وسلم ( إن العبد لا يخطئه من الدعاء إحدى ثلاث : إما ذنب يغفر له وإما خير يعجل له وإما خير يدخر له (١) ) وقال أبو ذر رضى الله عنه : يكنى من المدعاء مع البر ما يكنى الطعام من الملح . وقال صلى الله عليه وسلم ( سلوا الله تعمالي من فضله فإن الله تعالى يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج (١٠) ) .

### آداب الدعاء وهي عشرة

(الأول) أن بترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة . ورمضان من الأشهر ويوم الجمعة من الأسبوع ، ووقت السحر من ساعات الليل قال تعالى ﴿ وبالأسحار هم يستغفرون ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ( يغول الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبتى ثلث الليل الآخير فيقول عز وجل من يدعونى فأستجيب له من يسألى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له (١) ) وقيل إن يعقوب صلى الله عليه وسلم إنما قال (سوف أستغفر لكمرنى) ليدعو في وقت السحر . فقيل إنه قام في وقت السحر يدعو وأولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله عز وحل إنى قد غفرت لهم وجعلتهم أنبياء (الثانى) أن يغتنم الأحوال الشريفة . قال أبو هريرة رضى الله عنه: إن أبواب السماء بهت عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلوات المكتوبة فاغتنموا الدعاء فيها وقال علم الصلاة جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلوات . وقال صلى الله عليه وسلم ( الدعاء بين الأذان والإقامة لايرد (٢) ) وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً ( الصائم لاترد دعوته (١٠) ) وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات المحرو وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المتنوشات . ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت المحم وتعاون القلوب على استدرار رحة الله عز وحل فهدا أحد أسباب شرف الأوقات سوى مافيها من أسرار لايطلع البشر عليها . وحالة السجود أيضاً أجدر بالإجابة قال أبو هريرة رضى الله عنه : قال الدي

### الياب الثاني في آداب الدعاء وفضله

<sup>(</sup>١) حديث المعان بن بشير « ان الدعاء هو العبادة » أخرجه أصحاب الدين والحاكم وقال صحيح الإساد وقال الترمذي حس صحيح . (٢) حديث « الدعاء مح العبادة » أخرجه الترمدي من حديث أبس وقال عريب من هذا الوحه لا نعرفه الا من حديث ابن لهيمة . (٣) حديث أبي هريرة « ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء » أحرجه الترمذي وقال عريب وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد . (٤) حديث « لمن العبد لا يحطئه من الدعاء لمحدى ثلاث : لمماديب يعمرله ولمعاخير يدخر له » أحرجه الديامي في انفردوس من حديث أنس وقيه روح . أخرجه ابن مسافر عن أبان بن عباش وكلاها صحيف ولأحمد والبخاري في الأدب والحاكم وصحيح لمسناده من حديث أبي سعيد « لمنا أن تعجل له دعوته ولمنا أن يدخر له في الآخرة ولمنا أن يدفر له المنادة عنه من السوء مثلها » . (٥) حديث « سلوا الله من قصله فان الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة الترمذي من حديث ابن معين وغيره .

<sup>(</sup>٦) حديث « ينزل الله كل ليلة الى سهاء الدنيا حين يبتى ثلث الليل ... الحديث » متمق عليه من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٧) حديث د الدعاء بين الأذان والإفامة لايرد » أخرجه أبو داود والنسائى فى اليوم والليلة والترمذى وحسنه من حديث أنس وضعه ابن عدى وابن القطان ورواء فى اليوم والليله بإساد آخر جيد وابن حبان والحاكم وصححه . (٨) حديث د الصائم لانرد دعوته » أخرجه الترمذى وقال حسن وابن ماجه من حديث أبى هريرة بزبادة فيه .

صلى الله عليه وسلم . أقرب مايكون العبدمن ربه عزوجل وهوساجد فأكثروا فيه من الدعاء (١) وروى ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، إنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب تعالى وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم (٢) ، ( الثالث ) أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيت يرى بياص إنطيه . وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس (٣) ، وقال سلمان : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم . إن ربكم حي كريم يستحي من عبيده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها صفرا (؛) , وروى أنس أنه صلى الله عليه وسلم «كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه فى الدعاء ولا يشير بأصبعيه (<sup>ه)</sup> و روى أبو هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر على إنسان يدعو ويشير بإصبعيه السبابتين فقال صلى الله عليه وسلم أحد أحد (١) ، أى اقتصر على الواحدة . وقال أبوالدرداء رضي الله عنه . ارفعوا هده الايدي قبل أن تغل بالاغلال . ثم ينبغي أن يمسح بهما وجهه في آخر الدعاء : قال عمر رضي الله عنه . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مدّ يديه في الدعاء لم يُردهما حتى يمسح بهما وجهه (١) ، وقال ابن عباس ، كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا ضم كنفيه وجعل بطونهما تما يلى وحهه (٨) ، فهذه هيئات اليد ولا يرفع بصره إلى الساء قال صلى الله عليه وسلم ، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السهاء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم (١٠) ، ( الرابع ) خفض الصوت بين المخافتة والجهر لمساروي أن أبا موسى الانتمري قال : قدمنا مع رسول الله فلما دنونا من المدينة كبر وكبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال السي صلى الله عليه وسلم ياأيها الناس إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غاثب إن الذي تدعون بسكم وبين أعناق ركابكم (١٠٠) ، وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله عزوجل ﴿ ولاتجهر بصلاتك ولاتحامت بها (١١) ﴾ أي بدعائك وقدأتني الله عزوجل على نبيه زكرياء عليه السلام حيث قال ﴿ إِذْ نادى ربه نداء خفيا ﴾ وقال عز وجل ﴿ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ﴾ ( الخامس ) أن لايتكلف السجع في الدعاء فإن حال الداعي ينبغي أن يكون عال متضرع والتكلف لايناسبه قال صلىالله عليه وسلم « سيكون قوم يعتدون في الدعاء (١٢) » وقد قال عز وجل : ﴿ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة « أقرب مايكون العند من رنه وهو ساحد فأكثروا من الدعاء » رواه مسلم (٢) حديث ابن عباس « انني نهيت أن أقرأ الفرآن واكما أوساجدا ... الحديث » أحرحه مسلم أيضاً (٣) حديث جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثني الموقف نعرفة واستقبل الفلة ولم يزل يدعو حتى عربت الشمس ... الحديث » أخرجه مسلم دون قوله « يدعو » فقال مكانها « واقعا» والنسائي من حديث أسامة من ريد « كست رديه بعرفات ورم يديه يدعو » ورجاله تقات .

<sup>(</sup>ع) حديث سلمان « ان ربح حين كريم يستجى ، ن عبده ادا رفع يديه أن يردهما صفراً » أحرجه أبو داود والترمذي وحسه وابن ماجه والحاكم وقال استاده صحيح على شرطهما (ه) حديث أبن «كان يرمع يديه حتى يرى بياض ابطيه في الدعاء ولايدير بأصبعه » أخرجه مسلم دون قوله ولا يشير بأصبعه . والحديث متعق عليه لكن مقيد بالاستسقاء (٦) حديث أبي هريزة و ص على انسان يدعو بأصبعيه السبانتين فقال رسول الله عليه وسلم أحد أحد » أخرجه النسائي وقال حسن وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد (٧) حديث عمر «كان رسول الله عليه ولم اذا مديديه في الدعاء لم يردها حتى يمسح بهما وجهه ) أخرجه الترمذي وقال غريب والحاكم في المستدرك وسكت عليه وهو ضعيف (٨) حديث ابن عباس «كان صلى الله عليه وسلم اذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما بمسايلي وجهه » أخرجه الطبراني في السكبر بسند ضعيف .

<sup>(</sup>۹) حديث و ليمتهي أقوام عن رفع أسارهم الى السهاء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم ، أخرجه مسلم مس حديث أى هريرة وقال عند الدعاء في الصلاة (۱۰) حديث أبي موسى الأشعرى « ياأيها الناس ان الذى تدعون ليس بأسم ولاعائب » متمق عليه مع اختلاف ، واللهظ الذى ذكره المصنف لأبي داود (۱۱) حديث عائشة في قوله تمالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) أى بدعائك متفق عليه ، (۱۲) حديث و سيكون قوم يعتدون في الدعاء » وفي رواية « والطهور » أخرحه أبوداود وان ماجه وان حبان والحاكم من حديث عبد الله بن معفل

لايحب المعتدين﴾ قيل معناه التكلف للإسجاع والاولى أن لايجاوز الدعوات المـأثورة فإنه قد يعتدى فىدعائه فيسأل مالا تقتضيه مصلحته فماكل أحد يحسن الدعاء ولذلك روى عن معاذ رضى الله عنه : إن العلماء يحتاج إليهم في الجنة إذيقال لاهل الجنة تمنوا فلايدرون كيف يتمنون حتى يتعلموا من العلماء؟ وقدقال صلىالله عليهوسلم . إيا كموالسجع الدعاء حسب أحدكم أن يقول اللهم إنى أسألك الجنة وماقرب إليها من قول وعمل وأعوذبك من النار وماقرب إليهامن قولوعيل <sup>(۱)</sup> ، وفي الخبر : سيأتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور . ومر بعض السلف بقاص يدعو تسجع فقال له : أعلى الله تبالغ؟ أشهدلقدرأ يتحبيبا العجمي يدعووما يزيد على قوله : اللهم اجعلنا جيدين اللهم لاتفضحنايوم القيامة اللهم وفقناللخير ، والناس يدعون من كل ناحية وراءه وكان يعرف بركة دعائه ﴿وَقَالَ بَعْضُهُم . ادع بلسان الذلة والافتقار لابلسان الفصاحة والافطلاق . ويقال إن العلماء والابدال لايريدون في الدعاء على سبع كلمات فادونها ويشهدله آخر سورة البقرة فإن الله تعالى لم يحبر في موضع من أدعية عبادة أكثر من ذلك . واعلم أن المرادباً لسجع هو المتكلف من ال-كلام فإن ذلك لا يلائم الضراعة والذلة وإلا فني الادعية المـأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات متوازنة لكنها غير متكلفة كقوله صلى الله عليه وسلم . أسألك الامن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ماتريد (٢) ، وأمثال ذلك فليقتصر على المـــأثور من الدعوات أوليلتمس بلسان التضرع والخشوع من غير سجع وتكلف فالتضرع هو المحبوب عند الله عز وجل (السادس)التضرع والخشوع والرغمة والرهبة قال الله تعالى ﴿ إِمِهُمَ كَانُوا يَسَارُعُونُ فَيَ الْحَيْرَاتُ وَيُدْعُونُنَارُغُبّا ورهبا ﴾ وقال عزوجل ﴿ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه ٣٠٠ ، ٠ (السابع) أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لى إن شئت اللهم ارحني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له (؛) ، وقال رسول الله صلى ألله عليه وسلم . إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم , ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله عز وجل لايستجيب دعاء من قلب غافل <sup>(٦)</sup> ، وقال سفيان بن عيينة : لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله ﴿ إذ قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنطرين ﴾ ( الثامن ) أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا قال ابن مسعود :

(٦) حديث ﴿ ادعوا الله وأنّم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لايستجيب دعاء من قلب عافل » أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال غريب والحاكم وقال مستقيم الإسناد تفرد به صالح المرى وهو أحد رهاد البصرة قلت لسكنه صعيف في الحديث .

كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا (١) و وينبغي أنلايستبطئ الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم ب يستجاب لاحدكم مالم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لى فإذا دعوت فاسأل الله كثيرا فإنك تدعو كريما (٢) . وقال بعضهم : انى أسأل الله عز وجل مند عشرين سنة حاجة وما أجابني وأنا أرحو الإجابة سألت الله تعالى أن يوفقنى لترك مالا يعنينى . وقال صلى الله عليه وسلم « إذا سأل أحدكم ربه مسألة فتعرف الإجابة فليقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن أبطأ عنه من ذلك فليقل الحمد لله على كل حال (٣) ، ( التاسع ) أن يفتتح الدعاء بذكرالله عزوجل فلايبدأ بالسؤال. قال سلمة بن الأكوع « ماسمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم يستفتح الدعاء إلااستفتحه بقول : سبحان ربى العلى الأعلى الوهاب (٤) قال أبو سليمان الداراني رحمه الله : من أراد أن يسأل الله حاحة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأله جاجته ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين وهوأكرم من أن يدعمابينهما ، وروى في الخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال د إذاسألتم الله عزوجل حاحة فابتدئوا بالصلاة على فإنالله تعالى أكرم منأن يسئل حاجتين فيقضى إحداهما ويردا لأخرى (٥) ، رواه أبو طالب المسكى ( العاشر ) وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة : التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل بكنه الهمة فذلك هو السبب القريب في الإجابة . فيروى عن كعب الاحبار أنه قال : أصاب الناس قحط شدید علی عهد موسی رسول الله صلی اللهعلیه وسلم فخرج موسیبینی إسرائیل یستستی بهم فلم یسقوا حتی خرج ثلاث مرات ولم يسقوا ، فأوحىالله عز وجل إلى موسى عليه السلام : إنى لاأستجيب لك ولالمن معك وفيكم نمام ، فقال موسى : يارب ومن هو حتى نخرجه من بيننا فأوحى الله عز وجل إليه : ياموسى أنهاكم عن النميمة وأكون نمــاما ا فقال موسى : ابني إسرائيل : توبوا إلى ربكم بأجمعكم عن النميمة فتابوا فأرسل الله تعالى عليهم الغيث . وقال سعيد بن جبير قحط الناس في زمن ملك من ملوك بني إسرائيل فاستسقوا فقال الملك لبني إسرائيل: ليرسلن الله تعالى علينا السهاء أو لنؤذيه قيلله وكيف تقدر أن تؤذيه وهو فيالسهاء ؟ فقال أفتل أولياءه وأهل طاعته فيكون ذلكأذي له فأرسل الله تعالى عليهم السماء . وقال سفيان الثورى : بلغني أن ببي إسرائيل قحطوا سمع سنين حتى أكلوا الميتة من المزابل وأكلوا الاطفال وكانواكذلك يخرجون إلى الجبال يبكون ويتضرعون، فأوحى الله عز وجل إلى أنبيائهم عليهم السلام لومشيتم إلى بأقدامكم حتى تحنى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السهاء وتكل ألسنتكم عن الدعاء فإبى لاأجيب لكم داعيا ولاأرحم لكم باكيا حتى تردوا المظالم إلىأهلها ففعلوا فمطروا من يومهم . وقال مالك بن دينار . أصاب الناس في سي إسرائيل قحط فخرجوا مرارا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى بأبدان نجسة وترفعون إلى أكفا قد سفكتم بها الدماء وملاتم بطونكم من الحرام الآن قد اشتد غضي عليكم وان تزدادوا منى إلا بعدا ، وقال أبوالصدّيق الناجي : خرج سليمان عليه السلام يستستى فمرّ بنملة ملقاة على ظهرها رافعة قوائمها

<sup>(</sup>۱) حديث ابن مسعرد « كان صلى الله عليه وسلم لمذا دعا دعا ثلاثا وإدا سأل سأل ثلاثا » رواه مسلم وأصله متنق عليه .

<sup>(</sup>٢) حديث « يستحاب الأحدَّم مالم يعجل «يقول دعوت فلم يستحب لي » متمق عليه من حديث أبي هر برة .

<sup>(</sup>٣) حديث « لمذا سأل أحدكم مسألة وتمرف الإحابة علية ل الحمد لله الذي لنعبته تتم المالحات ومن أبطأ عدم من ذلك شيء غليقل الحمد لله على كل حال » أخرجه السيهق في الدعوات من حديث أني هريرة والنحاكم محود من حديث عائشة محتصرا بإسناد صعيف ،

<sup>(</sup>٤) حديث سلمة بن الأكوع « ماسممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتح الدعاء الا استفتحه وقال سبحان ربى العلى الأعلى الوماب » أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد قلت فيه عمر بن راشد اليمانى ضعه الحمهور (٠) حديث « اذا سأتم الله عاحة فابدء وا بالصلاة على فان الله تعمالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيعطى احداهما ويرد الأخرى » لم أجده من فوعا ولم عنا أبى الدرداء .

إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا حلق من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكمنا بذنوب غيرنا ، فقال سليمان عليه السلام : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . وقال الأوزاعي : خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يامعشر من حضر ألستم مقرّين بالإساءه ؟ فقالوا : اللهم نعم، فقال : اللهم إنا قد سمعناك تقول ﴿ مَاعَلَى الْحَسْنَينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ وقد أقررًا بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا ؛ اللهم فأغفر لنا وارحمنا واسقنا ؛ فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسةوا . وقيل لمالك بن دينار : ادع لنا ربك فقال إنكم تستبطئون المطر وأنا أستبطى ُ الحجارة . وروى أن عيسي صلوات الله عليه وسلامه خرج يستستى فلما ضجروا قال لهم عيسي عليه السلام : من أصاب منكم ذنبا فليرجع فرحعوا كلهم ولم ينق معه في المفازة إلا واحد ، فقال له عيسي عليهم السلام : أمالك من زنب؟ وتال : والله ماعلت من شيء غير أني كنت ذات يوم أصلي فرت بي امرأة فنظرت إليها بعيني هذه علما جاوزتني أدخلت أصبعي في عيني فانتزعتها وتبعت المرأة بها . فقال له عيسي عليه السلام : فادع الله حتى أؤمن على دعائك ، قال : فدعا فتجللت السهاء سحابا ثم صبت فسقوا ، وقال يحيى الغساني , أصاب الناس قحط على عهد داود عليه السلام فاختاروا ثلاثة من علمائهم فخرجوا حتى يستسقوا بهم فقال أحدهم : اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعفو عمن ظلمنا اللهم إناقد ظلمنا أنفسافاعم عنا : وفال الثانى : اللهم إنك أنزلت فى نوراتك أنزمتق أرقاءنا اللهم إنا أرفاؤك وأعتقنا . وقال الثالث : اللهم إنك أنزلت في توراتك أن لابرد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا اللهم إنا مساكينك وقفنا ببابك فلا ترد دعاءنا فسقوا ، وقال عطاء السلمي · منعنا الغيث فخرجنا نستستى فإذا نحن بسعدون المحنون في المقابر فنظر إلى فقال ياعطاء أهذا يوم النشور أوبيش مافي القبور؟ فقلت : لا ولكنا منعنا الغيث فخرجنا نستستى فقال ياعطاء : بقلوبأرضيه أم بقلوب سماوية ؟ فقلت : 'مل بقلوبسماوية فقال : هيهات ياعطاء قل المشهرجين لاتتبهر حوا فإي الناقد بصير . شمرمق السماء بطرفه وقال إلهي وسيدي ومولاي لاتهلك بلادك بذنوب عبادك ولكن بالسر المكنون من أسمائك وما وارت الحجب من آلائك إلا ماسقيتنا ماء غدقا فراتا تحييبه العباد وتروى بهالبلاد يامن هو على كل شيء قدير ، قال عطاء : فما استتم الـكلام حتى أرعدت السماء وأبرقت وجادت بمطركأ فوا القرب فولى وهو يقول:

> أفلح الزاهدون والعابدونا إذ لمولاهم أجاعوا البطونا أسهروا الآعين العليلة حبا فانقضى ليلهم وهم ساهرونا شغلتهم عبادة الله حتى حسب الناس أن فيهم جنونا

وقال ابن المبارك: قدمت المدينة في عام شديد القحط فخرج الناس يستسقون فخرجت معهم إذا أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش قد اتزر بإحداهما وألتي الآخرى على عاتة، فجلس إلى جنبي فسمعته يقول إلهى أخلقت الوجوه عندك كثرة الدنوب ومساوى! لاعمال وقد حبست عنا غيث السهاء لتؤدب عبادك بذلك فأسألك ياحليها ذا أناة يامن لايعرف عباده منه إلا الجميل أن تسقيهم الساعة الساعة فلم برل يقول الساعة الساعة حتى اكتست السهاء بالغمام وأقبل المطمن حانك جانب، قال ابن المبارك: فجئت إلى الفضيل فقال مالى أراك كثيبا؟ فقلت أمر سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخر مغشيا عليه. ويروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استسقى بالعباس رضى الله عنه فلما فرغ عمر من دعائه قال العباس: اللهم إنه لم ينزل بلاء من السهاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه في القوم إليك لمكانى من نبيك صلى الله عليه وسلم وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة وأنت

الراعى لاتهمل الضالة ولاتدع الكبير بدار مضيعة فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الاصوات بالشكوى وأنت تعلم السر وأحبى اللهم فأغثهم نغيائك قبل أن يقطوا فيهلكوا فإنه لايياًس من روح الله إلا القوم الكافرون قال فما تم كلامه حتى ارتفعت السهاء مثل الجمال .

# فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى ﴿ إِن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴾ وروى أنه صلى الله عليه وسلم و جاء ذات يوم والبشرى ترى فى وجهه فقال صلى الله عليه وسلم إنه جاء فى جبريل عليه السلام فقال أما ترضى يا محمد أن لا يصلى عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا (١) » وقال صلى الله عليه وسلم ، من صلى على صلت عليه الملائكة ماصلى على هليقال عند ذلك أو ليكثر (٢) » رقال صلى الله عليه وسلم ، إن أولى الناس بى أكثرهم على صلاة (١) » وقال صلى الله عليه وسلم ، من المن على وقال صلى الله عليه وسلم ، أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة (١) » وقال صلى الله عليه وسلم ، من صلى على من أمتى كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيآت (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، من قال حين يسمع الآذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على وسل الله عليه وسلم ، من قال حين يسمع الآذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على وسل الله عليه وسلم ، من صلى على فى كتاب لم ترل الملائكة يستغفرون له مادام اسمى فى ذلك الكتاب (١/١) وقال صلى الله عليه وسلم ، إن فى الآرض ملائكة سياحين يبلغونى عن أمتى السلام (١) وقال صلى الله عليه وسلم ، إن فى الآرض ملائكة سياحين يبلغونى عن أمتى السلام (١) وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ، إن فى الآرض ملائكة سياحين يبلغونى عن أمتى السلام (١) وقال صلى الله عليه وسلم والله وا

(٩) حديث « لمن في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني عن أمني السلام » تقدم في آخر الحج .

<sup>(</sup>۱) حدیث « أنه صلی الله علیه و سلم جاء ذات یوم والبشری شری فی وجهه فقال لمنه جاه نی حبریل علیه الصلاة والسلام فقال أما سرمی یا محد أن لایصلی علیك أحد من أمتك لملا صلیت علیه عشرا » أما سرمی یا محد أن لایسلم علیك أحد من أمتك لملا سلمت علیه عشرا » أخرجه النسائی وانن حان من حدیث أبی طلحة باستاد جیه (۲) حدیث « من صلی علی صات علیه الملائكة ماصلی طیقال عدد من ذلك أو ليكثر » أخرجه ابن ماجه من حدیث عاص بن ربیعة باسناد صعیف والطیرانی فی الأوسط باسناد حسن .

<sup>(</sup>٣) حديث و لمن أولى الماس بي أكـ شرهم على صلاة ، أخرجه النرمذي من حديث ابن مسعود وقال حس غريب وابن حان (٤) حديث « بحسب امهى؟ من البحل أن أذكر عنده فلا يصلى على » أخرجه قاسم من أصنع من حديث الحسن بن على هكذا والنسائى وابن حبان من حديث أخيه الحسين « النخيل من ذكرت عنده فلم يصل على » ورواء الترمذي من رواية الحسين من على عن أبيه وقال حسن صحيح . ﴿ وَ) حديث « أَكْثَرُوا على من الصلاة يوم الجمعة » أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وا بن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري من حديث أوس بن أوس وذكره ابن أبي حاّم في العلل وحكي عن أبيه أنه (٦) حدیث « من صلی علی من أمتی كـــتنت له عثمر حسنات و محبت عنه عثمر سیئات » أخرج النسائی في اليوم واقليلة من حديث عمرو بن دينار وزاد فيه « مخلصا من قلمه صلى الله عليه مها عصر صاوات ورفعه يها عصر درجات » وله في السير ولابن حبان من حديث أنس نحوه دون قوله « مخلصا من قلبه » ودون ذكر : محو السيئات . ولم يذكر ابن حبان أيضًا : رفع الدرجات ، ﴿ ٧) حديث ﴿ من قال حين يسمع الأدان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة النامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدًك ورسواك وأعطه الوسيلة والفصيلة والففاعة يوم القيامة حلت له شفاعتي ، أخرجه المخارى من حديث حاسر دون ذكر الإقامة والشفاعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال البداء وللمستمفري في الدعوات « حين يسمع الدعاء الصلاة » وزاد ابن وهب دكر الصلاه والمماعة ميه بسند ضعيف وزأد الحسن بن على الممىرى فى اليوم والليلة من حديث أبي الدرداء ذكر الصلاة فيه وله والمستممرى فى الدعوات سند صعيف من حديث أبى رافع ﴿ كَانَ رَسُولُهُ اللَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم لمذا سمم الأدان ﴾ فذكر حديثاً فيه « ولمذا قال قد قامت الصلاة قال الايم رف هذه الدعوة التامة ... الحديث » وراد « وتقبل شفاعته في أمته » ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو « لمذا سمعتم المؤدن فقولوا مثل مايةول ثم صلوا على ثم سلوا الله لى الوسيلة » وفيه « فمن سأل الوسيلة حلت عليه الشفاعة » . ( ٨ ) حديث «من صلى على ف كستاب لم تزل الملائسكة تستعدرله مادام اسمى في داك السكناب، أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو الشبح في الثواب والمستمفري في الدعوات من حديث أبي هريرة سند صعيف .

« ليس أحد يسلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام (١) » و « قيل له يارسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد عبدك وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدبجيد (٢) ، وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكى ويقول : بأبى أنت وأمى يارسول الله لقد كان جذع تخطب الناس عليه فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم في الجذع لفراقك حتى جعلت يدكعليه فسكن فأمتك كانت أولى بالحنين إليك لما فارقتهم ، بأبي أنت وأى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن جعل طاعتك طاعته فقال عز وجل ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ بأبي أنت وأى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو عنكَ قبل أن يخبرك بالذنب فقال تعالى ﴿ عَمَا الله عنكُ لم أَذَنت لهم ﴾ بأبي أنت وأمى يارسول الله لقد بلع من فضيلتك عنده أن بعثك آخر الانبياء وذكركَ في أولهم فقال عزوجل ﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النَّبَيِّينِ ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ﴾ الآية بأبي أنت وأى يارسول الله للله بلع من فضيلتكَ عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون ياليتنا أطعما الله وأطعنا الرسولا ، بأبي أنت وأى يارسول الله لئن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجرا تتفجر منه الانهار فهاذا بأعجب من أصابعك حين نبعمنها المهاء صلى الله عليك ، بأبي أنت وأمى يارسول الله لثن كان سليمان بن داود أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر فساذا بأعجب من البراق حين سريت عليه إلى السماء السابعة ثم صليت الصبح من ليلتك بالانطح صلى الله عليك ، بأنى أنت وأمى يار سول الله لئن كان عيسى بن مريم أعطاه الله إحياء الموتى هـاذا بأعجب من السَّاة المسمومة حين كلمتك وهي مشوية فقالت لك الذراع : لاتأكلني فإني مسمومة ، بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد دعا نوح على فومه فقال ربلا بدر على الارض من الكافرين دبارا ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا فلقد وطيُّ ظهرك وأدى وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت اللهم اغمر لقومى فإنهم لايعلمون ، بأبى أنت وأمى يارسول الله لقد اتبعك في قلة سنك وقصر عمرك مالم يتبع نوحا في كثرة سنه وطول عمره ولقد آمنبك الكثيروما آمر معه إلا القليل ، بأبي أنت وأى يارسول الله لو لم تجالس إلا كفؤاً لك ماجالستنا ولو لم تنكح إلاكفؤاً لك مانكحت إلينا ولو لم تؤاكل إلاكفؤآ لك ماواكلتنا فلقد والله جالستنا ونكحت إلينا وواكلتنا وآببست الصوف وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت طعامك على الارض ولعقت أصابعك تواضعا منك صلىالله عليك وسلم (٣) . وقال بعضهم : كنتأكتب

<sup>(</sup>۱) حديث « ليس أحد يسلم على الا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة بسند حيد (۲) حديث « قيل له يارسول الله كيف عصلى عليك عال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله وأزوا حه ردريته . . الحدث » متمق عليه من حديث أبى حميد الساعدى . (۳) حديث عمر « في حنين الجذع ونمع المساء من بين أصابعه والإسراء به على البراق الى السماء السابعة ثم صلاة الصح من ليلته بالأبطح وكلام الشاة المسمومة وأنه دمي وجهه وكسرت رباعيته فقال اللهم اغفر اقوى عائهم لا يعلمون وأبه لمن السوف وركب الحمار وأردف خلفه ووضع طعامه بالأرض ولمق أصابعه » وهو غريب بطوله من حديث عمر وهو معروف من أوجه أخرى ، قديث حبين الجذع متفق عليه من حديث باس دون دكر صلاه الصبح بالأبطح ، وحديث كلام الشاة المسمومة رواه أبو داود وعيم وحديث الإسراء متفق عليه من حديث أنس من حديث أنس من حديث اللهم اعمر لقوى غائهم لا يعلمون رواه البيهق في دلائل النبوة والحديث في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه صلى الله وحديث المام الحديث المنه من عديث ابن مسعود أنه صلى الله ركوبه الحار واردافه حافه متفق عليه من حديث أسامة بن زيد ، وحديث وصم طعامه بالأرض رواه أحد في الرهد من حديث المام مرسلا والمبخارى من حديث ألس ماأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قعل ، وحديث لعقه أصابعه رواه عسلم من حديث بن مالك وأنس بن مالك وأنس بن مالك وأنس بن مالك

الحديث وأصلى على النبى صلى الله عليه وسلم هيه ولا أسلم هرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال لى : اما تتم الصلاة على فى كنابك ؟ فما كتبت بعد ذلك إلا صليت وسلمت عليه . وروى عن أبيا لحسنقال : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقلت : بارسول الله بم جوزى الشافعى عنك حيث يقول فى كتابه الرسالة ، وصلى الله على محمد كلما ذكره الذا كرون وغفل عن ذكره الغافلون ، ؟ فقال صلى الله عليه وسلم جوزى عنى أنه لا يوقف للحساب .

#### فضيلة الاستغفار

قال الله عزوجل ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ﴾ وقال علقمة والاسود قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم : في كتاب الله عزوجل آيتان ماأذنب عبدذنبا فقر أهما واستغفر الله عزوجل إلا غفر الله تعالى له ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أوطلموا أنفسهم ﴾ الآية وقوله عزوجل ( ومن يعمل سوما أويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيا ) وقال عزوجل ( فسبح بحمد ربكواستغفره إنه كان توابا ) وقال تعالى ( والمستغفر بن بالاسحار ) وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول و سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى إلى أنت التواب الرحيم (١١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ومن أكثر من الاستغفار جعل الله عزوجل له من كلهم فرجا ومن كل ضيق عرجا ورزقه من حيث لايحتسب (٢١) ، وقال صلى الله تعليه وسلم وأرب لله بنائ على فرا له تعالى وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة (٣١) ، هدا مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وقال صلى الله عليه وسلم حين يأوى إلى فرا شه استغفر الله العظيم الذي لاإله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر \_ أو عدد رمل عالج أو عددورق النبجر أوعدد أيام الدنيا \_ (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر و من قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كان فارًا من الزحف (١٦) ، وقال حذيفة . كنت ذرب اللسان على صلى فقلت و يارسول الله في اليوم مائة مرة (٢١) ، وقال حذيفة . كنت ذرب اللسان على ألمي فقلت و يارسول الله في اليوم مائة مرة (٢١) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : فأين أنت من وسلم : فأين لاستغفر الله في اليوم مائة مرة (٢١) ، وقالت عائشة رضى الله عنه : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم و إن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوبي إليه فإن النوبة من الذنب الندم والاستغفار (١٨) ، وكان صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه عليه عليه وسلم وكان صلى الله عليه وكلن صلى الله عليه وكله الله وكان صلى الله عليه وكله عليه وكله الله وكان صلى الله عليه وكله وكان صلى الله عليه وكله الله وكان صلى الله عليه الله وكان صلى الله عليه وكله الله وكان صلى الله وكان كنوبه وكان صلى الله وكان كلي الله وكان كله الله وكان كله الله وكان كله وكان كله الله وكان كله الله وكان كله وكان كله

<sup>(1)</sup> حديث «كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم ومجمدك االهم اغفر لى الك أنت التواب الرحيم ، أخرجه الحاكم من حديث ابن مسمود وقال صحيح ان كان أنو عبيدة سمم من أبيسه والحديث متفق عليه من حديث عائشة « أنه كان يكثر أن يقول ذلك في ركزعه وسجوده » دون قوله « انك أنت التواب الرحيم » .

<sup>(</sup>٢) حديث « من أكثر من الاستعمار حمل الله له منكل هم فرجا ومنكل غم مخرجا ورزقه من حيث لايحتسب » أخرحه أمو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث ابن عاس وضعفه ابن حيان .

<sup>(</sup>٣) حديث « انى لاستنفر الله وأنوب اليه فى اليوم سعين مرة » أخرجه الدخارى من حديث أى هريرة الا أنه قال وأكثر من سعين » وهو فى الدعاء للطبرانى كما ذكره المصم (٤) حديث « انه ليمال على على حتى انى لاستعفر الله فى كل يوم مائه مرة » أخرجه مسلم من حديث الأغر (٥) حديث « من قال حين يأوى الى قراشه استرمر الله الطفيرالذى لااله الاهو الحى انقيوم وأنوب اليه ثلاث مرات غفر الله له دنوبه وان كانت مثل زبد البحر ... الحديث » أخرجه الترمدى من حديث أبى سعيد وقال غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن الوليد الوصافى . قلت الوصافى وان كان ضعيفا فقد تابعه عليه عصام بن قدامة وهو ثقة ورواه البخارى فى التاريخ دون قوله « حين يأوى الى فراشه » وقوله « ثلاث مرات » (٣) حديث « من قال ذلك غفرت ذنوبه وان كان فارا من الزحف » أخرجه أبو داود والترمذى من حديث زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقال غريب « قلت ورجاله موثقون ورواه ابن مسعود والحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح على شرط الشيخين (٧) حديث حذيفة « كست ذرب اللهان على أهلى . الحديث » وهيه ه أين أنت من الاستنهار » أخرجه النسائى فى اليوم واللية وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (٨) حديث عائشة « ان كسنت ألمت بذنب فاستعمرى الله فإن انتوبة من الدنب الدم والاستنعار » حديث على شرط الشيخين (٨) حديث عائشة « ان كسنت ألمت بذنب فاستعمرى الله فإن انتوبة من الدنب الدم والاستنعار » حديث و مديد على شرط الشيخين (٨) حديث عائشة « ان كسنت ألمت بذنب فاستعمرى الله فإن انتوبة من الدنب الدم والاستنعار » حديث و على شرط الشيخين (٨) حديث عائشة « ان كسنت ألمت بذنب فاستعمرى الله فإن انتوبة من الدنب الدم والاستنعار » حديث و على شعود و الاستنعار » حديث و على شعود و الاستعار » حديث و على شعود و الاستعار » حديث و الاستعار » الدين ال

عليه وسلم يقول في الاستغفار . اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمرى وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلی وجدّی وخطئی وعمدی وکل ذلك عندی اللهم اغفر لی ما قدّمت وماأخرت وماأسررت وما أعلنت وما أنت اعلم به مني أنت المقدّم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير (١) ، وقال على رضي الله عنه : كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا نفعني الله عز وجل بمـا شاء أن ينفعني منه وإذا حدّثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف صدّقته ، قال : وحدّثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، مامن عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركعتبن ثم يستغفر الله عزوجل إلا غفر له ثم تلا قوله عزوجل ( والدين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ) (٢) الآية ، وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال . إنَّ المؤمن إذا أذنب ذنباكانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ويزع واستغفر صقل قلبه منها فإن زاد زادت حتى تغلف قلبه (٣) فذلك الرّان الذي ذكره الله عزوجل في كتابه ( كلابل ران على قلومهم ماكانوا يكسبون ) وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِنَّ الله سبحانه ليرفع الدرجة للعبد في الجنة فيقول يارب أبي لي هده فيهول عزوجل باستغفار ولدك لك (٤) ، وروت عائسة رضي الله عنها : أبه صلى الله عليه وسلم قال ، اللهم اجعلني من الذين إذا احسنوا استبشروا وإذا اساءوا استغفروا (٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم , إذا أذنب العبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي فيقول الله عزوحل أذبب عبدي ذنبا فعلم أنّ له ربا يأخد بالذنب ويغفر الذنب عبدى اعمل ماشئت فقد غفرت لك (٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم . ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة (٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، إنّ رجلًا لم يعمل خيرًا قط نطر إلى السماء فقال إن لى ربايارب فأغفر لى فقال ألله عز وجل قد غفرت لك (^) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من أذنب ذنبا فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم . يقول الله تعالى ياحبادى كلكم مذنب إلا من عافيته فاستغفروني أغفر لكم ومن علم أنى ذو قدرة على أنأغفرله غفرتله ولا أبالى (١١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من قال سبحالك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فإنه لايغفرالذنوب إلا أنت غفرت له ذنوبه ولوكانت كمدب البمل(١١١) ، وروى

عد متفق عليه دون قوله • فإن التوبة . . الخ » وزاد « أو توبي لمليه فإن العبدلذا اعترف بدنبه ثم تاب تاب الله عليه » وللطبراني ني الدعاء « فإن العبد إذا أدن ثم استمعر آللة عقر له » (١) حديث « كان يقول اللهم اعفر لي خطيئتي وجهلي وأسراف ف أمرى وماأنت أعلم به مي اللهم اعدرلي جدى وهزل، متفتى عليه من حديث أبي موسى واللفظ لمسلم ﴿ ٢) حديث على عن أبي بكر « مامن عبد يذنب ذنها فيحس الطهور ثم يقوم فيصلي ركمتين ثم يستعمر الله الا غفر الله له » أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمدي (٣) حديث أبي هريرة « إن المؤمن إذا أدب دنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعفر صقل قلبه .. الحديث » أخرجه الترمذي وصمحه والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وابن حان والحاكم ﴿ ﴿ ) حديث أبي هريرة ﴿ أَن الله ليرفع العد الهرجة في الحنه فيقول يارب أبي لي هد، فيقول باستعار ولدك لك » رواه أحمد بإسناد حس . (٥) حديث عائشة « اللهم اجعلني من الذين لمذا أحسوا استبشروا ولدا،أساءوا استن فروا » أخرجه ابن ماجه وفيه على بن زيد بن جدعان مختلف فيه . (٦) حديث « لمذا أذنب العبد فقال اللهم اغفر لي يقول الله أدنت عبدي ذنباً فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب وينفر الذنب ... الحديث، متفق عليه من حديث أبي هريرة . (٧) حديث « ما أصر من استمهر ولأن عاد في اليوم سبعين صرة » أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر وقال غريب وليس لمستاده بالقوى . (٨) حديث د لمن رجلا لم يعمل حيرا قط نطر لمل السماء فقال ان لى ربا يارب اعدر لى فقال الله تمالى قد غفرت لك » لم أقب له على أصل . (٩) حديث « من أذنب ضلم أن الله قد اطلع هليه عفر له ولن لم يستعفر » أخرجه الطبراني في الأوسطمن حديث ان مسعودبسد ضعيف . (١٠) حديث ﴿ يقول الله يامباً دى كليم مذنب الا من عافيته فاستمفروني أعفر ليمومن علم أنى دوقدرة على أنأغمرله غمرته ولاأبالى ، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذروقال الترمذي حس وأصله عبد مسلم بلفظ آخر . (٢١) حديث « من قال سبحانك طامت تفسى وعمات سوءًا فاغفرني لمنه لايمفر الدنوب لملا أنت غفرت ذنوبه ولمن كانت كمدب النمل » أخرجه البيهتي الدعوات من حديث على « أن =

« إن أفضل الاستغفار اللهم أنت ربى وأنا عبـدك خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ماصنعت أنوء لك بنعمتك على وأبوء على نفسي بذني فقد ظلمت نفسي واعترفت بذني فاغفرلي ذنوبي ما قدمت منها وما أخرت فإنه لايغفر الذنوب جميعها إلا أنت (١) ، والآثار : قال عالد بن معدان يقول الله عز وجل إنّ أحب عبادى إلى المتحابون بحى والمتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالاسحار أولئك الذين إذا أردت أهل الارض بعقوية ذكرتهم فتركتهم وصرفت العقوبة عنهم . وقال قتادة رحمه الله : القرآن يدليكم عندا مكم ردوا ثكر.أما داؤكم فالدنوب وأما دواؤكم فالاستغفار وقال على كرم الله وجهه : العجب عن يهلك ومعه النجاة قيسل وما مي؟ قال الاستغفار . وكان يقول : ما ألهم الله سبحانه عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه . وقال الفضيل : قول العبد ﴿ أَسْتَغَفَّرَ اللهِ ﴾ تفسيرها : أقلتي ﴿ وقال بعض العلماء : العبد بين ذنب ونعمة لايصلحهما إلا الحمد والاستغفار . وقال الربيع بنخيثم رحمالته: لايقولن أحدكم أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذببا وكذبا إن لم يفعل ؟ ولكن ليقل: اللهماغفر لى وتبعلى . وقالالفضيل رحمالته : الاستعفار بلاإقلاع توبةالكذابين : وقالت رابعة العدوية رحمهالله : استعمارنا بحتاج إلى استغماركشير . وقال بعض الحكاء : من قدّم الاستغفار على الندم كان مستهرئا بالله عزوجل وهولايعلم . وسمعأعرابي وهومتعلق بأستارالكعبة يقول : اللهمإن استعماري معإصراري للؤموإن تركى استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجز ، فـكم تتحبب إلى بالنعم معغناك عني وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقرى إليك ا يامن إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا أدخل عظيم جرى فى عظيم عفوك يا أرحم الراحمين . وقال أبو عبــد الله الوراق : لو كان عليك مثل عدد القطر وزبد البحر ذنوبا لحيت عنك إذا دعوت ربُّك بهدا الدعاء محلصا إن شاء الله تعمالي « اللهم إنى أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك من كل ماوعدتك به من نفسي ولم أوف لك به وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها على فاستعنت بها على معصبتك وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسوادالليل في ملاً أوخلاء وسر وعلانية ياحليم . ويقال إنه استغفار آدم عليه والسلام وقيل الخضر عليه الصلاة والسلام .

# الباب الثالث : فى أدعية مأثورة ومعزية إلى أسبابها وأربابها بما يستحب أن يدعو بها المرء صباحا ومساء وبعقب كل صلاة

فنها: دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتى الفجر قال ابن عباس رضى الله عنهما. بعثنى العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بمسيا وهو في بيت خالتى ميمونة فقام يصلى من الليل فلماصلى ركعتى الفجر قبل صلاة الصبح قال و اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلمي وتحمع بها شملى وتلم بها شعثى وترد بها الفتن عى وتصلح بها دينى وتحفظ بها غائمي وترفع بها شاهدى وتزكى بها عملى وتدييض بها وجهى وتلهمي بها رشدى وتعصمنى بها من كلسوء . اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنياوالآخرة . اللهم إني أسالك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقة الانبياء . اللهم إني

<sup>=</sup> رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك كلات تقولهن لوكان عليك كمدد المحل \_ أوكمددالذر \_ ذنوباعفرها اللهك » فدكر ، بزيادة « لالمائه لملا أمت » في أوله وديه ابن لهيمة . (١) حديث « أفضل الاستعار اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأما على عهدك ووعدك مااستطعت ... الحديث » أخرجه البخارى مسحديث شداد بن أوس دون قوله « وقد طامت نفسي واعترفت بذنبي » ودون قوله « دنوبي ماقدمت منها وما أخرت » ودون قوله « جهما » .

أزل بك حاجتى وإن ضعف رأبي وقلت حيلتى وقصر عملى وافتقرت إلى رحمتك فأسألك ياكانى الأمور وياشاى الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنى من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور . اللهم ماقصر عنه رأبي وضعف عنه عملى ولم تبلغه نيتى وأمنيتى من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإنى أرغب إليك فيه وأسألك يارب العالمين . اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لاعدائك وسلما لاوليائك نحبب بحبك من أطاعك من خلقك و نعادى بعداوتك خالفك من خلقك . اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهدا، أجهيد وعليك التكلان وإنا لته وإنا إليه والجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم ذى الحبل الشديدوالام الرشيد أسألك الامن يوم الوعيدوا لجنة يوم الحلود مع المقربين الشهود والركوع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد . سبحان الذى لبس العز وقال به سبحان الذى أحصى كل شيء بعله . اللهم اجدل لى نورا في قبرى ونورا في تميى ونورا في بصرى ونورا في شعرى ونورا في بشرى ونورا في حي ونورا في دورا في دورا من خوقى ونورا من تعتى . اللهم عظامى ونورا وأعطنى نورا واجعل لى نورا (١) »

## دعاء عائشة رضى الله عنها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها « عليك بالجوامع الكوامل قولى اللهم إنى أسألك من المغير كله عاجله وآجله ما علمت ومالم أعلم وأعوذ بك من الشركله عاجله وآجله ما علمت ومالم أعلم وأسألك الحنة وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لى من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك ياأرحم الراحمين (٢) ،

## دعاء فاطمة رضى الله عنها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يافاطمة ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به ؟ أن تقولى : يا حى ياقيوم برحمتك أستغيث لا تمكنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح لى شأنى كله

# دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه

علم رسولالله صلىالله عليه وسلم أبابكر الصديق رضىالله عنه أن يقول واللهم إنى أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى كلمتكوروحكوبتوراةموسىوانجيلعيسى وزبور داودوفرقان محمد صلى الله عليه وسلم

# الباب الثالث : في أدعية مأثورة

(۱) حديث ابن عباس « اللهم لمنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبى وتجمع بها شملى وقلم بها شعتى ... الحديث » أخرحه الترمذى وقال غريب ولم يدكر فى أوله: بعث العباس لابنه عبد الله ولا نومه فى بيت ميمونة ، وهو بهذه الزيادة فى الدعاء للطبران. (۲) حديث قوله لمائشة « عليك بالجوامع الحكوامل قولى : اللهم إني أسألك من الحيركله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم ... الحديث » أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديثها (٣) حديث « يافاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولى ياحى ياقيوم برحمتك أستنيث لاتسكلى إلى نفسى طرفة عين وأصلح لى شأبى كله » أخرجه البسائي فى اليوم والليلة والحاكم من حديث ألمس وقال صحيح على شرط الشيخين .

وعليهم أجمعين وبكل وحى أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو غنى أفقرته أو فقير أغنيته أو ضال هديته وأسألك باسمك الذى أنزلته على موسى صلى الله عليه وسلم وأسألك باسمك الذى بثنت به أرزاق العباد وأسألك باسمك الذى وضعته على السموات فاستقلت وأسألك باسمك الذى وضعته على الجبال فرست وأسألك باسمك الذى استقل به عرشك وأسألك باسمك الطهر الطاهر الاحد الصمد الوتر المنزل في كتابك من لدنك من النور المبين وأسألك باسمك الذى وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقني القرآن والعلم به وتخلطه بلحمي ودى وسمعي وبصرى وتستعمل به جسدى بحولك وقوتك فإنه لاحول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحين (١) م.

# دعاء بريدة الأسلسي رضي الله عنه

وروى أنه قال له رسولالله صلىالله عليه وسلم « يابريدة ألا أعلمك كلمات من أراد الله به خيراعلمهن إياه ثم لم ينسهن إياه أبدا قال : فقلت بلى يارسول الله قال قل : اللهم إنى ضعيف فقق فى رضاك ضعنى وخذ إلى الخيربناصيتى واجعل الإسلام منتهى رصاى ، اللهم إنى ضعيف فقة فى وإنى ذليل فأعرنى وإنى فقير فأغننى يا أرحم الراحمين (٢) ،

## دعاء قبيصة بن المخارق

إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم و علمنى كلمات ينفعنى الله عز وجل بها فقد كبر سنى وعجزت عن أشياء كشيرة كنت أعملها فقال عليه السلام: أمالدنياك فإذا صليت الغداة فقل اللاث مرات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لاحول ولافرة إلا بالله العظيم فإنك إذا قلتهن أمنت من الغم والجذام والبرص والفالج. وأما لآخرتك فقل: اللهم أهدنى من عندك وأفض على من فضلك وانشر على من رحمتك وأنزل على من بركاتك . ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه إذا وافى بهن عبد يوم القيامة لم يدعهن فتح له أربعة أبواب من الجنة يدخل من أبها شاء (1)

# دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه

قيل لأبي الدرداء رضى الله عنه: قد احترقت دارك ـ وكانت النار قد وقعت في محلته ـ فقال ماكان الله ليفعل ذلك ، ثم أناه آت فقال: ياأبا المدرداء إن النار حين دنت ذلك ، فقيل له ذلك ثلاثا وهو يقول: ماكان الله ليفعل ذلك . ثم أناه آت فقال: ياأبا المدرداء إن النار حين دنت من دارك طفئت ، قال . قد علمت ذلك ، فقيل له : ماندرى أى قوليك أعجب ؟ قال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من يقول هؤلاء الكلمات في ليل أونهار لم يضره شيء وقد قلتهن وهي و اللهم أنت ربي لا إله إلاأنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العطيم ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قد ير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا . اللهم إنى أعوذ بك من شرنفسي

<sup>(</sup>۱) حديث وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر المديق رصى الله عه أن يقول اللهم لمى أسألك يمحمد نديك وإراهيم خلياك وموسى بحبك وعيسى كلمتك ... الحديث » في الدعاء لحفيط القرآن رواه أبو الديح اس حبان في كستات الثوات من رواية عبد الملك بن هارون م عبرة عبى أبيه « أن أباسكر أنى الدى صلى الله عليه وسلم فقال لمى أتعلم القرآن ويدفلت مى » فدكره وعد الملك وأبوه صعيمان وهو منقطع بن هارون وأبى بكر . (۲) حديث « يابريدة ألا أعلمك كلمات من أراد الله به غيرا علمهم لم المديث » أخرجه الحاكم من حديث تريدة وقال صحيح الإساد (۳) حديث « لمن قبيصة بن المحارق قال الرسول الله على الله على كلمات ينفعني الله بها فقد كبرت سمى وعزت ... الحديث » أخرجه ابن السنى في اليوم والليلة من حديث ابن عباس وهو عند أحمد في المستد مختصرا من حديث قبيصة نفسه وفيه رجل لم يسم

ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم (١) . .

## دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام

كان يقول إذا أصبح: اللهم إن هذا خلق جديد فافتحه على بطاعتك واختمه لى بمغفرتك ورضوانك وارزقنى فيه حسنة تقبلها منى وزكها وضعفها لى وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لى إنك غفور رحيم ودود كريم . قال : ومن دعا بهذا الدعاء إذا أصبح فقد أدى شكر يومه .

### دعاء عيسي عليه الصلاة والسلام

كان يقول . اللهم إنى أصبحت لاأستطيع دفع ماأكره ولاأملك نفع ماأرجو وأصبح الأمر بيد غيرى وأصبحت مرتهنا بعملى فلا فقير أفقر منى . اللهم لاتشمت بى عدوى ولا تسؤ بى صديق ولا تجعل مصيبتى فى دينى ولا تجعل الدنيا أكبر همى ولا تسلط على من لا يرحمنى ياحى يا قيوم .

### دعاء الخضر عليه السلام

يقال: إن الحضر وإلياس عليهما السلام إذا التقيافى كل موسم لم يفترقا إلاعن هذه السكلات و بسم الله ماشاءالله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ماشاء الله الخيركله بيد الله ماشاء الله لايصرف السوء إلا الله ، فن قالها اللاث مرات إذا أصبح أمن من الحرق والغرق والسرق إن شاء الله تعالى .

# دعاء معروف الكرخي رضي الله عنه

قال محمد بن حسان؛ قال لى معروف الكرخى رحمه الله ألا أعلنك عشر كلمات خمس للدنيا وخمس الآخرة من دعا الله عز وجل بهن وحد الله تعالى عندهن: قلت . اكتبها لى قال لا . ولكن أرددها عليك كما رددها على بكربن خنيس رحمه الله حسبي الله لديني حسبي الله لدنياى حسبي الله الكريم لما أهنى حسبي الله الحليم القوى لمن بغى على حسبي الله الشديد لمن كادنى بسوء حسبي الله الرحيم عند الموت حسبي الله الروف عند المسألة في القبر حسبي الله الكريم عند الحساب حسبي الله الله الميزان حسبي الله القدير عند الصراط حسبي الله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العطيم ، وقد روى عن أبي المدرداء أنه قال « من قال في كل يوم سبع مرات ( فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه نوكلت وهو رب العرش العظيم ) كفاه الله عز وجل ما أهمه من أمر آخرته صادقا كان أو كاذبا ، .

## دعاء عتبة الغلام

وقد رؤى فى المنام بعد موته فقال : دخلت الجنة بهذهالسكليات و اللهم ياهادى المضلينوياواحم المذنبين ويامقيل عثرات العائرين أرحم عبدك ذا الحنطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا مع الاخيار المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يارب العالمين .

# دعاء آدم عليه الصلاة والسلام

قالت عائشة رضى الله عنها : لما أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا

<sup>(</sup>١) حديث و قبل لأبي الدرداء : أحرقت دارك وذال ماكان الله ليمعل دلك ... الحديث ، أخرجه الطبراني في الدعاء من حديث أبي الدرداء ضيف .

وهو يومئذ ليس بمبنى ربوة حمراء ثم قام فصلى ركعتين ثم قال « اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى وتعلم مافى نفسى فاغفر لى ذنوبى . اللهم إبىأ سألك إبماناً يباشر قلبى ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ماكتبته على والرضا بما قسمته لى ياذا الجلال والإكرام ، فأوحى الله عز وجل إليه إنى قد غفرت لك ولم يأتى أحد من ذريتك فيدعونى بمثل الذى دعوتنى به إلاغفرت له وكشفت غمومه وهمومه ونرعت العقر من بين عينيه واتجرت له من وراء كل تاحر وجاءته الدبيا وهى راغمة وإن كان لا يريدها .

## دعا. على بن أبي طالب رضي الله عنه

رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال و إن الله تعالى يمجد نفسه كل يوم ويقول: إنى أنا الله رب العالمين. إنى أنا الله لا إله إلا أنا العلى العظيم . إنى أنا الله لا إله إلا أنا العلى العظيم . إنى أنا الله لا إله إلا أنا العفو الغفور . إنى أنا الله لا إله إلا أنا مبدئ كل شيء وإلى يعود العزيز الحكيم الرحن الرحيم مالمك يوم الدين خالق الخير والشر خالق الجنة والنار الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولاولدا العرد الوتر عالم الغيب والشهادة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الحالق البارئ المصور الكبير المتعالى المقتدر القهار الحليم الكريم أهل الثناء والمجد أعلم السر وأخق القادر الرزاق فوق الحلق والحليقة (1) وذكر قبل كل كلمة وإنى أنا الله لا إله إلا أنا ، كما أوردتاه في الأول فن دعا بهذه الاسماء فليقل وإبراهيم وموسي وعيسي لا إله إلا أنت كذا وكذا ، فن دعا بهن كتب من الساجدين الخبتين الذين يجاورون محمداً وإبراهيم وموسي وعيسي والنبيين صلوات الله عليهم في دار الجلال ، وله تواب العابدين في السموات والارصين وصلي الله على محمد وعلى كل

## دعاء ابن المعتمر وهو سليمان التيمي وتسبيحاته رضياللهعنه

روى أن يونس بن عبيد رأى رجلا فى المنام ممن قتل شهيدا ببلاد الروم فقال: مأفضل مارأيت ثم من الأعمال؟ قال: رأيت تسبيحات ابن المعتمر من الله عز وجل بمكان وهى هذه دسبحان الله والحمد لله ولا إله إلاالله والله أكبر ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم عدد ما خلق وعدد ما هو خالق وزنة ماخلق وزنة ماهو خالق ومل ما خلق ومل ماهو عالق ومل معواته ومل أرضه ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه حتى يرضى وإذا رضى وعدد ما ذكره به خلقه فى جميع مامضى وعدد ماهم ذاكروه فيها بتى فى كلماته وشهر وجعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس من الانفاس وأبد من الآباد من أبد إلى أبد أبد الدنيا وأبد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره ، •

## دعاء إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه

روى إبراهيم بن بشار خادمه : أنه كان يقول هدا الدعاء فى كل يوم جمعة إذا أصبح وإذا أمسى و مرحبا بيوم المزيد والصبح الجديد والسكاتب والشهيد يومنا هذا يوم عيد اكتب لنا فيه مانقول بسم الله الحميد المحيدالرفيع الودود الفعال فى خلقه ما يريد أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدّقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولربوبية الله خاضعاً

<sup>(</sup>١) حديث على « لمن الله تعالى يمجد نفسه كل يوم فيقول لمنى أنا الله رب السالمين لمنى أما الله لا أما الحى الفيوم . . الحديث ، بطوله لم أجدله أصلا .

ولسوى الله في الآلهة جاحداً وإلى الله فقيرا وعلىالله متكلا وإلىالله منيبا أشهد الله وأشهد ملائكته وأنبيائه ورسله وحملة عرشه ومن خلقه ومن هو خالقه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما وأن الجنة حتى وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا وبكيرا حق ووعدك حق ووعيدك حقّ ولقاءك حق والساعة آتية لا ربب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعليه أمرت وعليه أبعث إن شاء الله . اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك اللهم من شر ما صنعت ومن شركل ذي شر . اللهم إنى ظلمت نفسي فاغفر لى ذنوبي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت واهدني لاحسن الاخلاق فإبه لايهدى لاحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخيركاه بيديك أنا لك وإليك أستغفرك وأتوب إليك . آمنت اللهم بمــا أرسلت منرسول وآمنت اللهم بما أنزلت من كتاب وصلىالله على محمد الني الامي وعلى آله وسلم تسليا كثيرا خاتم كلاى ومفتاحه وعلىأمبيائه ورسله أجمعين آمين يارب العالمين . اللهم أوردنا حوض محمد واسقنا بكأسه مشربا رويا سائغا هنيا لا نظمأ نعده أبدا واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكثين للعهد ولا مرتابين ولا مفتونين ولا مغضوب علينا ولا ضالين . اللهم اعصمني من فتن الدنيا ووفقتي لمــا تحب وترضى وأصلح لى شأنى كله وثبتني بالقول انثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولاتصلني وإن كنت ظالما سبحانك ، سبحانك ياعلى ياعطيم يابارئ يارحيم ياعزيز ياحمار سبحان منسبحت له السموات بأكنافها وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها وسبحان منسبحت له الحبال بأصدائها وسبحان منسبحت له الحيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم في السياء بأبراجها وسبحان من سبحت له الاشجار بأصولها وثمارها وسبحان من سبحت له السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهنّ ومن عليهنّ سبحان من سبح له كل شيء من محلوقاته تباركت وتعاليت سبحانك ، سبحانك ياحي ياقيوم ياعليم ياحليم سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحى وتميت وأنت حي لا تموت بيدك الحير وأنت على كل شيء قدير .

## الباب الرابع

فى أدغية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضى الله عنهم عذوفة الاسانيد منتخبة من جملة ما جمعه أبو طالب المكى وابن خزيمة وابن منذر رحمهم الله

يستحب للريد إذا أصبح أن يكون أحب أوراده المدعاء -كا سيأتى ذكره فى كتاب الأوراد - فإن كنت من المريدين لحرث الآخرة المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم فيا دعا به فقل فى مفتتح دعواتك (۱) أعقاب صلواتك (۱) سبحان ربى العلى الآعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . وقل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا (۱) - ثلاث مرات - وقل اللهم فاطر السموات والآرض عالم الغيب والشهادة رب كل شىء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه (۱) وقل: اللهم إنى أسألك العفو والعافية في دينى و دنياى وأهلى ومالى اللهم استر عوراتي و آمن روعاتى وأقل

الباب الرابع : في أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) حديث « افتتاح الدعاء بسنجان ربى الدلى الأعلى الوماب » تندم في الباب الثانى في الدعاء (۲) حديث « القول عقب المسلوات لا لله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحدوه و على كل شيء قدير » متمق عليه من حديث المغيرة بن شعبة . (٢) حديث « رضيت بالله ربا .. الحديث » نقدم في الباب الأول من الأذكار (٤) حديث « ألهم فاطر السموات والأرض عالم الفيد والدمهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا أله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الفيطان وشرك » =

عثراتي واحفظني من بين يدى ومن خلني وعن يميني وعن شمالي ومن فوقى وأعوذ بك أن أغتال من تحتي (١) اللهم لا تؤمني مكرك ولا تولني غيرك ولا تنزع عني سترك ولا تنسني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين (٢) وقل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلاأنت ٣٠ ـ ثلاث مرات ـ وقل: اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصرى لاإله إلا أنت (٤)\_ ثلاث مرات ـ وقل : اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولافتنة مضلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدى أو يعتدى علىأو أكسب خطيئة أو ذنبا لاتغفره (٥) اللهم إنى أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا خاشعا سليما وخلقا مستقيما ولساما صادقا وعملا متقبلا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ٣٠ اللهم اغفر لى ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منىفإنك أنت المقدّم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وعلى كل غيب شهيد (٧) اللهم إني أسألك إيمانا لايرتد ونعيما لاينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنــة الحلد (A) اللهم إنى أسألك الطبيات وفعل الحيرات وترك المنكرات وحب المساكين أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك وأن تتوب على وتغفر لى وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون (١) اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ماكانت الحياة خيرا لى وتوفى ما كانت الوفاة خيرا لى أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والغضب والقصد في الغني والفقر ولذة النظر إلى وجهك والسوق إلى لقاتك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة . واللهم زينا

<sup>=</sup> أخرحه أبو داود والترمذي وصحه وابن حبار والحاكم وصحه من حديث أبي هريرة ﴿ أَنْ أَبَّاكُمُ الصَّدِيقَ قَالَ وَالسَّولُ اللَّهُ مرى بكلات أفولهن لذا أصحت ولذا أصيت قال قل اللهم » فذكر. (١) حديث « اللهم لمني أسألك العامية في ديبي و دنياي وأهلى ومالى اللهم استر عورتى وآمن روعتي وأقل عثرتي واحفطي من بين يدى ومن خلبي وعن يميني وعن شمسالي ومن فوق وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى ، أخرجه أنو داود والنسائي وابن ماحه والحاكم من حديث ابن عمر ﴿ قَالَ لَم يَكُنُ النِّي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء السكلمات حين يمسى وحين يصبح ، ﴿ ٢ ) حديث ﴿ اللهم لانؤمني مكرك ولاتوثن غيرك ولاترفع عنى سترك ولاتنسني ذكرك ولا تجملي من العافلين ، رواه أبو منصور الديلمي في مسند العردوس من حديث ابن عباس دون قوله « ولا تولى غيرك » ولمسناده ضعيف (٣) حديث « اللهم أنت ربى لا لمله لملا أنت خلقتي وأنا عبدك وأماعلي عهدك ووعدك مااستطعت أعود بك من شر ماسنعت أبوء لك بعمتك على وأبو مذنبي فاغفر لى لمنه لايمفر الدُّنوب لملا أنت » أخرجه البخاري من حديث شداد من أوس وقد تقدم ﴿ ﴿ ﴾ بُحديث ﴿ اللهم عانَّى في بدني وعافين في سمى وعافين في نصرى لا لمله للا أنت \_ ثلاث مرات \_ » أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة من حديث أبي بـكرة وقال النسائي جغر بن ميموت ليس بالقوى (ه) حديث « اللهم لمني أسألك الرصا بعد القضاء .. الحديث » لملي قوله « أوذننا لاينفر » أخرجه أحمد والحاكم م حديث ريد بن ثابت في أثناء حديث وقال صحيح الإساد (٦) حديث « اللهم لمن أسألك الثبات في الأسر والعزيمة على الرشد ... الحديث » لملى قوله « وأنت علام الميوب » أخرحه الترمذي والنسأني والحاكم وصعحه من حديث شداد بن أوس . قلت : بل هو منقطع وضعيف (٧) حديث « اللهم اغفر في ما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلنت ... الحديث ، الى نوله « وعلى كل غيب شهيد » منفق عليه من حديث ألى موسى دون قوله « وعلى كل غيب شهيد » وقد تقدم في الباب الثاني من هدا الكتاب (٨) حديث « اللهم انى أسألك إيسانا لآيرتد ونميها لاينعد وقرة عين الأبد ... الحديث ، أخرجه النسائي في اليوم والليلة والحاكم من حديث عبد الله بن مسمود دون فوله « وقرة عين الابد » وقال سحيح الإسناد والسأني من حديث عمار بن ياسر ماسناد جيد « وأسألك نعيما لايبيد وقرة عين لاتنقطم » (٩) حديث « اللهم أنى أسألك الطيبات وفسل الحبرات . الحديث ، الى قوله عير مفترن ، أخرجه الترمذي من حديث مماذ « اللهم أني أسألك فعل الحبرات ... الحديث ، وقال حسن صحيح ولم يذكر « الطبيات » وهي في الدعا، للطبراني من حديث عبد الرحن بن عايش وقال أبو حاتم ليست له صحبة

برينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين (۱) اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة (۱) اللهم املاً وحوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرقا واسكن فى نفوسنا من عظمتك ما تذليل به حوارحنا لخدمتيك واجعلك اللهم أحب إلينا بمن سواك واجعلنا أخشى لك بمن سواك (۱) اللهم اجعل أوّل يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوّله رحمة واوسطه نعمة وآخره تكرمة ومغفرة (١) الحد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأطهر كل شيء بحكته وتصاغر كل شيء لكبريائه (۱) اللهم صل على محد وعلى آل محد وأزواج محمد وذريته كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بى العالمين وأزواج محمد وذريته كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بى العالمين وعدته يوم الدين (۱) اللهم احمل من على محمد وغيريك ورسولك النبي الآي رسولك الآمين وأعطه المقام المحمود الذي وعدته يوم الدين (۱) اللهم احمل من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الضالحين واستعملنا لمرضاتك عنما الشر وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع المفار الحليم وبعلك بي ارفق بي إنك أنت أرحم الراحين وبملكك لي ملكني مفسي ولا تسلطها على إنك أنت الملك المغار (۱۰) سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نهسي فاغفر لي ذبي إمك أنت ربي ولا يغصر المدبوب إلا أنت (۱۱) اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي (۱۱) اللهم ارزقني حلالا لا تعافيني عليه وقمعني بما رزقتني الدبوب إلا أنت (۱۱) اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي (۱۱) اللهم الومني عليه وقمعني بما رزقتني حلالا لا تعافيني عليه وقمعني بما رزقتني الدبوب إلا أنت (۱۱) اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي (۱۱) اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي (۱۱) اللهم الرقني حلالا لا تعافيني عليه وقمعني بما رزقتني الدبوب إلا أنت (۱۱) اللهم وبحدك لا إله إلا أنت عملت سوءا

<sup>(</sup>۱) حديث « (الهم الى اسألك إدلمك العيب وقدرتك على الحلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لى ... الحديث » الى دوله « واجعلما هداة مهتدين » أخرجه الدسائى و الحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث عمارين ياسر « قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به » (۲) حديث و اللهم اقسم لما من خشيتك ما تحول به ميننا وبين معصيتك .. الحديث » أحرجه الترمدى وقال حسن والنسائى فى اليوم والليلة والحاكم وقال صحيح على شرط البحارى من حديث ابن عمر « أن اسمى صلى الله عليه وسلم كان يختم مجلسه بذلك » (٣) حديث « اللهم املا وحوها منك حياء وقلوننا بك فرط ... الحديث » الى قوله « واجعلنا أخشى لك من سواك » لم أقف له على أصل (٤) حديث « اللهم اجعل أول يوما هدا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره مجاحا اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره محكرمة » أخرجه عبد بن حميد فى المنتخب والطبرانى من حديث ابن أوفى فالمشطر الأولى فقط الى قوله « نحاحا » واسناده ضعيف .

<sup>(</sup>ه) حديث « الحد لله الذى تواضع كل شيء لعظمته وذله كل شيء لمرته ... الحديث » الى قوله « وتصاغر كل شيء اسكبريائه » الخرجه الطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف دون قرله « والحمد لله الذى سكن كل شيء لهيبته » الى آخره وكدلك رواه أخرجه الطبراني من حديث أم سلمة وسنده ضعيف أيضاً (٦) حديث « اللهم صل على محمد وأرواجه وذريته ... الحديث » الى قوله « حبد مجيد » تقدم في الباب الناني (٧) حديث « اللهم صل على محمد عدك ورسواك الدى الأى رسول الاميين وأعطه المفاو يوم الدين » لم أجده بهذا المعظ محموع والبحاري من حديث أبي سعيد « اللهم صل على محمد عدك ورسواك » وان حبان والدارقطني والحاكم والبهبي من حديث ابن مسعود « اللهم صل على محمد الدى الاى » والعسائي من حديث حابر « واسئه المفام المحمود الذى وعدته » وهو عد البخاري بافظ « وابعثه مقاما محمد الدى الاى » والعسائي من حديث حابر « واسئه المفام المحمود الذى وعواته وضواته و يول الحاكم محميح وقال المبهبي في المعرفة لمسناده حسن وقال الحاكم محميح وقال عمين اختيارك لنا » لم أقف له على أصل (٩) حديث « سألك جوامع الحبر ومواتحه وخواتمه و يوز بك من جوامع الشهر و وقواتمه و أوله و المحربة الطبراني من حديث أم سلمه « أنه كان يدعو بهؤلاه السكلمات » فدكر منها « اللهم لمن أسألك فواتم المغير وخواتمه وأوله و آخرجه الطبراني من حديث أم سلمه « أنه كان يدعو بهؤلاه السكلمات » فدكر منها « اللهم بقدرتك على تب على لمنك أنت التواب الرحيم و مجلك على اعف عي ... الحديث » لما قوله « ذبي أنت له أقف له على أصل (١١) حديث « سبحانك اللهم و محدك لا لمله لا أنت عملت سوءا وطلمت نعمي اخترجه المبار » لم أقف له على أصل (١١) حديث « سبحانك اللهم و محدك لا لمله لا أنت عملت سوءا وطلمت نعمي وقد تقدم في الباب الناني (١٤) حديث « اللهم الهمي رشدى وقني شر نفسي » أخرجه البرمذي من حديث عمن من حديث على دون قوله « ذبي لمنك أنت وله المبار الهم الهمي رشدى وقني شر نفسي » أخرجه البرمذي من حديث عمن من عديث عمن من حديث عم

واستعملنى به صالحا تقبله منى (۱) اللهم إنى أسألك العفو والعاهية وحسن اليقين والمعافاة فى الدنيا والآخرة (۲) يامن لا تضره الدنوب ولا تنقصه المغفرة هب لى مالا يضرك وأعطنى مالا ينقصك ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين . أنت وليه فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين . أنت وليها فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين . واكتب لنا فى هده الدنيا حسنة وفى الآخرة إنا هدنا إليك . ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المنافرين . وبنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين . ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين . ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين . ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين ربنا اغفر لنا ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رموف وحيم . ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رموف وحيم . ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا . ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . ربنا إننا سعنا مناديا ينادى للإيمان رب اغفر لى ولوالدى وارحمهما كا ربيانى صعيرا . واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات (٤) رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم وأنت خبر الراحمين وأنت خير الغافرين وإنا لله وإنا إليه راجمون ولاحول ولا قرة إلا الله العلى العظيم وحسبنا الله وفعم الوكيل وصلى الله على محمد خاتم وإنا له وصحبه وسلم تسلما كثيرا (٠) .

## أنواع الاستعاذة المـأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم

اللهم إنى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذبك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر (٦) اللهم إنى أعوذ بك من طبع يهدى إلى طمع ومن طمع في غير مطمع ومن

= « أن النبي صنى الله عليه وسلم علمه لحصين » وقال حسن عريب ورواه النسائي في اليوم والليلة والحاكم من حديث حصين والدعمران وقال صحيح على شرطُ الشيحين ﴿ ١ ﴾ حديث ﴿ اللهم اررقي حلالا لاتباقدي و به وقمي بمـــا ررقتي واستعملي به سالحا تقبله مني ، أخرَجه الحاكم من حديث ابن عباس « كان البي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم قنعني بمـا وزقتي وبارك لي فيه وأخلف على كل غائبة لى بخير ، وقال صحيح الإساد ولم يحرجاه ﴿ (٢) حديث ﴿ اللهم , بن أَسَأَلُكَ العقو والعافية والمعاقاة وحس اليقين في الدثيا والآخرة » أخرجه النسائي س حديث أبي بسكر الصديق الفط « سلوا الله المافاة فإنه لم يؤت أحد لعد اليقين خيرا من المعافاة » وفي رواية للبيهتي « سلوا الله المعو والعافية واليثين في الأولى والآخرة فانه ماأوني العبد لعد لليتين حيرا من العاهية » وفي رواية لأحمد « أسأل الله العفو والعافية » ﴿ ﴿ ) حديث ﴿ يَامِنَ لَانْصُرِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَمُ عَالَم وأعطني مالاينقصك » أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث على نسند صعيف ﴿ ٤) حديث « رف اعفر كي ولوالدي وارحمها كما ربياني صميرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموآت » أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي أسيد الساعدي « قال رجل من سي سلمة هل بقي على من برأبوي شيء ؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستمفار لها ... الحديث » ولأي الشيخ ان حيان في الثواب والمستمفري في الدعوات من حديث أنس « من استعفر للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه عن كل مؤمن مضى من أول الدهر أوهو كاش إلى يوم القيامة » وسنده ضعيف وفي صحيح أبن حبان من حديث أبي سعيد « أيمـــا رجل مسلم لم يــكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة » (٥) حديث « رب اعس وارحم وتحاور عما تعلم وأنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحين وخير العافرين » أخرجه أحمد من حديث أم سلمة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اعفر وارحم واهدني السبيل الأثوم » وفيه على بن زيد بن جدعان مختلف فيه ، وللطبراني في الدعاء من حديث أبن مسعود «أنه سلى الله عليه وسلم كان يقول لمذا سعى في بطن المسيل اللهم اعمر وارحم وأنت الأعز الأكرم » وفيه ليث بن أبي سليم محتلف فيه ورواء موقوة عليه بسند صحيح (٦) حديث « اللهم لمني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجين وأعوذ بك أن أرد لملي أردل العمر وأعوذ بك من فتنة الدبيا وأعوذ بك من عذاب القبر » أخرجه البغارى من حديث سعيد بن أبي وقاص . ( ١ ٤ \_ إحباء علوم الدين ــ ١ )

طمع حيث لا مطمع (۱) اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينمع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع . وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع و من الحبانة فإنها بئست البطانة ومن الكسل والبخل والجبن والهرم ومن أن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة المدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والمهم إنا نسألك قلوباً أوّاهة مخبتة منيلك . اللهم إنى أسألك عزائم مغفرتك وموجبات رحمتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار (۲) . اللهم إنى أعوذ بك من الستردى وأعوذبك من الغم والغرق والهدم وأعوذبك من أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك من أن أموت في تطلب الدنيا (۲) اللهم إنى أعوذ بك شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم (۱) . اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والادواء والاهواء (۱۰) . اللهم إنى أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء (۲) اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والدين والفقر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة الدجال (۲) اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني وقلي وشر ومني (۱) . اللهم إنى أعوذ بك من السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول (۱) . اللهم إنى أعوذ بك من السعم والميلة والدلة والمسكنة وأعوذ بك من الكفر والعمي والمجنون والجدام والبرص وسوء الاحلاق وضيق الارزاق والسمة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والعمي والمجنون والجدام والبرص وسي "الاسقام (۱۰) اللهم إنى أعوذ بك من زوال بعمتك ومن تجول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك (۱۱) اللهم إنى أعوذ بك من عذاب النار وفتمة النار وعتمة الفير وشر هتنة الغني وشر فتمة الفقر وشر فتمة الفقر وشر فتنة الفقر وشر في في المحدون في في المحدود وشر في في المحدود وشرو في في في المحدود وشرو في في في المحدود وشرو وشرو المحدود وشرو المحدود وشرو المحدود وشرو المحدود وشرو المحدود والمحدود والمحدود وشرو المحدود وشرو المحدود وشرو المحدود وشرو

<sup>(1)</sup> حديث « اللهم ابي أعوذ بك من طبع يهدى الى طبع وطبع في عير مطمع ومن طبع حيث لامطمع » أخرجه أحمد والحاكم من حديث معاذ وقال مستقيم الإساد .

 <sup>(</sup>۲) حدیث «اللهم انی أعوذ بك من علم لاینفع وقلب لایخشع ودعاء لایسمع ... الحدیث » الی قوله « والنجاة من الدار »
 أخرجه الحاكم من حدیث ابن مسعود وقال صحیح الإساد ولیس كما قال الا أنه ورد مفرقا فی الحدیث جیدة الأسانید

<sup>(</sup>٣) حدیث « الهم انی أعود بك من التردی وأعوذ لك من الهم ... الحدیث » الی قوله وأعوذ بك أن أموت في تطاب الدیا » أحرحه أبو داود والنسائی والحاكم وصحح اساده من حدیث أبی الیستر واسمه كمد سر مر بزیادة دیه دون قوله «وأعود بك أن أموت فی تطلب دیا » و تعدم من عده البحاری الاستعادة من فتدة الددیا ، (٤) حدیث « اللهم انی أعود بك من شر ما عامت ومن شر مام أعلم » كذا رواه مسلم من حدیث عائشة ولا بی بكر بن الفحاك فی المماثل فی حدیث مرسل فی الاستماذة و و هم مام أعمل و شر مالم أعمل و شر مالم أعمل و شر مالم أعمل و شر مالم أعمل » ك

<sup>(</sup>٥) حديث « اللهم حتى منكرت الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء » أخرحه الترمدى وحسنه والحاكم وصححه واللهط له من حدث قطبة بن مالك . (٦) حديث « اللهم ابن أعود بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسو، الفضاء وشماته الأعداء » متفق عليه من حديث أبي هريرة ، (٧) حديث « اللهم انن أعود بك من السكمر والدين والفقر وأعوذ بك من عداب حهم وأعوذ بك من فتمة الدجل » أخرجه النسائي والحاكم وقال صحيح الإساد من حديث أبي سعيد الحدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه كان يقول من السكمر والدين » ولى رواية للدائي « من السكمر والفقر » ولمسلم من حديث أبي هريرة عن النهي عليه وسلم « أنه كان يتعود من عداب القبر وعداب جهنم وفته الدجل » وللشيخين من حديث عائشة في حديث قال فيه « ومن شر قتنة المسيح الدجال » . (٨) حديث «اللهم انى أعوذ بك من شر سمى وشر بصبى وشر لسابى وقني وشر منبى » أخرجه أبو داود والدسائي والمتري والمن من حديث أبي هريرة وقال صحيح على شرط مسلم من جار السوء في دار المقامة فان جار البادية يتحول » أخرجه الدسائي والحاكم من حديث أبي هريرة وقال صحيح على شرط مسلم من جار السوء في دار المقامة فان جار البادية يتحول » أخرجه الدسائي والحاكم وأعوذ بك من الفتر والسكم والمدوق والشقاق والسمة والرياء وأعوذ بك من الصم والمكم والجنون والجدام والبرس وسبىء الاسقام » أحرحه أبو داود والسائي والحاكم والموسيء على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>۱۲) حديث « اللهم اتى أعوذ بك من روال نعمتك وتحول عافيتك وكحأً. يَقِمتُكُ ومن جميع سغطك » أخرحه مسلم من حديث ابن عمر .

المسيح الدجال وأعوذ بك من المغرم والمــأثم (١) اللهم إنى أعوذ بك من نفس لا تشبع وقلب لا يخشع وصلاة لاتنفع ودعوة لاتستجاب وأعوذ بك من شر الغم وهتنة الصدر (٢) . اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدق وشماتة الاعداء (٣) وصلى الله على محمد وعلى كل عبد مصطنى من كل العالمين آمين .

### الباب الخامس: في الادعية الماثورة عند حدوث كل حادث من الحوادث

إذا أصبحت وسمعت الآذان فيستحب لك جواب المؤذن وقد ذكرناه وذكرنا أدعية دخول الخلاءوا لخروج منه وأدعية الوضوء في كتاب الطهارة. فإذا خرجت إلى المسجد فقل و اللهم اجعل في قلي نوراً وفي لساني نورا واجعل في سمعى نورا واجعل في بصرى نورا واجعل خلق نورا وأماى نورا واحعل من فوقى نورا اللهم أعطني (٤) نورا ، وقل أيضا : اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممساى هذا إليك (٥) فإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لى ذنوبي إنه لايغفر الذنوب إلا أنت ، فإن خرجت من المنزل لحاجة فقل و بسم الله رب أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على (١) بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم بسم الله التكلان على الله (١) فإذا انتهيت إلى المسجد تريد دخوله فقل واللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم اغفر لى جميع ذنوبي فإذا انتهيت إلى المسجد تريد دخوله فقل والمهم صل على محمد وعلى آل محمد من يبيع أويبتاع فقل ولا أوبخ اللهم اللهم اغفر لى جميع ذنوبي الله تجارتك (١) ، وإذا رأيت من ينسم الله صلى اللهم الله عليه والمتحد من يبيع أويبتاع فقل ولا أوبخ وسلم الله عليك ، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠) فإذا صليت والمسجد فقل ولا متعدك ، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠) فإذا صليت والمسجد فقل ولا أسالك رحة من عندك تهدى بها قلي . . المتعام الى آخره (١١)

(٩) حديث « القول لمدا رأى من ينبيم أو ينتاع في المسجد لأأرخ الله تحارتك ، أخرجه البرمذي وقال حسن غريب والنسائي في اليوم والليلة من حديث أبي هريرة (١٠) حديث « القول لذا رأى من ينشد صالة في المسجد لاردها الله عليك » اخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (١١) حديث ابن عباس في القول بعد ركمتي الصبح « اللهم لمني أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلي » الخ تد تقدم في الدعاء

<sup>(1)</sup> حديث « الهم لمنى أعود بك من عذات المار وفتنة المار وعذات القبر ووتمة القبر وشر فتمة العقم وشر فتمة العقم وشرفتنة المسيح الدجال وأهود بك من المأثم والمعرم » متفق عليه من حديث عائشة . (٢) حديث « اللهم لمني أعوذ بك من نه لاتشبع وقلب لا يخفع وصلاة لاتفع ودعوة لاتستجاب وأعوذ بك من سوه العمر ووئمة الصدر » أحرجه مسلم من حديث زيد من أرقم في أثناء حديث « اللهم لمني أعوذ بك من قلب لا يحشع ونهس لاتشبع وعمل لا يرفع ودعوه لا يستجاب لها وصلاة لاتفع » وشك أبو المعتمر في أثناء حديث « وأعوذ بك » لها وصلاة لاتفع » وشك أبو المعتمر في سماعه من أس والمنسائي بإسناد حيد من حديث عمر في أثناء حديث « وأعوذ بك » وأبو داود من حديث أس « اللهم لني أعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بك من فتمة العدر» . (٣) حديث « اللهم لمني أعوذ بك من طوء المنائي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح على شرط مسلم ، من خلبة الدين وغلة العدو وشماتة الأعداء » أخرجه النسائي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح على شرط مسلم . الباب الحامس : في الادعية المأثورة عند كل حادث من الحوادث

<sup>(</sup>ع) حديث و القول عند الخروج الى المسحد اللهم اجمل في قلى تورا وفي لساني نورا ... الحديث » متفق عليه من حديث ابن عبس . (ه) حديث و اللهم إلى أسألك بحق السائلين عليك وبحق بمشاى هذا أليك ... الحديث » من حديث أبي سعيد الحدوى باسناد حس . (٦) حديث و القول عند الحروح من المنزل لحاجته يسم الله رب أعوذ يك أن أطلم أو أظلم أو أحهل أو يجهل على » أخرحه أصحاب السنن من حديث أم سلمة قال الترمذي حسن صحيح . (٧) حديث و بسم الله الرحم الرحم ولاحول ولانوة الا بالله التسكلان على الله » أخرحه ابن ماجه من حديث أبي هر برة و أن النبي ملى الله عليه وسلم كار لمدا خرج من منزله قال بسم الله » فدكره الا أمه لم يقل و الرحم الرحم » وفيه صحف . (٨) حديث و القول عنه دخول المسحداللهم صل على محمد اللهم اعفر لى ذنوفي وافتح لى أبواب رحمتك » أخرجه الترمذي وان ماحه من حديث الطمة امنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمدي حسن وليس لمساده عتصل ولمسلم من حديث أبي حيد أو أبي أسيد و إدا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم عليه وسلم » .

كما أوردناه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ركعت فقل في ركوعك , اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت واك أسلمت وعليـك توكلت أنت ربى حسع سمعى ونصرى ومخى وعظمى وعصبى وما استقلت به قدمی لله رب العالمين (١) ، وإن أحببت فقل ، سبحان ربي العظيم ـ ثلاث مرات ـ (٢) أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح (٣) ، فإذا رفعت رأسك من الركوع فقل . سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمـد مل. السموات ومل والارض ومل. ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمحد أحق ما قال العبد وكلنــا لك عبد لا ما فع لما أعطيت ولا معطى لمامنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (٤) وإذا سجدت فقلاللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشقسمعه وبصره فتبارك اللهأحسن الخالقين اللهم سجدلك سوادى وخيالى وآمن بك فؤادى أبوء بنعمتك على وأبوء بذنى وهدا ماجنيت على نفسي فاعفرلي فإنه لايغفرالذنوب إلاأنت (٥) أوتقول « سبحان ربى الأعلى ــ ثلاث مرات ــ (٦٠ » فإذا فرغت من الصلاة فقل « اللهم أنت السلام ومنك السلام تهاركت ياذا الجلال والإكرام (٧) وتدعو بسائر الأدعية التي ذكرناها . فإذا قمت من المجلس وأردت دعا. يكفر لغو المجلس فقل . سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وطلمت نفسي فاغمرلي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت (^) فإذا دخلت السوق فقل « لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمــد يحيى ويميت وهو حى لايموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير (١) بسم الله اللهم إلى أسألك خير هذه السوق وخير مافيها اللهم إنى أعوذ بكمن شرهاوشر مافيها اللهم إنى أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أوصفقة خاسرة (١٠٠ فإن كان عليك دين فقل ، اللهم أكمفي بحلالك عن حرامك وأغنى بفضلك عمن سواك (١١) فإذا لبست ثوبا جديدا فقل اللهم كسوتني هذا الثوب فلك الحمد أسألك من خيره وخير ماصنعله وأعوذ بك من شره وشر ماصنعله (١٢) ، وإذا

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس في القول في الركوع « اللهم لك ركعت واك أسلمت ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث على

<sup>(</sup>٢) حديث القول فيه « سبحان ربى العظيم » ثلاثا أخرجه أبو داود والترمذي والبيهتي من حديث أبن مسعود وفيه انقطاع

<sup>(</sup>٣) حديث القول فيه لا سبوح قدوس رف الملائكة والروح » أخرجه مسلم من حديث عائشة

<sup>(</sup>۲) حديث العول الذا فرع من الصلام و المهم الت السلام ومنت السلام بارت يادا احمرن وابر مرام ما بسرب سم من حديث ثوبان (۸) حديث ه كسفارة المجلس سنجانك اللهم و محمدك أشهد أن لااله الملألت ، أخرجه النسائي في البوم واللية من حديث رامع بن خديج بإساد حسن (۹) حديث القول عند دخول السوق « لاله الملا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى و يميت و هو حى لا يموت بيده الحير وهو على كل شيء قدير » من حديث عمر وقال غريب والحاكم وقال محميت على شرط الشيخين . (۱۰) حديث « بسم الله اللهم لمني أساقك خير هده السوق وخير مافيها اللهم لمني أعوذ بك من حديث بريدة وقال من شرها وشر مافيها اللهم لمني أعوذ بك أن أسيب فيها يميا فاجرة أو صفقة خاسرة » أخرجه الحاكم من حديث بريدة وقال أقربها لفرائط هدا الكتاب حديث بريدة . قلت فيه أبو حمر جار لشعيب بن حرب ولعله حفس بن سليمان الأسدى محتلف فيه (۱۱) حديث دعاء الدين « اللهم الكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك » أخرجه الترمذي وقال حسن عريب

<sup>(</sup>١١) حديث دعاء الدين و اللهم اكفني مجلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك » آخرجه الترمذي وقال حسن عريب والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث على بن أبي طالب (١٢) حديث الدعاء إذا لبس ثويا جديدا واللهم كسوتني هذا الشوب فلك المحد أسألك من خيره وخير ماصنع له وأعوذ بك من شهره وشهر ماصح له » أخرجه أبو داود والترمدي وقال حسس والنسائي في اليوم والحياة من حديث أبي صعيد الحدري ورواه ابن السني بلفظ المصف »

وأيت شيئا من الطيرة تكرهه فقل و اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت لاحول و لاقوة إلا بالله (۱) ، وإذا رأيت الحلال فقل و اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والبر والسلامة والإسلام والترفيق لما تحب وترضى والحفظ عن تسخط ، ربى وربك الله (۱) ، ويقول و هلال رشد وخير آمنت بخالقك (۱) اللهم إلى أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شريوم الحشر (٤) ، وتكبر قبله أولا ثلاثا . وإذا هبت الربح فقل و اللهم إلى أسألك خير هذه الربح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها ومن شر ما أرسلت به (١) ، وإذا بلنك وفاة أحد فقل و إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم اكتبه فى المحسين واحمل كتابه فى عليين واخلفه على عقبه فى الغابرين اللهم لا تقرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله (١) وتقول عند التسري و تقول عند الخسران و عسى وبنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ﴾ وتقول عند النظر إلى السهاء و ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا وب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى ﴾ وتقول عند النظر إلى السهاء و ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار \_ تبارك الذى جعده والملائكة من خيفته (۱) ﴾ فإن رأيت الصواعق فقل و اللهم سقيا هنيئا وصيبا نافعا (۱) ولا تهلك عبورة و لا تهلك عبورة اللهم اغفر لى ذنى وأذهب غيظ قلى اللهم اجعله صيب رحة و لا تجعده والملائكة صيب عذاب (۱۰) ، فإذا أمطرت السهاء فقل و اللهم اغفر لى ذنى وأذهب غيظ قلى اللهم اجعله صيب رحة و لا تجعده صيب عذاب (۱۰) ، فإذا عضبت فقل و اللهم اغفر لى ذنى وأذهب غيظ قلى

<sup>(</sup>١) حديث الفول لمذا رأى شيئاً من الطيرة يكرهه « اللهم لا يأتى بالحسات لملا أنت ولايذهب بالسيئات لملا أنت لاحول. ولا قوة لملا بالله » أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في اليوم والليلة والبيهتي في الدعوات من حديث عروة عن عامر مرسلا ورجاله تقات وفي اليوم والليلة لابن السي عن عقبة بن عاص فحله مسندا ﴿ ٢ ﴾ حديث و التكبير عند رؤية الهلال ــ ثلاثا ــ ثم يقول : اللهم أهله علينا بالأمن والإيمــان والسلامة والإسلام ربي وربك الله » أخرجه الدارمي من حديث ابن عمر إلا أنه أطلق التسكمير ولم يقل « ثلاثاً » ورواه الترمذي وحسنه من حديث طلحة بن عبيد الله دون ذكر التكبير وللسيهتي في الدعوات من حديث قتادة مرسلا «كان النبي صلى الله عليه وسلم لذا رأى الهلالكر ثلاثا » ﴿ ٣﴾ حديث « **ملال** خير ورشد آست بحالفك » أخرجه أبو داود مرسلا من حديث قبادة ﴿ أَنَّه بِلمَّه أَنَّ النَّي صلى الله عايه وسلم كان لذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالذي خلتك ــ ثلاث مرات ــ » وأسنده الدارقطي في الأفراد والطبراني في الأوسط من حديث أنس وقال أبو داود وليس في هذا عن الني صلى الله عليه وسسلم حديث مسند صحيح ﴿ ﴿ ﴾ حديث ﴿ اللهم لَنِي أَسَأَقِكَ خَيْرِ هذا الشهر وخير القدر وأعود بك من شر يوم الحصر ، أخرجه أبن أبي شيبة وأحمد في مستديهما من حديث عبادة بن الصامت وفيه من لم يسم بل قال الراوى منه حدثى من لاأشهـــم (٥) حديث ﴿ القول لمذا هبت الربح ؛ اللهم لمن أسألك خير هذه الربح وخير مافيها وخير ما أرسلت به ونعوذ الله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ٥ أخرحه النرمذي وقال حسن صحيح والدائي في اليوم والليلة من حديث أبي بن كعب ﴿ ٦) حديث ﴿ الفول لمذا بلمه وفاة أحد لمنا لله ولما لمليه واجعوت ولما لمل وبنا لمنقلبون اللهم أكــتبه من الححسنين وأجمل كــتا به في عليين وأخلفه على مقبه في الغابرين اللهم لا تحرمنا أجره ولاتفتنا بمده وأغفر لغا وله » أخرجه ابن المني في البوم والليلة وابن حان من حديث أم سلمة « لذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل لما لله ولمنا لمايسه راجعون » ولمسلم من حديثها « اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في العابرين واغفر لنا وله يار<sup>ب</sup> العالمين وافسحله في قدر. و نور له فيه .

<sup>(</sup>٧) حديث « القول لدا سمع صوت الرعد : سعال من يسبح الرعد محمده والملائكة من خيفته » أخرجه مالك في الموطأ على عبد الله من الرئير موقوط ولم أجده مرموعا . (٨) حديث « القول عند الصواعق : اللهم لاتقتلها بنضبك ولاتهلسكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك » أخرجه الترمذي وقال غريب والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن عمر وابن السني بإسناد حسن . (٩) حديث « القول عند المطر : اللهم سقيا هيئا وصدا مافعا » أخرجه البحاري من حديث عائشة « كان إذا رأى المطر على اللهم اجله صيافها » وإبن ماجه « سيبا » بالسين أوله واللساني في اليوم والليلة « اللهم اجعله صيباها على واساد عاصميم على المدين « اللهم اجعله صيباها على المسيب مرسلا،

وأجرنى من الشيطان الرجيم (١) ، فإذا خفت قوما فقل « اللهم إنا بجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم (٢) ، فإذا غزوت فقل , اللهم أنت عضدى و نصيرى وبك أقاتل (٣) ، وإذا طنت أذنك فصل على محمد صلى الله عليه وسلم وقل ﴿ ذَكُرُ الله مِن ذَكُرُ فِي بَخِيرٍ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ فَإِذَا رَأَيْتِ اسْتَجَابَة دَعَا تُكُ فَقُلُ الحَمْدُ للهُ الذي بَعَرْتُهُ وجَــلالُهُ لَتُم الصالحات، وإذا أبطأت فقل , الحمد لله على كل حال (٥) ، وإذا سمعت أذان المغرب فقل , اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لي (١) ، وإذا أصابك هم فقل , اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بـكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزاته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في عـلم الغيب عندك أن تجعل القرآن رسيع قلبي ونور صدرى وجلاء غمى وذهاب حزنى وهمي (٢) » قال صلى الله عليه وسلم « ما أصاب أحداً حزں فقال ذلك إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا فقيل له يا رسول الله أفلا نتعلمها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ، وإذا وحدت وجعاً في جسدك أو جسد غيرك فارقه برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا اشتكى الإنسان قرحة أو جرحا وضع سبابته على الأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشني سقيمنا بإذن ربنا (١) ، وإذا وجدت وحماً في جسدك فضع يدك على الذي يتألم من جسدك وقل • بسم الله ـ ثلاثًا ـ وقل سبع مرأت : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أَجد وأحاذر (') ، فإذا أصابك كرب فقل « لا إله إلا الله العلى الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم (١٠٠) ، فإن أردت النوم فتوضأ أولا ثم توسد على يمينك مستقبل القبلة ثم كـبر الله تعالَى أربعا وثلاثين وسبحه ثلاثا وثلاثين واحمده ثلاثا وثلاثين (١١) ، ثم قل « اللهم إنى أعوذ برضاك من سحطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك اللهم إنى لا أستطيع أن أبلغ ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنت كما أثنيت على نفسك (١٢) اللهم باسمك أحيا وأموت (١٣) اللهم رب السموات ورب الارص ورب كل شيء ومليحة فالق الحبوالنوى ومنزل التوراة والإنجيل

<sup>(</sup>۱) حدیث « القول ادا عصد : اللهم اغفر ذنبی و آدهب عیط قلی و أجر بی من الشیطان الرجیم » أخرحه اس السنی فی الیوم و اللیلة من حدیث الفهم این أجعلك فی نحورهم و أعود بك من شرورهم » أخرحه أبو داود والنسائی فی الیوم و اللیلة من حدیث أبی موسی بسد صحیح . (۳) حدیث «القول دا عزا : اللهم أن عصدی و نصیری بك أقاتل » أخرجه أبو داود و الترمذی والنسائی من حدیث أس قال الترمذی حسن عریب .

<sup>(</sup>٤) حديث « المول عد طنيم الأدن : اللهم صل على محد ذكر الله محير من ذكر في » أخرجه الطبرا في وابن عدى وابن الله في اليوم والليلة من حديث أبي رافع بسند ضعيف . (٥) حديث « التمول اذا رأى استجابة دعائه : الحمد لله الدى بعدته تم السالحات » تقدم في الدعاء . (٦) حديث « الفول اذا سمع أذان المغرب : اللهم هذا لمقبال ليلك وادبار نهارك وأسوات دعائك وحضور صلواتك أسألك أن تعفر في » أخرجه الترمدي وأبو داود وقال غريب والحاكم عن حديث أم سلمة دون توله « وحضور صلواتك » فإمها عند الحرائطي في مكارم الأخلاق والحسن بن على المعمري في اليوم والليلة . (٧) حديث « القول اذا أصابه هم : اللهم اني عبدك واس عبدك واس أمتك ماصيني بيدك . الحديث » أخرجه أحمد واس حان والحاكم من حديث ان مسعود وقال صحيح على شرط مسلم ان سلم من ارسال عد الرحمن عن أبيه فإنه محتلف في سماعه هن أبيه .

<sup>(</sup>٨) حديث « رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم : بسم الله تربة أرصنا بريقة بعضناً بشنى سقيما بإذن ربا » متفق عليه من حديث عائشة . (٩) حديث « وصع يده على الله ي ألم من جسده ويقول : بسم الله – ثلاثا – ويقول : أعوذ نهزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سع مرات » أخرجه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص . (١٠) حديث « دعاء الحرب لااله الا الله الحليم .. الحديث » متفق عليه من حديث ابن عاس . (١١) حديث « التسكبير عند النوم أربها وثلاثين والنسبيح ثلاثا وثلاثين والته الهم أنى أعوذ بلا من حديث على . (١٢) حديث « القول عد اراء ق النوم : اللهم أنى أعوذ برساك من سخطك وعما فاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك "لهم لاأستطيع أت أباخ نماء عليك ولو حرصت واسكس أمت كا ثبيت على نفسك » أخرجه الدائي في اليوم والليلة من حديث على وفيه انقطاع . (١٣) حديث « اللهم باسمك أحيا وأموت » أخرجه الدائي في اليوم والليلة من حديث على وفيه انقطاع . (١٣) حديث « اللهم باسمك أحيا وأموت » أخرجه البغارى من حديث حديثة ومسلم من حديث البراه .

والقرآن أعوذ بك من شركل ذى شر ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الآول فليس قبلك شيء وأست الآحر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغني من الفقر (۱) اللهم إنك خلقت بفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها اللهم إن أمتها فاغفر لهما وإن أحييتها فاضطها اللهم إني أسألك العافية في الدنيها والآخرة (۲) باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لى ذنبي (۳) اللهم قي عذابك يوم تجمع عبدك (١٤) اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك قي عذابك يوم تجمع عبدك (١٤) اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت بكتابك الذي أنولت ونبيك الذي والجأت طهري إليك رغبة ورعمة إليك لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنولت ونبيك الذي أرسلت (١٠) ، ويكون هذا آخر دعائك فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وليقل قبل ذلك د اللهم أيقظني وأحب الساعات إليك واستعملني بأحب الأعمال إليك تقربني إليك زلني وتبعدني من سخطك بعدا أسألك فتعطيني واستغفرك فتغفرلي وأدعوك فتستجيب لى (١) ، وإذا استيقظت من نومك عند الصباح فقل والحد قه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الدشور (١) أصبحنا وأصبح الملك قة والعطمة والسلطان قة والعزة والقدرة قة (١٨) أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا أراهم حنيفا وماكان من المشركين (١١) فظرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهد الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم اللهم بك أصبحا وبك أمسينا وبك نحو وإليك المصير (١٠) اللهم فالي الإصباح وجاعل الليل سكنا والسمس والقمر حسبانا بالنهار ثم يعشكم هيه ليقضي أجل مسمى ) (١١) اللهم فالي الإصباح وجاعل الليل سكنا والسمس والقمر حسبانا أسألك خير هذا اليوم وخير مافيه وأعرذ بك من شره وشر مافيه (١٢) بسم الله ماشاء الله لاقوة إلا بالته ماشاء الله أساما الله فالي الإسباح وجاعل الليل سكنا والتسمس والقمر حسبانا أسألك خير هذا اليوم وخير مافيه وأعرذ بك من شره وشر مافيه (١٦) بسم الله ماشاء الله لاقوة إلا بالته ماشاء الله أساما الله أسام المالية الله المناء الله الماله الله الكام المناء الله أسام الله الله الكام المناء الله المناء المناء الله المناء اللهم أعلى المناء الله المناء المناء

<sup>(</sup>۱) حدیث « اللهم رس السموات والأرض رب كل شيء ومایكه فالق الحب والنوى ... الحدیث » الى قوله «وأغناس الفقر» أحرجه مسلم من حدیث أبی هریرة . (۲) حدیث « اللهم أنت خانمت نفسى وأبت تنوفاها . الحدیث » الى قوله « اللهم انى أسأتك العامية » أحرجه مسلم من حدیث ابن عمر . (۳) حدیث « باسمك ربى وسعت حنى فاعدلى دبى » أخرجه النسانى فى اليوم والليله من حدیث عبد الله بن عمرو بسند جید وللشیخین من حدیث أبى هریرة « باسمك ربى وسعت جنى وبك أرفعه ان أمسكت به سى فاعفر لها » وقال البخارى « فارحها وان أرسلتها فاحتماها عا تحفظ به عادك الصالح» .

 <sup>(</sup>٥) حديث « اللهم لمنى أسلمت عسى لمليك وفوصت أحمى لمليك . . الحديث » متمق عليه من حديث البراء . « اللهم أيقطي في أحب الـاعات الميك واستمملي في أحب الأعماله المك تقربي الميك زابي وتبعدني من سخطك بعدا أسألك فتنطبي وأستنفرك فتندرلي وأدعوك فتستحيب لي » أخرجه أبو منصور الديلمي في مسد الفردوس من حديث ان عباس « اللهم العشافي أحــالساعات لاليك حتى مدكرك فتدكرنا ويسألك متعملينا ومدعوك فنستحيب.لما ويستىنمرك فتنفس لما » ولساده صعيف وهو معروف م قول حبيب الطائي كما وواه انزابي الدنيا في الدعاء . ﴿ ٧﴾ حديث « الفول : لددا استيقظ من انامه الحمد لله الذي أحيانا المد ما أماتنا ولمانيه النشور» أخرجه البخارى من حديث حذيفة ومسلم من حديث البراء . ﴿ ٨) حديث ﴿ أَصَحَمَا وأصبح الملك لله والعلمة والسلطان لله والعرة والفدرة لله » أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة أصحاً وأسح لملكوا لحمد والحول والقوة. والمدرة والسلطان والسموات والأرض وكل شيء لله رب العالمين » وله بي الدعاء من حديث ابن أبي أوفى « أصحت وأصبح الملك والسكبرياء والعطمة والخلق والليل والنهار وما سكن فيهما لله » ولمسنادها صعيف ولمسلم من حديث ان مسعود ﴿ أصبحا وأصبح الملك لله » . (٩) حديث « أصبحنا على فطرة الإسلام وكلة الإخلاسودين نبينا عمد صلى الله عليه وسلم وسلة أبيبا لمبراهيم حنيما وماكان من المشركين » أخرحه النسائى في اليوم والليسلة من حديث عبد الرحم بن أبزى بسند صحيح ورواه أحمد من حديث ابن أبزى عن أبي بن كمب مردوعا . (١٠) حديث « اللهم بك أصبحناو بكأمسيناو بك نحياو بك بموت واليك المصير » أخرجه أصحاب السنن وابن حيان وحسنه الترمذي لملا أتهم قالوا « ولماليك النشور » ولاس السني « ولمليك المصير » . (١١) حديث «اللهم لما نسألك أن تبيمنا في هذا اليوم لمل كل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره لملى مسلم . . الحديث » لم أجد أوله والترمدى من حديث أبى بـكر في حديث له وأعوذ بك من شر نمسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترُف على أعسا سوءا أونجره الى مسلم ، رواء أنو داود من حديث أبي مالك الأشعرى بإسناد جيد . ﴿ (١٢) حديث « اللهم الق الإسباح وجاءل الليل سكنا والشمس =

كل فعمة من الله ما شاء الله الخيركله بيد الله ماشاء الله لايصرف السوء إلا الله (١) رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا \_ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير (٢) \_ وإذا أمسى قال ذلك إلا أنه يقول و أمسينا ، ويقول مع ذلك أعوذ بكلات الله التامات، وأسمائه كلهامن شر ماذراً وبرأ ومن شركل ذى شرومن شركل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم (٣) وإذا نظر في المرآة قال الحمد لله الذى سقى خلقي فعدله وكرم صورة وجهى وحسنها وجعلنى من المسلمين (٤) وإذا اشتريت خادما أو غلاما أو دابة فخذ بناصيته وول اللهم إنى أسألك خيره وخير ما جبل عليه وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه (٥) وإذا هنأت بالنكاح فقل بارك الله في أسالك وجمع بينكا في خير (١) وإذا قضيت الدين فقل للمقضى له بارك الله لك في أهلك ومالك إذ قال فيك وبارك عليك وجمع بينكا في خير (١) وإذا قضيت الدين فقل للمقضى له بارك الله لك في أهلك ومالك إذ قال في الله عليه سلم و وإنما جزاء السلف الحمد والآداء (٧) . .

فهده أدعية لأيستغنى المريد عنحفظها وماسوى ذلك من أدعية السفر والصلاة والوضوء ذكرناها في كتاب الحج والصلاة والطهارة مه فإن قلت : فما فائدة الدعاء والقضاء لامرد له ؟ فاعلمأن منالقضاء رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب

= والقمر حسباما أسألك خير هسذا البوم وخير ماهيه وأعود بك من شره وشر ماقيه » قلت هو حم كب من حديثين فروى أبو منصور الديلي في مسد العردوس من حديث أبي سعيد قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقمن عي الدين وأغني من العقر وقويي على الجهاد في سبيلك » وللدارقطلي في الأفراد من حديث البراء « نسألك خير هسدا اليوم وخير ما بعده وتعود بك من شر هدذا اليوم وشر ما بعده » وأبو داود من حديث أبي مالك الأشعري « اللهم لما نسألك خير هذا اليوم وتتجه وتصره وتوره وهداه و سركته وأعود بك من شر مافيه وشر ما بعده» وسنده جيد وللحسن بن على المعمري في اليوم والليلة من حديث ابن مسعود «اللهم لمي أسألك خير مافي هذا اليوم وخير مابعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده » والحديث عند مسلم في المساء « خير مافي هذه الليلة ..

(1) حديث « بسم الله ماشاء الله لاقوة لملا بالله ماشاء الله كل نعمة في الله ماشاء الله الحيركله بيدالله ماشاء الله لايصرف السوء الله » عد في الحكامل من حديث ابن عاس ولا أعلمه لملا مرفوعالملى الدي صلى الله عليه وسلمال يلتق الخصر ولم الباس عليهما الصلاة والد المركل واحد منهما رأس صاحه فيفترقان عن هده السكلمات » فذكره ولم يقل « الحيركله بيد الله » قال موضعها « لايسوق الحسير لملا الله » قال ابن عياس : من قالهن حين يصبح وحين يمسى أمسه الله من المرق والحرق وأحسبه قال : ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب . أورده في ترجحة الحسين ورين قال ايس بالمعروف وهو مهذا الإسناد منسكر . قال : ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب . أورده في ترجحة الحسين ورين قال ايس بالمعروف وهو مهذا الإسناد منسكر . (٢) حديث « القول عده المساء مثل

الصاح الا ألك تنول : أمسينا و تقول مع دلك أعود يكلمات الله التامات وأسمائه كلها من شر ماذراً و برأ وص شركل دى شر وص شركل دابة أنت آخذ بناصيتها ال ربى على صراط مستقيم » أخرجه أبو الشيخ في كـتاب الثواب من حديث عبد الرحمن بن عوف « من قال حين يمسيح أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق و برأ و درأ اعتصم من شر المثقيل ... الحديث » وعبه « وان قالمي حين يمسي كن له كسذلك حتى يمسيح » وعبه ان لهيمة ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن حسن في حديث « ان جبريل قال بامحد قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق و دراً و برأ و من شر ما ينزله من السماء ... الحديث » و اسناده حيد ولمسلم من حديث أبي هر يرة في الدعاء عند النوم « أعوذ نك من شركل دابة أنت آخد بناصيتها » وللمبراني في الدعاء من حديث أبي الدرداء ع اللهم الى أعود بك من شر نفسي و من شركل دابة ... الح الحديث » وقد تمدم من المسلمين » أخرحه الطبراني في الأوسط و ابن السني في اليوم والليلة من حديث أنس سند ضعيف . (ه) حديث « القول اذا الشهر الى خيره وخير ماجبل عليه وأعوذ بك من شره وشر ماجل عليه » أخرجه أبو داود و ابن ماجه من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده سند جيد . (٦) حديث « التهنئة بالدكاح ؛ بارك الله الك وبارك عليك وجم ييتكا في خير » أخرجه أبو داود و الترمدي و ابن ماجه من حديث « التهنئة بالدكاح ؛ بارك الله الك وبارك عليك وجم ييتكا في خير » أخرجه أبو داود و الترمدي و ابن ماجه من حديث « التهنئة بالدكاح ؛ بارك الله الك وبارك عليك وجم ييتكا في خير » أخرجه أبو داود و الترمدي و ابن ماجه من حديث « التهنئة بالدكاح ؛ بارك الله الله و وبن ماجه من حديث أبي هريزة قال الترمذي حس صحيح .

(٧) حديث • الدعاء لصاحب الدين أذا قضى الله دينه : بارك الله لك في أهلك وما لك أعسا حزاء السلف الحمد والأداء » أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن أبي ربيعة قال « استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألها لجاءه مال قدقمه الى » قال فذكره واستاده حسن . لدد البلاء واستجلاب الرحمة كما أن الترس سبب لرد السهم والماء سبب لخروج النبات من الأرض فكما أن الترس يدوع السهم فيتداهمان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان . وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح وقد قال تعالى ﴿ خدوا حدر كم ﴾ وأن لايستى الأرص بعد بث البذر فيقال إن سبق القضاء بالنبات نبت البدر وإن لم يسبق لم ينبت . بل ربط الأسباب بالمسيبات هوالقضاء الأول الذي هو كلمح البصر أو هو أقرب وترتيب تفصيل المسببات على تفاصل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر والذي قدر الحير قدره بسبب . والذي قدر الشرقدر لدفعه سببا فلاتناقض مين هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته . ثم في الدعاء من الفائدة ماذ كرناه في الذكر فإنه يستدعى حضور القلب مع الله وهو منتهى العبادات ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « الدعاء من العبادة (") على الخالف أنه لاتنصرف قلوبهم إلى ذكر الله عز وحل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة فإن الإنسان إذا مسه الشر فدو دعاء عريض . فالحاجة تحوج إلى الدعاء والدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة فيحصل به الدكر الدى هو أشرف العبادات . ولذلك صار البلاء موكلا بالانساء عليهم السلام ثم الأولياء ثم الأمثل في موضع به الدكر الدى هو أشرف العبادات . ولذلك صار البلاء موكلا بالانساء عليهم السلام ثم الأولياء ثم الأمثل في الإنسان ليطغى أن رآه استغنى . فهذا ما أردما أن نورده من جملة الاذكار والدعوات والله الموفق للخير . وأما بقية الدعوات في الأكل والسفر وعيادة المريض وغيرها فستأتى في مواضعها إن شاء الله تعالى وعلى الله التكلان . عركتاب الأذكار والدعوات ، بكاله . يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب : الأوراد . والحد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصحبه وسلم .

# كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل وهو الكتاب العاشر من إحياء علوم الدين وبه اختتام ربع العبادات نفع الله به المسلمين

#### المثالة المتالة المتال

عمد الله على آلائه حمدا كثيرا ونذكره ذكرا لا يغادر فى القلب استكبارا ولامهررا ونشكره إذ حمل الليل والنهار حلفة لمن أراد أن يدكر أو أراد شكورا ونصلى على نبيه الذى بعثه بالحق بشيرا ونديرا وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين الذين اجتهدوا فى عبادة الله غدوة وعشيا وبكرة وأصيلا حتى أصبح كل واحد منهم نجما فى الدين هاديا وسراجا منيرا .

أما بعد : فإن الله تعالى حعل الأرض ذلولا لعباده لاليستقروا في مناكها بلليتخذوها منزلا فيتزودوا منها زادا يحملهم في سفرهم إلى أوطانهم ويكتبزون منها تحفا لنفوسهم عملا وفضلا محترزين من مصايدها ومعاطبها ويتحققون أن العمر يسيربهم سير السفينة براكبها . فالماس في هذا العالم سفر وأول منازلهم المهد وآخرها اللحد والوطن هو الجنة أوالنار . والعمر مسافة السفر ؟ فسنوه مراحله ، وشهوره فراسخه ، وأيامه أمياله وأنه اسه خطواته وظاعته بضاعته وأوقانه رموس أمواله ، وشهواته وأغراصه قطاع طريقه ، وربحه الفوز بلقاء الله تعالى في دار السلام مع الملك

<sup>(</sup>١) حديث « الدعاء غ العبادة » تقدم في الباب الأول

الكبير والمعيم المهيم ، وخسرانه المعد من الله تعالى مع الاسكال والأغلال والعداب الآليم فى دركات الجحيم . فالغافل فى نفس من أنفاسه حتى يقضى فى غير طاعة تقرّبه إلى الله زلنى متعرض فى يوم التعاس لغبينة وحسرة مالها منهى ولهذا الخطر العظيم والخطب الهائل شمر الموفقون عن ساق الحدّ وودعوا بالكلية ملاذ النفس واغتنموا بقايا العمر . ورتبوا بحسب تكرر الأوقات وظائف الاوراد حرصا على إحياء الليل والهار فى طلب القرب من الملك الجبار والسعى إلى دار القرار فصار من مهمات علم طريق الآخرة تقصيل القول فى كيفية قسمة الأوراد وتوزيع العبادات التي سبق شرحها على مقادير الأوقات ويتضح هذا المهم بذكر بابين . (الباب الأول) فى فضيلة الأوراد وترتيبها فى الليل والنهار . (الباب الثانى) فى كيفية إحياء الليل وفضيلته وما يتعلق به .

### الباب الأول: في فضيلة الآوراد وترتيبها وأحكامها فضيلة الأوراد وبيان أن المواطبة عليها هي الطريق إلى الله تعالى

اعلم أن الناظرين بنور المصبرة علموا أنه لا نحاة إلا في لقاء الله تعالى وأنه لاسبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت العبد عبا لله تمالي وعارفا بالله سبحانه . وأن المحبة والأنس لا تحصل إلا من دوام ذكر المحبوب والمواطبة عليه . وأن، المعرفة به لايحصل إلابدوام الفكر فبه وفي صفاته وأفعاله والمس في الوحود سوىالله تعالى وأفعاله . ولن يتيسر دوام الذكر والفكر إلا بوداع الدنيا وشهواتها والاجتزاء منها بمدر البلغة والضرورة وكلذلك لايتم إلاباستغراق أوفات الليل والهار في وظائفَ الآذكار والأفكار . والنفس لما حملت عليه من السآمة والملال لا تصبر على فن واحد من الاسباب المعينة على الدكر والفكر بل إذا ردت إلى نمط واحد أظهرت الملالوالاستثقال وأن الله تعالى لا يمل حنى تملوا . فم ضروره اللطف سها أن نروّح بالتنقل من فنّ إلى فن ومن نوع إلى نوع بحسب كل وقت لتغزر بالانتقال لذتها وتعظم باللذة رغبتها وتدوم مدوام الرغبة مواظنتها فلذلك تقسم الاوراد قسمة مختلفة فالذكر والفكر ينبغي أن يستغرقا جميع الاوقات أوأكثرها فإن النفس بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا . فإن صرفالعبد شطر أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهواتها المباحة مثلا والشطر الآخر إلى العبادات رجح جانب الميل إلى الدنيا لموافقتها الطبع إذ يكون الوقت متساويا ؛ فأنى يتقاومان والطبع لأحدهما مرجح إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أموو الدنياً ويصفو في طلبها القلب ويتجرد. وأما الرد إلى العبادات فمتكلف ولايسلم إخلاص القلب فيه وحضوره إلا في بعض الاوقات فمن أراد أن يدخل الجنة نغير حساب فليستغرق أوقاته فى الطاعة . ومنأراد أن تترجح كفة حسناته وتثقل موازين خيراته فليستوعب فى الطاعة أكثر أوقاته فإنخلط عملا صالحا وآخر سيثا فأمره مخطر ولكنالرجاء غير منفطع والعفو من كرم الله منتظر فعسى إلله تعالى أن يغفر له بحوده وكرمه ؛ فهذا ما انكشف للناظرين بنور البصيرة ؛ فإن لم تكن من أهله فانطر إلى حطاب الله تعالى لرسوله واقتبسه بنور الإيمان مقد قال الله تعالى لأقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لديه ﴿ إِن لَكَ فَي النَّهَارُ سَبَّحًا طَوِيلًا وَاذْكُرُ اسْمَ رَبُّكُ وَتَبْتُلُ إِلَيْهُ تَبْتَيلًا ﴾ وقال تعالى ﴿ وَاذْكُرُ اسْمُ رَبُّكُ بِكُرَةً وَأُصِيلًا وَمِنَ اللَّيلِ فَاسِجِهِ لَهُ وَسَبِّحِهُ لَيلًا طُويلًا ﴾ وقال تعالى ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طُلُوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ﴾ وقال سبحانه ﴿ وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ﴾ وقال تعالى ﴿ إِنْ نَاشَتُهُ اللَّيْلُ هِي أَشَدُ وَطَأَ وَأَقُومَ قَيلًا ﴾ وقال تعالى ﴿ وَمَن آناء الليل فسيح وأطراف الهار لعلك ترضى ﴾ وقال عز وجل ﴿ وأفم الصلاة طرى النهار وزلفا من الليـُّل إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ ثم انطر كيف وصف العائزين من عباده وبمـاذا وصفهم فقال تعالى ﴿ أَمَن هُو قانت

آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرحو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ) وقال تعالى (تتجافى جنومهم عن المضاجع يدعون ربهم حوفا وطمعا ) وقال عزوحل (والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما) وقال عزوحل (كابوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغمرون ) وقال عزوجل (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وقال تعالى (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ) فهذا كله يبين لك أن الطريق إلى تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على سبيل الدوام . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وأحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لدكر الله تعالى (أ) ، وقد قال تعالى (الشمس والقمر عسبان ) وقال تعالى (ألم تر إلى ربك كيف مد الظلولو شاء لحعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلاثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ) وقال تعالى (والقمر قدرناه منازل ) وقال تعالى (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الهر والدحر ) فلا تظنن أن المقصود من سير الشمس والقمر بحسبان منظوم مرتب ومن خلق الظل والنور والنجوم أن يستمان بها على أمور الدنيا بل لتعرف بها مقادير الأوقات فتشتغلوبها بالطاعات والتجارة للدار الآخرة يدلك عليه قوله تعالى (وهو الدى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يدكر أو أراد شكورا ) أى يخلف أحدهما الآخر وبين أن ذلك للذكر والشكر لاغير . وقال تعالى (وجعلنا الليل والنهار يدلك عليه فوله تعالى (وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ) وإنما الفضل المبتغي هو الثوات والمغفرة ونسأل القه حسن التوفيق لما يوضيه .

### بيان أعداد الأوراد وترتيبها

اعلم أن أوراد النهار سبعة : فما بين طلوع الصبح إلى طلوع قرص الشمس ورد ، وما بين طلوع الشمس إلى النوال وردان ، وما بين الزول إلى وقت العصر وردان ، وما بين العصر إلى المغرب وردان . والليل يبقدم إلى أربعة أوراد · وردان من المغرب إلى وقت نوم الناس ، ووردان من النصف الآخير من الليل إلى طلوع الفجر . فلنذكر فصيلة كل ورد ووظيفته وما يتعلق به .

فالورد الأوّل: مابين طلوع الصبح إلى طلوع التسمس وهو وقت شريف ويدل على شرفه وفضله إقسام الله تعالى به إذ قال ( والصبح إذا تسفس ) وتدحه به إذ قال ( فالق الإصباح ) وقال تعالى ( قل أعوذ برب الفلق ) وإظهاره القدرة بقبض الظل فيه إذ قال تعالى ( ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ) وهو وقت قبص طل الليل ببسط نور الشمس وإرشاده الناس إلى التسميح فيه بقوله تعالى ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وبقوله تعالى ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وفبل غ ومها ) وقوله عز وجل ( ومن آماء الليل وأطراف المهار لعلك ترضى ) وقوله تعالى ( واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ) .

فأما ترتيبه : فليأخذ من وقت انتباهه مَ النوم فإذًا التبه هينبغي أن يبتدئ بذكر الله تعالى فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ماأماتنا وإليه النشور إلى آخر الآدعية والآيات التيذكرناها، دعاءالاستيقاظمن كتاب الدعوات

كماب الاوراد وفضل إحياء الليل ر الباب الاول في فضيلة الاوراد

<sup>(</sup>١) حديث «أحب عباد الله لملى الله الذين يراعون الشمس والقدر والأهلةلد كرالله، أخرجه الطبراني والحاكم وقال صحيح الإساد من حديث ان أبي أوني بلفظ « خيار عباد الله »

وليلبس ثوبه وهو في الدعاء وينوى به سترعورته امتثالا لأمر الله تعالى واستعانة به على عبادته من غير قصد رياء ولا رعونة ثم يتوجه إلى بيت المـاء إنكان به حاجة إلى بيت المـاء ويدخل أوّلا رجله اليسرى ويدعو بالأدعية التي ذكرناها فيه في كتاب الطهارة عند الدخول والخروج . ثم يستاك على السنة ـكا سبق-ويتوضأ مراعياً لجميع السنن والادعية التي ذكرناها في الطهارة فإنا إنما قدّمنا آحاد العبادات لكي ندكر في هذا الكتاب وجه التركيبوالترتيب فقط . فإذا فرغ من الوضوء صلى ركعتي الفجر أعني السنة في منزله (١) كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله علميه وسلم ويقرأ بعد الركعتين سواء أداهما في الببت أو المسجد الدعاءالذي رواه ابنءباسرضيالله عنهما ويقول: اللهم إنى أسألك رحمة من عندك نهدى بها قلبي إلا آخر الدعاء ... (٢) ، ثم يخرج من البيت متوجهاً إلى المسجد ولاينسي دعاء الخروج إلى المسجد ولايسعى إلى الصلاة سعياً ،ل يمشى وعليه السكينة والوقار (٣) كما ورد به الخبر ولايشبك بين أصابعه . ويدخل المسجد ويقدّم رجله اليني ويدعو بالدعاء المـأثور لدخول المسجد (؛) ثم يطلب من المسجد الصف الأوّل إن وجد متسعا ولايتخطى رقاب الناس ولايزاحم -كما سبق ذكره فى كتاب الجمعة - ثم يصلى ركعتى الفجر إن لم يكن صلاهما في البيت ويشتغل بالدعاء المذكور بعدهما. وإن كان قد صلى ركعتي المعجر صلى ركعتي التحية وجلس منتظراً للجاعة . والاحب التغليس بالجماعة فقدكان صلى الله عليه وسلم يغلس بالصبح (٥) ولاينبغي أن يدع الجماعة في الصلاة عامة وفي الصبح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل . فقد روى أنس بن مالك رضيالته عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الصبح , من توضأ ثم توجه إلى المسجد ليصلي فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة والحسنة بعشر أمثالها ، فإذا صلى ثم الصراف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب بحجة ميرورة فإن جلس حتى يركعالضحي كتبله بكل ركعةألفا ألف حسنة ، ومن صلى العتمة فله مثل ذلك وانقلب بعمرة مبرورة (٦) ، وكان من عادة السلف دخول المسجد قبل طلوع الفجر. قال رجل من التابعين . دخلت المسجد قبل طلوع الفجر فلقيت أباهريرة قدسبقنىفقال لى : يااس أخى لأىشىء خرحت من منزلك في هذه الساعة ؟ فقلت : لصلاة الغداة فقال : أيشر فإياكنا نعد خروجيا وقعوديا في المسجد في هذه الساعة بمنزلة غزوة في سبيل الله تعالى (\*) \_ أو قال \_ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن على رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عايه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنهماوهما نائمان فقال : ألا تصليان قال على : فقلت بارسول الله إنما أنفسنا بيدالله تعالى فإذا شاء أن يبعثها لعثها فانصرف صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو منصرف يضرب عفده ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا (A) . ثم ينبغي أن يشتغل بعد ركعتي الفجر ودعائه بالاستغفار والتسبيح إلى أن تقام الصلاة فيقول : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبعين مرة

<sup>(</sup>١) حديث « سلاة ركمتي الصبح في المعزل » متفق عليه من حديث حفصة . (٢ حديث « الدعاء بعد ركمتي الصبح ؛ اللهم إني أسأ لك رحمة من عدك • الحديث » تقدم . (٣) حديث « المصي إلى الصلاة وعليه السكينة » متمق عليه مرحديث أبي هريرة . (٤) حديث الدعاء المأثور لدحول المسجد » تقدم في الباب الحامس من الأذكار . (٥) حديث « التغليس في الصبح » متفق عليه من حديث عائمة . (١) حديث و أسن في صلاة الصبح : من توضأتم توحه إلى المسجديصلي فيه الصلاة كان له تكل خطوة حسه وعي عنه سيئة والحسنة بعصر أمثالها وإدا صلى ثم الصبوف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب بحجه مرورة فإن جلس حتى يركم كتب له بكل ركعة ألها ألف حسبة ومن صلى العتمة فله مثل ذلك وانقلب محجة مبرورة » لم أجد له أصلا بهذا السياق وفي شعب الإيمسان للميهتي من حديث أنس بسند ضعيف « ومن صلى المنرف في حاية كار له كحجة مبرورة وعمرة مثقلة » (٧) حديث أبي هريرة «كينا بعد خروجنا وقعودنا في المجلس في هده الساعة بحنزلة غزوة في سبيل الله » لم أقف له على أصل . (٨) حديث على « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة وعما نائما بال تصليان قال على : فقلت يارسول الله أنف اله . (٨) حديث على « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة وعما نائما بقال ألا تصليان قال على : فقلت يارسول الله أنفسنا بيد الله ... الحديث » متفق عليه .

وسيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة ، ثم يصلى الفريضة مراعيا جميع ماذكرناه من الآداب الماطنة والطاهرة في الصلاة والقدوه . فإذا فرغ منها قعد في المسجد إلى طلوع السمس في ذكر الله تعالى كا سنرتبه فقد قال صلى الله عليه وسلم ، لأن أقعد في بجلسي أذكر الله تعالى فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب (۱) , وروى , أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة قعد في مصلاه حتى تطلع النسمس ـ وفي نعضها ـ ويصلى ركعتين (۱) ، أي بعد الطلوع وقدورد في فضل ذلك مالايحصى . وروى الحسن ، أن سول الله صلى الله عليه وسلم كان هيا يذكره من رحمة ربه يقول إنه قال : ياابن آدم اذكر في بعد صلاة الفجر ساعة وبعد صلاة العجر فضل ذلك فليقعد ولا يتكلم إلى طلوع الشمس با ينبغها (۱) ، وإذا طهر فضل ذلك فليقعد ولا يتكلم إلى طلوع الشمس بل ينبغها أن تكون وظمته إلى الطلوع أربعة أنواع أدعية وأذكار ويكررها في سبحة وقراءة قرآن وتفكر ، أما الأدعية : فكام يفرغ من صلاته فليبدأ وليقل ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت باذا الجلال والإكرام ، ثم يفتت السلام ومنك بماكان يفتتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله ، سبحان ربى العلى الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده الامريك له له الملك وله الحد يحيى ويميت وهو حى لايموت بيده الحير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أولا المنه والذعية الني أوردناها في الباب الثالث والرابع من كتاب الادعية فيدعو بجميعها إن قدر عليه أو يحفظ من جملها بالأدعية الني أوردناها في الباب الثالث والرابع من كتاب الادعية فيدعو بجميعها إن قدر عليه أو يحفظ من جملها مايراه أوفق بحاله وأرق لقلبه وأحس على لسانه .

وأما الآذكار المكرّرة فهى كلمات ورد فى تكرارها فضائل لم نطول بإبرادها وأقل ما ينبغى أن يكرّركل واحد منها ثلاثا أو سبعاً وأكثره مائة أوسبعون وأوسطه عشر . فليكرّرها بقدر فراغة وسعة وقته وفضل الآكثر أكثر . والاوسط الاقصد أن يكرّرها عشر مرات فهو أجدر بأن يدوم عليه وخير الامور أدومها وإن قل . وكل وظيفة لا يمكن المواظبة على كثيرها فقليلها مع المداومة أفضل وأشد تأثيرا فى القلب مع كثيرها معالفترة . ومثال القليل الدائم كقطرات ماء تتقاطر على الارض على التوالى فتحدث فيها حفيرة ولو وقع ذلك على الحجر . ومثال الكثير المتفرّق ماء يصب دفعة أو دفعات متفرّقة متباعدة الاوقات فلا يبين لها أثر ظاهر وهذه الكابات عشرة (الاولى) قوله : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لايموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير (٥) (الثانية) قوله : سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قرّة إلا بالله

<sup>(</sup>۱) حدیث « لأن أقعد فی مجلس أدكر الله فیه من صلاة المداة لمل طاوع الشمس أحد إلى من أن أعتق أربع رقاب » أخرجه أبو داود من حدیث أنس و تقدم فی الباب الثالث من العلم . (۲) حدیث « كان لمذا صلی المنداة قعد فی مصلاة حتی تطلع الشمس وفی بعضها ویصلی ركمتین أى بعد الطلوع » أخرجه مسلم من حدیث جابر بن سمرة دون ذكر الركمتین والترمذى من حدیث أنس وحسنه « من صلی العجر في جماعة ثم قعد یدكر الله تعالى حتی تطلع الشمس ثم صلی ركمتین كانت له كـأجر حبعة و عمرة تامة تامة تامة » . (۳) حدیث الحسن « أن رسول الله صلی الله علیه و سلم كان فیها یدكر من رحمة ربه أنه قال : یا ابن آدم ادكر نی من بعد صلاة العجر ساعة و بعد صلاة العصر ساعة أكسفك ما بینهما » أخرجه ان المبارك فى الزهد هكدا من سلا : (٤) حدیث « كان یعتتج الدعاء بسبحان ربی العلی الأعلی الوهات » تقدم . (٥) حدیث « العضل فی تسكر از لا له لا الله و حده لا شریك له له الملك وله الحد یمین و یمیت و هو حن لا یموت بیده الحیر » فیانها فى الیوم والمیلة للمانى من حدیث أنى در دون تسكر از ها عشرا دون قوله « یمین و یمین و مو حنی لا یموت بیده الحیر » فیانها فى الیوم والمیلة للمانى من حدیث عبد الرحمی بن عوف فیها یقال عبد الصاح و المساء و تقدم تسكر از ها قوله « و هو حنی لا یموت » و می كانها عبد البر از من حدیث عبد الرحمی بن عوف فیها یقال عبد الصاح و المساء و تقدم تسكر از ها أق و ماتین و والمباركى الدعاء هن حدیث عبد الرحمی بن عوف فیها یقال عبد الصاح و المساء و تقدم تسكر از ها أنه و ماتین و الطبر أنى الدعاء هن حدیث عبد التر عمر و تسكر از ها أنف من قوله « و هو حنی لا یموت عبد الله بن عمر و تسكر از ها أنف من قوله « و هو من كانه و ماتین عبد الله بن عمر و تسكر و المان و تقدم تسكر و تقدم تسكر و تقدم من حدیث عبد الرحم بن عوف فیها یقال عبد الصاح و المساء و تقدم تسكر و تعدم و تسكر و تسكر و تسكر و تعدم و تسكر و تسكر و تعدم و تسكر و تعدم و تسكر و تعدم و تسكر و تعدم و تسكر و تسكر و تعدم و تسكر و تعدم و تسكر و تسكر و تعدم و تعدم و تسكر و تعدم

العلى العطيم (۱) (الثالثة) قوله: سبوح قدوس رب الملائدكة والرّوح (۲). (الرابعة) قوله: سبحان الله العظيم وبحمده (۱) (الخامسة) قوله: أستغفر الله العظيم الذى لاإله إلاهو الحي القيوم وأسأله التوبة (۱) (السادسة) قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الحمد منك الجدّ (۱) (السابعة) قوله: لا إله إلا الله الملك الحق المبين (۱) (الشامنة) قوله: بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء في الأرص ولا في السماء وهو السميع العليم (۱) (التاسعة) الملهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك الني الآمي وعلى آله وصحبه وسلم (۱) (العاشرة) قوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات النساطين وأعوذ بك رب أن يحضرون (۱) فهذه العشر كلسات إذا كرركل واحدة عشر مرات حصل له مائة مرة « فهو أفضل من أن يكرر ذكرا واحدا مائة مرة « لأن لكل واحدة من هؤلاء الكلمات فصلا على حياله وللقلب مكل واحد نوع تنبه وتلدذ وللنفس في الانتقال من كلمة إلى كلمة نوع استراحة وأمن من الملل. فأما القراءة فيستحب له قراءة جملة من الآيات

<sup>(</sup>١) حديث « الفضل في تـكرار : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولاحول ولاثوة لملا بالله » أخرجه الدسائى فى اليوم والليلة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أ بى سعيد الحدرى « استـكثروا من الباقيات الصالحات » فذكرها (٢) حديث « آكرار : سبوح قسدوس ر<sup>س</sup> الملائكة والروح » لم أجــد ذكرها مكررة ولـكن عد مسلم من حديث عائشة « أنه صلى الله عايه وسلم كان يقولها في ركوعه وسحوده » وقــد تقدم ولأبي الشيح في الثواب من حديث البراء « أكثر من أن تفول سبحان الملك الفدوس رب الملائكة والروح » . (٣) حديث « تمكراًر : سبحان الله وبحمده » متمق عليه من حديث أبي هريرة « من قال ذلك في يوممائة مهة حطتخطاياءوان كانت مثل زبد النجر » . ﴿ ٤ ) حديث « تــكمرار ا أستمفر الله الذي لا آله الا هو الحبي القيوم وأسأله التوبة » أخرجه المستمفري في الدعوات من حديث معاذ « أن من قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث صرات كــــمـرت ذنوبه وانكانت مثل زبد النحر » ولفظه « وأثوب اليه » وفيه صعف وهكذا رواه الترمدي من حديث أبي سعيد في قولها ﴿ ثلاثا ﴾ وللمخاري من حديث أبي هريرة ﴿ انِّي لأستمهر الله وأنوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » ولم يقل الطبراني « أكثر » ولمسلم من حديث الأعراني « لأستمعر الله في كل يوم ماثة صرة » تقدمت هذه الأحاديث في الباب التاني من الأذكار . (٥) حديث و تكرار . اللهم لامانع لمما أعطيت ولامعطى لمما منعت ولايمهم ذا الجد منك الجد » لم أجد تــكرارها في حديث وا عا وردت مطلقة عةب الصلوات وفي الرفع من الركوع . « تــكرار : لااله الا الله الملك الحق المبير » أخرجه المستعفري في الدعوات والحطيب في الروّاة عن مالك من حديث على « س عالها في يوم مائة مرة كان له أمان من الفقر وأمان من وحشة القبر واستجاب به المبي واستقرع باب الجبة » وفيه الفصل س غام ضعيف ولأبى سيم فى الحلية « من قال ذلك فى كل يوم ولية مالتى مرة لم يسأل الله فيهما حاحة الا قضاها » وفيه سليم الحواص ضعيف وقال فيه : أطنه عن على . (٧) حديث « تسكرار " سم الله الدى لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السهاء وهو السميع العليم ﴾ أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عثمان ﴿ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثُ مرات حين يمسى لم يصبه لحأة بَلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصه فأة بلاء حتى يمسى » قال(المرمذى حسرصحيح غريب .

<sup>(</sup>A) حديث « تـكرار : اللهم صل على عجد عبدُك ونبيك ورسولك الني الأمى وعلى آل عجد » ذَكره أبو القاسم محمد من عبد الواحد العافق في فضائل القرآن من حديث ابن أبي أوفى « من أراد أن يموت في السهاء الراحة فليقل كل يوم ثلاث مهات » فدكره وهو منكر . قلت : ورد التـكرار عبد الصاح والمساء من غير تسمير لهذه الصمة رواء الطبراني من حديث أبي الدرداء بلفظ « من صلى على حين يصبح عصرا وحين يمسى عشرا أدركيته شماعتي يوم القيامة » وفيه انقطاع .

<sup>(</sup>٩) حديث « تكرار : أعوذ بالله السميم العليم من الفيطان الرحيم أعوذ بالله من هزات الشياطين وأعوذ لك رب أن مخضرون » أخرحه الترمذى من حديث معقل نن سار « من قال حين يصح ثلاث مرات أعوذ بالله السميم العلم من الفيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحفير وكل الله به سمين ألف علك .. الحديث » ومن قالها حين يمسيح عفير مرات أجير من حسن عرب ولابن أبي الدنيا من حديث أنس مثل حديث مقطوع قبسله « من قالها حين يمسيح عفير مرات أجير من الفيطان الى المستح ... الحديث » ولأبي الشبخ في الثواب من حديث عائشة « ألا أعلمك ياحالد كلسات تقولها ثلاث مرات قل : أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن هزات الشياطين وأن يحضرون » والحديث عند أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه فيها يقال عند الغزع دون تكرارها ثلاثا من حديث عبد الله بن عمرو .

(١) حديث « فضل سورة الحمد» أخرجه البحاري مسحديث أبي سعيد بن المعلى أنها أعطم السور في القرآن ومسلم مسحديث ان عباس « في الملك الذي مرل الى الأرس وقال للسي صلى الله عليه وسلم أبشر بـورين أو تيتهما لم يؤتهما مبي قبلك : فاتحة السكتاب وحواتم سورة البقرة ، لم تمرأ عرف منها إلا أعطيته » . (٢) حديث « فصل آية السكرسي ، أخرحه مسلم مل حديث أبي سكم ال الاللمدر أندرى أي آية من كـتاب الله معك أعطم ؟ قلت : الله لا اله لا اله الحيالة يوم ... الحديث ، والحاري من حديث أبي هريرة في توكيله بحفط تمر الصدقة ومجيء الشيعان لليب وقوله « لمدا آويت إلى فراسُك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يرال عليك من الله حافظ ... الحديث » وفيه « فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما لمانه قد صدقك وهو كدوب » . (٢) حديث « فضل حآيمة البفرة » متمق عليه من حديث أبي مسعود ﴿ من قرأ بالآيتين من آخر سورة النقرة في ليلة كسعتاء ، وتقدم حديث ابن عباس قبله بحديث (٤) حديث « فصل » شهر الله» أخرحه أبو الشبيع واسحان في كستاب الثواب من حديث ابن مسعود « من قرأشهدالله للي الله وله الإسلام ثم قال وأبا أشهد عــاشهد الله له وأــتودع الله هده الصهادة ومي لى عنده ودينة جيء به يوم الفيامة فقيل له عبدى هذا عهد إلى عهدا وأنا أحق من وفي بالعهد أدخلوا عبدى الجنة » وفيه عمر بن المحتار روىالاباطيلة ابن عدىوسيا تىحديث على بعد. (ه) حديث « فضل : قل اللهم مالك المالك الآيتين » أخرحه المستعمرى في الدعوات من حديث على « أن فاتحة الكتاب وآية السكرسي والآيتين سآل عمران شهد الله إلى قوله الإسلام وقل اللهم مالك الملك إلى قوله سير حساب معلقات ماييمهن وبن الله حجاب . . الحديث » وفيه « فقال الله لايقرأ كن أحد من عبادى د تركل صلاة لملا حملت الجمه مثواه . . . الحديث » وفيه الحارث ان عمير وق ترجته ذكره ابن حبان في الصعاء وقال موسوع لاأصل له والحارث يروى عن الاثبات الموسوعات . قات : ونقه حاد س زيد وان معير وأبو زرعة وأبو حاتم والدسائي وروت له البحاري تعليمًا . (١) حديث « فصل : لقد جاكم رسول من أنسكم لملى آخرهاأخرجه الطامراني في الدعاء من حديث أنس بسند صعيف « علمي رسول الله صــلى الله عليه وسلم ما أحترز به من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عميد » قد كر حديثا وفي آخره « فقل حسى الله لمل آخر السورة » ودكر أبو القاسم العافق في فضائل القرآن في رعائب القرآن لسد الملك من حميم من رواية محمد بن يكار ه أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال : من لوم قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم ... لملى آخر السورة – لم يمت هدما ولا غرقا ولا حرقا ولاصرنا مجديدة » وهو سعيف . (٧) حديث « فضل : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالمق » لم أجد فيه حديثا يحصما ، لسكن فى فصل سورة العتج ماروا. أبو الشيخ في كــتاب ،ن حديث أبي بن كعب « من قرأ سورة الفتح وــكأ نمــا شهد فتح مكة مع الدي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث موصوع . ﴿ (٨) حديث « فضل : الحمد لله الذي لم يتخدُّ ولدا . . الآية » أخرجه أحمد والطبراني من حديث معاذ بن

أنس « آية المر : المحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ... الآية كلها » ولمسناده صميف . (٩) حديث « فضل : حس آيات من أول المحديد » ذكر أبو القاسم المافق في فضائل الفرآن من حديث على « لمذا أردت أن تـأل الله حاحة فاقرأ خس آيات من أول سورة الحديد لملى قوله \_ لو أنزلما هدا القرآن على جل \_ لملى آخر السورة ثم تقول يامن هو كدا افعل في كدا و تدعو بما تريد . (١٠) حديث « فضل ثلاث آيات من آخر سورة الحشر» أخرجه الترمذي من مديث معقل بن يسار وقد تقدم قبل هذا وللميهن في الشعب من حديث أبي أمامة بسد صعيف « من قرأ خواتيم سورة مديث أبي أمامة بسد صعيف « من قرأ خواتيم سورة المناس مديث أبي أمامة بسد صعيف « من قرأ خواتيم سورة المناس ال

المصر في ليل أو نهار فات من يومه أو ليلته فقد أو جب الله له الجمة ، .

قبل طلوع الشمس وقبل انبساطها على الأرض وقبل العروب سورة الحمـد وقل أعوذ برب الباس وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد وقل با أيها الـكافرون وآية الكرسي كل واحدة سبع مرات وتقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وتستغفر لنفسك ولو الديك والمؤمنين والمؤمنات سبعا وتقول : اللهم افعل في وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يامولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم حواد كريم رءوف رحيم سبع مرات وانطر أن لاتدع ذلك غدوة وعسية فقلت : أحب أن تخبرنى من أعطاك هذه العطية العطيمة ؟ فقال : أعطانيها محمد صلى الله عليه وسلم (١) فقلت : أخبرنى بثواب ذلك ؟ فقال : إذا لقيت محمدًا صلى الله عليه وسلم فاسأله عن ثوابه فإبه يخبرك بذلك ، فدكر إبراهيم التيمي : أنه رأى ذات يوم في منامه كأن الملائكة جاءته فاحتملته حتى أدخلوه الحنة فرأى ما فيها ووصف أمورا عُطيمة نمــا رآه في الجنة قال . فسألت الملائكة فقلت : لمن هدا ؟ فقالوا : للذي يعمل مثل عملك وذكر أنه أكل من ثمرها وسقوه من شرابها قال : فأتمانى النبي صلىالله عليه وسلم ومعه سبعوں نبيا وسبعون صفا من الملائكة كل صف مثل ما بين المشرق والمغرب فسلم على وأخد ببدى فقلت : يا رسول الله الخضر أخبرنى أنه سمع منك هدا الحديث فقال : صدق الحضر صدق الخصر وكل ما يحكيه فهو حق وهو عالم أهل الأرص وهو رئيس الأبدال وهو من جنود الله تعمالي في الأرض فقلت يا رسولالله فمن فعل هدا أو عمله ولم ير مثل الذي رأيت في مناى هل يعطي شيئاً بمنا أعطيته ؟ فقال والذي بعثني بالحق نبيا إنه ليعطى العامل بهدا وإن لم يرنى ولم ير الحنة إنه ليغفر له جميع الكبائر التي عملهاويرفع الله تُعالى عنه غضبه ومقته ويأمر صاحب الشهال أن لا يكتب عليه خطيئة من السيئات إلى سنة والذي بعثني بالحق نبيا ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله سعيدا ولا يتركه إلامن حلقه الله شقيا ، وكان إبراهيم التيمي يمكث أربعة أشهر لم يطعم ولم يشرب فلعله كان نعد هذه الرؤيا . فهذه وظيفة الفراءة ؛ فإن أضاف إليها شيئًا بمــا انتهى إليه ورده من القرآن أو اقتصر عليه فهو حسن فإن الفرآن جامع لفضل الذكر والمكر والدعاء مهما كان بتدبر كما ذكرنا فضله وآدابه في باب التلاوة . وأما الأفكار : فليكن ذلك إحدى وظائمه \_ وسيأتى تفصبل ما يتفكر فيه وكيفيته في كتاب التفكر من و بع المنجيات \_ ولكن مجامعه ترجع إلى فنين ؛ أحدهما : أن يتفكر فيما ينفعه من المعاملة بأن يحاسب نفسه فيها سبق من تقصيره ويرتب وظائفه في يومه الذي بين يديه ويدبر في دفع الصوارف والعوائق الساغلة له عن الحير ويتذكر تقصيره وما يتطرق إليه الخلل من أعماله ليصلحه ويحضر في قلبه النيات الصالحة من أعماله في نفسه وفي معاملته للمسلمين. والفن الثابي : فما ينفعه في علم المكاشفة وذلك بأن يتفكر مرة في نعم الله تعالى و تواتر آلاته الظاهرة والباطنة لتزيد معرفته بها ويكثر شكره عليها أو فى عقوباته ونقهاته لنزيد معرفته بقدرُة الإله واستغنائه ويريد حومه منها . ولكل واحد منهذه الأمور شعب كثيرة يتسع التفكر فيها على بعض الخلق دون البعض وإنما يستقضى دلك فى كتاب التفكر . ومهما تيسر الفكر فهو أشرف العبادات إذ فيه معنى الدكر لله تعالى وزيادة أمرين ، أحدهما : زيادة المعرفة إذ الفكر مفتاح المعرفة والكشف. والثانى : زيادة المحبة إذ لايحب القلب إلامن اعتقد تعظيمه ولا تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله إلا بمعرفة صفاته ومعرفة قدرته وعجائب أفعاله . فيحصل من الفكر المعرفة ومن المعرفة التعظيم ومن التعظيم المحبة . والدكر أيضا يورث الأنس وهو نوع من المحبة ولكن المحبة التي سببها المعرفة

<sup>(1)</sup> حديث كرز بن وبرة من أهل الشام عن لمبراهيم التيمى « أن الحضر علمه المسعات المشرة » وقال فى آخرها « أعطابيها محد صلى الله عليه وسلم » لبس أه أصل ولم يصبح فى حديث قط احتماع الحضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا عدم اجتماعه ولاحياته ولا موته ،

أموى وأثبت وأعطم ونسة محبه العارف إلى أنس الذاكر من عير تمام الاستنصار كنسبة عشق من شاهد حمال شخص بالعنن واطلع على حسن أخلاقه وأفعاله وفضائله وخصاله الحميدة بالتحربة إلى أنس من كرر على سمعه وصف شخص غائب عن عيبه بالحسن فى الخلقوالخلق مطلقا من غير تفصيل وجوه الحسن فيهما هليس محبته له كمحمة المشاهد وليس الحبر كالمعاينة . فالعماد المواظبون على ذكر الله بالقلبواللسان الذين يصدّقون بمما حامت به الرسل بالإيمان التقلبدي للس معهم من محاسن صفات الله تعالى إلا أمور جملة اعتقدوها بتصديق عن وصفها لهم . والعارفون هم الذين شاهدوا ذلك الحـلال والجمال بعين البصيرة الباطنة التي هي أقوى من البصر الظاهر لأن أحدا لم يحط بكته جلاله وجماله فإن ذلك عير مقدور لاحد من الخلق ولكن كل واحد شاهد بقدر مارفع له من الحجاب ولا نهاية لجمال حضرة الربوبية ولا لحجها . وإمما عدد حجها التي استحقت أن تسمى نورا وكاد يظن الواصل إليها أنه قد تم وصوله إلى الاصل سبعون حجاباً . قال صلى الله عليه وسيلم . إن لله سبعين حجاباً من نور لوكشفها لاحرقت سبحات وجهه كل ماأدرك نصره (١) ، وتلك الحجب أيضا مترتبة وتلك الأنوار متفاوتة في الرتب تفاوت الشمس والفمر والكواكب ويبدو في الأول أصغرها ثم ما يليه وعليه أوّل بعض الصوفية درحات ماكان يطهر لإراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم في ترقيه وقال ﴿ فلما جن عليه الليل ﴾ أي أطلم عليه الأمر ﴿ رأى كوكبا ﴾ أي وصل إلى حجاب من حجب النور فعبرعنه بالكوكب وماأريدبه هذه الاجسام المضيئة فان آحاد العوام لايخفي عليهم أن الربوبية لاتليق بالاجسام بل يدركون ذلك بأوائل نظرهم فما لايضلل العوام لايضلل الخليل عليه السلام . والحجب المسماة أنوارا ماأريد بها الصوء المحسوس بالبصر بل أريد بها ماأريد بقوله تعالى ﴿ الله نور السموات والارض مثل نوره كشكاة فيها مصباح ﴾ الآية ولنتجاوز هذه المعانى فإنها خارجة عن علم المعاملة ولا يوصل إلى حقائقها إلا الكشف التابع للفكر الصافى وقل من ينفتح له بابه والمتيسر علىحماهير الخلائق العكرفيما يفيد في علمالمعاملة وذلك أيضا مماتغزر فائدته ويعظم نفعه . فهذه الوظائف الارتعة أعنى : الدعاء والذكروالقراءة والفكر ، ينبغي أن تكونوظيفة المريد بعد صلاه الصبح بل في كل وردبعدالة راغ من وظيمة الصلاه هليس بعد الصلاة وطيمة سوى هذه ا**لار**بع **، ويقو**ى على ذلك بأن يأخذ سلاحه ومجنته والصوم هو الجمة التي تضيق بجارىالشيطان المعادى الصارف له عن سبيل الرشاد . وليس بعد طلوع الصبح صلاة سوى ركعتي الفحر وفرض الصبح إلى طلوع الشمسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ينتخلون في هذا الوقت بالآذكار (٢) وهو الأولى إلى أن يغلبه النوم قبل الفرض ولم يندمع إلا بالصلاة فلو صلى لذلك ملا بأس به .

آلورد الثانى: مابين طلوع الشمس إلى ضحوة النهار وأعنى بالضحوة منتصف مابين طلوع الشمس إلى الزوال وذلك بمضى ثلاث ساعات من النهار إذا فرص النهار اثمنتى عشرة ساعة وهو الربع. وفي هذا الربع من النهار وظيفتان زائدتان ؛ إحداهما: صلاة الضحى ـ وقد ذكرناها في كتاب الصلاة ـ وأن الأولى أن يصلى ركعتين عند الإشراق وذلك إذا انبسطت الشمس وارتفعت قدر نصف رمح ويصلى أربعا أوستا أوثمانيا إذا ومضت العصال وضحيت الاقدام بحر الشمس. فوقت الركمتين هو الذي أراد الله تعالى بقوله ﴿ يسبحن بالعشى والإشراق ﴾ فإنه وقت إشراق الشمس وهو ظهور تمام نورها بارتفاعها عن موازات البخارات والغبارات التي على وجه الأرض

<sup>(</sup>١) حديث « لمن فله سمين حجابا من نور ... الحديث » تقدم في قواعد العقائد .

<sup>(</sup>٢) حديث و اشتفاله بالأذكار من الصبع إلى طلوع الشمش ، تقدم حديث جابر بن سمرة عند مسلم فى جلوسه صل الله عليه وسلم إذا صلى العجر فى مجلسه حتى تطلع الشمس وليس ديه ذكر اشتماله بالدكر ولاننا هو من قوله عما تقدم من حديث أبس . وسلم إذا صلى العجر فى مجلسه حتى تطلع الشمس وليس ديه ذكر اشتماله بالدكر ولاننا هو من قوله عما تقدم من حديث أبس .

فإنها تمنع إشرافها التام ، ووقت الركعات الاربع هو الضحى الأعلى الذى أقسم الله تعالى به فقال ﴿ والصحى والليل إذا سجى ﴾ و وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون عندالإشراق فنادى بأعلى صوته : ألاإن صلاة الأوابين إذارمضت الفصال (١) ، فلذلك نقول إذا كان يقتصر على من واحدة في الصلاة فهذا الوقت أفضل لصلاة الضحى وإن كان أصل الفضل يحصل بالصلاة بين طرفى وقتى الكراهة وهو ما بين ارتفاع الشمس بطلوع نصف وعم بالتقريب إلى ماقبل الزوال في ساعة الاستواء ، واسم الضحى ينطلق على السكل وكأن ركعتى الإشراق تقع في مبتدأ وقت الإذن في الصلاة وانقضاء الكراهة إذ قال صلى الله عليه وسلم و إن الشمس تطلع وممها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها (١) و فأقل ارتفاعها أن ترتفع عن بخارات الارض وغبارها وهدا يراعى بالتقريب .

الوظيفة الثانية في هذا الوقت: الخيرات المتعلقة بالناس التي جرت بهما العادات بكرة من عيادة مريض وتشييع جنازة ومعاونة على بر وتقوى وحضور بجلس علم وما يجرى بجراه من قضاء حاجة لمسلم وغيرها. فإن لم يكن شيء من ذلك عاد إلى الوظائف الأربع ـ التي قدمناها من الادعية والذكر والقراءه والفكر والصلوات ـ المتطوع بها إن شاء فإنها مكروهة بعد صلاة الصبح وليست مكروهة الآن. فتصير الصلاة قسما خامسا من جملة وظائف هدا الوقت لمن أراده أما بعد فريضه الصبح فتكره كل صلاة لاسبب لها. وبعد الصبح الاحبأن يقتصر على ركعتي الفجر وتحية المسجد ولا يشتغل بالصلاة بل بالاذكار والقراءة والدعاء والفكر.

الورد الثالث: من ضحوة النهار إلى الزوال ونعنى بالضحوة المنتصف وما قبله بقليل ، وإنكان بعدكل ثلاث ساعات أمر بصلاة فإذا انقضى ثلاث ساعات لعد الطلوع فعندها وقبل مضها صلاة الضحى . فإذا معنت ثلاث ساعات أخرىفالظهر . فإذا مضت ثلاثساعات أخرى فالعصر . فإذا مضت ثلاث أخرى فالمغرب . ومنزلةالضحى بين الزوال والطلوع كمنزلة العصر بين الزوال والغروب ، إلا أن الضحى لم تمرض لانه وقت انكباب الناس على أشغالهم فخفف عنهم · الوظيفةالرابعة : في هذا الوقت الاقسام الاربية ، وزيدأمران : أحدهما ؟ الاشتغال بالكسب وتدبير المعيشة وحصور السوق فإن كان تاجراً فينبغى أن يتجر بصدق وأمانة وإنكان صاحب صناعة فبنصح وشفقه ولاينسي ذكر الله تعالى فيجميع أشعاله ويقتصر منااكسب على قدرحاجته ليومه مهما قدرعلي أن يكتسب فى كل يوم لقوته . فإذا حصل كفاية يومه هايرحع إلى بيت ربه وايتزوّد لآخرته فإن الحاجة إلى زاد الآخرة أشدّ والتمتع به أدوم فاشتغاله بكسبه أهم من طلب الزيادة على حاجة الوقت . فقد قيل: لايوجد المؤمن إلا في ثلاث هواطن مسجد يعمره أو بيت يستره أو حاجة لابدً له مها . وقل من يعرف القدر فيها لابدّ منه بل أكثر الناس يقدُّرون فيا عنه بدُّ أنه لابدً لهم منه وذلك لأن السيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء فيصغون إليـه ويجمعون مالاً يأكاون خيفة الفقر والله يعدهم مغفرة منه وفضلا فيعرضون عنه ولا يرغبون فيه . الامر الثانى : القيلولةوهي سنة يستعان بها على قيام الليل كما أن التسحر سنة بستعان به على صيام النهار . فإن كان لايقوم بالليل لكن لو لم ينم لم يشتغل بخير وربمـا خالط أهل الغفلة وتحدّث معهم فالنوم أحب له إذا كان لا ينبعث نشاطه للرجوع إلى الاذكار والوظائف المذكورة إذ في النوم الصمت والسلامة ، وقد قال بعضهم : يأتي على الناس زمان الصمت والنوم فيه أفضل أعمالهم . وكم من عابد أحسن أحواله النوم وذلك إذا كان يراثى بعبادته ولا يحلص ميها فكيف بالغافل

<sup>(</sup>۱) حديث « خرج على أصحابه وهم يصاون هند الإشراق فنادى باعلى صوبه : لملا لن صلاة الاوابين لمدا ومغت الفصال » أخرجه الطبراني من حديث ريد بن أرقم دون قوله « فنادى باعلى سوته » وهو عند مسلم دون ذكر الإشراق . (۲) حديث « لمن الفسى تعللم ومعها قرن الفيطان فاذا ارتفت فارقها » تقدم في الصلاة .

الفاسق؟ قال سفيان الثورى رحمه الله: كان يعجهم إذا تفرّغوا أن يناموا طلبا للسلامة فإذا كان نومه على قصد طلب السلامة ونية قيام الليل كان نومه قربة . ولكن ينبغى أن يتنبه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة بالوضوم وحضور المسجد قبل دخول وقت الصلاة فان ذلك من فضائل الاعمال وان لم ينم ولم يشتغل بالكسب واشتغل بالصلاة والذكر فهو أفضل أعمال النهار لانه وقت غفلة الناس عن الله عز وجل واشتغالهم بهموم الدنيا فالقاب المتفرّغ لحدمة ربه عند إعراض العبيد عن بابه جدير بأن يزكيه الله تعالى ويصطفيه لقربه ومعرفته . وفضل ذلك كفضل إحياء اللبل فإن الليسل وفت الغفلة بالنوم وهذا وقت العفلة باتباع الهوى والاشتغال بهموم الدنيا وأحد معنى قوله تعالى : ﴿ وهو الذي جعل الليل والهار خلفة لمن أراد أن يذكر ﴾ أى يحلف أحدهما الآخر في الفضل والثاني : أنه يخلفه فيتدارك فيه مافات في أحدهما .

الورد الرابع: ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر وراتبته وهذا أقصر أوراد النهار وأفضلها: فاذا كان قد توصأ قبل الزوال وحضر المسجد فهما زالت الشمس وابتدأ المؤذن الآذان فليصبر إلى الفراغ من جواب أذانه ثم ليقم إلى إحياء مابين الآذان والإقامة فهو وقت الإظهار الذى أراده الله تعالى بقوله (وحين تظهرون) وليصل في هذا الوقت أربع ركعات لايفصل بينهن بتسليمة واحدة (۱) وهذه الصلاة وحدها من بين سائر صلوات النهار نقل بعض العلماء أنه يصليها بقسليمة واحدة ولكن طعن في تلك الرواية ، ومذهب الشافعي رضى الله عنه أنه يصلى مثني مشي كسائر النوافل ويفصل بقسليمة (۱) وهو الذي صحت به الآخبار وليطول هذه الركعات إذ هيها تفتح أبواب السماء كما أوردنا الحبر فيه في باب صلاة التطوع وليقرأ فيها سورة البقرة أو سورة من المثين أو أربعا من المثاني فهذه ساعات يستجاب فيها الدعاء وأحب رسول الله صلى الله عليه فن يرتمع له فيها عمل ، ثم يصلى الطهر بجاعة أبن مسعود أن تتبع الهريضة بمثلها من غير فاصل ويستحب أن يقرأ في هذه النافلة آية الكرسي وآخر سورة البقرة والآيات التي أوردناها في الورد الآول ليكون ذلك جامعا له بين الدعاء والدكر والقراءة والصلاة والتحميد والتسبيح مع شرف الوقت .

الورد الخامس: مابعد ذلك إلى المصر ويستحب هيه العكوف في المسحد مشتعلا بالذكر والصلاة أو فنون الحير ويكون في المتظار الصلاة معتمكفا. فن فضائل الاعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة وكان ذلك سنة السلف كان الداخل يدخل المسجد بين الظهر والعصر هيسمع للمصلين دوياكدوى النحل من التلاوة ، فإن كان بيته أسلم لدينه وأجمع لهمه فالبيت أفضل في حقه فإحياء هذا الورد وهو أيضا وقت غفله الناس كإحياء الورد الثالث في الفضل وفي هذا الوقت يكره النوم لمن نام قبل الزوال إذ يكره نومتان بالهار قال بعض العلماء : ثلاث يمقت الله علمها الضحك بغير عجب والاكل من غير جوع والنوم بالنهار من غير سهر بالليل والحد في النوم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة فالاعتدال في نومه ثمان ساعات في الليل والنهار حميعا فإن يام هذا القدر بالليل فلامعني للنرم بالنهار وإن نقص منه مقدارا استوفاه بالنهار هسب ان آدم إن عاش ستين سنة أن ينقص من عره عشرون سنة . ومهما نام ثمان ساعات وهو الثلث فقد نقص من عمره الثلث ولكن لماكان النوم عداء الروح كما أن الطعام غذاء الأبدان نام ثمان ساعات وهو الثلث فقد نقص من عره الثلث ولكن لماكان النوم عداء الروح كما أن الطعام غذاء الأبدان

<sup>(</sup>۱) حديث « صلاة أربع بعد الروال بنسلبة واحدة » وهيه « أنها فيها تمتح أنواب السها، وأنها ساعة يستجاب فنها الدعاء وأحب أن يرفع لى فيها عمل صالح » أحرجه أبو داود وابن ماحه من حديث أبى أيوب وقد تقدم فى الصلاة فى الباب السادس . (۲) حديث « صلاة البل والنهار مثنى مثنى » أخرجه أبو داود وابن حبان من حديث ابن عمر .

وكما أن العلم والذكر غذاء القلب لم يمكن قطعه عنه وقدر الاعتدال هذا والنقصان منه ربمـا يفضى إلى اضطراب البدن إلا من يتعود السهر تدريجا فقد يمرّن نفسه عليه من غير اضطراب. وهذا الورد من أطول الأوراد وأمتعها للعباد وهو أحد الآصال التي ذكرها الله تعالى إذ قال ﴿ ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدر والآصال ﴾ وإذا سجد لله عزوجل الجمادات فكيف يجوز أن يغفل العبد العاقل عن أنواع العبادات؟

الورد السادس: إذا دخل وقت العصر دخل وقت الورد السادس وهو الذي أقسم الله تعالى به فقال تعالى و العصر ﴾ هذا أحد معني الآية وهو المراد بالآصال في أحدالتفسيرين وهو العشى المذكور في قوله ﴿ وعشيا ﴾ وفي قوله ﴿ بالعشى والإشراق ﴾ وليس في هذا الورد صلاة إلا أربع ركعات بين الأذان والإقامة - كما سبق في الظهر - ثم يصلى الفرض ويستغل بالاقسام الاربعة المدكورة في الورد الأول إلى أن ترتفع الشمس إلى رموس الحيطان و تصفر . والافضل فيه إذمنع عن الصلاة تلاوة القرآن بتدبر و تصهم إذ يحمع ذلك بين الذكر والدعاء والفكر فيندرج في هذا القسم أكثر مقاصد الاقسام الثلاثة .

الورد السابع : إذا اصفرت الشمس بأن تقرب من الأرض بحيث يغطى نورها العبارات والبخارات التي على وجه الارض ويرى صفرة في ضوئها دخل وقت هـذا الورد وهو مثل الورد الاول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأنه قبل الغروبكما أنذلك قبلالطلوع وهوالمراد بقوله تعالى ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ﴾ وهذا هو الطرف الثاني المراد بقوله تعمالي ﴿ فسبح وأطراف النهار ﴾ قال الحسن . كانوا أشد تعظيما للعشي منهم لأول النهار ، وقال بعض السلف : كانوا يحملُون أول النهار للدنيا وآخره للآخرة : فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة وسائر ماذكرناه في الورد الأول مثل أن يقول : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيي القيوم وأسأله التوبة وسبحان الله العطيم وبحمده ، مأخوذ من قوله تعالى ﴿ واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار ﴾ والاستغفار على الأسماء التي في القرآن أحب كـقوله ﴿ أَسْتَغَفَّر الله إنه كان عمارًا ـ أستغفر الله إنه كان تواباً ـ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ـ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ـ فاغفر لنــا وارحما وألت خير الغافرين ﴾ ويستجب أن يقرأ قبل غروب الشمس : والشمس وضحاها والليل إذا يعشى والمعوذتين . ولتغرب الشمس عليه وهو فى الاستغفار فإذا سمع الأذان قال ، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار مهارك وأصوات دعانك ـكما سبق - ثم يحيب المؤذن ويشتغل بصلاة المغرب . وبالغروب قد انتهت أوراد النهار فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه فقد انقضى من طريقه مرحلة ، فان ساوى يومه أمسه فيكون مغبونا وإن كان شرا منه فيكون معلونا فقد قال صلى الله عليه وسلم ، لابورك لى فى يوم لا أرداد فيه خيرا (١١) ، فإن رأى نفسه متوفرا على الحير جميع نهاره مترفها عن انتجشم كانت بشارة فليشكر الله تعالى على توفيقه وتسديده إياه لطريقه وإن تكن الاخرى فالليل خلقة النهار فليعزم على تلافى ماسبق من تفريطه فإن الحسنات يذهبن السيئات. وليشكر الله تعالى على صحة جسمه وبقاء بقية من عمره طول ليله ليشتغل بتدارك تقصيره وليحضر في قلبه أن نهار العمر له آخر تغرب فيه شمس الحياة فلا يكون لهما بعدها طلوع . وعند ذلك يغلق باب التدارك والاعتذار فليس العمر إلا أياما معدودة تنقضي لا محالة جملتها بانقضاء آحادها .

<sup>(</sup>١) حديث « لايورك لى في يوم لا أزداد فيه خيراه تقدم في الملم في الباب الأول لملا أنه قال « علما ، بدل « خيرا» .

### بيان أوراد الليل وهي خمسة

الأول: إذا غربت الشمس صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين فآخر هذا الورد عند غيبوبة الشفق أعنى الحرة التى بغيبوبتها يدخل وقت العتمة وقد أقسم الله تعالى به فقال ( فلا أقسم بالشفق ) والصلاة فيه هي ناشئة الليل لانه أوّل نسو ساعاته وهو آن من الآناء المذكورة في قوله تعالى ( ومن آناء الليل فسبح ) وهي صلاة الأوابين. وهي المراد بقوله تعالى ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) روى ذلك عن الحسن وأسنده ابن أبي زياد إلى رسول الله عليه وسلم و أنه سئل عن هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة بين العشاءين ، ثم قال الله عليه وسلم: عليكم بالصلاة بين العشاءين فإنها تذهب بملاغات النهار وتهذب آخره (١١) والملاغات جمع ملغاة من اللهو. وسئل أنسرحه الله عن يمام بين العشاءين فقال: لاتفعل فإنها الساعة المعنية بقوله تعالى ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) وسيأتي فضل إحياء مابين العشاءين في الباب الثاني ، وترتيب هذا الورد أن يصلي بعد المغرب ركعتين أولا يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويصليهما عقيب المغرب من غير تخلل كلام ولاشغل ثم يصلي أربعا يطيلها ثم يصلي إلى غيبوبة الشفق ما تيسر له . وإن كان المسجد قريبا من المنزل فلا بأس أن يصليها في بيته أربعا يطيلها ثم يصلي إلى غيبوبة الشفق ما تيسر له . وإن كان المسجد قريبا من المنزل فلا بأس أن يصليها في بيته أربعا يطيلها ثم يصلي إلى غيبوبة الشفق ما تيسر له . وإن كان المسجد قريبا من المنزل فلا بأس أن يصليها في بيته الناس عرمه العكوف في انتظار العتمة فهو الافضل إذا كان آمنا من التصنع والرياء .

والورد الثانى: يدخل بدخول وقت العشاء الآخرة إلى حد نومة الناس وهو أول استحكام الظلام وقد أقسم الله تعالى به إذ قال ﴿ واللبل وما وسق ﴾ أى وماجمع من ظلمته وقال ﴿ إلى غسق الليل ﴾ فهناك يغسق الليل وتستوسق ظلمته . وترتيب هذا الورد بمراعاة ثلاثة أمور (الأول) أن يصلى سوى مرص العشاء عشر ركعات: أربعا قبل المعرض إحياء لما بين الأذانين وستا بعد الفرض ركعتين ثم أربعا ويقرأ فيها من القرآن الآيات المخصوصة كآخر البقرة وآية الكرسي وأول الحديد وآخر الحشر وغيرها . (والثاني) أن يصلى ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر فإنه أكثر ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها من الليل (٣) والاكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل والاقوياء من آخره . والحزم التقديم فإنه ربما لايستيقظ أو يثقل عليه القيام إلا إذا صار ذلك عادة له فآخر الليل أفضل . ثم ليقرأ في هذه الصلاة قدر ثلثمائة آية من السور المحصوصة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر قراءتها مثل يس وجعدة لقان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمر والواقعة (٣) فإن لم يصل فلا يدع قراءة هذه السور أو بعضها وجعدة لقان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمر والواقعة (٣) فإن لم يصل فلا يدع قراءة هذه السور أو بعضها

<sup>(</sup>۱) حديث « سئل عن دوله تمالى ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجم ﴾ فقال الصلاة بين المشاء ين ثم قال عليه كم بالصلاة بين المشاء ين فانها تدهب بملاعات النهار وتهذب آخره » قال المصمف أسنده ابن أبى الزناد الى رسوله الله صلى الله عليه وسلم . فلت : لم بحدا هو السماعيل بن أبى زياد بالياء المثناة من تحت رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية السماعيل بن أبى زياد الدامى عن الأعمش . حدثنا أبو العلاء العنبرى عن سلمان قال « قال رسوله الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة بين العشاء ين فأنها تذهب بملاغات أولى النهار ومهذبة آخره » والسماعيل هذا متروك يضع الحديث قاله الدارقطي . واسم أبى زياد مسلم وقد اختلف فيه على الأعمش ولابن مهدويه من حديث أنسى « أنها نزلت في المسلاة بين المعرب والمشاء » والحديث عند الترمدى وحسنه بانظ « نزلت في المعاد الصلاة التي تدعى العتمة .

<sup>(</sup>۲) حدیث « الوتر ثلاث عصرة ركمة هنی مالمیل وأنه أكستر ماصلی به النبی صلی الله علیه وسلم من الحیل » أحرحه أبو داود من حدیث عائشة « لم یکس یوتر ،أ،قص من سمع و لا بأك بر من ثلاث عصرة ركمة » والبخاری من حدیث ا بن عاس « وكانت صلاته ثلاث عصرة ركمة » وفي روایة الشیحین « منها ركمتا المحر » ملاته ثلاث عصرة ركمة » وفي روایة الشیحین « منها ركمتا المحر » ولها آیضاً ماكان یزید فی رمضان و لاغیره علی لمحدی عصرة ركمة » . (۳) حدیث « لم كشاره صلی الله علیه وسلم من قرامة بس و سجدة لفهان وسورة الدخان و تبارك الملك و الزمم و الواقعة » غریب لم أقف علی ذكر الإكستار فیه و ابن حیان من حدیث «

قبل النوم فقد روى فى ثلاث أحاديث ما كان يقرؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل ليلة أشهرها : السجدة وتبارك الملك (١) والزمر والواقعة وفي رواية : الزمر وبني إسرا ثيل (٢) وفي أخرى : أنه كان يقرأ المسبحات في كل ليلة ويقول فيها آية أفضل من ألف آية (٣) وكان العلماء بجعلونها ستا فيزيدون سبح اسم ربك الأعلى إذ في الخبر وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب سبح اسم ربك الأعلى. وكان يقرأ في ثلاث ركعات الوتر ثلاث سور سبح اسم ربك الأعلى (١٤) وقل يا أيها الكافرون والإخلاص (٥) فإذا فرغ قال : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، (الثالث) الوتر : وليوتر قبل النوم إن لم يكن عادته القيام قال أبو هريرة رضي الله عنه : أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاأنام إلاعلى وتر (٦) وإن كان معتادا صلاة الليل فالتأخير أفضل . قال صلى الله عليه وسلم . صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خصت الصبح وأوتر بركعة (٧) ، وقالت عائشة رضي الله عنها ، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوَّل الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر (٨) ، وقال على رضى الله عنه : الوتر على ثلاثة أنحاء إن شئت أوترت أول الليل ثم صليت ركعتين ركعتين يعنى أنه يصير وترا بمسا مضى وإن شئت أدترت بركعة فإذا استيقظت شفعت إليها أخرى ئم أو ترت من آخر الليل وإن شئت أخرت الوتر ليكون آخر صلاتك، هذا ما روى عنه والطريق الاوّل والثالث لابأس به وأمانقضالوتر فقد صح فيه نهىفلا ينبغىأن ينقض (٩) وروى مطلقا أنه صلىالله عليه وسلم قال دلاوتران في ليلة (١٠) ، ولمن يتردد في استيقاظه تلطف استحسنه بعضالعلماء وهو أن يصليبعد الوتر ركعتين جألسا على فراشه عند النومكان رسولالله صلىالله عليهوسلم يزحف إلى فراشه ويصليهما ويقرأ فيهما إذا زلرلتوألهاكم (١١) لمسافيهما من التحذير والوعيد وفي رواية قل يا أيمًا الكافرون لما فيها من التبرئة وإفراد العبادة لله تعالى ، فقيل إن استيقظ قامتا مقام ركعة واحدة وكان له أن يوتر بواحدة في آخرصلاة الليلوكأنه صار مامُضي شفعا بهما . وحسن استثناف الوتر واستحسن هذا أبو طالب المكي وقال فيه ثلاثة أعمال قصر الآمل وتحصيلالوتر والوتر آخر الليل، وهو كما

<sup>=</sup> جندب و من قرأ يس في ايلة ابتماء وجه الله غفر له والترمدى من حديث جابر و كان لاينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك » وله من حديث عائمة «كان لاينام حتى يقرأ بني المسرائيل والرحم » وقال حسن عريب وله من حديث أبي هريرة « من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبمون الف ملك » قال غريب ولأبي الشيخ في الثواب من حديث عائشة و من قرأ في ليلة الم تنزيل ويس ومبارك الذي بيده الملك واقترنت كن له نورا ... الحديث » ولأبي منصور المظفر بن الحسين المزوى في فضائل القرآن من حديث على « ياعلي أكثر من قرامة يس ... الحديث » وهو منكر وللحارث بن أبي أسامة من حديث ابن مسعود بسند ضعيف « من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » والترمذي من حديث ابن عاس « شيبتي هود والواقعة .. الحديث » وقال حسن غريب . (1) حديث «كان يقرأ في كل ليلة السحدة وتبارك الملك » أخرجه الترمدي وتقدم في المحديث قبله . (٢) حديث «كان يقرأ في كل ليلة النرم، وبني المسرائيل ، أخرحه الترمذي وتقدم أيصاً .

<sup>(</sup>٣) حديث «كان يقرأ المسبحات فيكل ليلة ويقول : فيهن آية أفضل من ألف آية ، أخرجه أبو داود والترمذي وقال حس والمسائي في السكبري من حديث عرباض من سارية .

<sup>(</sup>٤) حديث «كان يحب سبح اسم ربك الأعلى » أخرجه أحمد والبزار من حديث على سند ضعيف . (٥) حديث «كان بقرأ في ثلاث ركعات الوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها السكاهرون والإخلاس » أخرجه أبو داود والنسائي وان ماجه من حديث أبي بن كب باسناد صحيح وتقدم في الصلاة من حديث أنس . (٦) حديث أبي هرية «أو صابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أنام لملا على وتر » متفق عليه بلفظ «أن أوتر قبل أن أتام » . (٧) حديث «صلاة الليل متى متى قاذا خمت الصبح فأوتر بركمة » متفق عليه من حديث ابن عمر . (٨) حديث عائشة «أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الهيل وأوسطه وآخره وانتهى وتره لملى السحر » متفق عليه . (٩) حديث «النهى عن نفن الوتر » قال المصنف صحفيه نهى قلت : ولم عال عليه ولم يصرح بأنه مرفوع قلت : ولم أراد ماذكر ماه عن الصحابة . (١٠) حديث «لاوتران في ليلة » أخرجه أبو داود والترمدى وحسنه والنسائي من حديث طلق بن على هم حديث «الركمتين بعد الوتر بالسا » تقدم في الصلاة رواه مسلم من حديث هائمة .

ذكره لكن ربمـا يخطر أمهما لوشفعتا مامضي لـكان كذلك ، وإن لم يستيقظ وأبطل وتره الأول فكونه شافعا إن استيقظ غير مشفع إن نام هبه نظر إلا أن يصح من رسول الله صلىالله عليه وسلم إيتاره قبلهما وإعادته الوتر فيفهم منه أنالركعتين شفع بصورتهما وتر بمعناهما فيحسب وترآ إن لم يستيقظ وشفعا إن استيقظ . ثم يستحب بعدالتسليم من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات والارض بالعظمة والجبروت ، وتعززت بالقدرة وقهرت العباد بالموت روى ﴿ أنه صلى الله عَلَيْه وسلم ما مات حتى كان اكثر صلاته جالسا إلا المكتوبة (١) وقد قال « للقاعد نصف أجر القائم وللنائم نصف أجر القاعد (٢) ، وذلك يدل على صحة النافلة دائما . الورد الثالث : النوم ولابأس أن يعد ذلك في الأوراد فإنه إذا روعيت آدابه احتسب عبادة فقد قيل : إنَّ للعبد إذا نام على طهارة وذكر الله تعالى يكتب مصليا حتى يستيقظ ويدخل فىشعاره ملك فإن تحرّك فى نومه فذكر الله تعالى دعا له الملك واستغفر له الله (٣) ، وفي الحبر « إذا نام على طهارة رفع روحه إلى العرش (١) ، هذا في العوام فكيف بالخواص والعلماء وأرباب القلوب الصافية ؟ فإنهم يكاشفون بالأسرار في النوم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم , نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح (٠) ، وقالمعاذ لأبى موسى : كيف تصنع فى قيام الليل ؟ فقال أقوم الليل أجمع لا أنام منه شيئًا واتفوقالقرآن فيه تفوقا قالمعاذ : لكني أنا أنام ثم أقوم واحتسب فينومتي ماأحتسب فيقومتي . فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : معاذ أفقه منك (١) وآداب النوم عشرة (الأول) الطهارة والسواك : قال صلى الله عليه وسلم « إذا نام العبد على طهارة عرج بروحه إلى العرش فـكانت رؤياه صادقة وإن لم ينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات أضغاث أحلام لاتصدق (٧) ، وهذا أريد به طهارة الظاهر والباطن جميعا ، وطهارة الباطن هي المؤثرة في انكشاف حجب الغيب ( الثاني ) أن يعدّ عنه رأسه سواكه وطهوره وينوى القيام للعبادة عند التيقظ وكلما يتنبه يستاك ؛ كذلك كان يفعله بعضالسلف . وروى عن رسولالله صلىالله عليه وسلم . أنه كان يستاك فى كل ليلة مرارا عندكل نومة وعند التنبه منها (١) وإن لم يتنسر له الطهارة يستحب له مسح الاعضاء بالماء فإن لم يجد فليقعد وليستقبل القبلة وليستغل بالذكر والدعاء والتفكر في آلاء الله تعالى وقدرته فدلُّك يقوم مقام قيام الليل. وقال صلى الله عليه وسلم « من أتى فراشه وهو ينوى أن يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له مانوى وكان نومه صدقة عليه منالله تعالى (١) ﴿ (الثالث) أن لايبيت من له وصية إلاووصيته مكتوبة عند رأسه فإنه لايأمن

<sup>(</sup>۱) حدیث « مامات حتی کان أكستر صلاته جالسا إلا المكنوبة » متمق علیه می حدیث عائشة « لما بدن الدی صلی الله علیه وسلم واقل كان أكثر صلاته جالسا » . (۲) حدیث « الفاعد نصف أجر النام وللمام دصف أجر القاعد » أحرج البحاری من حدیث عمر ان بن حصین . (۳) حدیث « قبل إنه إذا نام علی طهارة داكرا لله تمالی یكت مصلیا ویدخل فی شعاره ملك . . الحدیث » أخرجه ابن حبان من حدیث ابن عمر « من بات طاهراً بات فی شعاره ملك فلم یستیقظ الاقال الملك اللهم اعمر لعبدك فلان فانه بات طاهرا » ( ٤) حدیث « إدا نام علی الطهارة رفع روحه الم المرش » أخرجه ابن المرك في الرهد موقوفا علی الدرداء والبیهتی في الذمب موقوفا علی عد الله بن عمر و بن العاص . وروی الطبرانی في الأوسط من حدیث علی «مامن عبدولا أمة تمام فتثقل و ما لا عرج بروحه إلی العرش فالذی لا یستیقظ الاعداله رش فتلك الرؤیا التی تصدق والذی یستیقظدور العرش فهی الرؤیا التی تمدت و الله عرج بروحه إلی العرش فالذی لا یستیقظ الاعداله رش فتلك الرؤیا التی تصدق و الفران تفوفا قال التی تمدت و قال معاذ لایی موسی کیف تصم فی قیام اللیل ؟ فقال أقوم اللیل أجمع لا أمام منه به شیئا وأتموق القرآن تفوفا قال معاذ الحرب فی نومی ما احتسب فی نومی ما احتسب فی قومی فذكر ذلك قانی صلی الله علیه وسلم و ولاقوله « معاذ أفقه منك » ولاقوله « معاذ أفقه منك » ولاقوله « معاذ أفقه منك » ولا دنه العرش فتكات رؤیاه ما دین العبرانی « فیكان معاذ أفضل منه » . (۷) حدیث « أذا نام العبد علی طهارة عرج بروحه المی الله مادی و کان دومه صدقة من الته علیه » أخرجه النسائی و ابن ماجه من حدیث أبی الدرداء بسند صحیح . . . اله مادی و کان دومه صدقة من الته علیه » أخرجه النسائی و ابن ماجه من حدیث أبی الدرداء بسند صحیح .

القبص في النوم فإنَّ من مات من غـبر وصه لم يؤذن له في الـكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة ، ينزاوره الأموات ويتحدّثون وهو لايتكلم فيقول بعضهم لبعص هدا المسكين مات منعبر وصبة ، وذلك مستحب خوف موتالمحأه وموت المحأة تخصيف إلا لمن ليس مستعداً للموت بكونه مثقل الظاهر بالمطالم (الرابع) أن ينام تاثما من كل ذنت سليم القلب لجميع المسلمين لا يحدث نفسه بطلم أحد ، ولا نعزم على معصية إن استَيقظ ، قال صلى الله عليه وآله وسلم « من أوى إلى فراشه لاينوى ظلم أحد ولا يحقد على أحد غفر له مااحترم (١١ » (الخامس) أن لايتنعم بتمهيد الفرش الناعمة بل يترك ذلك أو يقتصد فيه . كان بعض السلف يكره التمهيد للنوم ويرى ذلك مكلفا . وكأن أهل الصفة لا يجعلون بينهم وبين التراب حاجزا ويقولون منها حلقنا وإلبها نرد وكانوا يرون ذلك أرق لقلوبهم وأجدر بتواضع نفوسهم فمن لم تسمح بذلك نفسه فلمقتصد ( السادس ) أن لاينام مالم يغلبه النوم ولايتكلف استجلابه إلا إذا قصد به الاستمانة على القبام في آحر الليل فقد كان نومهم غلبة وأكلهم فاقة وكلامهم ضرورة ولذلك وصفوا بأنهم.كانوا قليلًا من الليل ما يهجمون وإن غلبه النوم عن الصلاة والذكر وضار لا يدري مايقول فلينم حتى يعقل ما يقول . وكان اب عباس رضى الله عنه يكره النوم قاعدا وفي الخبر « لا تُسكا بدُوا اللَّيلَ (٢٠٠ - وقيل لرسول الله صلى الله علمه وسلم . إنَّ فلانة تصلى بالليل فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل فنهى عن ذلك وقال : ليصل أحدكم من الليل ما تيسر له فإذا غلمه النوم فليرقد (٢) ، وقال صلى الله علمه وسلم « تـكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، خير هذا الدين أيسره (٥) ، وقبل له صلىالله عليه وسلم ، إنَّ علانا يصلى فلا ينام ويصوم فلا يفطر فقال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر هذه سنتي فمن رغب عنها فليس مني (١) ، وقال صلي الله عليه وسلم , لا تشادوا هذا الدين فإنه متين فن يشاده يغلبه فلا تبغض إلى نفسك عباده الله (٧) ، (السابع) أن ينام مستقبل القبلة . والاستقبال على ضربين أحدهما . استقبال المحنضر ــ وهوالمسنلق علىقفاه ــ فاستقباله أن يكوزوجهه وأخمصاه إلى القبلة . والثاني : استقبال اللحد وهوأن ينام على جنب بأن يكون وحهه إليها مع قبالة بدنه إذا نام على ضفه الأيمن (الثامر) الدعاء عند النوم فبقول باسمك ربي وضعت جنبي و ماسمك أرفعه إلى آخر الدعوات المسأثورة التي أوردناها في كتاب الدعوات (٨) ويستحب أن يقرأ الآيات المخصوصة مثل آية الـكرسي وآخر البقرة وغيرهما وقوله تعـالي ﴿ وَإِلْمُ كُمْ إِلَّهُ وَاحْدُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو ﴾ إلى قوله ﴿ لقوم يَعْقَلُونَ ﴾ يقال إنَّ من قرأها عند النوم حفظ الله عليه القرآن فلَم ينسه ويقرأ من سورة الاعراف ها، ه الآية ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الذي حلق السموات والارض في ستة أيام ﴾ إلى قوله

<sup>(</sup>۱) حدیث و من أوی لمل و راشه لاینوی طلم أحد ولا محقد على أحد عصر له ما احترم » أخرجه ا بن أبى اله نیا فی کستاب النیه می حدیث أرسی و مدیث أرسی و مسلم المناب و مسلم المناب و مسلم و المنیلی و مسلم المناب و مسلم و المنیلی و مسلم الفردوس می حدیث أرس بستد ضعیموفی حامع سهبال النوری موقوظا علی ابن مسمود و لاتعالوا المنیلی » . (۳) حدیث « قبل له لمن ولازة تصلی فادا علیها النوم تعلقت محمل و مهاهی عید دفت . الحدیث » متفی علمه می حدیث أرسی . (٤) حدیث و تسکلهوا می الهمل ما تعلیقون هان الله لا يمل حتی تعلوا » متمی عليه می حدیث عاتشه سهظ و اکلفوا » . (۵) حدیث « حیر هدا الدین أیسره » أحرجه أحمد من حدیث محجر بن الأدرع و معدم می العلم . (۶) حدیث « قبل له لمن فلانا یصلی و لاینام و یصوم و لایقطر و دون قوله « هذه سدی » الحرجه الفردة لا بن خزیمة هو مورعب صنها فلیس می » أخرجه النسائی من حدیث عد الله می محمرو دون قوله « هذه سدی » الح و هده الریادة لا بن خزیمة هو مورعب

<sup>(</sup>٩) حديث « قبل له لمن فلانا يصلى ولاينام ويصوم ولايفطر فعال . اشكاني الله والمام والطور المده للمني الله والموم والطور المده للمني المن عنها فليس مي الخرجه النسائي من حديث عبد الله س عمرو دون قوله « هذه سلق » الح وهده الريادة لابن خزيمة « مربوعت عن سدي فليس مني » وهي متمق عليها من حديث أنس . (٧) حديث « لاتشادواهدا الدين فانه متي المن يشاده يسله ولاتسمن الى نفسك عباده الله عباده الله عليه فسددوا وفاربوا » والمبهق من حديث جار « لن يشاد هذا الدين أحدا الا غلبه فسددوا وفاربوا » والمبهق من حديث جار « لن هذا الدين متين فأوعل فيه برفق ولاتمس الى نفسك عبادة الله » ولايصح لمسئاده . (٨) حديث « الدعاء الماثور عند النوم باسمك اللهم رب وضعت جبي ... الحديث » الى آخر الدعوات المسأثرره التي أوردناها في الدعوات المسئورة الدعوات .

( قريب من المحسنين ) وآخر بني إسرائيل ( قل ادعوا الله ) الآيتين فإنه يدخل في شعاره ملك يوكل بحفظه فيستغفر له ويقرأ المعوّدتين وينفث بهن في يديه ويمسح بهما وجههوسائر حسده ، كذلك روى من فعلرسول الله صلى الله عليه وسلم (١) وليقرأ عشرا من أول الكهف وعشرا من آخرها وهذه الآى للاستيقاظ لقيامالليل . وكان على كرم الله وجهه يقول: ما أرى أن رجلا مستكملا عقله ينام قبل أن يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة وليقل حسا وعشرين مرة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . ليكون مجموع هذه الـكلبات الأربع مائةمرة (التاسع) أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة والتيقط نوع بعث قال الله تعالى ( الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ) وقال (وهو الذي يتوفاكم بالليل ) فسماه توفيا وكما أن المستيقظ تسكشف له مشاهدات لاتناسب أحواله في النوم فكذلك المبعوث يرى مالم يحطر قط بباله ولا شاهده حسه . ومثلالنوم بين الحياة والموت مثل البرزخ بين الدنيا والآحرة . وقال لقياں لابنه : يابني إن كنت تشك في الموت فلا تنم فحكما أنك تنام كـذلك تموت ، وإن كنت تشك في البعث فلا تلمتبه فسكما أنك تنتبه بعد يومك مكذلك تبعث لعد مرتك . وقال كعب الاحبار : إذا نمت فاضطحع على شقك الايمن واستقبل القبلة بوحهك فإنها وفاة وقالت عائشة رضيالله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر مايقول حين ينام وهو واضع خده على يده اليمني وهو يرى أنهميت في ليلته تلك اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كلُّ شيء ومليكه (٢) ، الدعاء إلى آخره كما ذكرناه في كتاب الدعوات . فحق على العبد أن يفتس عن ثلاثة عند نومه : أنه على ماذا ينام وما العالب عليه حب الله تعالى وحب لقائه أوحب الدنيا ؟ وليتحقق أنه يتوفى على ما هو العالب عليه ويحشر على ما يتوفى عليه فإن المرء مع من أحب ومع ماأحب ( العاشر ) الدعاء عند التنبه فليقل في تيقظاته وتقلباته مهما تنبه ماكان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والارض وما بينهما العزير الغمار (٣) ، وليجتهد أن يكون آخر مايحري على قلبه عند النوم ذكر الله تعالى وأول ما يرد على قلبه عند التيقظ ذكر الله تعالى فهو علامة الحب. ولا يلازم القلب في هاتين الحالتين إلا ماهو الغالب عليه فليجرب قلبه به فهو علامة الحب فإنها علامة تكشف من ماطن القلب وإنما استحبت هذه الآذكار لتستجر القلب إلىذكر الله تعالى ، فإذا استيقظ ليقوم قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور . إلى آخر ما أوردناه من أدعية التيقظ .

الورد الرابع. يدخل بمضى النصف الأول من الليل إلى أن يبتى من الليل سدسه وعند ذلك يقوم العبد للتهجد. عاسم التهجد يختص بمنا بعد الهجود والهجوع وهو النوم وهندا وسط الليل ويشبه الورد الذي بعد الزوال وهو وسط البهار وبه أقسم الله تعالى فقال (والليل إذا سجى) أى إذا سكن وسكونه هدوه في هذا الوقت فلا تبتى عين إلا نائمة سوى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وقيل إذا سجى إذا امتد وطال وقيل إذا أظلم، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأى الليل أسمع ؟ فقال جوف الليل (٤) ، وقال داود صلى الله عليه وسلم : إلى أحب أن أتعبد لك فأى وقت أفضل ؟ فأوحى الله تعالى إليه ياداود لا تقم أول الليل ولا آخره ، فإن من قام

<sup>(</sup>١) حديث و قراءة الموذتين عند النوم ينعث بهن في يديه ويمسح بهما وجهه وسائر جسده » متفق عايه من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة «كان آخر ما يقول حين ينام وهو واضع خده على يده اليمني اللهم رب السموات السم ورب العرش العطيم.. الحديث » تقدم في الدعوات دون : وضع الحد على اليد وتقدم من حديث حقصة . (٣) حديث «كان يقول عند تيقظه : الحديث الله الا الله الواحد الفهار رب السموات والأرض وما بيهما العريز المعار » أخرجه اس الدي وأبو لعيم في كستا يهما عمل اليوم والعيلة من حديث عائشة . (٤) حديث « سئل أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل » أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من حديث عمرو بن عبسة .

أوله مام آحره ، ومن قام آخره لم يقم أوله ، ولكن قم وسط الليل حتى تخلو بى وأخلو بك ، وارفع إلى حوائجـك وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم . أى الليل أفضل ؟ فقال : نصف الليل الغابر (١) ، يعنى الباقي وفي آخر الليل وردت الاخبار باهتزاز العرش وانتشار الرياح من جنات عدن ومن نزول الجبار تعالى إلىسماءالدنيا (٢) وغير ذلك من الاخبار . وترتيب هدا الورد أنه بعد الفراغ من الادعية التي للاستيقاط يتوصَّأ وضوءًا - كما سبق ـ بسننه وآدابه وأدعيته . ثم يتوحه إلى مصلاه ويقوم مستقبلاً القبلة ، ويقول , الله أكبركبيرا والحد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، ثم يسبح عشراً وليحمد الله عشراً ويهلل عشراً وليقل « الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة ، وليقل هذه السكلمات فإنها مأثورة عن رسولالله صلى الله عليه وسلم في قيامه للتهجد واللهم لك الحمد أنت نور السموات والارض ولك الحمد أنت بهاء السموات والأرض ولك الحمد أنت بالسموات والارص ولك الحمد أنت قيوم السموات والارض ومن فيهن ومن عليهن أنت الحق ومنك الحق ولقاؤك حق والجنـة حق والنار حق والنشور حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق . اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك عاصمت وإليك حاكمت فاغفرلي ما قدمت وماأخرت وما أسررت وما أعلنت وأسرفت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت (٣) اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها (١) اللهم أهدني لاحسن الأعمال لايهدي لاحسنها إلا أنت واصرف عني سيبًها لايصرف عني سيبًها إلا أنت (٥) أسألك مسألة البائسالمسكين وأدعوك دعاء المفنقر الذليل فلا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بى رموفا رحيما يا حيرالمسئولين وأكرم المعطين (٦) وقالت عائشة رضي الله عها «كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته قال . اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيمه بختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تساء إلى صراط مستقيما (٧) . ثم يفتتح الصلاة ويصلى ركعتين خفيفتين . ثم يصلى مثنى مثنى ماتيسرلهو يختم بالوتر إن لم يكن قد صلىالوتر . ويستحبُّأ نيفصل بين الصلاتين عند تسليمه بمائة تسبيحة ليستريح ويزيد نشاطه للصلاة وقد صح في صلاة رسول الله صلىالةعليه وسلم بالليلأنهصلي أولاركعتين خفيصتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين دون اللتين قبلهما ثم لم يزل يقصر بالتدريج إلى ثلاث عشرة

<sup>(</sup>١) حديث «سئل أي الليل أفضل ؟ قال: نصف الليل الغابر» أخرجه أحمد وانن حمال من حديث أني ذر دون توله «المابر» وهي في نعن طرق حديث عمرو من عبيسة . (٢) الأخبار الواردة في احتراز العرش وابتشار الرياح من حنات عدن في آخر الليل وتزول الجبار لملى سماءالدنيا ؟ أما حديث النزول فقد تقدم وأما الباقي فهي آثار رواها محمد بن نصر في قيام الليل من رواية سعيد الجريري قال « قال داود : ياحبريل أي الليل أعصل ؟ قال : ماأدري عير أن العرش يهتز من السحر » وفي رواية له عس الجريري عن سميد بن أبي الحسن قال « لمذاكان من السحر ألاتري كيف تقوح ريح كل شجر » ولا من عديث أبي الدرداء مرفوعا « لمن الله تبارك وتمالى لينزل في ثلاث ساعات بقيل من الليل يفتتح الدكر في الساعة الأولى ، وفيه « ثم ينزل في الساعة الثانية إلى حدة عدن ... الحديث ، وهو مثله . (٣) حديث « العول في قيامه للتهجد : اللهم اك الحمد أنت نور السموات و لأرض ... الحديث » متفق عليه مرحديث ابن عباس دون قوله « أنت بهاء الـموات والأرض ولك الحمد أنت زين السموات والأرض » ودون قوله « ومن عليهن ومنك الحق » . ﴿ ٤) حديث « اللهم آت بمسى تقرأها وزكها أنت خيرس ركاها أست وليها ومولاها » أخرجه أحمد باسناد جيد من حديث عائشة « أنها فقدت الذي صلى الله عليه وسسلم من مضحمه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط نفسي تقواها ... الحديث » . (٥) حديث « اللهماهدُ في لأحسن الأعمال لايهدى لأحسنها لملا أنت واصرف عني سيئها لايصرف عني سيئها الاأنت ، أخرجه مدلم من حديث على عن رسول الله ملي الله عليه وسلم « أنه كان لدا قام للى الصلاة » قد كره للفط « لأحسن الأخلاق » وفيه ريادة في أوله . (٦) حديث « أسألك مسألة البائس المسكب وأدعوك دعاء المضطر الدليل .. الحديث » أحرجه الطبراني في الصمير من حديث ابن عباس «أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة » تقدم في الحج (٧) مديث عائشة «كان لمدا قام من الليل افتتح صلاته قال : اللهم ربّ جبريل وميكائيل والسرافيل قاطر السموات والأرس ... الحديث » رواء مسلم .

ركعة (۱) وسئلت عائشة رضى الله عها وأكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر فى قيام الليل أم يسر؟ فقالت: ربما حهر وربما أسر (۲) وقال صلى الله عليه وسلم و صلاة الليل مثى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة (۱۳) وقال و صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل (۱۶) و وأكثر ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قيام الليل ثلاث عشرة ركعة (۱۰) ويقرأ فى هذه الركعات من ورده من القرآن أو من السور المخصوصة ماخف عليه وهو فى حكم هذا الورد قريب من السدس الأخير من الليل .

الورد الحامس : السدس الاخير من الليل وهو وقت السحر فإن الله تعالى قال ﴿ وَبِالْاسِحَارِ هُمْ يَسْتَغَفُّرُونَ ﴾ قيل يصلون لما فيها من الاستغفار وهو مقارب للفجر الذي هو وقت انصراف ملائكة الليلو إقبال ملائكة النهار وقد أمر بهذا الورد سلمان أخاه أيا الدرداء رضي الله عنهما ليلة زاره (٦) في حديث طويل قال في آخره ﴿ فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان : نم فنام ثم ذهب ليقوم فقال له : نم فنام فلما كان عند الصبح قالله سلمان : قم الآن ، هقاما فصليا فقال : إن لنفسك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لاهلك عليك حقا فأعط كل ذى حق حقه ، وذلك أن امرأة أبي الدرداء أخبرت سلمان أنه لاينام الليلقال : فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فدكرا ذلك له فقال : صدق سلمان . وهذا هو الورد الخامس وفيه يستحب السحور وذلكعند خوف طلوع الفجر والوظيفة في هذين الوردين الصلاة . فإذا طلع الفجر انقضت أوراد الليل ودخلتأوراد النهار فيقوم ويصلي ركعتي المجر وهو المراد بقوله تعالى ﴿ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم﴾ ثم يقرأ ﴿ شهدالله أنه لاإله إلاوهو والملائكة ﴾ إلى آخرها . ثم يقول وأنا أشهدً بما ثر بد الله به لنفسه وشهدت به ملائكته وأولى العلم من خلقه وأستودع الله هده الشهادة وهي لى عند الله تعالى رديعة وأسأله حفظها حتى يتوفاني عليها . اللهم احطط عني بها وزرا واجعلها لى عدك ذخرا واحفظها على وتوفنى عليها حتى ألقاك مها غير مبدّل تبديلاً . فهدا ترتيب الأوراد للعباد وقد كانوا يستحبون أن يجمعوا مع ذلك في كل يوم بين أربعة أمور صوم وصدقة وإن قلتوعيادة مريضوش، ود جنازة فني الخبر . من جمع بين هده الاربع في يوم غفر له (٧) ، وفي رواية ، دخل الجنة ، فإن أنفق بعضها وعجز عن الآحركان له أجر الجميع بحسب نبته وكانوا يمكرهون أن ينقضى اليوم ولم يتصدّقوا فيه بصدقة ولو بتمرة أو نصلة أوكسرة خبز لقوله صلى الله علبه وسلم . الرجل فى ظل صدقته حتى يقضى بين الناس (٨) ولقوله صلىالله عليه وسلم . اتقوا النار ولو بشق تمرة (١) ، ودفعت عائشة رضيالله عنها إلى سائل عنبة واحدة فأحدها فنظر من كان عندها بعضهم إلى بعض فقالت : مالـكم إن فيها لمنافيل ذرّ كثير؟ وكانوا لايستحبون رد السائل إذكان منأحلاق رسولالله صلى الله عليه وسلم ذلك

<sup>(</sup>۱) حديث « أنه صلى بالليل أولا ركمتين حميمتين ثم ركمتير طويلتين بم صلى ركمتين درن اللتين قبلهما ثم لم يمرل يقصر بالندريج لملى ثلاث عشرة ركمة » أخرجه مسلم من حديث زيد بن حالد الجهى . (۲) حديث « سئلت عائشة أكان يحمهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قبام الليل أم نسر ؟ فقالت رعما حبر وريم ا أسر » أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه ما ساد صحيح . (۳) حديث « صلاة الليل مثى مثى فادا حمت الصبح فأو تر تركمة » متفق عليه وقد تفدم .

<sup>(</sup>٤) حديث « صلاة الممرف أوترت مالاة النهار بأوتروا ملاةَ الليل ، أخرحه أحمد من حديث ان عمر بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>٥) حديث « الهيام من الليل ثلاث عشرة ركعة فإنه أكثر ماصح عد » تقدم . (٦) حديث « زار سلمان أبا الدرداء فلما كان اللبل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان م ونام .. الحديث » وفي آخره فقال « صدق سلمان » أخرجه البخارى من حديث أبي حديث (٧) حديث « من حم من صوم وصدة وعيادة من يس وشهود حازة في بوء عفر له » وفي رواية « دخل الحة » أخرجه مسلم من حديث أبي هر برة « مااجتمع في امرى الا دخل الحمة » . (٨) حديث «الرجل في ظل صدقته حتى يقصى بين الماس » تقدم في الركاء . (٩) حديث « اتقوا المار ولو بشق تجرة » تقدم في الزكاة .

ماسأله أحد شيئًا فقال: لا ، ولكنه إن لم يقدرعليه سكت (١) وفى الخبر ، يصبح ابن آدم وعلى كل سلاى من جسده صدقة يعنى المفصل وفى جسده ثلثمائة وستون مفصلا فأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المذكر صدقة وحملك عن الضعيف صدقة وهدايتك إلى الطريق صدقة وإماطتك الآذى صدقة حتى ذكر التسبيح والتهليل . ثم قال وركعتا الضعي تأتى على ذلك كله أو تجمعن لك ذلك كله (٢) ، .

### بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال

اعلم أن المريد لحرث الآخرة السالك لطريقها لايخلو عن ستة أحوال فإنه: إما عامد وإما عالم وإما متعملم وإما وال وإما محترف وإما موحد مستغرق بالواحد الصمد عنغيره ( الأوّل ) العابد : وهو المتجرد للعبادة الذي لا شغل له غيرها أصلا ولو ترك العبادة لجلس لطالا فترتيب أوراده ماذكرناه ، فعم لايبعد أن تختلف وطائفه أن يستغرق أكثر أوقاته إما في الصلاة أو القراءة أو في التسميحات فقد كان في الصحابة رصي الله عنهم من ورده في اليوم اثنا عشر ألف تسبيحة . وكان فيهم من ورده ثلاثون ألفا . وكان فيهم من ورده ثلثماثة ركعة إلى ستمائة وإلى ألف ركعة . وأقل مانقل في أورادهم من الصلاة مائة ركعة في اليوم والليلة . وكان بعضهم أكثر ورده القرآن وكان يختم الواحد منهم في اليوم مرة وروى مرتين عن بعضهم : وكان بعضهم يقضي اليوم أو الليل في التمكر في آية واحدة يرددها . وكان كرز بن وبرة مقيما بمـكة فـكان يطوف في كل بوم سبعين أسبوعا وفي كل ليلة سبعين أسبوعا وكان مع ذلك يختم القرآن في اليوم والليلة مرتين . فحسب ذلك فسكان عشرة فراسخ ويكون مع كل أسبوع ركعتان فهو ما ثتان وثمانون ركعة وختمتان وعشرة فراسخ \* فإن قلت : فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الاوقات من هذه الأوراد فاعلم أن قراءة القرآن فىالصلاة قائمًا معالتدبر بجمع الجميع واكن ربما تعسر المواظبة عليه فالأفضل يختلف باختلاف حال الشخص ومقصود الاوراد تزكية القلب وتطهير،وتحليته بذكر الله تعالى وإيناسه به فلينظر المريد إلى قلبه ف يراه أشد تأثيرافيه فليواظب عليه . فإذا أحس بملالة منه ملينتقل إلى غيره ولذلك نرى الاصوب لاكثر الخلق توزيع هذه الخيرات المختلفة على الأوقات \_كما سبق ـ والانتقال فيها من نوع إلى نوع لأن الملال هو الغالب على الطبع وأحوال الشخصالواحد فىذلك أيضاتختلف . ولكن إذا فهم فقه الأوراد وسرها فليتبع المعنى فإن سمع تسبيحة مثلا وأحس لهـا بوقع قلبه فليواظب على تكرارها مادام يجدلهـا وقعا . وقد روى عن إبراهيم بن أدهم عن لعض الابدال أنه قام ذات ليلة يصلي على شاطي ُ البحر فسمع صوتا عاليا بالتسبيح ولم ير أحدا فقال منأنت أسمع صوتك ولا أرى شخصك؟ فقال: أنا ملك من الملائكة موكل مهذا البحر أسبح الله تعالى بهذا التسبيح منذ خلقت قلت: في اسمك ؟ قال : مهلهيائيل قلت : في ثواب من قاله ؟ قال : من قاله مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له . والتسبيح هو قوله « سحان الله العلى الديان سبحان الله الشديد الأركان سبحان من يذهب بالليل ويأتى بالنهار سبحان من لا يشغله شأن عن شأن سبحان الله الحنان المنان سبحان الله المسبح في كل مكان ، فهدا وأمثاله إذا سمعه المريد ووجد له في قلبه وقعا فليلازمه . وأيا ما وجد القلب عنده وفتحله فيه خير فليواظبعليه (الثاني) العالم الذي ينفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أوتصنيف فترتيبه الأوراد يحالف ترتيبالعابد؛ فإنه يحتاج إلىالمطالعة للكتب وإلى التصنيف والإفادة ، ويحتاج إلى مدة لهما لامحالة فإن أمكنه استغراق الاوقات فيه فهو أفضل مايشتغل

<sup>(</sup>۱) حدیث « ماسأله أحد شیئاً فقال لا إن لم يقدر عليه سكت » أخرجه مسلم من حدیث جانر وللبراز من حدیث أس « أوبسكت » . (۲) جدیث « يصبح ابن آدم وهل كل سلاى منجسده سدقة ... الحدیث ، أخرحه مسلم من حدیث أبى ذر.

به بعد المكتوبات ورواتبها . ويدل على ذلك جميع ماذكرناه في فضيلة التعليم والتعلم في كتاب العلم . وكيف لابكون كداك وفي العلم المواظنة على ذكر الله تعالى ؟ وتأمل ما قال الله تعالى وقال رسوله . وفيه منفعة الخلق وهدايتهم إلى طريق الآخرة ورب مسألة واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره ولو لم يتعلمها لـكان سعيه ضائعاً . وإنما نعى بالعلم المقدم علىالعبادة العلم الدى يرعبالناس في الآخرة ويزهدهم في الدبيا أوالعلمالذي يعينهم على سلوك طريق الآخرة إذا تعلموه على قصد الاستعامة به على السلوك ، دون العلومالتي تزيد بها الرغبة في المسال والجاه وقبول الخلقوالأولى بالعالمأن يقسم أوقاته أيضا فإناستغراق الاوقات في ترتيب العلم لايحتمله الطبيع. فينبغي أن يخصص ما نعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأورادكما ذكرناه في الورد الأول. وبعد الطلوع إلى ضحوة النهار في الإفادة والتعليم إن كان عنده من يستفيد علماً لأجل الآخرة ، وإن لم يكن فيصرفه إلى الفكر ويتفكر فيها يشكل عليه من علوم الدين فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات. ومن ضحوة النهارإلى العصرللتصنيف والمطالعة لايتركها إلا في وقت أكل وطهارة ومكتوبةوقبلولة خفيفة إنطال النهار . ومن العصر إلى الاصفرار يشتغل بسماع مايقرأ بين يديه من تفسير أو حديث أو علم نافع. ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالذكر والاستغفار والتسبيح فيكون وردهالأول قبل طلوع الشمس في عمل اللسان. وورده الثاني في عمل القلب بالفكر إلى الضحوة وورده الثالث إلى العصر في عمل العين واليد بالمطالعة والكتابة . وورده الرابع بعد العصر في عمل السمع ليرقرح فيه العين واليد فإن المطالعة والكتابة بعد العصر ربمـا أضرا بالعين . وعند الاصفرار يعود إلى ذكر اللسان فلا يخلو جزء من النهار عن عمل له بالجوارح معحضور القلب في الحميع . وأماالليل فأحسن قسم فيه قسمة الشافعي رضي الله عنه إذ كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء ثلثا للمطالعة وترتيب العلم وهو الأول وثلثا للصلاة وهو الوسط وثلثا للنوم وهو الآخير . وهدا يتيسر في ليالي الشتاء ، والصيف ربما لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار فهذا مانستحبه من ترتيب أوراد العالم ( الثالث ) المتعلم : والاشتغال بالتعلم أفضل من الاشتغال بالأذكار والموافل فحكمه حكم العالم فى ترتيب الأوراد ولكن يشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالإفادة وبالتعليق والنسخ حيث يستغل العالم بالتصنيف ويرتب أوقاته كما ذكرنا . وكل ماذكرناه في فضيلة التعلم والعلم من كتاب العلم يدل على أن ذلك أفضل . بل إنه يكن متعلما على معى أنه يعلق و يحصل ليصير عالما . بل كان من العوام فحضوره مجالس الذكر والوعظ والعلم أفضل من اشتغاله بالأوراد التي ذكرناها بعد الصبح وبعد الطلوع وفي سائر الاوقات . فني حديث أبي ذر رضي الله عنه . أن حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة وشهود ألف جنازة وعيادة ألف مريض (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها فقيل يارسول الله وما رياض الجنة ؟ قال حلق الذكر (٢) ، وقال كعب الأحبار رضي الله عنه : لوأن تواب بحالس العلماء بدا للناس لاقتتلوا عليه حتى يترك كل ذى إمارة إمارته وكل ذى سوق سوقه . وقال عمربن الخطاب رضىالله عنه : إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة ، فإذا سمع العالم خاف واسترجع عن ذنوبه وانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب ، فلا تفارقوا مجالس العلماء فإن الله عز وجل لم يحلق على وجه الأرض تربة أكرم من مجالس العلماء. وقال رجل للحسن رحمه الله أشكو إليك قساوة قلبي فقال: أدبه من مجالس الذكر .

<sup>(</sup>١) حديث أبي ذر « حضور مجلس علم أفضل من صلاة الف ركمة ... الحديث » تقدم و العلم .

<sup>(</sup>٢) حديث ﴿ إِذَا رَأَيْمَ رَيَاضَ الْجُنَّةُ فَارْتُمُوا فَيْهَا ... الحَدَيْثِ ﴾ تقدم في العلم .

ورأى عمار الزاهدي مسكينة الطفاوية في المنام وكانت من المواظبات على حلق الذكر فقال: مرجبًا يامسكينة فقالت: هيهات هيهات ذهبت المسكنة وجاء الغني ! فقال : هيه ! فقالت : ماتسأل عمر أبيح لهـــا الجنة محذافيراها ؟ قال : وبم ذلك؟ قالت : بمحالسة أهل الذكر . وعلى الجملة فما ينحل عن القلب من عقد حب الدنيا بقول واعظ حس الكلام زكى السيرة أشرف وأنفع من ركعات كثيرة مع اشتهال القلب على حب الدنيا ( الرابع ) المحترف الذي يحتاج إلى الكسب لعياله فليس له أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات في العبادات بل ورده في وقت الصناعة حضور السوق والاشتغال بالكسب ولكن ينبغي أن لاينسي ذكرالله تعالى في صناعته بل يواظب على التسبيحات الآذكار وقراءة القرآن فإن ذلك يمكن أن يجمع إلى العمل . وإيما لايتيسر مع العمل الصلاة إلا أن يكون ناطورا فإنه لايعجز عن إقامة أوراد الصلاة معه . ثم مهما فرغ من كفايته ينمغي أن يعود إلى ترتبب الأوراد . وإن داوم على الكسب وتصدّق بما فضل عن حاجته فهو أفضل من سائر الأوراد التي ذكرناها لأن العبادات المتعدّية فائدتها أنبع من اللازمة والصدقة والكسب على هذه النية عبادة له في نفسه تقرّبه إلى الله تسالى ثم يحصل به فائدة للغير وتتحذب إليه بركات دعوات المسلمين ويتضاعف به الآجر ( الخامس ) الوالى : مثل الإمام والقاضى والمتولى فى أمور المسلمين فقيامه بحاجات المسلمين وأغراصهم على وفق الشرع وقصد الإحلاص أفضل من الأوراد المدكورة فحقه أن يشتغل بحقوق الناس نهارا ويقتصر على المكتوبة ويقيم الأوراد المذكورة باللبل، كما كان عمر رضى الله عنه يفعله إذ قال: مالى وللنوم فلونمت بالنهار صيعت المسلمين ولُونمت بالليل ضيعت نفسى . وقد فهمت بمـا ذكر باه أنه يقدّم على العبادات البدنية أمران أحدهما : العلم ، والآحر : الرفق بالمسلمين ، لأنّ كل واحد من العلم وفتل المعروف عمل في نفسه وعبادة تفضل سائر العبادات يتعدّى فائدته وانتشار حدواه فكانا مقدّمين عليه (السادس) الموحد الستعرق الواحد الصمد الذي أصبح وهمومه هم واحد فلا يحب إلا الله تعالى ولا يحاف إلا منه ولا يتوقع الرزق من غيره ولاينطر فى شيء إلا ويرى الله تعالى فيه . هن ارتفعت رتبته إلى هده الدرجة لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واحتلافها بلكان ورده بعد المكتوبات واحد وهو حصور القلب مع الله تعالى في كل حال ، فلا يحطر بقلوبهم أمر ولا يقرع سمعهم قارع ولا يلوح لابصارهم لاتح إلاكان لهم فيه عبرة ومكر ومزيد ، فلا محرك لهم ولا مسكن إلا الله تعالى فهؤلاء جميع أحوالهم تصلح أن تكون سببا لاريادهم فلا تتميز عندهم عبادة عن عبادة وهم الذين فروا إلى الله عز وجلكما قال تعالى ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ فَفَرُوا إِلَى الله ﴾ وتحقق فيهم قوله تعالى (وإذ اعتز لتموهم وما يعبدون إلاالله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ﴾ و إليه الإشارة بقوله ( إنى ذا هب إلى ربى سيهدين ) وهده منتهى درجات الصديقين ولا وصول إلها إلا بعد ترتيب الأوراد والمواطنة علمها دهرا طويلا فلاينسعي أن يعتر المريد بماسمعه من ذلك فيدعيه لنفسه ويفتر عن وظائف عبادته فدلك علامته أن لًا يهجس فى قلبه وسواس ولا يحطر فى قلبه معصية ولا ترعجه هواجم الاهوال ولا تستفزة عطائم الاشغال . وأنى ترزق هذه الرتبة لكل أحد . فيتعين على السكافة ترتيب الاوراد كما ذكرناه وجميع ماذكرناه طرق إلى الله تعالى قال تعالى ( قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم عن هو أمدى سبيلا ) فحكلهم مهتدون ونعضهم أهدى من بعص . وفي الخبر « الإبمــان ثلاث وثلاثُون وثلثماثة . طريقة من لتى الله تعالى بالشهادة على طريق منها دخل الجنة 🗥 ، وقال بعض العلماء : الإيمان ثلثمائة وثلاتة عشر خلقا

<sup>(</sup>١) حديث « الإيمان ثلاث وثلاثوں وثلثمائة طريقة من لق الله بالشهادة على طريق منها دخل الحمة » أخرحه اس شامين واللالسكائى فى السنة والطبرانى والبيهق فى الشعب من رواية المديرة بن عبد الرحمن س عسد عن أميه عن جده « الإيمان ثلثمائة وثلاثة وثلاثة وثلاثون شريعة من وافي شريعة منهن دخل الجنة » وقال الطبرانى والسيهق « ثلثمائة وثلاون » وفي لمسادم جهالة .

بعدد الرسل هكل مؤمر على خلق مها فهو سالك الطريق إلى الله . فإذن الناس وإن احتلفت طرقهم في العبادة فكلهم على الصواب ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) وإنما يتفاوتون في درجات القرب لاي أصله ، وأقربهم إلى الله تعالى أعرفهم به الم المداومة فإن المراد منه تغيير الصفات الباطنة . وآحاد الاعمال يقل آثار ها بلا لايحس بآثارها وإنما يترتب الاثر على المحموع فإذا لم يعقب العمل الواحد أثرا محسوسا ولم يردف بثان وثالك على القرب انمحي الاثر الاتول وكان كالفقيه يريد أن يكون فقيه النفس فإنه لايصير فقيه النفس إلا بتكرار كثير ؛ فلو بالغ لملة في التكرار وترك شهرا أو أسبوعا ثم عاد وبالغ ليملة لم يؤثر هذا فيه . ولووزع ذلك القدر على الليالي المتواصلة لاثر فيه . ولهدذا السر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أحب الاعمال إلى الله أدومها وإن قل (١) . أمين عائشة رضي الله عليه وسلم ، قالت : كان عمله ديمة وكان إذا عمل عملا أثبته ٢٠٠ ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ، من عقوده الله عبادة فتركها ملالة مقته الله (١٠) ، وهذا كان السبب في صلانه بعد العصر تداركا لمما فاته من ركمتين شغله عنهما الوفد شم لم يزل بعدذلك يصليهما بعدالعصرولك في مرله لاق المسجد كيلا يقتدى به في ذلك عبره المسجد كيلا يقتدى به (١٠) رونه عائسة وأم سلمة رضي الله عنهما ه فإن قلت : فهل لغيره أن يقتدى به في ذلك مع أن الوقت وقت كراهم فور قرن الشيطان أو الاستراحة عن العبادة حذرا من الملال لا يتحقق في حقه فلايقاس عليه في ذلك غيره . ويشهد لذلك فعله في المنزل حق لايقتدى به صلى الله عليه وسلم .

الىاب الثانى: فى الاسباب الميسرة لقيام الليل وفى الليالى التى يستحب إحياؤها وفى فضيله إحياء الليل وما بين العشاءين وكيفية قسمة الليل مضيلة إحياء مابين العشاءين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا روت عائشة رضى الله عنها « إن أهضل الصلوات عند الله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم هتح بها صلاة الليسل وختم بها صلاة النهار هن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بني الله له قصر في الجنة (٥) ، قال الراوى: لاأدرى من ذهب أوفضة ؟ و ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر له ذنب عشرين سنة أو قال أربعين سنة ، وروت أم سلمة وأبو هريرة رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من صلى ست ركعات بعد المغرب عدلت له عبادة سنة كاملة أو كأنه صلى ليلة القدر (١) ، وعن سعيدين جبير عن ثوبان

<sup>(</sup>١) حديث « أحب الأعمال لمل الله أدومها وأن قل » متفق عليه من حديث عائشة . (٢) حديث « سئلت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان عمله ديمه وكان لمدا عمل عملا أتبته » رواه مسلم . (٢) حديث « من عوده الله عادة فتركها ملالا مقته الله » تقدم في الصلاة وهو موقوف على عائشة . (٤) حديث « شنله الوقد عن كمتين فصلاهما بمدالعصر ثم لم يزل يصليهما بعد العصر وكتين وقال شملي ماس من عبد الفيس عن الركتين بعد الطهر » ولهما من حديث عائشة و ما تركهما حتى لتى الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلهما ولايصليهما في المسحد عافة أن يثقل على أمته » والله الموق للصواب .

الباب الثانى: في الأسباب الميسرة لقيام الليل

<sup>(</sup>٥) حديث عائشة « لمن أفضل الصلاة عند الله صلاة المنرب لم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم . . الحديث ، رواه أبو الوايد يونس بن عبيد الله الصفار و كـــتاك "صلاة ورواه الطبران في الأوسط محتصرا ولمساده ضعيف . (٦) حديث أم سلمة عن أبي هر يرة « من صلى ست ركات بعد الممرب عدلت له عبادة سمة أو كأبه صلى ليلة الفدر » أخرج الترمذي وابن ماجه بلعظ =

قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . من عكف نفسه فيما بين المعربوالعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن كان حقا على الله أن يبني له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر مهما مائة عام ونعرس له بيهما عراً ـ ا لوطافه أهل الدنيا لوسعهم (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من ركع عشر ركعات مابين المغرب والعشاءبي الله له قصرا في الجنة فقال عمر رضي الله عنه : إذاً تكثر قصورنا يارسول الله فقال : اللهأ كثروأفضل \_ أوقال\_أطيب (٢) ، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسولاللهصليالله عليهوسلم . مراصلي المغرب في حماعة شمصلي تعدها ركمتين ولم يتكلم نشيء فيها بنن ذلك من أمر الدنيا ويقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وعشر آيات من أوَّل سورة البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد لاإله إلا هو الرحمن الرحيم إنّ في حلق السموات والأرص إلى آحر الآية وقا, هو الله أحد خمس عشرة مرة ثم يركع ويسجد فإذا قام والركعةالثانية قرأ فاتحةالكتاب وآية الكرسي وآيتين لعدها إلى قوله ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وثلاث آيات من آخر سورة البقرة من قوله لله ماى السموات ومافي الأرض إلى آخرها وقل هو الله أحد حسُّ عشرة مرة (٣) ، وصف من أوابه في الحديث ما يخرج عن الحصر وقال كرز بن وبرة وهو من الابدال: قلت للخضر عليه السلام علمني شيئًا أعمله في كل ليلة فقال إذا صليت المغرب فقم إلى وقت صلاة العنباء مصليا من عير أن تبكلم أحداوأفبل على صلاتك الني أنت فيهاو سلم مكل ركعتين واقرأف كل وكعة فانحةالكتاب مرةو قلهوا للهأحد ثلاثا فإرموغت من صلاتك انصرف إلى منزلك ولاتكلم أحداو صل ركعتين واقرأ فاتحة الكتاب وقل هوالله أحد سبع مرات في كل ركعة ثم اسجد بعد تسليمك واستغفرالله تعالى سبع مرات وقل سبحان الله والحمد لله ولاإله إلاالله واللهأ كبرولاحول ولافؤة إلاباللهااعلىالعطيم سبع مرات ، ثم ارفعرأسك من السحود واستو جالسا وارفع يديك وقل ياحي ياقيوم ياذا الجلال والإكرام باإلها لأولين والآحرين يأرحمن الدنياوا لآحره ورحيمهما يارب يارب يارب ياألله يا ألله ياألله ، ثم قم وأنت رافع يديك وأدع بهذا الدعاء ، ثم نم حبث ستت مستقبل القلة على يمينك وصل على النبي صلى الله عليه وسلم وأدم الصلاة عليه حتى يدهب بك النوم. فقلت له: أحبأن تعلمي بمن سمعت هذا ؟ فقال : إنى حضرت محمدًا صلى الله عليه وسلم حيث علم هذا الدعاء وأوحى إليه به فكنت عنده وكان ذلك بمحضر مني فتعلمته بمن علمه إياه (٤) ويقال إنّ هذا الدعاء وهذهالصلاة من داوم عليهما بحسن يعين وصدق نية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه قبل أن يحرج من الدبيا ؛ وقد فعل ذلك بعص الناس فرأى أنه أدخل الحنة ورأى فيها الانبياء ورأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وعلمه . وعلى الجملة ماورد في فضل إحياء مابين العشاءين كثير حتى قيل لعبيد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة غير المكتوبة ؟ قال : مابين المعرب والعشاء (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم « من صلى مابين المعرب والعشاء تلك

ا انتى عصرة سنة و ضعفه الترمدى وأما قوله « كامه صلى ابلة القدر » فهو من قول كعب الأحباركما رواء أمو الوليد المصمار ، ولأبي منصور الديلمي في مسند المردوس من حديث ابن عباس « من صلى أربع ركمات بعد المعرب قبل أن يكلم أحداً وصعتله في عليبن وكان كن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى » وسنده ضعيف . (١) حديث سعيد بن حديد عن نومان « من عكم نفسه ما بين الدرب والعشاء في مستحد مجاعة لم يشكلم الا بصلاة أو قرآن كان حقا على الله أن يبيى له قصرين في الحمد » أجسد له أصلا من هذا الوجه وقد تقدم في الصلاة من حديث ابن عمر . (٢) حديث « من ركع عصر ركمات بين المعرب والعشاء بي الله في الجديث » أحرجه ان الممارك في الزهد من حديث عند الكريم أمن الممارث من سلم بنا المارك في الزهد من حديث عند الكريم المن أمن الممارث من المن أمن المن المرب والمشاء في المكتاب وعصر آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها والهمكم المه واحد . . الحديث أخرجه أبو الشيخ في الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه مع اختلاف يسير وهو صعيف (٤) حديث كرر بن وبرة « أن المضم عن المدين والمنا، وفيه أن كرزاً سأل الحصر من سمعت عدا؟ قال: إلى حصرت محمدا صلة عليه وسلم حين المختوبة المكتوبة ؟ قال ما ين المغرب والعشاء » رواه أحمد وفيه رجل لم يسم معت عبيد مولى رسول الله عليه وسلم وقيل له « هذا الدعاء . . . الحديث عبيد مولى رسول الله عليه وسلم وقيل له « ها كان المنتوبة الله المنان المغرب والعشاء » رواه أحمد وفيه رجل لم يسم رسول الله عليه وسلم وقيل له « ها كان المنان المنتوبة ؟ قال ما ين المغرب والعشاء » رواه أحمد وفيه رجل لم يسم .

صلاة الاقابين (۱) , وقال الاسود ما أتبت ابن مسعود رضى الله عنه فى هذا الوقت إلا ورأيته يصلى فسألته فقال : نعم هى ساعة العملة : وكال أنس رضى الله عنه يواظب عليها ويقول : هى ناشئة الليل ، ويقول : فيها نزل قوله تعالى ( تتجافى حنوبهم عن المضاجع ) وقال أحمد س أبى الحوارى : قلت لابى سليمان الداراني أصوم النهار وأتعشى مين المغرب والعشاء أحب إليك أو أفطر بالنهار واحي مابينهما ؟ فقال : اجمع بينهما ، فقلت : إن لم يتيسر ؟ قال أفطر وصل ما بينهما .

## فضيلة قيام الليل

أما من الآيات : فقوله تعالى ( إنّ ربك يعلم أمك تقوم أدنى من ثلثي الليل ) الآية وقوله تعالى ( إنّ ناشة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا ) وقوله سنحانه وتعالى ( تتجاف جنوبهم عن المضاجع ) وقوله تعالى ( أمن هو قانت آناء الليل ) الآية وقوله عزوحل ( والذين ينيتون لربهم سجدا وقياما ) وقوله تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) قيل هي قيام الليل يستعان بالصبر علمه على محاهدة النفس . ومنالاخبار : قوله صلى الله عليه وسلم و يعقد السيطان على قاهية رأس أحدكم إذا هونام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى امحلت عقدة فأصبح نسيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان (٢) ، وفي الخبر ، أنه ذكر عنده رحل ينام كل الليل حتى يصبح فقال : ذاك رجل بال الشيطان في اديه (٣) ، وفي الخبر . إنّ للشيطان سعوطا والعوقا وذرورا فإذا أسعطالعبد ساء خلقهوإذا ألعقه ذرب لسابه بالشر و إذا ذره نام الليل حتى يصبح (١٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم « ركعتان يركعهما العبد في جوب الليل خير له من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق على أمتى المرضة ما عليهم (٥) ، وفي الصحيح عن حابر أبالنبي صلىالة عليه وسلم قال , إن من الليل ساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاء إيّاً ، وفي رواية , يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآحرة وذلك في كل ليلة ، وقال المغيرة س شعبة : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه فقيل له : أما قد غفر الله لك ماتقدّم من ذببك وما تأخر ؟ فقال : أفلاأ كونعبدا شكورا (أ) ويطهر من معناه أن ذلك كناية عن زيادة الرتبة فإن التسكر سبب المزيد قال تعالى ( لئن شكرتم لازيدنكم ) وقال صلى الله عليه وسلم « ياأبا هريرة أتريد أن تكون رحمة الله عليك حيا وميتا ومقبورا ومبعوثا قم من الليل فصل وأنت تريدرضا ربك ياأبا هريرة صل في زوايا بيتك يكن نور بيتك في السهاء كنورالكوا كبوالنجم عند أهل الدنيا (٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم , عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم . فإن قيام الليل قربة إلى الله عزوجل وتكفير للذنوب

<sup>(</sup>١) حديث و من صلى ما بين المغرب والعشاء فذلك صلاة الأوابين » تقدم في الصلاة .

<sup>(</sup>٢) حديث « يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدكم لذا هو نام ثلاث عقد .. الحديث » متعق عليه من حديث أبي هرمرة .

<sup>(</sup>٣) حديث « ذكر عنده رجل نام حتى أصبح فقال ; داك رجل بال الشيطان في أذنه » متمق عليه من حديث ابن مسمود .
(٤) حديث « ان الشيطان سموطا و دوقا و ذرورا ... الحديث » أخرجه الطبراني من حديث ألس « ان الشيطان لموقا و كلا و الإنسان من لموقه درب اسانه بالنسر و ادا كله من كحله نامت عيناه عن الدكر » ورواه الذار من حديث سمرة من جندت و سندهما ضعيف .
(٥) حديث « ركمتان يركمهما العبد في جوف الليل حير له من الدنيا وما ويها و لولا أن أشقي على أمتي المرضتهما عليهم » أخرجه آدم بن أبي لمياس في الثواب و عمد بن نصر المروزي في كستاب قيام الليل من رواية حان بن عطية مرسلا و وسله أبو منصور الديلي في مسند المردوس من حديث ابن عمر ولايصح . (٦) حديث المنيرة بن شعة « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه ... الحديث » متفق عليه . (٧) حديث « ياأبا هريرة أتريد أن عمر ويتك في السهاء كنور حيتا ومتبورا قم من الليل فصل وأنت تريد رضا ربك » ياأبا هريرة صل في زوايا بيتك يكن فور بيتك في السهاء كنور حيا وميتا ومتبورا قم من الليل فصل وأنت تريد رضا ربك » ياأبا هريرة صل في زوايا بيتك يكن فور بيتك في السهاء كنور حيا الكواك والنجوم عند أهل الدنيا » باطل لاأصل له .

ومطردة للداء عن الجسد ومنهاة عن الإثم (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم , مامن امرئ تكون لهصلاة بالليل فغلبه عليها النوم إلاكتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ، لو أردت سفرا أعددت له عدة كرقال : نعم ، قال : فكيف سفر طريق القيامة ألا أنبئك يا أباذر بما ينفعك ذلك اليوم ؟ قال : بلي بأبي أنت وأى ، قال . صم يوما شديد الحرّ ليوم النشوروصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشةالقبور وحج حجة لعظائم الأمور وتصدّق بصدقة على مسكين أو كلمة حق تقولهـا أو كلمة شر تسكت عنها (٣) ، وروى ، أنه كان على عهدالني صلى الله عليه وسلم رجل إذا أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العيون قام يصلى ويقرأ القرآن ويقول : يارب النار أجرنى منها ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا كان ذلك فـآذنونى فأتاه فاستمع فلما أصبح قال : يا فلان هلا سألت الله الجنة ؟ قال : يارسول الله إنى لست هناك ولا يبلغ عملى ذاك فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزل جبرا ثيل عليه السلام وقال : أخبر فلانا أنالله قد أجاره منالناروأدخله الجنة (٤) ، ويروى.أنجبرا ثيل عليهالسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم : نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلى بالليل ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بدلك فسكان يداوم بعده على قيام الليل (٥٠ ، قال نافع : كان يصلى بالليل ثم يقول : يانافع أسحرنا ؟ فأقول : لا ، فيقوم لصلاته ثم يقول يانافع أسحرنا ؟ فأقول : نعم ، فيقعد فيستغفر الله تعالىحتى يطلع الفجر . وقال على بن أبي طالب شبع يحيى بن زكريا عليهما السلاممي خبزشعير فنام عن وردهحتي أصبح فأوحى آلله تعالى إليه : يايحيي أوحدت دارا خيرا لك من داری ؟ أم وحدت جوارا خيرا لك من جواری ؟ فوعزتی وجلالی يايحيي لواطلعت إلىالفردوس اطلاعةلذاب شحمك ولزهقت نفسك اشتياقا ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة لذاب شحمك ولبكيت الصديد بعد الدموع ولبست الجلد بعد المسوح . . وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فلاما يصلى بالليل فإذا أصبح سرق فقاّل : سينهاه مايعمل (٦) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح فى وجهها المــاء (<sup>٧</sup>) , وقال صلى الله عليه وسلم , رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظتزوجها فصلى فإن أبي نضحت في وجهه الماء ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كـتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات (^) ، وقال صلى الله عليه وسلم , أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام|لليل (١) ، وقال

<sup>(</sup>١) حديث « عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قلمكم . . الحديث » أحرجه الترمذي من حديث بلال وقال عريب ولايصح ورواه الطبراني والبيهتي من حديث أبي أمامة يسند حسن وقال الترمذي لمنه أصح .

<sup>(</sup>٢) حديث « مأمن امرى ً يكون له صلاة بالليل يملبه عليها نوم الاكت له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه » أخرجه أبو داود والنسائى من حديث عائشة وفيه رجل لم يسم سماه النسائي فى رواية الاسود بن يزيد لكن فى طريقه ابن جعفر الرازى قال النسائى ليس بالقوى ورواه النسائى وإن ماجه من حديث أبى الدرداء محوه بسند صحيح وتعدم فى الباب قبله .

<sup>(</sup>٣) حديث أنه قال لأبى در « لو أردت سفرا أعددت له عدة وكيف بسفر طريق القيامة ألا ألبتك ياأبا در بمسا ينعمك ذهك اليوم قال بلى بأبى وأمى قال صم يوما شديد الحر ليوم الدعور وصل ركعتين فى طامة الليل لوحشة القبور ... الحديث، أخرجه ان أبى الديا فى كستاب المهجد من رواية السرى بن محلد صمالا والسرى صعفه الأردى .

<sup>(</sup>٤) حديث « أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لمدا أخد الناس مضاجعهم وهدأت العيون كام يصلى ويقرأ القرآن ويقول: يارب النار أجرني منها . فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لمذاكان دلك فآ دنوني ... الحديث ، لم أقف له على أصل . (٥) حديث « أن جبريل قال اللبي صلى الله عليه وسلم : نعم الرجل ابن عمر لوكان يصلى بالليل ... الحديث » متفق عليه مسحديث ابن عمر « أن الري صلى الله عليه وسلم قال دلك » وليس فيه ذكر لجبريل . (٦) حديث « قبل له لمن فلاما يصلى بالليل فإذا أصبح سرق قال سينهاه ما يعمل » أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة . (٧) حديث «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصليا ركمتين كستنا من الذاكرين الله كثيرا والداكرات ، أحرجه أبو داود والداكر من المدينة أبي هريرة و الود والداكر من الله كثيرا والداكرات ، أحرجه أبو داود والداكي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بسند صحيح . (٩) حديث «أفصل الصلاة بعد المكتوبه قيام الليل وأبي سعيد بسند صحيح . (٩) حديث «أفصل الصلاة بعد المكتوبه قيام الليل» أحرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بسند صحيح . (٩) حديث «أفصل الصلاة بعد المكتوبه قيام الليل» أحرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بسند صحيح . (٩) حديث «أفصل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» أحرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بسند صحيح . (٩) حديث «أفصل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» أحرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بسند صحيح . (٩) حديث «أفسل العاد بعد المكتوبة قيام الليل وأبي سعيد بسند صحيح . (٩) حديث «أفسل العربة بعد المكتوبة قيام الليل وأبي سعيد بسند صحيح . (٩) حديث «أفسل العديث المكتوبة قيام الليل وأبي الله كستون المكتوبة قيام الليل وأبي الله كستون المكتوبة قيام الليل وأبي الله كستون المكتوبة قيام الله المكتوبة قيام الله المكتوبة قيام الله الكتوبة قيام المكتوبة قيام الله المكتوبة قيام الله المكتوبة قيام الله المكتوبة والمكتوبة والمك

عر بن الخطاب رضي الله عنه : قال صلى الله عليه وسلم « من نام عن حزبه أو عن شيء منه بالليل فقرأه بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه منالليل (١) ، الآثار : روى أن عمر رضى الله عنه كان يمرّ بالآية منورده بالليل فيسقط حتى يعاد منها أياما كشيرة كما يعاد المريض. وكان ابن مسعود رضى الله عنه إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوى كدوى الدحل حتى يصبح ويقال : إن سفيان الثورى رحمه الله شبع ليلة فقال : إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله فقام تلك الليلة حتى أصبح . وكان طاوس رحمه الله إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه كما تتقلى الحبة على المقلاة ثم يثب ويصلي إلى الصباح ثم يقول : طير ذكر جهنم نوم العابدين . وقال الحسن رحمالله : مانعلم عملاأشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال فقيل له : مابال المتهجدين من أحسن الناس وجوها ؟ قال : لانهم خلوا بالرحمن والبسهم نورا من نوره . وقدم بعض الصالحين من سفره فهد له فراش فنام عليه حتى فاته ورده فحلف أن لا ينام بعدها على فراش أبداً . وكان عبد العزيز بن روّاد إذا جن عليه الليل يأتى فراشه فيمرّ يده عليه ويقول : إنك للين ووالله إن في الجنة لآلين منك و لا يزال يصلي الليلكله . وقال الفضيل : إنى لاستقبل الليل من أوله فهولني طوله وأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتي . وقال الحسن : إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل . وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعـلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك. وكان صلة بن أشيم رحمه الله يصلى الليلكله فإذاكان في السحر قال : إلهني ليسمثلي يطلب الجنة ولكن أجرني برحمتك من النار . وقال رجل لبعض الحسكماء: إلى لاضعف عن قيام الليل، فقال له . يا أخى لا تعص الله تعالى ولا تقم بالليل. وكان للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم فلما كان في جوف الليل قامت الجارية فقالت؛ ياأهل الدار الصلاة الصلاة! فقالوا : أصبحنا أطلعالفجر ؟ فقالت : وماتصلون إلاالمكتوبة ؟ قالوا : نعم ؛ فرجعت إلىالحسن فقالت : يامولاي بعتني من قوم لايصلون إلا المكتوبة ؟ ردى . فردها ، وقال الربيع : بتفي منزل الشافعي رضيالله عنه ليالي كثيرة فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا . وقال أبوالحويرية . لقد صحبت أبًّا حنيفة رضى الله عنه ستةأشهر فما فيها ليلة وضع جنبه على الارص . وكان أبو حنيفة يحيي نصف الليل فمرّ بقوم فقالوا : إنّ هذا يحيي الليل كله : فقال : إنى أستحى أن أوصف بما لا أفعل فكان بعد ذلك يحيى الليل كله . ويروى أنه ماكان له فرآش بالليل . ويقال : إنّ مالك بن دينار رضي الله عه بات يردد هــذه الآية ليلة حتى أصبح (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) الآية : وقال المغيرة بن حبيب : رمقت مالك بن دينار فتوصأ بعد العشاء ثم قام إلى مصلاه فقبض على لحيته فخنقته العبرة فجعل يقول حرم شيبة مالك على النار إلهي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار فأىالرجلين مالك؟ وأى المداريندار مالك؟ فلم يزلذلك قوله حتى طلع الفحر . وقال مالك بن دينار : سهوت ليلة عن وردى ونمت فإذا أما في المنام بجارية كأحسن مايكون وفي يدها رقعة فقالت لى : أتحسن تقرأ ؟ فقلت : فعم ، فدفعت إلى الرقعة فإذا فها :

أَلْمُتَ لَكُ اللذَائِذُ وَالْآمَانَى عَنِ البَيْضِ الْآوانِسِ فَي الجَنَانَ تَعِيشِ عَلَمُ للمُوتِ فِيهَا وَتَلَهُو فَي الجَنَانُ مَعَ الجَسَانُ تَعَيِّشُ عَنَامُكُ إِنْ خَيْرًا مِنَ النّومِ التّهجِدِ بالقرآنُ تَنْهُ مِنْ مَنَامُكُ إِنْ خَيْرًا مِنَ النّومِ التّهجِدِ بالقرآنُ

وقبل حج مسروق فما بات لبلة إلا ساجدا . ويروى عن أزهر بن مغيث وكان من القوّامين أنه قال : رأيت في

<sup>(</sup>١) حديث عمر ١ من ام هن حربه أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة والعجر والغلهر كشيله كأنه قرأه من الليل، وواهمسلم

المنام امرأة لاتشبه نساء أهل الدنيا فقلت لها: من أنت؟ قالت: حوراء؛ فقلت: زوجيني نفسك؛ فقالت اخطبني إلى سيدى وأمهر في ؛ فقلت: ومامهر ك؟ قالت: طول التهجد وقال يوسف بن مهر ان: بلغني أنّ تحت العرش ملكا في صورة ديك برا ثنه من لؤلؤ وصئصته من زبر جد أخضر فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بحناحيه وزقا وقال: ليقم القائمون فإذا مضى نصف الليل ضرب بحناحيه وزقا وقال: ليقم المتهجدون؛ فإذا مضى ثلثا الليل ضرب بحناحيه وزقا وقال: ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم . وفبل إنّ وهب بن منبه اليماني ما وضع جنبه إلى الأرض ثلاثين سنة وكان يقول: لأن أرى في بيتي شيطانا أحب إلى من أن أرى في بيتي وسادة لانها تدعو إلى النوم ، وكانت له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع صدره عليها وخفق خفقات ثم يفزع إلى الصلاة . وقال بعضهم: رأيت رب العزة في النوم فسمعته يقول: وعزتي وجلالي لاكر من مثوى سليان التيمي فإنه اللهداة بوضوء العشاء أربعين سنة . ويقال كان مذهبه أن النوم إذا حام القلب بطل الوضوء ، وروى في بعض الكتب القديمة عن الله تعالى أنه قال: إن عبدى الذي هو عبدى حقا الذي لا يفتط بقيامه صياح الديكة .

## بيان الاسباب التي بها يتيسر قيام الليل

اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهرا وباطنا

فأما الظاهرة فأربعة أمور (الأول) أن لايكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام . كان بعض الشيوخ يقف على المـائدة كل ليـلة ويقول : معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتتحسروا عد الموت كثيرا . وهذا هو الأصل الكبير وهو تحفيف المعدة عن ثقل الطعام (الثانى) أن لايتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح وتضعف بها الاعصاب فإن ذلك أيضا مجلبة للنوم (الثالث) أن لايترك القيلولة بالنهار فإنها سنة للاستعانة على قيام الليل (١) (الرابع) أن لايحتقب الأوزار بالهار فإن ذلك بما يقسى القلب ويحول بينه وبين أسباب الرحمة . قال رحل للحسن : يا أبا سعيد إنى أبيت معانى وأحب قيام الليل وأعدّ طهورى ف بالى لا أقوم؟ فقال : ذنوبك قيدتك . وكان الحسن رحمه الله إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولغوهم يقول : أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء فإنهم لا يقيلون . وقال الثورى : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته ، قيل وما ذاك الذنب؟ قال : رأيت رحلًا يبكى فقلت في نفسي هذا مراء وقال بعضهم : دخلت على كرز بن وبرة وهو يبكى فقلتأتاك نعى بعضأهلك؟ فقال: أشد؛ فقلت: وجع يؤلمك؟ قال: أشد؛ قلت: فماذاك؟ قال: بالىمغلق وسترى مسبل ولم أقرأ حزى البارحة وماذاك إلا بدنب أحدثته . وهذا لانالخير يدعو إلى الخير والشريدعو إلى الشر والقليل من كل راحد منهما يحرّ إلى الكثير . ولذلك قال أبو سلمان الداراني : لانفوت أحدا صلاة الحماعة إلابذنب وكان يقول الاحتلام بالليل عقوبة والجنابة بعد . وقال بعض العلماء : إذا صمت يا مسكين فأنظر عند من تفطر وعلى أى شيء تفطر فإن العبد ليأكل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه ولا يعود إلى حالته الأولى . فالذنوب كلها تورث قساوة القلب وتمنع من قيام الليل ، وأخصها بالتأثير تناول الحرام . وتؤثر اللقمة الحلال في تصفية القلب وتحريكه إلى الخير مالا يؤثُّر غيرها ويعرف ذلك أهل المراقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له . ولذلك قال بعضهم : كم من أكلة منعت قيام ليلة وكم من نظرة منعت قراءة سورة ؟ وإن العبد ليأكلأكلة أويفعل فعلة فيحرم بهاقيام سنة . وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات. وقال بعض السجاءين

<sup>(</sup>١) حديث « الاستمانة بقيلولة النهار على قيام الليل » أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وقد تفدم .

كنت سجانا نيما وثلاثين سنة أسألكل مأخوذ بالليل أنه هل صلى العشاء فى جماعة فكانوا يقولون: لا؟ وهذا تنبيه على أن بركة الجماعة تنهى عن تعاطى الفحساء والمنكر .

وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور: (الأول) سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول هموم الدنيا فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لايتيسر له القيام ، وإن قام فلا يتفكر فى صلاته إلا فى مهماته ولا يجول إلا فى وساوسه وفى مثل ذلك يقال:

(الثانى): حوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل فإنه إذا تفكر فى أهوال الآخرة ودركات جهنم طار نومه وعظم حدره كما قال طاوس: إنّ ذكر جهنم طير وم العابدين. وكما حكى أن غلاما بالبصرة اسمه صهيب كان يقوم الليل كله فقالت له سيدته: إنّ قيامك بالليل يضر بعملك بالنهار، فقال: إنّ صهيبا إذا ذكرالنار لايأتيه النوم وقيل لغلام آخر وهو يقوم كل الليل فقال: إذا ذكرت النار اشتد خوفى وإذا ذكرت الجنة اشتد شوقى فلا أقدرأن أنام وقال ذو النون المصرى رحمه الله:

مسع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تهجعا فهموا عن الملك الجليل كلامه فرقابهم ذلت إليــــه تخضعا

وأنشدوا أيضاً :

يا طويل الرقاد والغفلات كثرة النوم تورث الحسرات إن في القبر إن نزلت إليه لرقادا يطول بعد الممات ومهادا مهددا لك فيه بذنوب عملت أو حسنات أأمنت البيات من ملك المو ت وكم مال آمنا ببيات

وقال ابن المبارك :

إذا ما الليل أطلم كابدوه فيسفر عنهـم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الامن في الدنيا هجوع

(الثالث) أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والآخبار والآثار حتى يستحكم به رجاؤه وشوقه إلى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درحات الجنان ؛ كما حكى أن بعض الصالحين رجع من غزوته فهدت امرأته فراشها وجلست تنتظره فدخل المسجد ولم يزل يصلى حتى أصبح فقالت له زوجته : كنا تنتظرك مدة فلما قدمت صليت إلى الصبح ؟ قال : والله إنى كنت أتفكر في حوراء من حور الجنة طول الليل فنسيت الزوجة والمنزل فقمت طول ليتي شوقا إليها .

(الرابع) وهو أشرف البواعث؛ الحب لله وفوة الإيمان بأنه فى قيامه لايتكام بحرف إلا وهو مناج ربه وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يحطر بقلبه وأن تلك الخطرات من الله تعالى خطاب معه ، فإذا أحبالله تعالى أحبلا محالة الحلوة به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة الماجاة بالحبيب على طول القيام . ولا ينبغى أن يستبعد هذه اللذة إذ يشهد لها العقل والنقل . فأما العقل فليعتبر حال الحب لشحص بسبب جماله أو لملك بسبب إنعامه وأمواله أنه كيف يتلذذ به فى الخلوة ومناجاته حتى لايأتيه النوم طول ايله ه فإن قلت : إن الجميل يتلذذ بالنظر إليه وإن الله تعالى لا يرى ؟ فاعلم فى الخلوة ومناجاته حتى لايأتيه النوم طول ايله ه فإن قلت : إن الجميل يتلذذ بالنظر إليه وإن الله تعالى لا يرى ؟ فاعلم

أنه لو كان الجميل المحبوب وراءستر أو كان في بيت مظلم لـكان المحب يتلذذ بمحاورته المجردة دون النظر ودونالطمع فى أمر آخر سواه . وكان يتنحم بإظهار حبه عليه وذك ه بلسانه بمسمع منه وإن كان ذلك أيضا معلوما عنده & فإن قلت : إنه ينتظر جوابه فليتلدذ تسماع جوابه ولبس يسمع كلام الله تعالى ؟ فاعلم أنه إنكان يعلم أنه لا يجيبه ويسكت عنه فقد بقيت له أيضا لذة في عرض أحواله عليه ورفع سريرته إليه كيف والموةن يسمع من الله تعالى كل مايرد على خاطره في أثناء مناجاته فيتلذذ به ؟ وكدا الذي يخلو بالملك ويعرص عليه حاجاته في جنح الليل يتلذذ به في رحاء إنعامه . والرجاء في حق الله تعالى أصدق وما عند الله خير وأبقى وأنفع بمــا عند غيره فكيف لايتلذذ بعرص الحاجات عليه في الخلوات؟ وأما النقل فيشهد له أحوال قرّام الليل في تلدذهم بقيام الليل واستقصارهم له كما يستقصر المحب ليلة وصالالحبيبحتى قيل لبعضهم : كيف أنتوالليل؟ قال : ماراعته قط يريني وجهه ثم ينصرف وماتأملته بعد . وقال آخر : أنا والمليل فرسا رهان مرة يسبقني إلى الفجر ومرة يقطعني عن الفكر . وقيل ابعظهم :كيف الليل عليك ؟ فقال : ساعة أنا فيها بينحالتين أفرح نظلمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع ، ماتم فرحى به قط وقال على بن بكار : منذ أربعين سنة ما أحزنني شي. سوى طلوع العجر . وقال الفضيل بن عياض : إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لحلوتى بربى وإذا طلعت حزنت لدخول الناس على . وقال أنو سلبهان : أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم ولولا الليل ما أجببت البقاء في الدنيا . وقال أيضا : لو عوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم مايجدونه مناللذة لكان ذلك أكثر منثوابأعمالهم . وقال بعصالعلماء : للس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الحنة إلا مايحده أهل التملق في قلوبهم بالليل مرحلاوه المناجاه . وقال بعضهم : لذة المناجاة ايست من الدنيا إنمـا هيءمن الجنة أظهرها الله تعالى لأوليائه لايجدها سواهم ، وقال ابنالمنكدر : مابتي منلذات الدنيا إلاثملاث قيام الليل ولقــاء الإخوان والصلاة في الجماعة . وقال بعض العارفين : إن الله تعالى ينطر بالاسحار إلى قلوب المتيقظين فيملؤها أنواراً فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير ثم تنتشر من قلومم العوافي إلى قلوب الغاهلين. وقال بعض العلماء من القدماء: إن الله تعالى أوحى إلى بعض الصدّيقين إن لى عبادا من عبادى أحبهم ويحبوننى ويشتاقون إلى وأشتاق إليهم ويدكروننى وأذكرهم وينظرون إلى وأنظر إليهم فإن حذوت طريقهم أحببتك وإن عدات عنهم مقتك ، قال ياربوماعلامتهم؟ قال يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها فإذا جهم الليل واختلط الظلام وخلاكل حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم وماجونى بكلاى وتملقوا إلى بإنعاى فبين صارح وباكي وبين متأوّه وشاكى بعيني مايتحملون من أجلى وبسمعى ما يشتكون من حي أوّل ما أعطيهم أفذف من نورى في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم . والثانية : لوكانت السموات السبع والأرصون السبيع وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم . والثالثة : أقبل بوجهي عليهم أفترى من أقبلت بوجهيءًليه أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه ؟ وقال مالك بن دينار رحمه الله إذا قام العبد يتهجد منالليل قرب منه الجبار عز وجل. وكانوا يرون ما يجدون من الرقة والحلاوة في قلوبهم والانوار من قرب الرب تعالى من القلب وهذا له سر وتحقيق ستأتى الإشارة إليه في كتاب المحبة . وفي الاخبار عن الله عر وجل . أي عبدي أنا الله الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نورى ، وشكا بعضالمريدين إلىأستاذه طول سهر الليل وطلب حيلة يجلب بها النومفقالأستاذه : يانني إن لله نعجات في الليل والنهار تصيبالقلوب المتيقظةوتخطي القلوب النائمة فتعرّض لتلك النفحات ؛ فقال : ياسيدى تركتني لاأنام بالليل ولا بالنبار

واعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى لما في قيام الليل من صفاء القلب واندفاع الشواغل و وفي الحنبر الصحيح عن جابر بن عدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن من الليل ساعة لايوافقهاعبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه (۱) ، وفي رواية أخرى ويسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه وذلك كل ليلة ، ومطلوب القائمين تلك الساعة وهي مهمة في جملة الليل كليلة القدر في شهر رمضان وكساعة يوم الجمعة وهي ساعة النفحات المذكورة والله أعلم .

## بيان طرق القسمة لأجزاء الليل

اعلم أن إحياء الليل من حيث المقدار له سبع مراتب (الأولى) إحياء كل الليل وهذا شأنا لاقوياء الدين تجرّدوا لعبادة الليل وتلدذوا بمناجاته وصار ذلك غذاء لهم وحياة لقلوبهم فلم يتعبوا بطول القيام وردوا المنام إلى النهار وفى وقت اشتغال الناس، وقد كان ذلك طريق جماعة من السلف كانوا يصلون الصبح بوضوء العشاء. حكى أبو طالب المـكى أن ذلك حكى على سبيل التواتر والاشتهار عن أربعين من التابعين وكان فيهم من واظب عليه أربعين سنة ، قال : منهم سعيدين المسيب وصفوان بن سليم ـ المدنيان ـ وفضيل بن عياض ووهيب بن الورد ـ المكيان ـ وطاوس ووهب بن منبه \_ اليمانيان \_ والربيع بن خيثم والحكم \_ الكوفيان \_ وأبوسليان الداراني وعلىبن بكار \_ الشاميان \_ وأبوعبدالله الخواص وأبوعاصم ـ العباديان ـ وحبيبأبو محمد وأبوحا برالسلماني ـ العارسيان ـ ومالك بن دينار سلمان التيمي ويزيد الرقاشي وحبيب بن أبي ثابث ويحيي البكاء ـ البصريون ـ وكهمس بن المنهال وكان يختم في التسهر تسعين ختمة ومالم يفهمه رجعوقرأه مرة أخرى . وأيضا منأهل المدينة : أبوحازم ومحمدين المنكدرفي جماعة يكثرعددهم ( المرتبة الثانية ) أن يقوم نصف الليل: وهذا لاينحصر عدد المواظبين عليه من السلف. وأحسن فيه أن ينام الثلثالاول منالليل والسدس الاخير منهحتي يقعقيامه فيحوف الليل ووسطه فهوالافضل (المرتبة الثالثة) أن يقوم ثلث الليل: فينبغي أن ينام النصف الأول والسدس الآخير ، وبالجملة نوم آخر الليل محبوب لأنه يذهب النعاس بالغداة ، وكانوا يكرهون ذلك ، ويقلل صفرة الوجه والشهرة به فلو قام أكثر الليل ونام سحرا قلت صفرة وجهه وقل نعاسه . وقالت عائشة رضي الله عنها . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر من آخر الليل فإن كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن وإلا اصطجع في مصلاه حتى يأتيه بلال فيؤذنه للصلاة (٢) ، وقالت أيضا رضي الله عنها « ماألفيته بعد السحر إلا نائمـــا (٣) . حتى قال بعض السلف : هذه الضجعة قبل الصيح سنة ، منهم أبوهريرة وضى الله عنه . وكان نوم هذا الوقت سببا للمكاشفة والمشاهدة من وراء حجب الغيب وذلك لارباب القلوب وفيه استراحة

(۱) حديث حابر و لمن من الليل ساعة لا يوانقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الديا والآخرة لملا أعطاء لمياه وذلك كل الله » رواه مسلم .

<sup>(</sup>۲) حديث « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا أوثر من آخر الليل فإن كان له حاجة إلى أهله دنا منهن ولملا اضطبع في مصلاه حتى يأتيه بلال فيؤذن بالصلاة » أخرجه مسلم من حديث عائشة « كان ينام أول الليل ويحبى آخره ثم أن كان له حاجة لملى أهله قصى حاجته ثم يام » وقال العسائى « فادا كان من السجر أوثر ثم أتى فراشه فادا كان له حاجة الى أهله » ولأبي داود « كان لمدا قضى صلاته من آخر الليل نطر فان كنت مستيقطة حدثنى ولمن كنت ما عة أيقطى وصلى الركعتين ثم اصطبع حتى يأتيه المؤذن فيؤذه وصلاة الصبح فيصلى ركعتين شم يخرج لملى الصلاة » وهو متمقى عليه بلفظ « كان إذا صلى فان كنت مستيقظة حدثنى وإلا اصطبع حتى يودر بالصلاة » وقال مسلم « لمدا صلى ركعتي العجر » (٣) حديث الثمة « ما الهيته بعد السجر الأعلى إلا نائما » لم يقل البحارى و الأعلى وقال متمقى عله بلفظ « ما ألى رسول الله على الله عله وسلم من آخر الليل الا وهو ما عمدى »

تعين على الوردالاول من أوراد النهار وقبام ثلث الليل من النصفالاخير . ونوم السدس الاخيرقيام داودصليالله عليه وسلم ( المرتبة الرابعة) أن يقوم سدس الليل أوحمسه وأفضله أن يكون فىالنصف الاخيروقبل السدس الاخيرمنه (المرتبة الخامسة )أنلايراعي التقديرفإن ذلك إنما يتيسرانبي يوحي إليه أولمن يعرف منازل القمر ويوكل بهمن يراقبه ويواظبه ويوقظة تُمرَّ بما يضطرب في ليالى الغيم ، واكنه يقوم منأول الليل إلى أن يغلبه النومواذا انتبه قام فإذا غلبه النوم عاد إلى النوم. فيكون له في الليل نومتان وقومتان وهو من مكابدة الليل وأسدّالاعمال وأفضلها ، وقد كان هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم <sup>(۱)</sup> ، وهو طريقة ابن عمروأولى العزممن الصحابة وجماعة من التابعين رضى الله عتهم . وكان لعض السلف يقول : هي أول نومة فإذا التبهت شمعدت إلى النوم فلاأنام الله لي عينا . فأما قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المقدار فلم يكن على ترتيب واحد بل ربمــا كان يقوم نصف الليل أو ثلثه أو سدسه (٢) يختلف ذلك في الليالي ودل عليه قوله تعالى في الموصعين من سورة المرمل ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ) فأدنى من ثلئي الليل كأنه بصفه ونصف سدسه فإن كسر قوله (ونصفه وثلثه )كان نصف الثلثين وثلثه ويقرب من الثلث والربع وإن نصب كان نصف الليل وقالت عائسة رضي الله عنهاكان صلى الله عليه وسلم يقوم إذا سمع الصارخ (٣) » يعني الديك وهذا يكون السدس فما دونه . وروى غير واحد أنه قال . راعيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر لملافنام بعد العشاء زمانا شم استيقظ فيظر في الآفق فقال ( ربناما خلفت هذا باطلا) حتى بلغ (إمك لاتخلف الميعاد) ثم استلمن فراشه سواكافاستاك به وتوضأ وصلى حتى قلت : صلى مثل الذي نام . ثم اضطجع حتى قلت نام مثل ماصلى . ثم استيقظ فقال ماقال أوّل مرة وفعل مافعل أوّل مرة (١٤) ، (المرتبة السادسة ) وهي الآفل : أن يقوم مقدار اربع ركعات أو ركعتين أو تتعدر عليه الطهارة فيحلس مستقبل القبلةُ ساعة مشتغلا بالذكر والدعاء هيكتب في حمله قوآم الليل برحمة الله وفضله وقد جاء في الآثر : صل من الليل ولو قدر حلب شاة (°) فهذه طرق القسمة فليختر المريد لنفسه مايراه أيسر عليه . وحيث يتعذر عليه القيام في وسط اللمل فلاينبغي أن يهمل إحياء مابين العشاءين والورد الذي بعد العشاء . ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر فلايدركه الصبح

<sup>(</sup>۱) حدیث « قیامه أول اللیل لملی أن يمله الدوم فادا الله قام فادا غلبه عاد لملی النوم فيكون له می اللیل نومتان » أخرحه أبو داود والترمذی وصححه و ابن ماجه من حدیث أم سلمة « كان يصلی و يمام قدر ماصلی ثم يصلی قدرما مام ثم يمام قدر ماصلی حتی يصبح » وللبخاری من حدیث ابن عماس « صلی المشاء ثم جاء فصلی أربع ركمات ثم مام ثم قام » وفيه « فصلی حس ركمات ثم صلی ركمات ثم صلی ركمات ثم ملی ركمت ثم نام حتی سممت غطیطه ... الحدیث » .

<sup>(</sup>۲) حديث « رعماً كان يقوم نصف الليل أو ثانيه أو سدسه » أخرجه الشيخان من حديث ابن عاس « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله نقليل أو سده بقليل استيقظ ... الحديث » وفي رواية المخارى » واما كان ثلث الليل الآخر قعد ونظر إلى السهاء ... الحديث » ولأنى داود « قام حتى لمدا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ ... الحديث » لمسلم من حديث عائشة « كان يقوم لمذا سهم الصارخ» متابق لمسلم من حديث عائشة « فير واحد قال : راعيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السعر ليلا فنام بعد العشاء زماما ثم استيقظ عليه . (٤) حديث « غير واحد قال : راعيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السعر ليلا فنام بعد العشاء زماما ثم استيقظ فنطر فى الأفق فقال ربنا ما حلقت هدا ياطلا سبحا بك حتى بلغ ــ انك لا تخلف الميعاد ثم استل من واشه سواكا فاستاك وتوسأ وصلى حتى قلت صلى مثل مامام .. الحديث » أخرجه النسائي من رواية حميد بن عبد الرحن بن عوف « أن رحلا من أصحاب الدى صلى الله عليه وسلم قال : قلت وأنا في سعر مع رسول الله عليه وسلم والله لأرقين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوليد بن مديث في كتاب الصلاة من رواية اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة «أن رجلاقال لأرمقن صلاة رسول الله عليه وسلم » فذكر المحديث وفيه « أنه أخذ سواكه من مؤخر الرحل » وهدا يدل أنه أيضاً كان في سعر .

<sup>(</sup>ه) حديث و صل من الليل ولو قدر حلب شاة » أخرحه أبو يعلى من حديث ابن عباس في صلاة الليل مم فوعا « نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة » ولأبى الوليد بن مسيث من رواية اياس بن معاوية مرسلا « لابد من صلاة الليل ولوحلة ناقة أو حلية شاة » ،

نائمًا ويقوم بطرفى الليل ( وهذه هى المرتبة السابعة ومهما كان النظر إلى المقدار فترتيب هذه المراتب بحسب طول الوقت وقصره : وأما فى الرتبة الخامسة والسابعة لم ينظر فيهما إلى القدر فليس يحرى أمرهما فى التقدم والتأخر على الترتيب المذكور إذ السابعة ليست دون ماذكرناه فى السادسة ، ولا المخامسة دون الرابعة .

## بيان الليالى والأيام الفاضلة

اعلم أن الليالى الخصوصة بمزيد الفضل التي يتأكد فيها استحباب الإحياء في السنة خمس عشرة ليلة لا ينبغي أن يغفل المريد عنها فإنها مواسم الخيرات ومظان التجارات. ومتى غفل التاجر عن المواسم لم يربح ومتي غفل المريد عنها فطائل الأوقات لم ينجح. فستة من هذه الليالي في شهر رمضان: خمس في أوتار العشر الآخير إذ فيها يطلب ليلة القدر. وليلة سبع عشرة من رمضان - فهي ليلة صبيحتها يوم الفرقان يوم التتي الجمعان، هيه كانت وقعة بدر، وقال ابن الزبير رحمه الله: هي ليلة القدل - وأما التسع الآخر: فأول ليلة من المحرم. وليلة عاشوراء وأقل ليلة من رجب وليلة النصف منه . وليله سبع وغرين منه وهي ليلة المعراج وفيها صلاة مأثورة فقدقال صلى الله عليه وسلم ، للعامل في هذه الليلة اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فائحة الكناب وسورة من القرآن ويتشهد في كل ركعتين ويسلم في آخرهن ثم يقول « سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة القرآن ويتشهد في كل ركعتين ويسلم في النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة ويدعو لنفسه بما شاء من أمر دنياه وآخرته ويصبح صائما فإن الله يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو في معصية - وليلة النصف من شعبان - ففيها مائة ركعة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص عشر مرات كانوا لايتركونها كما أوردناه في صلاة التطوع - وليلة عرفة . وليلتا العيدين : قال صلى الله عليه وسلم « من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب (٢) » .

وأماالآيام الفاضلة فتسعة عشريستحب مواصلة الأوراد فيها : يوم عرفة . ويوم عاشوراء . ويوم سبعة وعشرين من من رجب \_ له شرف عظيم روى أبوهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهرا (٣) ، وهو اليوم الذي أهبطالله فيه جبرا ثيل عليه السلام على محمد صلى الله على وسلم بالرسالة \_ ويوم سبعة عشر من رمضان \_ وهو يوم وقعة بدر \_ ويوم النصف من شعبان . ويوم الجمعة ، ويوما العيدين والآيام المعلومات وهي عشر من ذى الحجة . والآيام المعدودات وهي أيام التشريق . وقد روى أنس هن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ، إذا سلم يوم الجمعة سلمت الآيام وإذا سلم شهر رمضان سلمت السنة (٤) ، وقال بعض العلماء : من أخذه مهناة في الآيام الجنسة في الدنيا لم ينل مهناة في الآخرة واراد به العيدين والجمعة وعرفة وعاشوراه ومن فواضل الآيام في الآسبوع يوم الحيس والاثنين ترفع فيهما الآعمال إلى الله تعالى : وقد ذكرنا فضائل الآشهر والآيام للصيام في كتاب الصوم فلاحاجة إلى الإعادة والله أعلم ، وصلى الله على كل عبد مصطنى من كل العالمين .

<sup>(</sup>۱) حديث « الصلاة المسأثورة في ليلة السابع والمشرين من رحب » ذكر أبو موسى المديني في كتاب فضائل والأيام الليالى:

أن أبا محد الحبارى رواه من طريق الحاكم أبي عبد الله من رواية محد بن الفضل عن أبان عن الس مرفوعا، ومحمد بن الفضل وأبان ضعيفان جدا والحديث مسكر . (۲) حديث « من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم عموت القلوب ، أخرجه باسناد ضعيف من حديث أبي أمامة . (۳) حديث أبي هريرة « من صام يوم سبع وعصرين من رجب كتب الله له سيام ستين شهرا وهو اليوم الذي قل كتاب فضائل الليالى والأيامس رواية شهر بن اليوم الذي قل كتاب فضائل الليالى والأيامس رواية شهر بن حوشب عنه . (٤) حديث أنس « لمذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام ولاذا سلم شهر رمضان سلمت السنة » تقدم في الباب المامس من الصلاة فذكر يوم الجمعة فقط وقد رواه مجمعته ابن حبان في الضعفاء وأبو معم في الحلية من حديث عائشة وهو ضعيف ،

تم الربع الأوّل من كتاب : إحياء علوم الدين ، وهو ربع العبادات ويتلوه : الربع الثانى ، وهو ربع العادات تم الربع الأوّل من كتاب : إحياء علوم الدين ، وهو ربع العادات ويتلوه : الربع الثانى ، وهو ربع العادات المناء علوم الدين ، وهو ربع العادات ويتلوه : الربع الثانى ، وهو ربع العادات المنان ، وهو ربع العادات ا



ب ترجمة الإمام الفزالي

ة ترجمة الإمام العراقي

١ حطية الـكتاب

كتاب العلم وفيه سبعة أبواب
 الباب الأول و فعنل العلم والتعليم والتعلم
 وشوا هده من النقل والعقل

مضيلة العلم

م مضيلة النعلم

به معنيلة التملم

١٧٪ في الشواهد العقالية

۱۳ الىاب الثانى فى العلم المحمود والمدموم وأقدامهما وأحكامهما وفيه بيان ماهو فرض عين وماهو فرض كماية وبيان أن موقع الكلام و الفقه من علم الدين إلى أى حد مو و تفضيل علم الآخرة

بيان العلم الذي هُو مرض عين

إبان العلم الذي هو فرض كفاية

وم الباب الثالث فيا يعده العامة من العلوم المحمردة وليس منها وهيه بهال الوحم الدى قد يكون به بعض العلوم مدموها ، بيان تبديل أساى العلوم وهو العقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة وبيال القدر المحمود من العلوم الشرعية والقدر المدموم منها . بيان عاة دم العلم المذموم

٣١ بيان مابدل من ألفاظ العلوم

٣٨ بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة

الله الباب الرابع في سبب إقبال الحاق على علم الخلاف وتفصيل آمات المناظرة والجدل وشروط إباحتها

 بيان التابيس ف تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات الساف رحهم الله تمالى

بيان آفات المناظرة ومايتولد منها من مهلكات الاخلاق

٨٤ الباب الخامس ف آداب المتعلم و المعلم أما المتعلم

مآدابه ووظائفه الظاهر **ة كثير ةول**كن تنتظم تماريقها فى عشر جمل

٥٥ بيان وظائف المرشد المعلم

٨٥ الماب السادس في آفات العلم و سيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء

۸۳ الباب السابع فىالعقل وشرفه وحقيقته وأقسامه . بيان شرف العقل

٨٥٪ بيان حقيقة العقل وأقسامه

٨٧ بيان تفاوت النفوس في المقل

٨٩ كتاب قواعد العقائد

وفيه أرىمة فصول الفصل الآول في ترجمه عقيدة أهل السنة في كلنتي الشهاده الخ

ع العصل الثانى فى وجه التدريج إلى الإرشاد و ترتيب درجات الاعتقاد

١٠ المصل الثالث مركتاب قواعد العقائد في لو امع الادلة للعقيدة التي ترجمنا ها بالقدس و هيها أركان أربعة

وأما الركن الآول من أركان الإيمان في
 ممروة ذات الله سبحابه و تمالى وأن الله
 تمالى و احد ومداره على عشرة أصول

١ الركن الثانى العلم بصفات الله تعالى و مداره
 على عشرة أصول

. ١٩ الركن الثالث العلم بأفعال الله تعالى ومداره على عشرة أصول

۱۱۶ الركز الرابع في السمعيات و تصديقه والمنطقة والمنطقة والمدادة على عشرة أصول في أخبر عنه ومدادة على عشرة أصول والم الفصل الرابع في الإيمان والانفصال وما يتمار في إليه من الزيادة والنقصان ووجه استشاء السلف فيه و فيه ثلاث مسائل مسألة اختلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو فيره الخ

تربعة المرابع

١٤٩ فضيلة السجود

محدخة

١٥٠ فصيلة الحشوع

١٥١ وضيلة المسجد وموضع الصلاة

۱۵۷ الباب الثانى فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكبير وماقبله

١٥٣ القراءة

١٠٤ الركوع ولواحقه

السجود

وه ١ التشهد

١٥٦ المنهات

١٥٧ تمييز الفرائض والدنن

١٥٩ الباب الثالث في الشروط الباطمة من أعمال القلب الخ

بيان اشتراط آلخشوع وحصور القلمب ١٦١ بيان المعانى الباطنة التي تتم مهاحياة الصلاة

١٦٣ أبيان الدواء المامع في حضرر الغلب

۱٦٥ بيان تفصيل ماينبغىأ اليحضر فى القلب
 عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة

١٧١ حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين

١٧٣ الباب الرابع في الإمامة والقدوة الح

١٧٨ الباب الخامس فى مصل الجمعة وآدابها

وسننها وشروطها فصلة الجمعة

١٧٩ بيان شروط الجمعة

وأما السنن الخ

۱۸۰ بیان آداب الجمعةعلی تر تیب العادة و هی عثیر جمل

۱۸۰ بیان الآداب والسنن الخارجه عن التر تیب السابق الذی یم جمیع النهار و هی سبمة أمور

۱۸۸ الباب السادس في مسائل متفرقة تعم بها البلوى ، ويحتاج المريد إلى معرفتها

۱۹۲ الباب الوابع فى النوافل من الصلوات وفيه أربعة أقسام ۱۲۰ مسألة فان المت فقد اتمق السلف على
 أن الإيمان يزيد وينقص الخ

۱۲۱ مسألة فان قلت ماوجه قول السلف أنا مؤمن إن شاء الله الخ

١٢٥ كتاب أسرار الطهارة

و هو الكتابالثالث من ربع العبادات

۱۲۸ القسم الاولى فى طهار 18 الحبث والنظر فيه يتعلق المزال و المزال به والإزالة . الطرف الاول فى المزال

الطرف الثاني في المزال به

الطرف الناك فى كيفية الإزالة
 القسم الثانى طهارة الاحداث و منها الوضوء
 وللغسل والقهم ويتقدمها الاستنجاء
 باب آداب قضاء الحاجة

۱۳۲ كيفية الاستنجاء كيفية الوضوء

١٣٠ فضيلة الوضوء

۱۳٦ كيفية الغسل كيفية التيمم

۱۳۷ القسم الثالث فىالنظامة والتنظيف عن الفصلات الظاهرةوهى نوعان أوساخ وأجزاء

النوع الأول الاوساخ والرطوبات المترشحة وهي ثمانية

١٤٠ النوع الثانى فيما يحدث فى البدن من
 الاجزاء وهى تمانية

ه ۱۶ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها وفيه سيعة أبواب

١٤٦ الىاب الآول فَى فَصَائُلَ الْصَلاة والسجود والجماعة والآذان وغيرها

مضيلة الآذان

فضيلة المكتربة

١٤٧ مضيلة إتمام الأركان ١٤٨ فضيلة الجاعة عصفة

۲۲۲ بیان وظافمف القابض

ه٢٢ الفصل الرابع فىصدقة التطوع وفضلها

وآداب أخذها وإعطائها

سان فضيلة الصدقة

٢٣٧ بيان إخفاء الصدقة وإظهارها

. ٢٣٠ بيان الاعضل من أخذ الصدقة أو الزكاة

كتاب أسرار الصوم

وفيه ثلاثة فصول

٢٣٢ الفصل الأول في الواجبات والسنن الظاهرة

واللوازم بافساده

أما الواجبات الظاهرة فستة

٣٣٣ لوازم الإنطار أربمة

۲۳۶ الفصل القانى فى أسرار العبوم وشروطه السارة

٣٣٧ العصل الذك والتعلوع بالصيام وترتيب

الأوراد فيه

۲۳۹ كتاب أسرار الحج

وفيه ثلاثة أبواب

الباب الأول وميه فصلان

الفصل الأول فى فصائل الحم ووصيلة البيت ومكة والمدينة حرسهما الله تعالى

وشد الرجال إلى المساجد

نعنيلة الحج

٧٤١ فضيلة البيت ومكة المشرفة

فضيلة المقام بمكة حرسهاالله وكراهيته

٣٤٣ فضيله المدينة الشريفة على سائر البلاد

٧٤٥ الفصل الثانى فى شروط وجوب الحج

ومحقة أركانه وواجباته ومحظوراته

۲۶۹ البابالثانى فرتر تيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهي عشرة جمل

الجلة الاولى في السير من أول الخروج

إلى الإحرام وهي ثمانية

۲۶۸ الجملة الثانية في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة وهي خمسة معيفة

۱۹۳ القسم الاول مایتکرر بشکرر الایام واللیالی وهی <sup>ثمانی</sup>ة

۱۹۷ الفسمالثاني مايتكرر شكرر الاسابيع

٢٠٠ القسم الثالث ما يتكرر بتكرر السنين

٧٠٧ القسم الرابع من النرافل ما يتعلق السباب عارضة و لا يتعلق بالمواقيت وهي تسعة

۲۰۸ كناب أسرار الزكاة

وفيه أربعة فصول

٢٠٩ الفصل الآول فى أنواع الزكاة رأسباب

رجوما

النوع الأول زكاة النعم

۲۱ النوع الثانى ركاة المعشرات
 النوع الثالث زكاة النقدين

٢١١ النوع الرابع زكاة العجارة

النوع الخامس الركاز والممدن

النوع السادس في صدقة الفطر

۲۹۷ العصل الثانى قالادا.وشروطه الباطبة والظاهرة

٢١٣ بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة

الوظيفة الآولى أىمن الوظائف التي على مريد طريقالآخرة فهم وجوبالزكاة الخ

الوظيفة الثانية في وقت الآدا.
 الوظيفة الثالثة الإسرار

۲۹۳ الوظيفة الرابعة أنّ يظهر حيث يملم أرف إظهاره ترغيبا للناس الخ

الوظيفة الخامسة أن لآيفسد صدقه بألمن والآذي

۲۱۸ الوظیفة السادسة أن بستصفر العطیة
 الوظیفة السابعة أنینتق من ماله أجوده
 وأحیه إلمه وأجله راطیبه

روعيه الرامية الثامنة أن يطلب لصدقته من الرامية الثامنة الثامنة التامنة التام

۲۱۹ الوطيقة الثاملة ال يطلب له تركو به الصدقة الح

۲۲۱ الفصل الثالث في القابض وأسباب استحفاقه ووظائف قبضه
 بیان أسباب الاستخاق

يحيفة

۲۹۶ الباب الاول ففضيلةالذكر وقائدته على الجملة والتفصيل من الآيات والاخبار والآثار

٢٩٦ فضيلة مجالس الذكر

٢٩٧ فضيلة التهليل

۲۹۸ فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الاذكار ٣٠٣ الباب الثانى قى آداب الدعاء وفضله وفضل بعض الادعية المأثورة وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول اقت صلى اقه عليه وسلم . فضيلة الدعاء ٣٠٤ آداب الدعاء وهي عشرة

٣٠٩ فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله
 عليه وسلم وفضله

٣٠٩ فضيلة الاستغفار

الباب الثالث فى أدعية مأثورة ومعزية المراب الثالث فى أدعية الى اسباماوأرىابها بما يستحبأن يدعو بها المرء صباحاومسا. وبعقب كل صلاة

۳۱۶ دعاء عائشة رضى الله عنها دعاء فاطمة رضى الله عنها

دعاء أبي بكر الصديق رضى الله عنه ٣١٥ دعاء بريدة الاسلمي زضي الله عنه

دعاء قبيصة بن المخارق

دعاء أنى الدرداء رضى الله عنه دعاء الخايل[براهيم عليه الصلاة والسلام دعاء عيسى صلى الله عليه وسلم دعاء الخضر عليه السلام دعاء معروف الكرخى رضى الله عنه دعاء عتبة الغلام

دعاء آدم عليه الصلاة والسلام ۲۹۷ دعاء على بن أبي طالب رضى اقد عنه دعاء ابن المعتمر وهو سليمان التيمى وتسبيحاته رضى الله عنه دعاء إرامم بن أدم رضى الله عنه معيفة

و ٢٤ الجملة الثالثة فى آداب دخول مكه إلى الطواف وهى ستة

. ٢٥ الجلة الرابعة في الطواف الخ .

٢٥٢ الجلة الخامسة في السعى

٣٥٣ الجلة السادسة في الوقوف وماقبله

وه الجملة السابعة فى بقية أعمال الحبج بمد
 الوقوف من المبيت والرمى والنحر
 والحلق والعلواف

γογ الجملة الثامنة في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع

٧٥٨ أَلِجُمَلَةُ التَّاسِمَةُ فَى طُوافِ الوداعِ الجُمَلَةُ العاشرةُ فِي زيارةُ المدينةُ وآدامِها

٧٦١ فصل فى سنن الرجوع •ن السفر البابالثالث فى الآداب الدقيقة والاعمال الباطنية

بيان دقائق الآداب وهي عشرة ٢٩٥ بيان الاعمال الباطنةووجهالاخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لاسرارهاومعانيهامن أول الحج إلى آخره ٣٧٧ كباب آداب تلاوة القرآن

وفيه أربعة ابواب الباب الاولڧفضل القرآن وأحله وذم المقصرين فى تلاوته فضيلة القرآن

٢٧٤ في دّم تلاوة الغافلين

۲۷۰ الباب الثانی فی ظاهر آداب التلاوة و هی عشرة

۲۸ الباب الثالث فى أعمال الباطن فىالنلاوة
 وهى عشرة

۷۸۸ الباب الرابع فی فهم القرآن و تفسیره بالرأی من غیر نقل سده کار ۱۷۲ کار الدیرات

۹۹۳ كناب الاذكار والدعوات وفيه خسة أنواب i i .ce

من الطريق إلى الله تمالى من الطريق إلى الله تمالى هي الطريق إلى الله تمالى ١٣٣٩ بيان أعداد الأوراد وترتيبها ١٣٣٨ بيان أوراد الليل والنهار ١٤٣٨ بيان اختلاف الأوراد باختلاف الاحوال ١٣٥٩ الباب الثاني في الاسباب الميسرة لقيام الليل وفي الليالي التي يستحب إحياؤها وفي فضيلة إحياء الليل وما بين العشامين ا

وكيفية قسمة الليل ٣٠١ فضيلة إحياء ما بين العشاءين ٣٠٣ فضيلة إحياء الليل

٣٥٩ بيان الاسباب التي بها يتيسر قيام الليل ٣٥٩ بيان طرق القسمة لاجزاء الليل ٣٩١ بيان الليالى والايام الفاضلة عصفة

سل الله عليه وسلم وعن أسحابه رضى الله عليه وسلم وعن أسحابه رضى الله عنهم محذوفة الآسانيد منتخبة من جلة ماجمه أبو طالب المكى وابن خريمة وابن منذر رحهم الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عند حدوث كل حادث من الحوادث عند حدوث كل حادث من الحوادث الليل وهو الكماب العاشر من إحياء علوم الدين وبه اختتام ربع العبادات علوم الدين وبه اختتام ربع العبادات

وفيه بابان ۱۳۳۰ الباب الاول ففضيلة الاوراد وترتيبها وأحكامها

تم الفهرس